

## صحيح البحب ري

الإِمَامُ أُبِيَّ عَبُدُ اللَّهِ مِعَّدِبَ لَهَاعِبُ لَبِ لِبَاهِمٌ ابْزِلِغِيرَةِ بْنِ بَرِدِزَبَةِ البِخَارِيِّ الْجَبِغِيِّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانول وَالْحَقُوفَ يَحَفُونَا لِذَا وَالْفِكَ لِلطَبَاعَةَ وَالْنَشْرُ وَالْوَدْبُعَ

> الجَــاللاقل 1 - 1

دارالفكر



ولد النجاري رضي الله تعالى عده بخاري وم الجمة أو المتها مالث عضر شوال سنة ١٩٤٤ وتوفي لبلة السبت لبلة عبد الفطر منذ ٢٥٦ عن الذين وسين سنة الاكاراتة عمر بوما ، ووي عند اله قال خرج حت كتاب الصحيح من دها حقالة ألف حديث است عشر المع والمنت فيه حديثا الااغتسات وصلت ركتين اه وفضائله اكثر من أن تحمي وأوفر من عادد الرمل والحصي و عدد أحاديث صحيحه سبة الاف وصلتان وخية وسبعون و باسقاط المكرر أربعة آلاف وقيل غير ذلك وقد تنازع المخاري المذاهب الاربسية والسحيح أنه عجنيد اه من شرح الشعرخيق على الاربسين النووية ومن غيره من شرح الشعرخيق على الاربسين النووية ومن غيره

وَفَدُ آجُرِيْنَ الطِّنعَ عَلَى مَا فَسَرَحَ عَلَيْهِ إِمَامُ الْفُسَرَةِ عَلَيْهِ إِمَامُ الْفُسُونَ وَالْمُ الْفُسُونَ وَالْمُوالِمُ الْمُدَامُ وَمُعْمَدِ الْمُسْلِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ا



قَلَ الشَّنْظِ الْإِنَّامُ الْمَا فِطْ الْوَعِبُد اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ بَن إِيْرَاهِمِ فِن النَّهْرَةِ الْجُنَادِينَ وَحَدُ اللهُ مَا لَهِ مَا اللهِ مَا وَقَوْلُ اللهِ مَلَ وَوَوْلُ اللهِ مَلَ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا

قوله فوتانت الخسقط من رواية الحيدي فن كانت هجرته الى الله ورسوله الخ وأجيب عنه بأجوية منها لعمل البقاري اختار هذا المأدالي من الناء الجديث اله قسطلاني بتصرف

رَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىٰٓ فَيَفْصِمُ عَنَّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَاقَالَ وَأَحْيَانًا يَمَّثُلُ لِى الْمَلَثُ رَجُلًا فَيُكَلَّمُني فَأَعى مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَثْرِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ اليَوْم الشَّديدِ البَرْد فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ إِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً **حَذُنْ**كَ يَخِي بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عالِّشَةَ أَيّم المُؤْمِنينَ اْ تَهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّالِخَلَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَيْرَى رُوْيًا اِلاَّجَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ الِّيْدِ الْحَلامُ وَكَانَ نَار حِرَاةٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَالتَّعَبُّدُ اللَّيَالَىٰ ذَوَاتِ العَدَد قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَٰ لِكَ ثُمَّ يَرْجِمُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَّزَوَّدُ لِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فَى غَار حِرالِيَ هَٰإَءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ أَقْرَأُ قَالَ مَاا َنَا بِقَارِئِ قَالَ فَاَخَذَنِي فَفَطِّي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ . أَرْسَلَنِي فَقَالَ آقِراً قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئِ فَاَخَذَنِي فَغُطَّنِي الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَعَ مِنِي الْحَهُدَ ثُمَّ أُرْسَلَنِى فَقَالَ آقْرَأُ فَقُلْتُ مَا آنَا بِقَا رَيُّ فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أُرْسَلَني فَقَالَ أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِفْرًا ۚ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ خَديجَةَ بِنْت خُوَيلا فَقَالَ زَمِّيَاوُنِي زَمِّيْاُوْنِي فَزَمَّلُومُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْءُ فَقَالَ لِخَديجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ دَشيتُ عَلَىٰ نَفْسى فَقَالَتْ خَديجَةُ كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزيكَ اللَّهُ ٱلْبَدَّا إِنَّكَ لَتَصِلُ الَّحِ وَتَحْيِمُ الكَلَّ وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَقْرى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ فَوَايْبِ الْحَقَّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَديجِهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَّى ابْنَ عَمّ خَديجَة وكان امْرَأَ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُ الكِتابَ العِبْرَانَ فَيَكْتُ مِنَ الإنْجِل بالعنوانيَّة ماشاءَ اللهُ ۚ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْحًا كَبِيراً قَدْعَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَديجَةُ يْا ابْنَ عَبْمِ اشْمَعْ مِنَ ابْنِ آخيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذًا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبَرَ مَارَأًى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّـامُوسُ الَّذَى نَزَّلَ اللهُ إِنْ مُوسَى بِالْبَتَّنِي فِيهَا جَٰذَعَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَوَمُخْرجَىَّ هُمْ قَالَ نَهُمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَأْجِئْت بِهِ إِلاَّعُودِي وَإِنْ يُدْرَكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَذَّراً ثُمَّالُمُ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ ثُوُفّ وَقَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ اثْنُ شِهاب وأَخْبَرَنِي أَبِوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْرَّهْنِ اَذَّ جايِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي فَقَالَ في حَديثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْمًا مِنَ الشَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى فَإِذَا الْمَلُكُ الَّذِي جَاءَ فِي بِحِرَاءٍ لْجالِسْ عَلْ كُرْبِينَ يَيْنَ السَّاياءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِيْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِي زُمَّاوُنِي فَا نُوْلَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا تُنْهَا الْمُدَّ ثَرُقُمْ فَانَذِرْ الىٰ قَوْلِهِ والرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَمَى الْوَحْيُ وَتَثَابَعَ نَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَابُوصالِجُ وَتَابَعَهُ هِلالْ بْنُ رَدَّادِ عَنِ الزُّهْرِيِّي وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ صِ*رُرُني*ا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعَوَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ اَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لا تُحرّل به لِسالَكَ لِتَجُلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَالِحُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِيَّاةً وَكَانَ مِمَّا يُحْرِكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَانَا أَحَرَّكُهُما لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِّكُهُمٰا وَقَالَ سَعِيدُ اَنَا ٱحَرَّكُهُما كَمَا زَايْتُ ابْنَ عَبْاسٍ يُحَرِّكُهُما فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَا نَزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ لاَتَحَرَكُ بِهِ لِسالَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ قَالَ جَمَعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرًا هُ فَإِذَا قَرَّا نَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهَ إِبَيانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنًا أَنْ تَقْرَأُهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا آبَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَاذِا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا قَرَأً حَذُمْنَ عَبْدَانُ فَالَ آخْبَرَ أَعْبُدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَ أَا يُؤنُّسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ وَحَدَّثُنَا بِشُرُ بِنُ مُحَدَّدِ قَالَ آخْبَرَتُا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَ نَا يُونُسُ وَمِنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّي نَحْوَهُ قَالَ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَجْوَ دَالنَّاسِ وَكَانَ أَحْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِكُلِّ لَيْنَاتِهِ مِن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الَّهِ يَجِ الْمُرْسَلَةِ حَدْرُتُ الْمُوالَيَانِ

خَلَكُمْ مِنْ فَافِعِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّي قَالَ آخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللّهِ مِنْ عَبْدالله عُتْبَةً بْنِ مَسْعُود أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ وَكَاثُوا تُجَاراً بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَادَّ فِيهَا أَبَاسُفْيانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشِ فَأَ تَوْهُ وَهُمْ بِايلِياءَ فَدَعَاهُمْ فِيجَدْلِسِهِ وَحَوْلُهُ عُظَمَاءُالرُّوم ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ أَيْكُمْ ٱقْرَبُ نَسَبًا مِذَالرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ تَتَّى فَقَالَ اَفِي سُفِيانَ قُلْتُ أَنَا أَفْرَ ثُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ اَ دْنُوهُ مِنِّي وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْمَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْر هِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمانِهِ قَلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلُ هَذَاعَنْ هَذَا الَّذِجُلِ فَإِنْ كَذَبْنِي فَكَذِّبِوُهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْيَأَ ثُرُواعَاً ۖ كَذِمًا لَكَذَنتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَاسَأَلَمْ عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَيْهُ فَكُمْ قُلْتُ هُوَ فَنَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَا فَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَصُّ قَيْلُهُ قُلْتُ لاَقَالَ فَهَا كَانَمِنَ آياً يُو مِنْ مَلِكِ ۚ قُلْتُ لِأَقَالَ فَا شَرَافُ النَّـاٰسُ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَّفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَالَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِهِ قُلْتُ لِأَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَنَّهُمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَن يَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لأَقَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لا وَنَحْنُ مِنَّهُ فِيمُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَاهُوَ فَاعِلُ فها قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِّمَةُ أَدْخِلُ فِيها شَيْأً غَيْرَ هَذِهِ الْكَلَّمَةِ قَالَ فَهَلْ فَاتَّلْتُمُوهُ فُلْتُ نَهُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِنْالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْثُ يَيْنُنَا وَيَتِنَهُ سِجِالٌ يَنْالُ مِنَّا وَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَايَاً مُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً وَاثْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاٰةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَيْافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْبُهَانِ قُلْ لَهُ سَأَ لُتُكَ ءَ رُنَسَه فَذَكَرُتَ أَنَّهُ فَكُرْ ذُونَسَ فَكَذٰ لِكَ الرُّسُلُ ثُبَعَثُ فينَسَ قَوْمِها وَسَأَ ثُنَّكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ مِنْ ثُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَ كَرْتَ أَنْ لا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَسْلُهُ لَقُلْتُ رَجُلُ لِيَّا لَتِي بَقُولِ قِيلَ قَسْلُهُ وَسَأَ لَتُكَ هَلُ كَانَ مِنْ آلافِ مِنْ مَلِكٍ فَذَ كَرْتَ أَذَٰلاَ قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلُ يَطْلُبُ مُلْك

نَّا لَتُكَ هَا ﴿ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ ما لَكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقَوُلَ مَاقَالَ فَذَكَرْتَ أَنْلاَ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَالكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَ لُتُكَ أَشْرَاف , اتَّتَهُوهُ أَمْ ضُعَفًا وُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفًاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل وَسَأَ لَٰتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكُذَيِكَ أَمْرُ الإيمان حَتَّى بَمَّ وَسَأَ لَنُكَ أَيْرَتَدُ اَحَدُ سَخْطَةً لِدنهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْلاً وَكَذَلِكَ الأيانُ حينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ وَسَأَ لَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَتَهْ دِرُ وَسَأَ لَتُكَ مَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ ۚ أَنْ تَعَبُدُوااللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا شَيْأُ وَيَنْهَاكُمُ عَنْ عِبِادَةِ الْاَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَاف فَإِنْ كَانَ مَاتَقُولُ حَقًّا فَسَيْمِلِكُ مَوْضِمَ قَدَىَّ هَا نَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعَلَمُ أَنَّهُ لِحَادِ بُحِمَ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنكُمْ فَكُوْ أَنِّي أَغَلُمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْكُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْةٍ ثُمَّ دَعًا بَكِتَاب رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الَّذِي بَمَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيم بُصْرٰى فَدَفَعَهُ إِلَىٰ هِرَقْلَ فَقَرَّأُهُ فَإِذًا فِيهِ بِشِيمِ اللَّهِ الزَّحْنِ الزَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَى ٱمَّابَعْدُ فَا فّى أَدْعُوكَ بدِعا يَةٍ الإسلامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوْتِكَ اللهُ ٱجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ نَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الدّريسِيْنَ وَيْأَهْلَ الْكِتَابَ تَمَالُوا إِلَى كَلِيَةِ سَوْاءِ بَيْنَنْا وبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَمْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلأَنْشُرِكَ سْيَأً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا آذْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَّا لْمُونَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَكَمَا ۚ قَالَ مَاقَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّفَ وادْتَفَمَتا لْأَصْوَاتُ وأُخْرِجُنَّا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِ حِينَ أُخْرِجُنَّا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ إِن آبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يُخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زَلْتُ مُوقِتًا أَنَّهُ سَيْطُهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللّهُ عَلَىَّ الْاسْلاَمَوَكَانَ ابْنُ النَّاطُور صَاحِبَ إِيلِيَّاهُ وهِرَقْلَ ٱسْقِفَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِمَ قُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِياءَ أَصْبَحَ خَبِيْتُ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضَ بَطَا رقيهِ قَدْ إِسْتَنْكُرْنَا هَيْتَكَ قَالَ ابْنُ النَّا طُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّا يَنْظُرُ فِي الْعَبُومِ فَقَالَ

نَهُرْ حينَ سَأَ لَوْهُ إِنِّى رَأَ يْتُ الَّايْلَةَ حِبنَ نَظَرْتُ فِىالْتُحْبُومِ مَلِكَ الِـٰتَان قَدْظَهَرَ هََنْ يَخْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَيْنُ إِلاَّ اليَّهُودُ فَلاَيُهَمَّنَّكَ شَأَهُمْ وَاكْتُ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ البَهُودِ فَبَـثَيْنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِى هِرَقْلُ بَرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلْكُ غَسَّانَ يُغْبِرُ عَنْ خَبَر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكَمَّا أُسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فالطُّرُوا أَنْحَتَيْنُ هُوَاَمْ لاَ فَغَظَرُوا إِلَيْهِ خُذَّتْوُهُ اَنَّهُ نُحْتَيِّنُ وَسَأَلُهُ عَن الترَب فَقَالَ هُمْ يَخْتِتِنُونَ فَقَالَ هِمَ قُلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كُتَبَ هِمَ قُلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فَى الْفِلْمِ وَسَارَ هِمَ قُلُ إِلَى خِ صَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى ٱ تَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْ يَهِمَ قُلَ عَلَى خُرُوبِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَتْي فَأَذَنَ هِرَقُلُ لِمُظْمَاءِ الرُّومِ فَدَسْكَرَةٍ لَهُ إِيمُصَ ثُمَّ أَمَر بَأَنُوابَهَا فَغُلِّقَتْ ثُمُّمَ اطَّلَمَ فَقَالَ يَامَنْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ ۚ فِي الْفَلَاجِ والرُّشْدِ وَانْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمُ ۚ قَتُبَايِعُوا هَذَا النَّيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ نَحْمُ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُ وَهَا قَدْغُلِقَتْ فِكَمَا ۚ رَأْى هِرَقُلُ نَفُرَتُهُمْ وَالبِسَ مِنَ الاِيمانِ قالَ رُدُّوهُمْ عَلَى وقالَ إِنِّى قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفاً ٱخْتَبرُ بهاشِدَّ تَكُمْ عَلَى دينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَٰ لِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونَسُ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

## - كتاب الأيان كالم

مُرِسِبُ قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلَىٰ خَسِ ﴿ وَهُوَ قُولُ وَفِنْلُ وَيَرِيدُ وَيَنْقُصُ فَالَاللهُ مَنالِى لِيَزْدادُوا إِعِاناً مَمَ اِعِلْمِمْ وَزِهْنَا هُمْ هُدَى وَيَرْدِدُ اللّهَ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُمُدَى وَقَالَ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ذَادَهُمْ هُدًى وَآثَاهُمْ فَقُواهُمْ وَيَرْدُوا اللّهِ مِنَ اسْتُوا ابْهَانًا وَقَوْلُهُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ عَذِهِ إِمَانًا فَامَّا اللّهِنَ آسَنُوا فَوَادَتُهُمْ إِعَانًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ فَاخْسُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِمَانًا وَقَوْلُهُ مِنْ أَرْدَهُمْ إِلَّالِهَا لَ

وَ تَسْلَمًا والْحُتُ فَى اللَّهِ والْبُغْضُ فَى اللَّهِ مِنَ الاينانِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّي بْنِ عَدِيِّي إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَا بُضَ وَشَرَا بِعَ وَحُدُوداً وَسُنَنَّا فَهَنِ اسْتَكُمْمَا هَا اسْتَكْمَلَ الأَمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْلِ الْاَمَانَ فَانْ اَعِشْ فَسَأُ يَيْنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ اَمُتْ فَمَا أَمَاعَلِي صُحْبَيْحُ بِحَر بص وقالَ إِبْرَا هِيمُ ولكِنْ لِيطْمَأَنَّ عَلْي وَقَالَ مُعَادُّ اجْلِسْ بِنَا نُوْمِنْ سَاعَةً وَقَالَ أَنْ مَسْمُود اليَقْسُ الامَانُ كُلُّهُ وَقَال ابْنُ عُمَرَ لاَيَسْلُغُ الْمَبْدُ حَقيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مالحالَّةُ فِ الصَّدْرِ وَقَالَ مُجاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ أَوْصَيْنَاكَ بِالْمُحَمَّذُ وَإِيَّاهُ دِينَا واحِداً ۖ وَقَالَ أَنْ عَيَّاسِ شِرْعَةً ومِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً دُعْاؤُكُمُ الِمَا نُكُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْما يَعْبَأْ بُكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَا وُكُمْ وَمَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللَّهَ الإِيمَانُ حِلْاتِ عُيَسِدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ مْنُ أَ فِي سُفْمَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن خَالِدِعَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بْنَى الإسلامُ عَلَى خُس شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وِ إِقَامِ الصَّلَاةِ و إِنَّاءِ الَّزِكَاةِ وَالْجِيْمِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ مَلِ سَبِ أَمُو دِ الايمان وَقُول اللهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ قَرَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَفْرِبِ وَلَكِنَّ البَّرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ والملأ يُكَةِ والكِذَّابِ والنَّبِيِّينَ وَآتَىالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى الْقُرْبَى واليَّسَامَ والْمَسَاكَنَ وابْنَ السَّبيل والسَّائِلينَ وفي الرَّفاب وَا قَامَ الصَّلاَّةَ وَآتَى الزُّكَاةَ والمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَّارِينَ فِي البَّأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ البَّأْسِ أُولِيْكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأولِئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ قَدْ أَفْكَ الْمُؤْمِنُونَ الآيَّةَ حَلَانُهُا عَبْدُ الدِّينُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا آبُو عامِر العَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلُمانُ بْنُ بِلالعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دِمْارِعَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ الاعَانُ بضْعٌ وَسِيُّونَ شُعْبَةٌ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ بُ الْمُسْلَمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِوُنَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ حَرْمُنَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِناسِ قَالَ حَدَّمُنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي السَّفَر و إِسْمَعِل عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْداللهِ ابْنِ غَرْوعَنِ انْدَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمَ قالَ الْسُلِمُ مَنْ سَلَمَ الْسُلِوْنَ مِنْ لِسالِيهِ وَيَدِهِ

وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَامِرِ قَالَ تَمِمْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُالْاعْلِي عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِ الْإِسْلامِ أَفْضَلُ حَذْرُنُ السَّعِيدُ بْنُ يَعْنِي بْنِسَعِيدِ الْقُرَيْتِي قَالَ حَدَّمَنَا أَبِي قَالَ حَدَّ شَا اَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْنُسْلُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ بُ وطَعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلامِ صَرَّتُنَا عَمْرُونَ كَالِدِقَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يَزيدَ عَنْ أَبِي الْحَدَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما اَنَّ رَجُلًاسَأَلَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيُّ الْإِسْلارِمِ خَيْرُ قَالَ تُطْهُمُ الطَّمَامُ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَبْفَ وَمَن لَمْ تَعْرِفْ مَا إِسِبُ مِنَ الْآيَانِ أَنْ نَيْتَ لَأَخَهِ مَا نُجِتُ لِنَفْسِهِ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي لِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ عَن النّي صَلّى آللة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِتَّ لِأَحْدِهِ مَا يُحِتُّ لِنَفْسِهِ مَل س مُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الايمان حَذُرْتُ أَبُوالْمَان قَالَ أَخْبَرَنا شُعَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالِّينَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَيْوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَتَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ صَ**رْرُنُ** يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزيز ابْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثُنَا آدَهُمْ قَالَ حَدَّثُهُ شُعْبَةُ عَنْقَاادَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ الذَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم ْ حَتَّى كُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاللِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ م**َر**َبِّ عَلَاوَةِ الانمان حِيْرُينُ مُحَمَّدُ مْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّمُنَا عَمْدُ الْوَهَّابِ النَّقَقُّ قَالَ حَدَّثُنَا الوُّبُ عَهِ أَبِي قَالَامَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ

حَلاَوَةَ الْاهَانِ أَنْ مَكُوْ نَ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما وَأَنْ يُحِتَّ الْمَرَ ۚ وَلاَ تُحِيُّهُ اِلْأِيلَةِ وَأَنْ تُكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّادِ **مَا سِبُ** عَلاَمَةُ الاهان حُتُ الأنضاد حَرُبُنُ أَبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ جَبْرِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٓ ايَّةُ الايمان حُتُّالاً نَصاد وَآيَةُ النَّفاق بُنْصُ الاَ نَصاد **ما بَبُ مِثُ عَدُنا** أَبُوالَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي اَبِهُ إِدْرِ بسَ عَائِذُ اللّهِ ثَنُ عَبْدِ اللهِ انَّ عُبَادَةً أَنِّ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً ۖ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَااءِ لَيْلَةَ الْمُقَبَّةِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصا بَةُمنَ أَصْحابِهِ بايمُونِي عَلِي أَنْ لا تُشْرِكُوا باللهِ شَيّاً وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْفُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلا دَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِيُهَنّان تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُدْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَنَ وَفِي مِنْكُمُ فَأَجْرُهُ عَلِي اللهِ وَمَنْ أَصال مِنْ ذَلِكَ شَيْأً فَعُوقِتَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَـِئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَيَهُ فَا ٱمْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ مَلِ سَبَّ مِنَ الدِّن الْفِرادُ مِنَ الْفِتَن حَدُّت عَامَدُ اللهِ بْنُ مَسْكُمَّةَ عَنْ مَا لِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالَّ حُمْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِا لَحُدُرِيّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالَ الْسَهِمِ عَنَما ۖ يَدَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجاالِ وَمَوْاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْقِتَن لَمِ سِبُ ۖ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَا أَعَٰكُمُ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرَفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلَكِنْ يُؤْلِخِذُكُمْ ۖ عِلْ كَسَيَتْ قُلُونِكُمُ لَمُ حَدَّمُنَا مُعَمَّدُ مِنْ سَلامِ السِكَنْدِيُّ قَالَ أَخْيَرَنَا عَنْدَةُ عَنْ هِيثَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْآغْمَالُ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسَا كَهَيْدًتِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فَ وُجِهِهِ ثُمَّ يَتُولُ إِنَّ أَتْمَاكُمْ وَأَعْكَمُ اللَّهِ أَنَا لَلْبِكِ مَنْ كَرَهَ أَنْ يَعُودَ فَى الْكُفْرَكُمْ

يَكْرَهُ أَنْ يُلِقٍ فِي النَّارِ مِنَ الْاِيمَانِ حَمَّدُنْهَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شِعْبَةُ عَنْ قَمْادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ قَالَ تَلاثُ مَنْ كُنّ فهِ وَجَدَ حَلاْوَةَ الْاعَانِ مَنْ كَانَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَّ إِلَيْهِ ثِمَّا سِواهُما وَمَنْ أَحَتّ عَبْداً لاَيُحِيُّهُ اِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ مَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ كَما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقِيٰ فِى النَّارِ مَلِ سِبُبُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْايْمَانِ فِي الْأَعْمَالُ حَدُّمُنَّا ۚ إِسْمُمِيلُ وَالْ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَعْنِي الْمَاذِنِيّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فَقَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ مِنْ ايمانِ يُحْرَحُهُ زَ مِنْهَا قَدَاسُوَ دُّوا فَكُلُقُوْ زَ فِي مَنْ الْحَاهَ أُوالْخَاةِ شَكَّ مَالِكُ فَبَنْشُو زَكَمَا تَنْبُتُ الْحِيَّةُ فِي لِحانب السَّيْلِ أَلَمْ تَرَأَنَّهَا أَغُرْبُحِ صَفْراة مُلْتَوِيَّةٌ قُالَ وُهَيْتُ حَدَّثُنَّا عَمْرُو اَلْحَيَاةِ وَفَالَ خَرْدَلِ مِنْ خَيْرِ **حَدْرُنَ**لُ مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا إنزاهيمُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ صالِح عَن ابْن شِهال عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن سَهْل أَنَّهُ سَمِماً السَعدا لَخُدرى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَا أَنَا نَايْمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى ۖ وَعَلَيْهِ مَنْصُ مِنْهَا مَا يَنْكُمُ النُّدِيُّ وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عَمَرُ بنُ الْخَطَّاب وَعَلَيْهُ فَهُمِينٌ نَحُرُّهُ ۚ وَالْوَا فَمَا أَوَّلْتَ ذِلكَ بِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ مَل سبب الْحَيَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ حَدْرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْن شِهَاب عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلى رَجُل مِنَ الْاَنْصَارَ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْمَايُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَانَّا لَمَايَا مِنَ الإمَانِ مَلْمِ سِيبٍ فَانْ تَانُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَآقُوا الَّهُ كَأَةُ فَقُلُوا سَبِلَهُ مُ وَرُونِ عَبْدُ اللهِ بِنُ تُحَدِّقُ اللهِ عَدَّتُنَا أَبُورَوْجِ الْمَرَى بِنُ عُمَارَةَ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنُ مُعَمَّدٍ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَفَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لِأَإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ تُحَمَّدًا ً

رَسُولُ الله وَيُقْمُوا الصَّلاَةَ وَنُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلامِ وَحِسْا أَبُهُمْ عَلَى اللهِ مَلْ سِبُ مَنْ قَالَ إِنَّا لَا يَالَ هُوَ الْعَمَارُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيِثْكَ الْجَانَّةُ النَّى أُورُثْتُمُوهَا بِمَا كُنُّتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِلَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقُولِهِ تَعْالَىٰ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأً لَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ عَنْ لَأَالُهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ لِثِيلَ هَذَا فَلَيْمُمَلِ الْعَامِلُونَ حَمَّدُسُكُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إسْمُعِيلَ قَالاُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَ يُرَدَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ ابمانُ ماللَّهِ وَ رَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ الْحِيادُ في سَدا إلله قِيلَ ثُمَّ مَاذَاقَالَ حَتَّوْ مَيْرُورُ مَل مسب إِذَٰا لَمْ يَكُنِ الْاِسْلاٰمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاِسْتِسْلاٰمِ أُوالْخُوْف مِنَ الْقَتْل لِقَوْلهِ تَعَالَىٰ قَالَتِ الْاَحْرَاكَ آمَنَّا قُلْ لَمْ ثُوُّ مِنُوا وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْكَنَا فَإِذَا كَأَنَ عَلَ الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَا ٰ قَوْلِهِ جَلَّ ۚ ذَكْرُهُ إِنَّ الدِّنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلاَمُ وَمَنْ يَبْنَتِعِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَّا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ حِنْدُتُ اللَّهُ الْهَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِّي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِىٰ رَهْطًا وَسَعْبُ جَالِسُ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلًا هُوَ أَعَيْرُهُ إِلَىَّ فَقُلْتُ لِارَسُولَ اللَّهِ ما لَكَ عَنْ فُلانِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُوْ مِناً فَقَالَ أَوْمُسْلِدًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَنِي ما أَعَلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمُقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلان فَوَ اللهِ انِّي لَأَراهُ مُؤْمِناً فَقَالَ أَوْمُسْلِماً فَسَكَتُ قَللاً ثُمَّ غَلَبْنِي مَاأَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِلقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَاسَعْدُ إِنَّى لَا عَطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَتُ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِالنَّادِ وَرَواْهُ يُونُسُ وَصَالِحُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَجِي الرُّهْرِي عَن الرُّهْرِي مَلِ سِبْ السَّلامُ مِنَ الْإِسْلامِ وَقَالَ عُمَّالُ أَلاثُ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْايْمَانَ ٱلْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْمَاكِم وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَاد صَلْانًا قَتَيْبَهُ قَالَ حَدَّثَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَي حَبِيبِ عَنْ أَي الْخَيْر

عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلاْمِ خَيْرُ قَالَ تُطْنِمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْلَمُ تَعْرِفْ مُوسِ كُفْران الْمَشٰيرِ وَكُفْنُ دُونَ كُفْرِ فيهِ أَبُوسَعيدِ عَنِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِرْثُن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ ما لِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاء بْن يَسادعن أبن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُديتُ النَّادَ فَاذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِبلَ أَيَكْفُرْنَ باللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشيرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْأَحْسَنْتَ الىٰ احْدَاهُ، إلدَّهْ, ثُمُّ رَأَتْ مِنْكَ شَنْأُ قَالَتْ مَارَأَ مْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ لَا سِيُ أَلَمَا صِي مِنْ أَمْرِ الْمَاهِلِيَّةِ وَلا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِادْ تِكَابِهَا إِلاَّ بِالْشِرْكِ لِقُولِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ لِمَاهِلَيَّةٌ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ لا يَفْهَنُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذِلِكَ لِمَنْ يَشَاهُ حَذْتُنَا شَلَمَا أُنْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وأصِل عَن الْمَعْرُور قَالَ لَقيتُ أَباذَدِّ بالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَىٰ غُلامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَ لَتُهُ عَنْ ذَٰ لِكَ فَقَالَ إِنِّي سَا يَبِيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بَأَ مِّهِ فَقَالَ لَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا يَا أَبَاذَرَّ أَعَيَّوْنَهُ بِأَتِّمِهِ إِنَّكَ امْرُؤْ فيكَ جَاهِلِيَّةُ اِخْواْ نُكُم خَوَلُكُمْ حَمَلَهُ إِللَّهُ تَحْتَ أَندُنُكُ فَهَرْ كَانَأَ أَخُوهُ تَحْتَ بَدِهِ فَلْنُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْ كُلُ وَلْنُلْسِنُهُ يِمَّا يَلْدَسُ وَلا تُدَكَّلِفُوهُمْ ما يَعْلِيهُمْ فَأَنْ كَلَّقَتْمُوهُمْ فَأَعْيُوهُمْ مَا سِبُ وَإِنْ طابْقَتْنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا يَنِينَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ حَدُّمُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُا لْمُازَلِهُ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَن عَنِ الْاَحْنَف إِن قَيْسِ قَالَ ذَهَبْتُ لِلَّا نَصْرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِيَّ أَبُوبَكُرَّةً فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ قُلْتُ أَ نُصْرُ هَذَا الرَّ جُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الَّتَةِ وَالْمُشْلِانِ بِسَيْقَتْمِهِ الْ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ بِارَسُولَ الله هٰذَا الْقَاتِلُ فَنَا بْالْ الْمُشْوَل قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلِي قَتْلِ صَاحِيهِ ما بسب ظُلْمْ دُونَ ظُلْمِ حَدَّمْنا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَا اشْعَبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَى بِشْرُ قَالَ حَدَّثَا عُمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمانَ

عَنْ اِ بْزَاهِمِيمَ عَنْعَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ لَمَا نَزَلَتْ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ كَلِد أُولِيْكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْنَدُونَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّرَ أَيُّنا ظَلَمْ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الشِّيرُكَ لَظُلْمٌ عَظيمُ مَلِ سِبُ سُلَمْ أَنُ أَبُوالرَّبِيعِ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثُنَا نَافِعُ بْنُ مَا لِكِ بْنِ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنْافِقِ قَالَ حَدَّثَا سُفْالُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مُنَّ ةَعَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُمْافِقاً لَحالِصاً وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنَّ كَانَتْ فَيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اتَّتُمَنَ لَحانَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ إِذَا خَاصَمَ خَبَرَ ثَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَحْمَشِ ب قِيامُ لَيْلَةِ الْقَدْر مِنَ الايمان حَدُّنُ أَبُوالْمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْر ايماناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ للمِسج الجهادُ مِنَ الاعان حِرْثُنَا حَرَى ثُنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا عُمَارَةُ حَدَّثُنَا أَبُوزُرْعَةَ بْنُ عَمْرو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّدَبَ اللَّهُ لِلنَّ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لأَيُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُ فِي وَتَصْدِيقٌ بُرسُلِي أَنْ أَدْجِعَهُ بمَا نَالَ مِنْ اَجْرِ أَوْغَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَلَّةَ وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَا مُ أُمَّتِي مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَريَّةٍ وَلَوَددْتُ أَنِّى أَقَتَلُ فِيسَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمُّ أُخْيَا ثُمَّ أَقَتَلُ **مَلِ** تَطَوُّعُ قِيلِم رَمَضَانَ مِنَ الإنمان ۚ حِ**نْرُنْنَا** ۚ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّى مَنْ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ابْنَانًا وَاحْتِسِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِمُرْبِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ اخْتِسَابًا مِنَ الْايَانِ حَدُرُتُ ابْنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّذُ بْنُ فُصَّيْلِ قَالَ

وَسَرَّةٌ مَنْ صِامَ رَمَضَانَ اعْلَاّ وَاحْتِسَاباً غُهُرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ كُم كِبُ الدِّنُ يُسْرُ وَوَوْلُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَتُ الدّين إلى اللهِ الْخَيفِيَّةُ السَّمْحَةُ حَذَّمنا عَبْدُ السَّالُامِ بْنُ مُطَهِّرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ مَعْنِ بْنُ تَعَمَّدِ الْغِفَادِيّ عَنْ سَعيدِ ابْنِ اَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّالدِّنَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَادَّهُ لَمَا الدِّينَ آحَدُ إِلاَّعَلَيْهُ فَسَدِّدُوا وَقَادِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَمسُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَتَشَيَّ مِنَ الدُّلْجَةِ لِلْبِسِبِ الصَّلاَّةُ مِنَ الاعان وَقُولُ اللهِ تَمَالَىٰ وَمَاكَاٰنَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ اِيمَانَكُمْ ۚ يَغْنِي صَلاَّتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ حَ**دُّنْنَا** عَمْرُونِنُ خْالِدِ قَالَ حَدَّنْنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِنْحَقَ عَنِ البَرَاءِ اَنَّ النَّبَّ صَلَّى الله عَدُو وَسَلَّمَ كَاٰنَ ٱوَّلَمْاقَدِمَ الْمَدَسَّةَ نَزَلَ عَلِي ۚ إَجْدادهِ أَوْقَالَ أَخْوالِهِ مِنَ الْأَنْصَادِ وَٱنَّهُ صَلَّى قِبَلَ يَنْتِ الْقَدِينِ سِيَّةً عَشَرَ شَهْرًا أَوْسَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا وَكَأْنَ يُعْبِنُهُ أَنْ تَكُونَ قِتْلَتُهُ يِمَارَ الْمَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى اَقَالَ صَلاَّةٍ صَلَّاها صَلاَّةَ الْمَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمُ فَوَجَ رَجُلُ بِّمَنْ صَلَّىٰمَعَهُ فَمْزَّعَلَىٰ اَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِهُونَ فَقَالَ اَشْهَدُ باللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً فَدَادُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْت وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْيَهُمْ إِذْ كَانَ يُصِلِّي فِبَلَ يَنْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الكِتَابِ فَكَتَا وَلَيْ وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكُرُوا ذٰلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَن الْبَراءِ فى حَدَيْدِهِ هٰذَا اَنَّهُ مَاتَ عَلِيَ الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تَحُوَّلَ رَجْالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدُر مَاتَقُولُ فهم فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِمَا نَكُمُ لَم سُبُ حُسن إسلام المُرْءِ قَالَمَا لِكَ آخْرَنِي زَيدُ بْنُ اَسْرَ آنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار آخْيَرَهُ أَنَّ ٱلْاسَعِيد الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ خَسُنَ إِسْلامُهُ أَيكَفُّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيَّةً كَانَ زَلَقَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصِ الْكَسَنَةُ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا إلى سَبْمِيا تَهِ ضِيْفُ وَالسَّدِيَّةُ بِمُثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَجَاوَزَ اللهُ عَنَّا حَذَّيْنَ اسْحَقُ ننُ

سَنْ وَقَالَ حَدَّمُنَا عَدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنْ هَلِّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ آحَدُكُمُ السَّلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُها تُكْتَ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِيانَةِ ضِعْفَ وَكُلُّ سَيِّئَةِ يَعْمَلُهَا تُكْتَ لَهُ بُ أَحَثُ الدِّن إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ حِدْرُنُ مُحَدُّنُونُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثُنا يَحْيَ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةً فَقَالَ مَنْ هذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُ بَا تُطيِقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَتَ الدَّىٰ إِلَيْهِ مَا داوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بُ ن يَادَةِ الْايِمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ وَرَدْنَاهُمْ هُدَى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اعَاناً وَقَالَ الْيَوْمَ المُّلَتُ لَكُمْ دِسَكُمْ فَا ذَا تَرَكَ شَيْأً مِنَ الْكَمَال فَهُوَ نَاقِصُ حِنْدُنُ مِسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُبُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لَأَ إِلَّهَ اللَّهُ وَفَ قَلْبِهِ وَذْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرُبُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفَقَلْبِهِ وَذْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرِ وَيُخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ قَالَ اَوُعَبْدِ اللَّهِ قَالَ اَبْانُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا اَنْسَءَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيَانِ مُكَانَ خَيْرِ حَدُثُنَا الْمُسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْن حَدَّثُنَا أَوُالْفُمَيْسِ قَالَ أَخْبَرُنَا قَيْشُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ طَادِق بْن شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَا لُمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَا بُحُرٍ تَقْرَؤُنَهَا لَوْعَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نُزَلَتْ لَا تَحَذَنْا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيداً قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ ٱ كَمُلْتُ لَكُم دينَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَ دَصٰيْتُ ٱكُمْ ۖ الْإِسْلاَمَ دِينَا قَالَ ثَمَرُ قَدْ عَرَفْنا ذلِكَ الْيَوْمَ وَالْمُكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمُ بَعَرَفَةَ يَومَ جُمْعَةِ الزُّكَاةُ مِنَ الْإِسْلامِ وَقَوْلُهُ وَمَا أَمِنُ وا إلاّ لِيَعْبُدُوا اللهُ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاةً وَيُقِمُوا الصَّلاَّةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الثَّبِيَّةِ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ قوله تطوع قال النووي المدووفيه تعدمالطاء على ادغام احدى المدون المادوقال المدون المدون على المدون عمل التمديد المداح والتفقف على المغذف

قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ اَنَّهُ طَلْمَةَ بْنَ غَبِيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْل خَجْدٍ ثَاثِرُ الرَّأَسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْ تِيهِ وَلاْ تَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاخِاهُوَ يَسْأَلُ عَن الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسْ صَلَوَات فِي أَلِيوْم وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّ أَنْ طَلَّوَعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّه صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى َّغَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُّوعَ قَالَ فَأَدَبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلىٰ هٰذَا وَلاَ أَتَفُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ لَلْمِسْبُ البَّاعُ الْخَائِزُ مِنَ الْاعَانَ حَذْمُنَّا أَخَدُبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيَّ الْمُخْوُوقُ قَالَ حَدَّثُنَا رَوْحَ قَالَ حَدَّثُنَا عَوْفٌ عَنِ الْمُسَنِ وَمُحَمَّدُ عَنَّ أَبِي هُرَ يْرَةَ أَنَّ مَرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَن اتَّبَعَ جَازَةَ مُسْلِم ايماناً وَاحْتِساباً وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفَيْهَا فَإِنَّهُ يَرْجُمُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيراطَيْنِ كُلَّ قيراطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْها ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجعُ بقبراط تَابَعَهُ عُمَّانُ الْمُؤَدِّنُ قَالَ حَدَّثَنا عَوْف عَنْ مُعَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَن النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ لَم الْمِبْ خَوْفَ الْمُؤْمِن مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمُّكُ وَهُوَ لأَيَشْهُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّسْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِى عَلِىٰ عَلَى اللَّهٰ خَشيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَدْرَكْتُ ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفْلَقَ عَلِي نَفْسِهِ مَامِنْهُمْ أَحَدُ يَقُولُ إِنَّهُ عَلِى اِمَانِ حِبْرِيلَ وَميكأشِلَ وَيُذْ كَرُ عَنِ الْمُسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنْافِقٌ وَمَا يُحَذَّذُ مِنَ الْإِصْرَاد عَلَى النَّقَاتُل وَالْمِصْيَانِ مِنْ غَيْر تَوْ بَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلَمْ يُصِرُّواعَلَىٰ مَا فَمَأُوا وَهُمْ يَعْلُونَ حِدْثِنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَرْعَرَةً حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ زُينِدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَالِل عَنِ الْمُرْجَّنَةِ فَقَالَ حَدَّثَى عَبْدُاللهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِباب

فْسُوقٌ وَقِتْالُهُ كُفْرٌ ﴿ أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَنْفَر عَنْ أَنَسَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ رَجَ يُخْبِرُ بِلَيْسَلَةِ الْقَدْدِ فَتَلالحَى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِنَ فَقَالَ إِنِّى خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بَلَيْلَة الْقَدْرِ وَ إِنَّهُ تَلَالْحِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِمَتْ وَعَلَىي أَنْ يَكُونَ لَكُمُ التَّمِيسُوهَا فِ السَّبْعِ وَالتِّيشْعِ وَالْخَسْ مَالِبُ سُوَّالَ جَبْرِيلَ النَّبَّيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْايْمَانِ وَالْإِسْــلاْمِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلائم يُعَلِّيكُمُ دينَكُمْ فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ ديناً وَمَا بَيِّنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْد عَبْدِالْقَيْسِ مِنَ الابْمَانِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ حَذَّبْنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوحَيَّانَ التَّيْمِي عَنْ اَبِي زُرْعَة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزاً يَوْماً لِلنَّاسِ فَآثَاهُ رَجُلُ قوله ورسله فيرواية ﴿ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَقْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَّ بِكَتِيهِ وَ بِلِقَائِهِ وَرُسُرِلِهِ وَتَقْمِنَ إِلْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَاللَّهُ وَلَا تَشْرِكَ بِهِ وَتُقْيَمِ الصَّلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاٰةَ الْمُفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَاللّهُ كَأُنَّكَ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ بِأَغْلَمَ مِنَ السَّائِل وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ آشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ دَبَّهَا وَإِذْ تَطَاوَلَ دُعَاةُ الْإِبل عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ثُمَّ اَذَبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَــيْأً فَقَالَ هَذَاجِبْرِ بِلُ لِحاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دينَهُمْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ جَمَلَ ذَٰ لِكَ كُلَّهُ مِنَ الْآيَانِ مَلْ ﴿ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ اهِمْ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ إِبْنِ شِهَابِ عِنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ آخْبَرَهُ ۚ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبْوِسُفْيَانَ ٱزَّ هِمَ قَالَ قَالَ لَهُ مَا لَٰتُكَ هَلْ يَزيدُونَ اَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزيدُونَ وَكَذٰلِكَ الْايمانُ حَتَّى يَتِّمَ

وبرسله بالباء وقوله ولاتشرك بدفىرواية زيادة شأ

الموحدة جع الابم وهوالذي لآشية له أوجع بهيم وهى رواية آبىذر وغيره وروى عنالاسيلي الضم والفتع انظر الشارح وَسَأَلَتُكَ هَلْ يَرْتَذُ أَحَدُ سَخْطَةَ لِدينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فَيهِ فَرَعْمَتَ اَنْ لا وَكَذَلِكَ الامانُ حينَ تُخالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُولَ لاَيْسَخَطَهُ أَحَدُ للرَّبُ فَضَل مَنَ اسْسَتَبْرَأَ لِينِهِ ح**َدُرُنَا** أَبُونَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرَيًّا عَنْ عَامِر قَالَ سَمِمْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلالُ بَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنُ وَيَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرُ مِنَ التَّاسِ فَنَ اتَّقَى الْمُشبَّهَات اسْتَبْرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهُاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْجِي يُوشِكُ أَنْ يُواقِمَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُمَلِ مَلِيَّ حِمَّى ٱلْإِلَّ حَمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَتَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّةُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّةُ أَلَا وَهْيَ الْقَاتُ مَا سِبُ أَذَاءُ الْمُسْمِنَ الْأَيَانِ حَدْثُنَا عَلِيُّ بَنُ الْجَنْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْمَةُ عَنْ أَبِي جَرَةً قَالَ كُنْتُ أَقْمُدُ مَعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُعْلِيسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ آقِمْ غِنْدِي حَتَّى آجْمَلَ لَكَ سَهْماً مِنْ مالي فَأَقَتُ مَعَهُ شَهْرَ يْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسَ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِعَةُ قَالَ مَرْحَباً بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَاهٰى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّالْاَنْسَتَطِيمُ أَنْ نَأْتِيَكَ اِلْأَفِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَيَيْنَنَا وَيَيْنَكَ هِذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّار مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَ مْرِفَصْل نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَلاهَ نَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَ كُوهُ عَنِ الأشريةِ فَأَمْرَهُمْ بِأَدْ بَيْعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَدْ بَيْعِ اَمَرَهُمْ بِالْايْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اَتَذْدُونَ مَا الْاعَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ ثَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَانَّ مُحَدّاً رَسُوْلُ اللَّهِ وَإِفَامُ الصَّالَاةِ وَإِيَّاهُ الزَّكَاةِ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْفُوا مِنَ الْمُنَّمِ الْحُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَدْبَعِ عَنِ الْحَنْتَمِ وَاللَّهُ بَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَرُبَّنا لمأل المُقَيَّرُ وَقَالَ اخْفَظُوهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ لَمْ سَجِيبٌ مَالِمَاءَ إِنَّ الْاعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَ لِـكُلِّ امْرِئِ مَا نَوْى فَدَخَلَ فَيُهِ الْايْمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ وَالَّ كَانُهُ وَالْحَجُمُ وَالصَّوْمُ وَالاَحْكَامُ وَقَالَ قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَلَىٰ يَشَّتِهِ

قــوله نخــبر بالجِزم وبالرفع شارح

قوله أن بفتم الهمزة وكسرهافىاليونينية شارح

وَنَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلِى اَهْلِهِ يَحْتَسِيمُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةُ حَ*دُثُنا* عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَخِيَ بْن سَعيدٍ عَنْ مُحَدَّ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ قَالَ الْاَصْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ آمْرِئِ مَا نَوْى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرسُولِهِ فَعِيمْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَأَنَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنَّا يُصِيبُهُمْ أَوْامْرَأَق يَرَزَقَجُها فَعِجْرَتُهُ إِلَىٰ ماهاجَرَ اِلَيْهِ حَ**دُننَ** حَجَّابُحِ بْنُمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِت قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ آهْلِهِ كِخْتَسِبُهما فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً حَدُّتُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِيمِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شَعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني عامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُنْبَعَى بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَاجَّعَتُلُ في فَم أَمْرَأَ تِكَ مَلِمِ سِبُ قُول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِيهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَ ثِمَّةِ الْمُسْلِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَكَلَىٰ إِذَا نَصُحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَذْمُنَا لَّدُهُ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمُميلَ قَالَ حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي لَجَادِمِ عَنْ جَر ر بْن عَبْدِ اللهُ قَالَ بَايَفْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلاةِ وَ إِيَّا وِالَّاكِانَةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ حَدَّثُنَّ أَبُو النُّمْانِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو عَوْالَةَ عَنْ ذِيادِ بْنِ عِلاْقَةَ قَالَ سَمِمْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُهْرَةُ نُنْ شُمْيَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِمْكَ لَهُ وَالْوَفَار وَالسَّكَنَةِ حَتَّى يَأْتَكُ ۚ أَمِرُ هَائَّنَا يَأْتَكُ الْآنَ ثُمَّ قِالَ اسْتَغْفُوا لِأَمِرِكُمْ فَانَّهُ كَانَ يُحِتُ الْمَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنَيْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قُلْتُ ا أَنَايِمُكَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَى وَالتُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَمْتُهُ عَلَىٰ هذا وَرَبّ رانظرالمشارح | هٰذَا الْمُشجِدِ إِنِّي لَنْاصِحُ لَـكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَوْلَ

## - ﷺ كتاب العلم بسه الله الرحمن الرحيم №-

• فَصْلِ الْمِيْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَرْ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا ات وَاللهُ بُمَا تَعْمَلُونَ خَبِرُ وَقَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ۖ مَلْ سِبُ مَنْ سُئِلَ عِلْمَا وَهُوَمُشْتَغِلُ فَحَدَثِهِ فَا تَمَّ الْحَدَثَ ثُمَّ الْجَابَ السَّائِلَ حَدْثُن نُحَمَّدُ بْزُسِانِ حَدَّثَنَا فُلْيُحُ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُالْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلْمَيْحِ فَالَ حَدَّ ثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلالُ ثِنُ عَلَى عَنْ عَطاءِ بْن يَسارِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ يَيْبَأ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ ٱعْرِانَيُّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَهَضي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ سَمِعَ مَاقَالَ فَكَرَهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَديثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَا ذَاضُيَّعَت الْأَمَانَةُ فَا نَتَظِر الْسَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ لَلِمِبُ مَنْ دَ فَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ صَ**رُرُنُ** ۚ أَبُوالتَّعْمَانَ عَارَمُ ابْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوالَةَ عَنْ أَي بِشْرِ عَنْ يُوسُفُ بْن مْاهَكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِ و قَالَ تَخَلَّفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيستَفْرَة سالفَرْنَاها فَادْرَكُنَا وَقَدْاَرْهُمَتَنَّا الصَّلاَّةُ وَنَحْنُ نَتُوضَّأُ فَجَعَلْنا تَسْخُعَلْ أَدْجُلِنَا فَلَادْى بِأَعْلَىٰصَوْتِهِ وَيْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِمَرَّ يَيْن أَوْثَلاْثًا مل ْ قَوْلِ الْحَدِّثِ حَدَّثُنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَابْنِ عَيْنَةَ حَدَّثُنا وَأَخْبَرُنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمَعْتُ وَاحِداً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ وَقَالَ شَصْقُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّةً وَقَالَ حُدَيْفَةً حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدشَيْن وَ قَالَ أَ بُوالْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا يَرُويهِ عَنْ دَبِّهِ عَنْ وَجَلَّ وَقَالَ أَنْشِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُمَ يُرَةً

قوله النماهك بقع الهاء غير منصرف و روى بكسر الهاء مصروفاانظرالشارح

قوله سمعت النسبي ولابي.ذر والاصيلي سمعت من النبي شارح

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ دَبِّكُمْ عَنَّ وَجَلَّ حَدَّثُنا فَتَيْنَهُ خَدَّثُنا إسمميلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّبِحِرَ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُها وَ إِنَّهَا مِثْلُ الْشَيلِم فَلَدِّ فُونى ماهِىَ فَوَقَمَ النَّاسُ فِي أَجَوِ البَوَادِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِي أَنَّهَا النَّحَلَةُ فَاسْتَحْيَايْتُ ثُمُّة قَالُولُ حَدِثْنَا مَاهِيَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ ۖ لَم سَبُ صَرْبِ الْامَامِ الْمُسَلَّلَةُ عَلِيْ أَصْابِهِ لِيَخْشَرَ مَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ حَدَّثُنَّا خَالِهُ بْنُ نَخْلَدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينًا دِغَنِ ابْنِ مُمَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَوِ شُجِّرَةً لْأَيَسْقُطُ وَرَقُهُا وَ إِنَّهَا مِثْلُ الْمُشَلِمِ حَدِّثُونِي مَاهِىَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَوَقَعَرَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّفَلَةُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنًا ماهِيَ يارَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخَلَةُ لِمَ سِبُ ۖ مَاجَاءَ فِي الْمِنْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقُلْ رَبِّ ذِ ذَبِي عِلْمَا ب القرامة والمرضع المُحترث ورَأَى الْحُسَنُ وَسُفَيَانُ وَمَالِكُ القراءَةَ جَائِزَةً قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِم يَذْ كُنُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْدَى وَمَا لِكِي أَنَّهُمَا كَأَنَا يَرَيَانِ الْقِرِاءَةَ وَالسَّمَاءَ جَائِزاً حَدَّثُمنًا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفَيانَ قَالَ إِذَا قُرَىْ عَلَى الْمُحُدِّرِثِ فَلَا بَأْسَ اَذْ يَقُولَ حَدَّثَنى وَسَمِعْتُ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِراءَةِ عَلَى الْمَالِم بَحَديث ضِمَامٍ بْن ثَمْلَبَةَ قَالَ لِلنِّي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَكُ أَمَرَكَ ٱنْ تُصَلَّى الصَلُواتِ قَالَ نَمَمْ قَالَ فَهَاذِهِ قَرَاءَهُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بذٰلِكَ فَأَجاذُوهُ وَاحْتَجَ مَالِكُ بالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ ٱشْهَدَنَا فُلانُ وَيُقْرَأُ ذٰلِكَ قِرْاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئَ فَيَقُولُ الْقَادِئُ أَقْرَأَ فِي فُلانُ حِنْزُمْنَ مُحَدَّدُ بْنُ سَلام حَدَّثَا مُحَمَّدُ مِن الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِراءَةِ عَلَى الْعَالِم حَمْدُمُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَ بْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمُمه لَ الْجُفَّادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدُاللهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ إِذَا قُر يَّ عَلَى الْحُدِّبْ فَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَا عَاصِيمٍ يَقُولُ عَنْ مَا لِكِ وَسُفْيَالَ الْقراءَةُ

قولهابن عدالمطلب بكبر الممزة و قتم النون وفى اليونينية بهمزة وصل و قال بعضهم بفتغ الهمزة للنداء ونصب النون انظر الشارح

عَلَى الْعَالِم وَقِرْاءَتُهُ سَوَاءٌ حَدُّسُ عَبْدُاللّهِ نِنْ يُوسُفَ حَدَّثُنا اللَّيْثُ عَنْ سَع الْمُقْبُرِيُّ عَنْ شَريكِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَلْيَمَا نْحُنُ جُلُوسٌ مَعَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمُسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَل فَأَناخَهُ لِاثُمَّ عَمَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُكُمْ مُمَّدَّ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكُمْ أَيْن ظَهْراَيْهُمْ فَقُلْنا هٰذَا الرَّجُلُ الْأَسْيَضُ الْمُتَّكِيَّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنْ عَشِدِ الْمُطَّلِب فَقْالَ لَهُ النِّيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْأَجِبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ إنَّى سَا رُّلُكَ هُشُمَّادِدٌ عَلَيْكَ فِي الْمُسْتَلَةِ فَلا عَبِدْ عَلَىَّ فِي فَشْسِكَ فَقَالَ سَل عَمَّا بَكَالَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَمّ قَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللهُ أُمَّرَكَ أَنْ تُصَلَّى الصَلَواتِ الْخَشَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللّ نَتُمْ قَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكُ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَّةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَتُم قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكُ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ آغْنِيا بِنَّا فَتَقْسَمُها عَإِرْ فُقَرَا إِنَّا فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِالجِنَّتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَدَائَى مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِامُ بَنْ ثَمَلَيَةً آخُوبَني سَعْدِ بن بَكْرِ دَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُدِعَنْ سُلِّيا لَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا مُأْرِسِبُ مَالِيَذَكُرُ فِي الْمُناوَلَةِ وَكِثَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلْ الْبُلْمَانِ وَقَالَ أَنْسُ نَسَخَ عُثَمَا نُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآَلُاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْى بْنُ سَعِيدٍ وَمَا لِكُ ذَٰلِكَ جَائِزاً وَاحْبَعَ بَعْضُ اَهْلِ الْحِجَاز فِي الْمُنْاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ الشّرِيَّةِ كِتْاباً وَ قَالَ لَا تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغُ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَكَاْ بَلَغَ ذَٰلِكَ الْمَكَانَ قَرَأُهُ عَلَم النَّاسِ وَأَخْبِرَهُمْ بِأَمْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْثِهَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ نَبِي إِثْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ءَنْ صَالِحُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ بَكِسَّايِهِ

رَجُلاً وَامَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْجَحْرَ يْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْجَحْرَ يْنِ إِلَىٰ كِشْرَى فَكَمْأْ وَ أَهُ مَرَّ قَهُ خَسَيْتُ أَنَّ انْ الْمُسَيَّتَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق **حَدُّمنَا** مُحَمَّدُ مِنْ مُقْايِل قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ اَخْبَرَنَا شُفْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كَتَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَابًا أَوْ اَرَادَ ٱنْ يَكْسُبُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لِأَيْقُرَ وَأَنَ كِثَابًا إِلاَّ نَجْتُوماً فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ كُأْنِي ٱنْظُرُ إِلَىٰ يَياضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتْادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنْسُ عَلِيسِ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْجَلِيسُ وَمَنْ دَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ كَجُلَسَ فيها حَلَاثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي طُلْحَةً أَنَّ اَبَا مُرَّةً مَوْلَىٰ عَقيلَ بْنَ أَبِي طَالِبِ اَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِيدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَجَالِشْ فِي الْمُسْجِدِ وَ النَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَر فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِثْ قَالَ فَوَقَمْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا اَحَدُهُماْ فَرَأَى فَرْجَةً فَى الْمَلْقَةِ خَلَسَ فِيهَا وَامَّا الْآخَرُ خَلَسَ خَلْفَهُمْ وَامَّا الثَّالِثُ فَأَ ذَبَرَ ذَاهِبًا فَكَمَّا فَرَغَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاْ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ اَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إلى اللهِ فَآ وَاهُ اللهُ وَ اَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَخْمَا فَاسْتَخْمَا اللهُ مِنْهُ وَامَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ مُلِسِبُ قَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلِّغِ أَوْغَى مِنْ سَامِيمِ حَرْن مُسدَّدُ حَدَّثنا بِشْرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ عَبْدِ الآخمن بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَالنَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَآمْستك إنْسالُ بخِطامِهِ أَوْ بِزِمامِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمِ هذا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ سَيْسَتِمهِ سِوَى اسْمِهِ ا قَالَ أَكَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا مَلِي قَالَ فَأَيُّ شَهْرُ هَذَا فَسَكَمْتُنَا حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بَنَيْر اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بَذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَيْ قَالَ فَإِنَّ دِمَاتَكُمْ وَآمْوالَكُمْ وَآغْراضَكُ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كُوْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي تَبْهَرِكُمْ هَذَا فِي بَلَيكُمْ هَذَا لِيُبَلِّيمِ الشَّاهِدُ

الراء المفتسوحة أو شارح

الغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ مَلِ سِبُ الْقُول وَالْعَمَل لِقَوْل اللَّهِ تَنَالَىٰ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّاللَّهُ فَبَدَأً بِالْفِلْمِ وَ إِنَّ الْعُلَاءَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ بهِ عِنْا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْمَنَّةِ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا يَعْضَى اللهَ مِن عِبالِهِ الفَلَهُ | النفف مالكسر وَقَالَ وَمَا يَنْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَمُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُتَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير وَ قَالَ هَلْ يَسْنَوَى الَّذِنَ يَعْلَمُنَ وَالَّذِنَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرداللهُ بهِ خَيْراً يُفَيِّهُهُ فِي الدّينَ وَ إِنَّمَا ٱلْمِيْرُ بِالنَّمَلُّ وَقَالَ أَبُوذَرّ لَوْ وَضَغَيُّمُ التَصْمُصِامَةَ عَلَىٰ هٰذِهِ وَاشَارَ إِلَىٰ قَاهُ ثُمَّ خِلْنَكُ أَنِّي أَفِيذُ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهٰا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَىَّ لَانْفَدْتُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ حُمُلَاءَ فَقَهَاءَ عُلَمَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَانِيُّ الَّذِي يُرَكِّى النَّاسَ بِصِفَارِ العِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ ماكانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ إِلْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْلا يَنْفِرُوا حَدَّثُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَابَّلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّام كَراهَةَ السَّا مَهُ عَلِينًا مِدُن مُعَدَّدُن يَشَّادِ قَالَ حَدَّنَا يُعْلِي قَالَ حَدَّنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّنى ٱ بُوالتَّينَاجِ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَيترُوا وَلاَ تُعَيِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ نُنَقِرُوا لِلرَّبُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّاماً مَنْلُومَةَ حَذَيْنَ عُفَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِوائِل قَالَ كَانَ عَبْدُا لِلَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فَكُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ ياأً باعَنْدِالرَّحْنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتُنَا كُلَّ يَعِم قَالَ اَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّياً كُرَّهُ أَنْ اُمِلَّكُمْ وَ إِنِّي ٱتَّخَوَّلُكُمْ بِالْمُوعِظَةِ كَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَوَّ لَنَا بِهَا مُخَافَةَ السَّا َ مَةِ عَلَيْنَا لَم ببُ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ حَدَّمُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُولْسَ عَن ابْن شِهاكِ قَالَ قَالَ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّ خْنِ سَمِمْتُ مُعْاوِيَةَ خَطيباً يَقُولُ سَمِمْتُ

النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرد اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فَىالَّدِينَ وَإِنَّمَاأَنَا وَاللَّهُ مُفِطِي وَلَنْ تَرَالَ هَانِهِ الْأُمَّةُ فَائِمَةً عَلَىٰ آمْرِ اللَّهِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَعَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ مَا سِبِ الْفَهْمِ فِي الْمِلْمِ ، حَدَّتُنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَنِي بَجِيحِ عَنْ مُحِاهِدِ قَالَ صَعِيْتُ ابْنَ مُمَرَ إِلَى الْمُدَسَّةِ فَكُمْ أَسْمَعُهُ كُعِدْثُ سُولِ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ حَدِيثاً وْاحِداً قَالَ كُنَّاعِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى جِجُمَّار فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّبِحَر شَجَرَةٌ مَثَلُهُا كَمَثُل الْمُسْلِم فَأَرَدُتُ آنْ ٱقُولَ هِيَ النَّفَلَةُ فَا ذِا آنَا ٱصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الَّغَلَةُ مَا سِبُ الْاغْتِياطِ فِي الْهِلْمُ وَالْكِكُمَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَفَقُّهُوا قَيْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَضِالُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ كِبَر سِيِّهُم حدَّث الْمُنيندِينُ قَالَ حَدَّثُنَا سَفْيَالُ قَالَ حَدَّثَني إسْمُعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدِ عَلَى غَيْر مَاحَدَّنَاهُ الرُّهُ عَيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَسَدَ اِلاَّ فَى أَثْنَيْنَ رَجُلُ ٓ آثَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّكِكَ عَلِيْ هَلَكَيِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ آثَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّيهُا مَلِ سببُ مَاذُ كِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِعَايْهِمَا السَّلاَمُ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ هَلْ ٱتَّبِعُكَ عَلِيْ أَنْ تَعَلِّمَى الْآيَةَ حِدْتَنِي تَحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الرُّهْمِي قُاللَ حَدَّثَا اَيَعْمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِطٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللهُ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَن إَنِي عَبَّاسِ أَنَّهُ تَمَّادِي هُوَ وَالْحَرُّ نِنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزَادِيُّ في صاحِب مُوسَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرُ فَرَّ جِما أَيَّ بْنُ كَمْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَ نِتُأْنَا وَصَاحِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَىٰ لْقِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَذْ كُرُ شَأَنَهُ قَالَ نَمَرْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَنِيمًا مُوسَى فِيمَلَرُ مِنْ بَنِي إِسْرَادًلَ لِجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ ٱحَداً ٱغَلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسٰىلاً فَأَوْحَىاللّهُ اِلىٰ مُوسٰى بَلِيٰعَبْدُنَا خَيضرٌ

قو**له** رجـل جوّز الشارح فيــه الرفع والجرّ

فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِلَ إِلَيْهِ ۚ فَحَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقَبَلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِمْ فَانَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبُمُ آثَرَالْحُوت فِي الْجَمْرَ فَقَالَ لِمُولِي فَتَاهُ أَرَأَيْتَ اذْأً وَنَا إِلَى الصَّخِرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْجُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِي فَارْ تَدَّاعَلِي ٓ آثَارِهِما قَصَصاً فَوَجْدَا خَضِراً فَكَأْنَ مِنْ شَأْيُهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ ُ عَنَّ وَجَلَّ فِي كِنَّا بِهِ لِمِ سِبُ ۖ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللُّهُمَّ عَلَّهُ ٱلكِمثَابَ حَ**رُرُنُ ا** أَبُومَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّم عَلَّهُ الْكِشَابَ مَا بِبُ مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغيرِ حَدَّمُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّبَى مَا لِكُ عَن إَن شِهٰاك عَنْ تُعَيِّدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِياً عَلَىٰ خِارِ آثَانِ وَآنَا يَوْمَئِذِ قَدْنَاهُمْ أِثُ الْإِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّى بِمَنَّى إلى غَيْر جِدَادٍ فَمَرَدْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّف وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ الصَّفَّ فَلَمْ يُنكِّرُ ذَٰ لِكَ عَلَى ۖ حَيْثُونَ مُعَمَّدُ نَنُ يُوسَفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِر قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُابْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرَّبيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً عَبَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَاانِنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَنُو مَلِ سِبُ الْحُرُوجِ فِي طَلَبِ الْفِلْم وَرَحَلَ لِمَا بُو بْنُ عَبْدِاللَّهِ مَسيرَةً شَهْرِ إِلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنْيُسِ فِي حَديثِ فاحِيدٍ حَدْثُنُ أَبُوالْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَّا مُعَدَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّه رِينٌ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبْلُسِأَ فَهُ كَالْ يَهُوَ وَاكْرُتُ بْنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزَادِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَىٰ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَّقُ بْنُ كَسِب فَدَعَاهُ ابْنُءَبَّاسِ فَقَالَ اِنِّي ثَمَارَ بْتُأْنَا وَصَاحِي هٰذَا في صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّيدِلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْمَهُ فَقَالَ أَيُّ نَمَمْ سَمِعْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأَنَّهُ يَقُولُ بَيْنَا مُوسَى فى مَلَارْ

مِنْ بَنِي اِسْرَاشًلَ اِذْ جُاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ اَتَعْلَمُ اَحَداً اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لا فَأَوْحَي اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ بَلِيٰ عَبْدُنَا خَضِرُ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ فَجُعَلَ اللهُ لُهُ الْحُوتَ فِ الْبَحْرِ فَقَالَ فَتْي مُوسَىٰ لِمُوسَى اَرَأَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّفَرَةِ فَإِنِّي نَسبتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِـهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْ كُرُهُ قَالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَيْغِي فَارْتَدُّا عَلِيْ آثارها قَصَصاً فَوَجَدا حَضِراً فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ لَلْمِ فَضْل مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ حَ**دُّمْنَا** نَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاهِ قَالَ حَدَّثُنَا مَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ لدِاللَّهِ عَنْأَ بِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسٰي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَابَعَثَىٰ اللهُ بهِ مِنَ الْهُدَى وَالْفِلْمِ كَمَثَلَ الْغَيْثِ الْكَثْيِرِ أَصَابَ أَرْضاً فَكَأْنَ مِنْها نَقِيَّةُ قَالَت الْمَاءَ فَأَ نَبَّت الْكَلاُّ وَالْمُشْتِ الْكَثْمَرَ وَكَانَتْ مِنْهَا ٱلْحادِثِ آمْسَكَت الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ مِمَا النَّاسَ فَشَر نُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَ أَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرِي إِنَّمَا هِيَ تُ كُلاَّ فَذٰلِكَ مَثًّا مُمَنْ فَقُهُ في دِن اللَّهِ وَفَعَهُ مَا يَعَنَّنَيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلَمَ وَعَلَّمَ وَمَثَّلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقَبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسِأْتُ بِهِ الَ أَوْصَدِاللَّهِ قَالَ إِسْحَقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ اللَّهَ قَاعُ يَمْلُوهُ المَاءُ وَالصَّفْصَفُ رَفْيِمِ الْمِلْمِ وَظُهُودَ الْجُهُلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لاَ يَنْبَغِيَ لِأَحَدِ عِنْدَهُ ثَنَّى مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُصَيِّعَ نَفْسَهُ حَذَّيْنًا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَّا الجُهْلُ وَيُشْرَبَ الْخُنُ وَيَظْهَرَ الزَّا حِدْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَا دَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ لَا حَدِّنَتَكُم حَدِشًا السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْمِلْمُ وَيَظْهَرَ الْحَهْلُ وَيَظْهَرَ الزَّنَا وَتَكَكُّرُ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ تَى يَكُونَ الْمُسَينَ أَمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَالِحِدُ لَلِ سِبُ فَضَلِ الْفِلْمِ حَذَّ بْنُ سَعِيدُ بْنُ

**تولد**فقه بضمالقان وقد تكسر شارح رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا فَأَيُّمُ أَسْتُ بِقَدَحِ

قوله العلم بالنصب ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف شارح

لَيْنِ فَشَرِ بِنُ حَتَى إِنِّي لَا وَلَهُ فَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْهِلُمُ مِلْ اَلْمَالِينُ عَلَى الْفَلْيَا وَهُو وَاقِتُ الْمُطَابِ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَن النّ عَن اللهِ عَن اللهُ عَلَى عَن النّ عَين النّ عَن النّ عَن النّ عَن اللهِ عَن عَلَيْهِ عَن عَبْدِ اللهِ بَنِ مَمْرِ و بَنِ اللّمِ مَن أَن وَسُولَ اللهِ عَن مَلِي اللّهِ عَن عَبْدِ اللهِ بَن مَمْرِ و بَنِ اللّمِ مَن أَن وَسُولَ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بَن مَمْرِ و بَنِ اللّمِ مَن أَن أَن مَسُولَ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بَن مِنْ و بَنِ اللّمَ مِن اللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَرَج فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَتُومَ وَلا أَنْ أَنْ أَنْ فَعَ فَقَالَ اللهُ عَن عَنْ فَقَوْ وَلا عَرَج فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فَعَيْ وَاللّهُ عَن اللهِ عَنْ اللهُ مَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْكَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

خُرَّفَهَا كُأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ حَدُّمْنًا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَحَةَ ثَنَا وَهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا

هِشَاتُهُ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ ٱسْلَمَاءَ قَالَتْ ٱنَّيْتُ عَائِشَةَ وَهَىَ تُصَلِّم فَقُلْتُ مَاسَأَنُ النَّاس

فَأَشَا رَتْ إِلَى الشَّمَاءِ فَا ذَا النَّاسُ قِيالُمُ فَقَالَتْ سُبُحْانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا

أَىٰ نَعَمْ فَقَمْتُ حَتَّى عَلاَفَى الْغَشْيُ جَفَعَلْتُ اَصُتُ عَلاْ رَأْسِي الْمَاءَ خَمِدَ اللهَ النَّيُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ شَيْ لَمْ أَكُنْ أُريُّهُ اللَّارَأَيَّنُهُ في مَقَّامي حَتَّى

الضبط و بكسر الثين وتشديداليا، قوله الجنبة والنار قرادا فينه الرفع والنصب والجركا في الشار وتوله أي خوز الثارت فيه الرفع والنصر والمسارخ و الرفع والنصب وواضحالان احمده

فْالَتْ اَمْنَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْجِحِ الدَّجْالِ يُقْالُ مَاعِلُمُكَ يِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوالْمُو قِنُ لْا أَدْرِي مَّا يَهِمَا قَالَتْ أَمْهَا ۚ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ هُوَ رَسُولُ اللّهِ جَاءَمًا بِالْبَيِّهَ أَت وَالْهُ فَأَجَينًا وَآتَينُنا هُوَ مُحَدُّدُ ثَلاثًا فَيُقَالُ ثَمْ صَالِحًا قَدْعَلِنًا إِنْ كُنْتَ لُمُوفِناً بهِ وَامَّا الْمُنَافِقُ اَوالْمُرْتَابُ لِأَادْدِي آيَّ ذٰلِكَ فَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَتُمُولُ لِأَادْدِي سَمِعْتُ النَّاسَ بُمَ عَرْيِضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَعَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ آنْ يَحْفَظُوا الْايْئَانَ وَالْمِلْمَ وَيُغْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَا لِكُ بْنُ الْحُورْرِثِ قْالَ لَنَا النَّيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ آذجمُوا إلىٰ اَهْلَكُمْ فَمَلِّوهُمْ حَ**دُثْنَا** نَحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَتَرْجُمُ يَنْ اثِن عَبَّاسٍ وَنَهْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَعَبْدِ الْفَيْسِ أَتَوْا النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَقْدُ أَوْمَنِ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ فَقَالَ مَنْ حَبّاً بِالقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايا وَلأ نَدَافِيقَالُوا إِنَّا نَاتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَيَيْشَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّاد مُضَرّ وَلاٰ نَسْتَطيمُ اَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ حَرامٍ فَرُنْا بأَمْرِ نَخْبُرُ بِهِ مَنْ وَرَاعَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَلَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَدْبَيعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَدْبَيعِ اَمَرَهُمْ بِالْآيَانِ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هِ إِنَّ ذَرُونَ مَا الْا عَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَا دَةُ أَنْ لأَ إِلٰهَ إِلاًّ اللَّهُ وَانَّ مُحَدَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلاَّةِ وَإِينَّاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ الْمُنْيَمِ وَهَمَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنَّمَ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ رُبًّا قَالَ النَّقِير وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيِّرَ قَالَ احْفَظُوهُ وَآخْدُوهُ مَنْ وَزَاءَكُمْ الرِسِبُ الرَّحْلَةِ فِي ٱلْمُسْلَّقِةِ النَّازَلَةِ وَتَعْلِيمِ اَهْلِهِ حَ**دُنْنَ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل**َ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَميدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرِثُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ آبْنَةٌ لِلَّهِي إِهَالِ بْنِ عَرِيزٍ فَأَنَّتُهُ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّى قَدْ اَرْضَعْتُ عُفْنَة وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً مَا اَعْلَرُ أَنَّكَ اَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ اِلْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ قَدْ قَدَا وَهَا رَفَهَا عُقْبَةُ وَنَكَمَتْ ذَوْجاً غَيْرَهُ لِم سِيْب الشَّاوُب فِي الْبِلْه **حَدُينَا** اَبُواْ لَمَاٰنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيتُ عَنِ الرُّهْرِيّ ح قَالَ أَبُوعَبْدِ اللّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ۚ يُونُسُءَنِ ابْنِ شِيهابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمْرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْصَادِ فِي بَنِي أُمِّيَّةَ بْنِ زَيْد وَهْيَ مِنْ عَوْالِي الْمَدَىٰةِ وَكُنَّا نَتَنْاوَبُ النَّزُولَ عَلِىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْماً وَٱنْزِلُ يَوْماً فَإِذَا نَزَلْتُ حِثْثُهُ جَنَبَر ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْى وَغَيْرِهِ وَ إِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِي الْأَنْصَادِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابى ضَرْباً شَديداً فَقَالَ آثَمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ فَفَرَ جْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْحَدَثَ أَمْرُ عَظمُ فَدَ خَلْتُ عَلِىٰ حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَنْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَتْ لاَ أَدْرى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَلْتُ وَ انَا قَائِمُ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لأَفَقُلْتُ اللَّهُ ٱكْبَرُ لَمِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّمْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ صَ**رْسُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرِ قَالَ أُخْبَرَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ إَنِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَادِمٍ عَنْ اَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَرْسُولَ اللَّهِ لِأَأْ كَاذُ أُدْرِكُ الصَّلاَّةَ بِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنُ فَا رَأَيْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فِي مَوْ عِطَةِ اَشَدَّ غَضَياً مِنْ يَوْمِينِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ مُنَقِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيَخَقِّفْ فَإِنَّ فِيهُم الْمَريضَ وَالضَّعَفَ وَذَا الْحَاجَةِ حَدُّتُ عَندُاللَّهِ بنُ عَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنا أَبُوعَامِرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلِمَانُ بنُ بلال المدنيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَرْبِدَ مَوْلِيَ الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِير الجُهَيّ أنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَنًّا لَهُ رَجُلُ عَنِ الْلَقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِف وِكَأَعِهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ آسَمَّتِعْ بِهَا فَإِنْ لِجَاءَ رَبُّهَا فَادَّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَا لَّهُ الَّا بِل فَغَضِتَ حَتَّى آخَمَرَّتْ وَجْنَاهُ أَوْ قَالَ آخَمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهِ ا مَعَهَا سِفَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُا لَمَاءَ وَتَرْعَى الشَّبِحَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَثَهَا قَالَ

قولد اللقطة بفتم اللقاف وقد تسكن أفاده الشارح

فَضَالَةُ الْغَنَمَ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ حَثْرُتِنَ مُحَمَّدُ بَنُ الْمَلاءِ قَالَ حَدَّثُنا أَنُواْسِامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى قَالَ سُئَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱشْيَاءَ كَرْهَهَا فَكَمْ أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِيتَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلُ مَنْ أَنِي قَالَ ٱبُولِيَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي بِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ٱبُوكَ سَالِمْ مَوْلَيْ شَيْمَةَ فَكَمَّ رَأْي عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ لِإِرْسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ • مَنْ بَرَكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَا لاِمَامِ أُوالْحُمَّةِ صُرَّتُ الْمُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَبَحَ فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُذَافَةً فَقَالَ مَنْ آبِي فَقَالَ آبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ آ كُثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُعَلِي ذَكَبَتَنِهِ فَقَالَ دَصَيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلامِ ديناً وَ بُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ لَمِ سِينِكُ مَنْ أَعَادَ الْحَدْثَ ثَلاثاً لِيثْهُمَ عَنْهُ فَقَالَ ٱلأَوْ وَقُولُ الرُّورَ فَهَا زَالَ ثَيْكَرِّ دُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَدَّ مَا نَلَفْتُ ثَلاثاً حِدْنُ عَلَيْ عَنْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنا عَنْدُاللَّهِ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ اذَاسَلَّ سَلَّ ثَلاثًا وَإِذَا تَكُلَّمُ بِكُلِّمَةِ آغادَهَا ثَلاثًا حَدَّثُن عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَاٰ عَنْدُ الصَّحَدَ قَالَ حَدَّثَاٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَنْس النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَأَنَ إِذَا تَكَلَّمَ بَكَامَةِ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَثْنِي عَلِيْ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا ۚ حِ**نْدُسْ مُ**سَدَّدُ قَالَ حَدَّنُنَا آبُو عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسَفَرَ سَافَرْنَاهُ فَأَ دْزَكَنَّا وَقَدْاَرْ هَفَّنَا الصَّلاَةَ صَلاَّةَ الْعَصْر وَتَعْنُ نَتُوَضَّأَ كَفَمَلْنَا تَمْسَحُ عَلَىٰ أَدْجُلِنًا فَنَادَى بَأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلُ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ مُ سُبِّ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ آمَنَهُ وَآهْلَهُ \* آخْبَرَنَا مُحَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا رِ بِنَّ قَالَ حَدَّثُنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّمْقِيُّ حَدَّثَنِيٓ أَبُوبُر دَهَ عَن أبيهِ

قولدماهك بفتح الهاء ربكسرهاء يرمنصرف للجحمة و العليمة وللاصيلي بالصرف لاجل السفة شارح قوله عنده أمة زاد فى بعض الروايات يطؤها

فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَان رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتْتَابِ آمَنَ بَنِيتِهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ ٱلْمُمْلُوكُ إِذَا اَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَىٰ وَحَتَّى مَوْالِيهِ وَرَجُلُ كَأَنَتْ عِنْدَهُ آمَةُ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّهَا فَأَحْسَنَ تُعْلَمُها ثُمَّ آعَتَهَا فَتَرْوَجَها فَلُهُ آجْران ثُمَّ قَالَ عَامِرُ ٱعْطَيْنَا كَهَا بَنْير شَيْ قَدْ كَأنَ يُزكُّبُ فيها دُونها إلى المدينة مربب عِظة الامام النِّساء وتَعلمهن حدَّنا سُلَمْ أَنْ ثِنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آيُونَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ اثنَ عَبَّاسِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى إِنْ عَبَّاسِ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالْ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ نُشِيمِ النِّساءَ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ جَفَعَكَ الْمَرْأَةُ ثُلْقِ الْقُرْطَ وَالْمَائَمَ وَبِلالٌ يَأْخُذُ فى طَرَف تَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمُمِيلُ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَن ابْن عَبَّاسِ اَشْهَدُ عَلى النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُسَبِّ الْحِرْصِ عَلَى الْحَديثِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزيز ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَمًا نُ عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِى عَمْرو عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي سَعيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قِبلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِكَ يُومَ القِيامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ لِاأًنا هُمَ رُوَّةَ اَنْ لأيَسْأَلُني عَنْ هٰذَا الْحَدِثِ اَحَدُ اَوَّلُ مِنْكَ لِأَرَأُ بِنُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ اللَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبهِ أَوْ نَفْسِهِ بُ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَالَمِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْظُرْ مَاكَانَ مِنْ حَدِيث رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُنَّهُ فَاتَّى خِفْتُ دُرُوسَ الْمِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاْ يُقْبَلْ إِلاَّ حَدِيثُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَلْيُفْشُوا الْمِلْمَ وَلَيْجَلِسُوا حَتَّى يُمَلَّمَ مَنْ لاَيْمَلَمُ فَإِنَّ الْمِلْمَ لاَيَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرّاً حَدُنُ السَّمُولُ بْنُ أَي أُولِيسِ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهٰ بْن عَمْرُو بْن الْعَاصِيقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهٰ صَلَّى اللهٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

قوله يسألنى بضم اللام وقتحهاعلى حد قراءتى وحسبوا أن لا تكون بالرفع والنصب لوقوع أن بدالظن وقوله أول بالرفع والنصب شار

البخــُــاري ع ١ ٠ م ٣

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ ٱ نَّتِزَاعاً يَتْتَرْعُهُ مِنَ الْعِيادِ وَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بقَيْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا أَنْحَذَ النَّاسُ رُؤُساً جُهَّالاً فَسُمِئُلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَ اَضَلُّوا قَالَ الْفِرَ بْرِيُّ حَدَّثُنَّا عَبَّاشَ قَالَ حَدَّثُنَّا فَيَدْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَّا جَريرٌ عَنْ هِشْلِم تَحُوهُ مَا سَبِ مَلْ يُجْمَلُ لِلنِّسِاءِ يَوْماً عَلى حِدَةٍ فِي الْمِيْمِ حَذَّ مِنْ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الْأَصْمَانَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَاطَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النِّساءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يُوماً مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فَيَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنَكُنَّ آمْرَاً ثُهُ تُقَدِّمُ ثَلاَّتَهُ مِنْ وَلَدِهَا اِلْأَكَانَ لَهَا حِجابًا مِنَ النَّار فَقْالَتِ آمْرَأَهُ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ حِدْرُنُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْن الْأَصْهَا نِّي عَنْ ذَكُوال عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْهَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا لَمَادُم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَا ثَةً لَمْ يَنْلُغُوا الْمِنْثُ لَمْ مُسْبِحُتُ مَنْ سَمِعَ شَيْأ فَرْاجَعَ حَتَّى يَفْرِفَهُ حَلْرُسُ السَّعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا لَافِيمُ بْنُ عُمَرَ قالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ اَنَّ عَالِشَةَ زَ وْجَ النَّبِّي سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لا تشتمَعُ شَــناً لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَإِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِتَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ صِلَاباً يَسسيراً قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْمَرْضُ وَلَكِنْ مَنَ نُوقِشِ الْحِسَابَ يَهْلِكْ مُ لِيُنْبَلِّيغِ الْفِلْمَ الشَّاهِدُ الْفَارِّبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَن انَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنُ عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَى الَّذِثُ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَنِيمِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُوبْنِ سَسميدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ اللَّهُ مَكَّةَ اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْاَمْدِرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَومِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ فَلْمِي وَٱبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَايْهِ

وَاليَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ اَحَدُ

سُولِاللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا فَقُولُوا إِنَّاللَّهَ قَدْاَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُم الشَّاهِدُ النَّارِينَ فَقيلَ لِلَّذِي شُرَيْجِ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَنَا اَعْكُمْ مِنْكَ يَاأَبا يذُعاصِياً وَلاَفَارًا بِدَمِ وَلاَفَارًا بِخَرْبَةٍ حَدَّرُنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ حَدَّثُنَا كَمُّادُ عَنْ ٱكُنُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ كِزَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوا أَلَىٰمُ قَالَ مُحَدُّ وَأَحْسِبُهُ ﴾ قولهذكر يضم الذال الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَكَانَ نَحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 🗕 إثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حَلَّاتُنَا عَلَيْنُ الْحِنْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ قَالَ تُ رَبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ لَأَتَكُذِ بُواعَلَى قَانَّهُ مَنَ كَذَبَ عَلَى فَلْسِلِمِ النَّادَ حَذُمِنَ إَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدُّ ثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّأْ بَبْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ بَيْرِ إِلَى ۚ لاَ أَسْمَعُكَ تَحَدِّثُ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَ يُحَدِّثُ فُلأنُ وَفُلانُ قَالَ اَمَا اِنِّى لَمُ ٱفَادِقَهُ وَلَكِنْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ مَنْكَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ اللَّادِ حَذْثُ الْمُومَعَمْ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوادِث عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ قَالَ قَالَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ حِدْثُنَا الْكَيُّ ثِنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا يْزِيدُ بْنُ أَبِي غَبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ سَمِعْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ

مَنْ يَقُلْ عَلَى مَا لَمُ أَقُل فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّاد صَدَّتُن مُوسَى قَالَ حَدَّثَنا

منيا للمفعول وفي أسخة مبنيا للفاعل شارح

أَنُوعَوْا نَهَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاشْمِي وَلا تُكْنَتُوا كِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآبِي فِي ٱلْمَلْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنّ الشَّيْطَانَ لاَ يَمَّثَّلُ في صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّار ب كِنَابَةِ الْمِلْمِ حَدَّثْنَا إِنْ سَلامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيمُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفِ عَنِ الشَّمْمِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ قُلْتُ لِمَلِيِّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابُ قَالَ لا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْفَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلُ مُسْلِمٌ أَوْمًا في هذهِ والصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقُلُ وَفِيكَاكُ الْآسيرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمُ بِكَافِرِ **حَدُ**سُنَا أبونُمينم الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْن قَالَ حَدَّشَا شَـْيبانُ عَنْ يُحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أبي هُمَ يْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِّي لَيْت عَامَ فَحِيمَ مَكَّةً بقَتيل مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ خَفَطَبَ فَقَالَ إنَّ اللهُ حَيَىنَ عَنْ مَكُّمَةَ الْقَدَّلَ ٱوالْفيلَ شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْأَوْ إِنَّهَا لَمْ يُحِلَّ لِلاَحَدِ قَبْلِي وَلاَ يَحِلُّ لِاَحَدِ بَعْدى ٱلأُوَ إِنَّهٰا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ ٱلأَوْ إِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَاثُمُ لا يُخْتَلَىٰ شَــوْكُها وَلاَ نُعْضَدُ شَحِرُها وَلاَ تُلْتَقَطُ سِـافِطَتُهُا إِلَّا لِمُنْشِدِ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَسَلُ فَهْوَ بَخَيْرِ النَّظَرَ يْنِ إِمَّا أَنْ يْنْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقْادَ أَهْلُ الْقَسَلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَيْنَ فَقَالَ آكْتُتُ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ آكْتُنُوا لِأَبِي فُلَانِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ ساقطة في بَعْضَ النَّسَخُ ۗ فَرَ يُشِقِ إِلاَّ الْاذْخِرَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالْاَ تَجْعَلُهُ فَ بُيُوتِنْا وَقُبُو رَنَا قَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمَ اللَّالْاذْخِرَ حَذْرُسُ عَلَى بَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي وَهْبُ بْنُ مُنَّبِهِ عَنْ آخِيهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا هُرَ يُرَةَ يَقُولُ مامِنْ أضحاب النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي إِلَّامًا كَأَنَ مِنْ عَنبِ اللَّهِ ابْن عَمْرُو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُتُ وَلَا ٱكْتُثُ تَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ هَأْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً حَثْرُتُ اللَّهُ عَنَّى مُنْسُلَمُانَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب

قوله و فكاك بفتيم الكاف وبجـوز كسرها شارح

قوله فن قتل له قتال ىنت لەقتىل فى نسىخة الصغانى وصحح على قوله له قتىل وهيي انظ الشارح

قوله الرزيئة بهذا النبط وقدتسهل أفاده الشارح

بجوز فيءارية الجر والرفعانظر الشارح

عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَمَّا ٱشْتَدَّ مالنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْهُ قَالَ أَثْتُونَى بَكِتَاكَ أَكْتُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّيَّ | قوله اكتب بالجزم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبُهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَّا كِتَاكُ اللَّهِ حَسْبُنَّا فَاخْتَلَهُوا وَكُثُرُ اللَّفَظُ 🏿 ويجوزالونع شارح قَالَ قَوْمُوا عَنِّي وَ لاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنْازُعُ فَقَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزيَّةَ كُلُّ الرَّذِيَّةِ مَالحَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَنِنَ كِتَابِهِ ع**اسِ** الْمِيْرُ وَالْمِظَةِ بِاللَّيْلِ حَذَّتُمْ صَدَّقَةُ قَالَ أَخْبَرُنَّا ابْنُ غَيْنَةً عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ المهزة وتشدد الماء عَنْ هِنْدِعَنْ أُيِّ سَلَمَةً وَعَمْرو وَ يَحْنَى بْن سَعِيدٍ عَنِ الزُّ هَرِيَّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُيِّ سَلَةً | قْالَتْ اسْتَيْشَطَ النَّتَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْـلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذَا أنزلَ اللَّيْلَةَ مِنَالْفِتَن وَمَاذًا فَيْحَ مِنَا لَخُزَائِن اَيْقِظُوا صَوَاحِتَ الْحُجَرَ فَرُتَّ كَاسِيَةٍ في النُّنْيَا عَادِيَةً فِ الْاَكْتِرَةِ مَا بِبُ السَّمَرِ فِي الْفِلْمِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثِي الَّذِيثُ قَالَ حَدَّثِي عَبْدُ الرَّ خَن بْنُ خَالِدٍ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم وَأَبى كَكْرِ بْن سُلِّمْ أَنْ بْن أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ الْمِشَاءَ فِي آخِر حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ آرَأَ يَتُكُمْ لِيُلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍمِنْهَا لاَ يَنْتِي بِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ اَحَدُ ۚ ح**َدْمُنَا ۚ** اَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدِ عَنِ ابْنِ عَلْمِسْ قَالَ بِتَّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْخَرِثِ زَوْجِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأْنَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِى لَيْلَتِهَا فَصَلِّى النَّبَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ مَنْز لهِ فَصَلِّى اَدْ بَعَ رَكَمَات ثُمَّ مَامَثُمَّ قَامَثُمَ قَالَ لَامَ الْغُلَيّمُ اَوْكَلِيَّةٌ تُشْبِهُها ثُمَّ فَامَ فَقَمْتُ عَنْ يَسارهِ جَفَلَنَى عَنْ يَمنيهِ فَصَلَّىٰ خَمْسَ رَكَمَات ثُمَّ صَلَّىٰ رَكُمْتَيْن ثُمَّ أَمْمَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطيطَهُ أَوْخَطَيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ بِلِي السِّبِ حِفْظِ الْفِلْمِ حَلَّامُنَا عَبْدُالْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ٱكْمَرَ أَبُوهُمَ يْرَةَ وَلَوْلا آيَتْان فيكِتْلبِاللهِ مَاحَدَّثْتُ حَديثًا

ِ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّمُونَ مَا ا تَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَإِلْهُدْى إِلَىٰ قَوْ لِهِ الرَّحيُم إِنَّ إِخْوَانَنَامِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَاٰنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَ إِنَّ إِخْوَانَنَامِنَ الْأَنْصَار يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمُوا لِهِمْ وَإِنَّ أَيَا هُمَ يُرَةً كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ لَمَ بَشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُمَالاً يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَالاً يَحْفَظُونَ حَدْثِنَا أَخَدُ انْأُبِي بَكْرِأُ بُومُصْمَبِ قَالَ حَدَّثَنَا نَحَدُّ بْنُ إِبْرُاهِيمَ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ دِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱسْمَعُم مِنْكَ حَدِثاً ٱنْسَاهُ قَالَ ٱبْسُطُ رِدْاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَا نَسِيتُ شَيْأً بَعْدَهُ حَرِّرُهُمُ إِبْرَاهِمُ بِنُ ٱلْمُنْذِرِ قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ بِهِذَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعاءَ يْن فَأَمَّا اَحَدُهُماْ فَبَشَنَّهُ وَامَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَنَثْنُهُ قُطِتِم هٰذَا الْبُلْمُومُ مَلِ سِبُ الإنضات المُمْلَاء حدَّمن حَيَّاجُ قال حَدَّثنا شُغيَّةُ قال أَخْبَرَ في عَلِي بَنْ مُدْدِكِ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ جَريرِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلِّمَ قَالَ لَهُ 'فَحَجَّةِ الْوَدْاعِ اَسْتَنْصِت النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضَرُّبُ بَعْضُكُمْ وقَالَ بَعْضِ سْتَحَتُ لِلْمَالِمِ إِذَا سُسُولَ أَيُّ النَّاسِ أَعَلَمُ فَيَسَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثُنَا عَنْرُو قَالَ أَخْبَرَ في سَعيدَ ابْنُ جُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِا بْنِعَبَّاسِ إِنَّ نَوْفاً البِّكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بمُوسَى بَني إسْرا سْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسِي آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثُنَا أَيُّ بْنُ كَعْبِ عَن النَّبِي قع المُوحدة انظر ۗ فَسُثِلَ أَيُّ التَّابِيلَ لَمَا أَثَالَ أَنَا أَعَالُمْ فَمَّتَ اللهُ ْعَلَيْهِ إذْ لَمْ يُردَّةَ الْمِلْمَ اللَّهُ وَعَي اللّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمُجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اعْلَمُ مِنْكَ قَالَ رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَيلَ لُهُ آخِلْ حْوِيّاً فِي مِكْسِّلَ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ بِقَتْمَاهُ يُوشَكَر بْن نُون

و جوز ابن مالك وأنو البقاء الجزم 🏿 انظر الشارح قوله البكالي بكسر الموحدة وفتحهما و تخفيف الكاف وحكى تشديدها مع الشارح

مِنَ الْمِكْـتَالِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْجُر سَرَباً وَكَانَ لِوُسِي وَقَتَاهُ عَبَا فَانْطَلْقا بَقِيّةَ أَيْسَاتِهِ ا وَ يَوْمُهُمٰا فَلَا ٱصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ آتِنَاعَدَاءَا لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْسَفَرِنَا هذا نَصَباً وَلَمْ ْيَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى لِجاوَزَ الْمُكَانَ الَّذِي أَمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَاهْ أَرَأَيْتَ إِذْاَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَاتِي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كَنَّا نَبْغِي فَادْ نَدًّا عَلِي آثَارِ هِمْ فَصَهِماً فَكُمَّا أَتَّا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُاثُ مُسَحِقًى بَثُوبِ أوْقَالَ بَثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَىٰ فَقَالَ الْخَضِرُ وَآتَى بأَ رْضِكَ السَّلاْمُ فَقَالَ آنَامُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَمَمْ قَالَ هَلَ أَتَبِمُكَ عَلِي أَنْ تَعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِّتَ رُشْداً قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْبِيعَ مَعِيَ صَبْراً يَامُوسَى إنِّي عَلَى عِلْمِينْ عِلْمِاللَّهِ عَلَّمْنِيهِ لِأَتَعْلَكُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَّكَ اللَّهُ لَا اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلاَ اَعْصِي لَكَ اَمْرِاً فَانْطَلَقْاً يَمْشِيان عَلَى سَاحِلِ ٱلْجَوْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفَيْنَةٌ فَرَّرَتْ بِهِمَا سَفَيْنَةٌ فَكَأَمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُماْ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُماْ بِغَيْرِ نَوْلِ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَتَم عَلِ حَرْفِ السَّفينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً ۚ أَوْنَقْرَتَيْنِ فِي الْجَعْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْكُ مِنْ عِلْمِاللَّهِ اللَّا كَنَفَّرَةِ هٰذَا الْمُصْفُودِ فِي الْبَحْرِ فَمَمَدَانْكَضِرُ اللّ لَوْج مِنْ ٱلْوَاحِ السَّفيلَةِ فَتَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفيلَتِه نَّقُرَ قُهُمُ التُّغُرِقُ اَهْلَهُ اللَّا المَّ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَعِي صَبْراً قَالَ لا تُؤاخِذُني بمَا نَسيتُ فَكَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقًا فَاذِا غُلاثُمْ يَلْمَتُ مَعَ الْغِلَان نَّا خَذَانْكَضِرُ برَأْسِهِ مِنْ اَعْلاهُ فَاقْتَلَمَ رَأْسَهُ بِيدِهِ فَقَالَ مُوسٰى إَقَتَلْتَ نَفْساً ذَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَصَبْراً قَالَ ابْنُ تُمَيْنَةَ وَهٰذَا أوْكَدُ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَيُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوجَدَا فيها جداداً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامُهُ قَالَ مُوسِي لَوْشِئْتَ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُراً قَالَ هَذَا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحُمُ اللّهُ مُوسَى

قوله عملك الله وفى فرع اليونينية عملكه الله بهاء الضمير الراجع|لى|لمإشار

لَوَدَهْ لا نُوصَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنا مِنْ آمْرِهِما للمِبْ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمُ عالِما كَا السار حد من عُمَّانُ قَالَ أَخْبَرَنى جَريرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَارْل عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فيسَبيلِ اللهِ فَانَّ اَحَدَنَا يُقَالِلُ غَضَبًا وَيُقَالِلُ حَيَّةٌ فَرَ فَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ اَنَّهُ كَاٰنَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا فَهُوَ فِي سَبدل اللهِ عَنَّ وَحَلَّ مُكْرِسِبُ السُّؤَالِ وَالْفُثْيَا عِنْدَ رَمْي الْجَارِ حَذْمَنَ أَبُونُنَيْمِ قَالَ حَدَّنَا عَدُ الْمَرْ يِرِبْنُ أَبِي سَلَةَ عَن الرُّ هُرِيّ عَنْ عيسى بْنِ طَكَّةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو قَالَ رَأْ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَرَّةِ وَهُوَ يُسْتَلُ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْ مِي قَالَ ادْمِ وَلَاحَرَجَ قَالَ آخَرُ يَارَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَمْلَ أَنْ ٱنْحَرَ قَالَ انْحَرْ وَلاَحَرَجَ فَمَاسُئِلَ عَنْ ثَنْيَ قُدِّمَ وَلاَأْخَرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلا حَرَجَ م**لَ سِبُ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْفِلْرِ الْأَقَلِيلاَ حَ**رُنَنَا** قَيْسُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْدُ الْواحِدِ قَالَ حَدَّثُنَا الْا غَمْشُ سُلَمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خَرِب الْمَدَنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلِمْ عَسَيْبَ مَعَهُ فَرَّ بَفَر مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْض سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأَتَمنأ لُوهُ لأ يَجِيُّ فيهِ بِشَيْ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلُنَّهُ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَاأَبِا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُولِي إِلَيْهِ فَتُمْتُ فَكَمَا أَجَلِ عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْأَ لُولَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَتِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْبِيْمِ الْآقَلِيلَا قَالَ الْاَعْمَشُ هَكَذَا فِيقِرَاءَتِنَا مَا سِبَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْاخْتِيار مُخْافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهُمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ حَذْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لَى ابْنُ الرُّ بَيْرِ كَانَتْ عَائَشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيراً فَاحَدَّثَكَ فِي الْكَفْيَةِ قُلْتُ قَالَتْ لَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِإِغَائِينَتُهُ ۖ لَوْلاً قَوْمُكِ حَديثٌ عَهْدُهُمْ

قَالَ ابْنُ الزُّ بَمْرِ بَكُمْر لَنَقَصْتُ الْكَمْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن بَابُ يدْخُلُ النَّاسُ وَبَابُ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الرُّ بَبْرِ لَم مُسِيِّكَ مَنْ خَصَّ بِالْفِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوم كَراهِمَةً أَنْ لاَ يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلَيُّ حَدِّثُوا النَّاسَ عِلَيْمِرْفُونَ أَتُّحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرُسُنَ عَمَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْن خَرَّ بُوذَ عَنْ أَبِي الطُّلَقِيل عَنْ عَلَّى بذلِكَ حَثْرُتُنَا أَسْخَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَاأً نَسُ بْنُ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاثُد رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ نَامُعَاذُ قَالَ لَشَّكَ نَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَنْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَامِنْ آحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لأَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا ۚ رَسُولُ اللَّهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلِى النَّار قالَ يارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَنْشِرُوا قَالَ إِذَا يَشَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ غِنْدَ مَوْ تِهِ مَا أَثُمَا حَدُرُتُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْ قَالَ سَمِعْتُ أَفِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ ذُكِرَ لِى أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَادِ مَنْ لَقَى اللَّهَ لأيشر كُ بهِ شَيًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلْأَاكُمِيْتُرُ النَّاسَ قَالَ لا أَخَافُ أَنْ يَشْكِلُوا مُرْسِبُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْم وَقَالَ نَجَاهِدُ لَا يَتَكَأَرُ الْعِلْمَ مُسْتَضَى وَلَامُسْتَكُبْرُ وَقَالَتْ عَالِيْشَـةُ نِيْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَاد لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْمَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِالدِّينِ حَدَّثُنَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ اثِنَةِ أَيِّم سَكُةَ عَنْ أَمِّ سَكُةً قَالَتْ لِحَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بإرَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغْنِي مِنَ الْكُقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْل إِذَا اخْتَلَمَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتِ الْمُاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَةً تَننى وَجْهَهَا وَقَالَتْ بِارَسُـولَ اللهِ وَتَخْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَنَمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا حَذُرْنَ السَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ ثُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَ أَوْ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّمَرِ شَمِيرَةً لا يَشْقُطُ وَرَقُها وَهَى مَثَلُ ٱلْسُلِمِ حَلَّـ ثُوبى

توله مستميي بهذا الضبط و بجوز فيه مستمى بياء واحدة انظر الشارح

قولدمثل بهذا الضبط . وفى رواية مثل بكسر الميم وسكون المثلثة

مَاهِىَ فَوَقَعَ النَّاسُ فى شَحِرَ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فى نَفْسى أَنَّهَا الَّخَلَةُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ فَاسْتَخْيَيْتُ فَقْالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخَلَةُ قَالَ عَبْدُا لللهِ - ثَمَّدَ ثُتُ أَبِي عِاوَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَاَنْ تُتَكُونَ فُلْتَهَا اَحَتُ إِلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كُذَا وَكَذَا مُرْسِبُ مَن اسْتَخْيا فَأَمَرَ غَيْرَهُ مالسُّوال حَنْرُ مُن مُسدَّدُ وَ فَالَ حَدَّثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داؤدَ عَن الْأَعْمِشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيّ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ الْخَيْفِيَةِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذًّا ۗ فَأَمَرْتُ الْقِدَادَ اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَأَ لَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ مَا سِبُ لَ ذَكُرِ الْهِلْمِ وَالْفُتَّيا فِي الْمَسْجِدِ حَدَّثُنَا قُتَلْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا فَافِيمُ مَوْلِي عَبْدِ اللَّهِ بْن غُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ ثُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدينَةِ مِن ذَى الْمُلْيَفَةِ وَيُهِلُّ اهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُعْفَةِ وَيُهِلُّ اهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْ ن وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاءِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَهَن مِنْ يَلَمْلُمَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَقُولُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللَّهِ مَنْ أَجْابِ السَّائِلُ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ حَدْثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنِّب عَنْ الْفِيم عَنِ ابْن عُمْرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَلَّمَ وَعَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ أَلْحُومُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَميصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَالسَّرَاوِيلَ وَلاَ والكسركا في الشارير البنزنُسَ وَلا ثَوْبًا مَسَهُ الْوَرْشُ أَو الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ أَيْكِهِ النَّعَلَيْنِ فَلْيَلْبَينِ الْخَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمٰا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ ٱلْكَعْبَيْنِ

- الرحمن الرحم الرحم المرحمن الرحيم المحاسبة

لمُرسِيْسَ مَاجْاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِذَا ثَقَتُمْ إِلَى الصَّلاَّةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

أ أ قولدطهور بضم|الطاه 4 وقتحها شارح

طَهُور حِنْدُنُ إِنْ مِنْ إِبْرَاهِمَ الْخَنْظِارُ قَالَ أَخْيَرَنَا عَبْدُالِّ زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَلِّم بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا ثُقْتِلُ صَلَاةً مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُمَ يُرَةَ قَالَ فُسَاهُ أَوْضُراطُ مَلِ سَبِّبُ فَضَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُنُّ الحُجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ ح*َدُّنُنَا* يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَحَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ لحالِدِ دِ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ نُعَيْمِ الْجُوِّرِ قَالَ رَقِيتُ مَمَ أَبِي هُرُيْرَةَ عَلَىٰ ظَهْر الْمَسْجِدِ فَنَوَصَّأَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَمِّتَى يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيامَة نُعرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَادِ الْوُضُوءِ فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيلَ غُرَّتُهُ فَلَيَفْعَل قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَنْ عَبَّاد بْنِ ثَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَأ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيَّ فَ الصَّلاةِ فَقَالَ لاَ يَنفَرَلُ أَوْلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً مَلْمِ سبُ أَخْبَرَ نِي كُرَيْثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْمَ حَتَّى نَفَخ ثُمَّ صَلَّىٰ وَرُبَّمَا قَالَ اصْطُحِمَ حَتَّى نَفَخُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِوسُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرُ وعَنَّ كَرَ يْبِ عَنابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِيلِ فَكَمَّا كَأَنَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنِّ مُمَّلَّقِ وُضُواً خَنَيْفاً كُنِّقِفَهُ عَمْرُو ۖ وَيُقَلِّلُهُ ۖ وَقَامَ يُصَلِّى فَتُوصَّأْنُ نَحوا

قوله لاينفتــل اولا ينصرف بالجزم فيهما والرفع فيهما شارح مخصرا

مِمْا تَوَضَّأَ ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسادِهِ وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَوَلَني فَجَعَلني عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اصْطَجَعَ فَلَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ آثَاهُ الْمُنادي فَآذَنَهُ بالصَّلاْةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَّةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ قُالْمًا لِعَمْرُو إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـــ لَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِمْتُ عُيَيْدَ بْنَ غُمَيْرِ يَقُولُ رُوْيًا الْأَنْبِياءِ وَحْيُ ثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَرْي فِي الْمُنْامِ أَنِّي أَذْ يَحُكَ مابسيت إسْباغ الُوصُوءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرً إِسْبَائَمُ الْوُصُوءِ الْإِنْقَاءُ حَارُسُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ مُورَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ كُرَّ يْبِ مَولَى ابْن عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمًا آنَّهُ سَجِمَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِالشِّيفِ نَزَلَ فَاللَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِيغِ الْوُصُوءَ فَقُلْتُ الصَّلاةَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِمَ فَكَا لَهُوا ٱلْمُزْدَ لِفَةَ نَزَلَ فَتَوصَّأَ فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقْيَت الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَذْرِبَ ثُمَّ ٱلْأَخَكُلُّ إِنْسَالِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقَيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَكُمُمَا لَأَرْجُهِ عَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ حَدْرُشًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالَّ حِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوسَلَمَة الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرِنَا ابْنُ بلال يَمْني سُلَمْانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَفَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ مَضْمَضَ بِهَا وَأَسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَدُ عَرْفَةً مِنْ مَاهِ فَعَمَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ آخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْلَي ثُمَّ آخَدَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ آخَدَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَ عَلَى رَجْلِهِ النَّيْمَلِي حَتَّى غَسَلُها ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنى الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ لل مسي التَّسْمِيَةِ عَلَىٰكُلِّ حَالَ وَعِنْدَ الْوِقَاءِ حَدْثُنُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّمُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُو دِعَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرُ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الغرفة بفقح الغسين المجمة بمخىالمصدر وبالضم بمغىالمغروف وهى ملء الكن شارح

الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتُنَا فَقْضِي بَيْنَهُمُا وَلَدُ لَمْ يَضْرَّهُ لَإِسْبُ مَا يَقُولُ غِنْدَ الْخَلامِ حَدُّنُ اللَّهُ عَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْتِ قَالَ سَمِعْتُ اَنْساً يَقُولُ كَانَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُث وَالْخَبَائِثِ ثَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةً عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدُوْ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا اتَّى الْحَلَاءَ وَ قَالَ مُوسَى عَنْ مَثَّاد إذَا دَخَلَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إذا أزاد أَنْ يَدْخُلَ لَمْ سَبُ وَضِعِ اللَّهِ عِنْدَ أَلْلَاهِ حَدُّونَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ تُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَارِمِ قَالَ حَدَّثُنَا وَوْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ ءَ بَاسٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْحَلاءَ فَوَضَعْتُ لِهُ وَضُواً قَالَ مَنْ وَضَعَ هذا ا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِيهُهُ فِي الدّينِ للرِّحِسْبِ لاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبَلَةَ بَبُولُ وَلا غالِطٍ اِلآعِنْدَ الْبَاءِ جِدَاد اَوْنَحُوهِ حَدَّرُسُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَثْبَ قَالَ حَدَّثَني الرُّهْرِيُّ عَنْ عَلَاهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى اَحَدَ كُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ وَلا يُو لِهَا ظَهْرَهُ شَرَّ قُوا أَوْغَرَّ بُوا لَمْ رَصِيرُكَ مَنْ تَبَرَّ زَعَلَىٰ لَبَنَّيْنِ حَذَّمُنَّ عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ تُحَمَّدُ بْنِ يَعْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبِّهِ واسيع بْن حَنَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِذَا قَمَدْتَ عَلِي طاجَتِكَ فَلاَ شَنَقُولِ الْقِبَلَةَ وَلاَ يَيْتَ الْقَدِسِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِا رْتَقَيْتُ يَوْماً عَلِيْ ظَهْر بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لَبِنْتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ ا لْمُقْدِّسِ لِلْاَجْرِهِ وَقَالَ لَمَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرا كَهِمْ فَقَلْتُ لا أَدْرى وَاللهِ قَالَ مَا اللَّهُ يَهْنِي الذي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْعِبُدُ وَهُوَ لأَصِقُ بالْأَدْضِ مُ مُسِيِّبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى ٓ الْهَرَادُ حَدُّرُتُنَا يَخِيَ بَنُ بُكَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَأَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَـٰ لِلْ عَنِ ابْنِ شِيهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِّي صَلّى اللهُ ْ

تولەلايستقىل فىلام بىتقىل الضموالكىس وكذا الاكنى فى لفالخ الحديث أفادەالشارح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمُنْاصِعِ وَهُوَ صَعَيْدٌ أَفْيَحُ فَكَاٰنَ عُمَرُ يَقُولُ الِنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَانِهِ وَسَلَّمَ اخْجُتْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةِ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ أَمْرَأًةً طَوِلَةً فَلْمَادَاهَا عُمْرُ ٱلْأَقَدْ عَرَفْاكِ مَاسَوْ دَةُ حِرْصاً عَلَىٰ أَنْ يُثِوَلَ الْحِيابُ فَأَنْوَلَ اللهُ الْحِيابَ صَدُّونَ وَكُويًا قَالَ حَدَّثُنا أَبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ غَائِشَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَدْ أَذِنَ اَنْ تَخْرُجْنَ فِي لِمَاجَتِيكُنَّ قَالَ هِشَامٌ تَشَى الْبَرَازَ عَلِمِكِ التَّبَرُّ زِ فِي الْبُيُوتِ حَذْرُنُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرَ قَالَ خُلَّانًا أَنَسُ بَنُ عِياض عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَحْمَدِ بْنِ يَحْنِيَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْــدِاللَّهِ ابْن عُمَرَ قَالَ ٱدْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْر بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتَى فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقْضَى خَاجَتُهُ مُسْتَذَبَرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ حَدَّثُنَّا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرْيِدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْي عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَ بْن حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِمَ بْنَ حَيَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ اخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ ظَهْر بَيْدَيْنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِداً عَلى لَبْنَيْن مُسْتَقْبِلَ يَيْت الْمُقْدِسِ مَلْ سِبْسَ الْإِسْتِخْلِو بِالْمَاءِ حَرْبُنَ أَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُّ عَبْدِ ٱلْلِكِ قَالَ لَحَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي مُعَاذِ وَاشْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَثْبُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِمَاجَتِهِ آجَىُّ أَنَا وَغُلامٌ مَمَّنَا إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ لَمْ سَبِيكَ مَنْ مُمِلَ مَعَهُ المَّاءُ لِطُهُودهِ وَقَالَ أَبُوالدَّدْداءِ اَ لَيْسَ فَيُكُمْ صَاحِبُ النَّمْـلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسْــادِ حَدُّثُما سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَة عَنْ عَطاء بْن أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْت أَنْسَأَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَّا مَعَنَا إِذَاوَةُ مِنْ مَاءِ مَلِ سَبِّ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَمَ اللَّهِ فِي الْإِسْتِنْمَاءِ حَدْثُنَا

قوله أن ينزل بضم المئناة مبنيا للمقعول وفي نسخة في الفرع أن ينزل بخم الياء مرنيا للفاعل شارح

سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَرَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ عَأْخِلُ اَنَا وَغُلامُ إِداوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسَتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضُرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَثَرَةُ عَصاً عَلَيْهِ ذُبُّ لِم سِيب النَّهْى عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْتَمِينِ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَصْالَةَ قَالَ حَتَّنَا هِشَاتُم هُوَ الدَّسْنَوْ ابِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشْيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتْا دَهَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ ۚ فَلاَ يَتَنَفَّش فِي الْانَاءِ وَإِذَا آتَى الْلَاهَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِمَنِهِ وَلا يَتَمَسَّح لأيشيكُ ذَكَرَهُ بَينهِ إذا بال حَدْرُن مُحَدَّ نُريُوسُفَ إِنه لايسك بالرفع قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ يُحْيَى نِنِ أَبِي كُنْهَرِ عَنْ عَبْسلواللهِ نِنِ أَبِي قَااْدَهَ عَنْ أَبِيهِ الوَالْمَالسَادِج عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِلَا اَحَدُكُمُ فَلا يَاخُذُنَّ ذَكَرَهُ بَهِينِهِ وَ لا يُسْتَنْبِع بَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْأَنَّاءِ مَلْ بِسِينِكُ الاسْتِفَاءِ بِالْحِجَارَةِ حَدَّمْنَا آخَمَهُ بْنُ نُحَمَّدُ الْمُسَكِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو الْمَسَكِّي عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ ٱتْبَعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِمأجَتِهِ فَكَانَ لْأَيْلَتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي آخْمَاراً اَسْتَنْفِضْ بِهَا اَوْنَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِن مَنْظُم وَلاْ رَوْث فَأَنَّيْتُهُ بأَحْجار طَرَف ثِيابي فَوَصَعْتُهَا اِللَّ جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اَتْبَعَهُ بِنَّ لَم بِسَبِيهِ لَا يُسْتَنَّفَى برَوْث حَازُمُنَ اَنُونُعَتْم قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْأَبِي اِسْطَقَ قَالَ لَيْسَ أَبُوعَبِيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكُنْ عَبْدُالَّ خَن بْنُ اْلاَسْوَدِ عَنْأَ بِيهِ ۚ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ أَنَّى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَا طُ فَأَمْرَ فِي أَنْ آيَيهُ ثِلَاثَةِ ٱحْجادِ فَوَجَدْتُ حَيَرَيْنِ وَانْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَا ٱجدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْ نَهُ ۚ فَأَنَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَ بْنِ وَالْقِى الَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رَكُسُ وَقَالَ إِبْراهِمُ بْنُ

> يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاقَ جَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّهْنِ لَمْ مُسَمِّسَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَثُرُونًا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن

قوله اتبعث بقطء الىمزة من الرباعى وبهمزةوصلوتشديد المثناة الفوقية أغايه الشارح

يَسْادِ عَنِ إبْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً الْوُضُوءِ مَرَّ تَهٰن مَرَّ تَهٰن حَ**دُّرُين**ا حُسَهٰنُ بْنُ عِيسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَمًا ٰنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكُر بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّاد بْن يَمْهُمُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّ تَنْ مَرَّ تَنْ مُعِيدُ الْوَضُوءَ كُلاتًا ثَلاثًا حَدْثُ عَنْدُ الْعَرْ بِزِينُ عَنْدِ اللهِ الْأُوَلِيمِيُّ قَالَ حَدَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ اثْنِ شِيهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَنْرِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمْرَانَ مَوْلِي عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِانَاءٍ فَأَفْرَ عَ عَلِي كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَاد فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ ٱدْخَلَ يَمِنَهُ فِي الْآنَاءِ فَصَمْضَ وَٱسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ا كَلَاثًا وَيَدَيْهِ اِلْهَالْمِرْ فَقَائنِ ثَلَاثَ مِرَادِثْمَّ مَسَحَع برَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ دَجُلَيْهِ كَلاثَ مِرَاد إِلَى الْكُنْمِينَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوضَّأ نحو وُضُونَى هٰذَا ثُمَّ صَلَّ رَكْمَتُن لا يُحَدِّثُ فيهِما نَفْسَهُ غُفِر لَهُ مالَقَتَدَمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلْكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ مُمْرَانَ فَلَمَا ٰ وَهُ أَوْ أَنَّا أَنْ الْمُ اللَّهُ عَدْثُ لَكُمْ حَدِثًا لَوْ لا آيَةٌ مَاحَدَّ ثُلُّمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلُ يُحْسِنُ وُضُواَّهُ وَيُصَلَّى الصَّلاَةَ اِلاّ غُفِرَ لَهُ مَا يَئِينَهُ وَ بَثِنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّمُونَ مَا أَنْزَلْنَا لِلْهِ سِيْسِيدِ الْلاسْتَشَارِ فَي الْوُضُوء ذَكَرَهُ عُمَّانُ وَعَنْدُ اللَّهُ مَنْ زَنْد وَانْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَكَّمْنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْيْرُ وَمَن اسْتَحْمَرَ فَلْيُويِّرْ لَلْمِسْبِ الْإِسْتِحْمَارِ وترًا حَدْثُن عَبْدُاللهُ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أَبِي الرِّنَاد عَن الأَغْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فُلْيَجْمَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمُّ آلْيَنْذُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُورِرْ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ

قولەالمرقتىن ئىتىمالم. وكسرالغا،وبالكس لغتان مشــهورتان شارح

قوله فليجيل بحدث المفعول أى فليجيل فى انفعماء ولابى در اثباته شارح

مَدَهُ قَدْلَ أَنْ يُدْخِلُها في وَضُوبِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لأيدُدى أَنْ بَاتَتْ يَدُهُ مَلِمِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ **حَنْرْنَن**َا مُولىي قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوعَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرَعَنْ يُوسُفَ بْن مَاهِمَكَ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنُ عَمْرُ وَ قَالَ تَخَلَّفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا ف سَفْرَةٍ فَأَ دَرَكُنَا وَقَدْ أَرْهَقُنَا الْمَصْرَ فَحَمَلْنَا سَّوَضَّا أُو تَمْسُمُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا فَنادَى بأَعْلَىٰ صَوتِهِ وَ يْلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ مَنَّ تَيْنِ أَوْ تَلَاثًا ۖ مَا سِبُ الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوء ، قَالَهُ انْنُ عَبْاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّمْنُ ٱبُوالْيَالْ قَالَ أَحْبَرَنَا شُهَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَرِيدَ عَنْ مُحْرَانَ مَوْلَى عُفَأَنَ بْن عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى ءُمَّاٰنَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْ اِنْأَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّات ثُمَّ اَدْخَلَ يَسَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَنَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْـتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ لَلْأً وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بَأَسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ دَجْلِ لَلاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَنُوَضَّأَ نَحْوَ وْضُونْى هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحُو وُضُونًى هٰذَا وَصَلَّى زَكْمَآ بْنِ لاَ يُحَدِّثُ فيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَاللَّهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ؎ غَسْل الْاَعْقَابِ وَكَانَ ابْنُ سيرينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْحَاتَم إِذَا تَوَضَّأُ حَدُنُ اللَّهُ عَنْ أَبِي إِياسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّذُ نُو زِيادَ قَالَ سَمِنتُ أَبَا هُرَ يْرَةَ وَكَانَ يَمُرُ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ َ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّادِ ل**لرسبُ** غَسْلِ الرَّجْأَيْنِ فِىالنَّمْأَمْنِ وَلاَ يُمْسَحُ عَلَى النَّمَلَمْنِ حَدَّمْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْسَمِيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُرَيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عَمْن وَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَدْبَعاً لَمْ أَرَ اَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها قَالَ وَمَاهِيَ يَاانِنَ جُرَيْجِ قَالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَشَرُ مِنَ الاَرْكَانِ اِلَّا الْمَانِيَيْنِ وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النِّهْالَ السِّهْبَيِّيَّةَ وَرَأَيْتُكَ نَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ اِذَاكُنْتَ بَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُ اللهِ لِل وَلَمْ تُهلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَمَّا

لَازَكَانُ فَانِيٓ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَسَ ۗ إلاَّ الْبَالْيَ يْتِيَةُ فَانِّي رَأْنِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى! للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ ٱلَّتِي لَيْسَ فيهَا شَعَرُ وَمَوَ صَّأَ فَهَا فَأَنَا أَحِتُ آنَ ٱلْبَسَهَا وَآمَّا الصُّفْرَةُ فَانِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أَحِتُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا وَآمَّا الْإِهْلالُ فَاتِّي لَمْ أَر رَسُولَاللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَثْبَيِثَ بَهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ سِبُ التَّسَيُّن فِي الْوُشُوءِ وَالْفُسْلِ حَرْثِينَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ حَفْصَةَ بنْت سيرينَ عَنْ أَيِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فىغَسْـل ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بَمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا حَ**رْنَنَا** حَفْضُ بْنُ عُمْرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى اَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ يُغْجِيُهُ التَّبَيَّنُ فَتَشْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُودِهِ وَفِي شَأْ يَهِ كُلُةٍ لَمُ إِسَبِيكَ الْتَهَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَت الصُّبْءُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّكَيْمُ حُدُّرْنَ عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسَ بْن مَا لِكِ قَالَ رَأْنَتُ رَسُهُ لَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَحَالَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَكَمْ يَجِدُوهُ فَأَنِّيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي ذٰلِكَ الْانَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَأْ يْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ الموحدة (شارح) | مِنْ تَخْتَ أَصَابِهِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ مَلِمُسَجِّسَ المَاءِ الَّذَى يُغْسَلُ بهِ شَمَرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءُ لا يَرَى بهِ بَأْسًا اَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْد الْكِلاْب وَتَمَرَّهُا فِي الْمُسْجِدِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ الْكَاْبُ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بَنْيْنِهِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فَكُمْ تَجَدُوا مَاءٌ فَتَيَّمُوا وَهَذَا مَاءٌ وَفِي التَّفْسِ مِنْهُ ثَنُّ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَيَنْتَيَّمُم حَذَّرُ لَى مَا إلكُ بْنُ إسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِيمِ عَن ابْن سيرينَ قَالَ قَالَتُ لِمَسِيدَةَ عِنْدَنَا

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنْسِ اَوْمِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنْسِ فَقَالَ لَانْ تَكُونَ عِنْدى شَغَرَةُ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا حَدُّرُهُمُ مُحَمَّدُ ا بْنُ عَبْدِالاَّحِيمِ قَالَ أَخْبِرَ فَاسَعِيدُ بْنُ سُلَيْ انَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن ابْن عَوْن عَن ابْن بِنَ عَنْ أَنْيَں أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُوطَكْةً مَنْ أَخَذَ مِنْ شَمَرِهِ لَم بِسِ إِذَا شَرِبَ الْكُلْ فَ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ حِدْرُسْ عَيْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسِفُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَ جِ عَنْ أَ فِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَد كُمْ فَلْتَغْسِلْهُ سَنْمًا حِلْنُنَ إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَثُنا عَيْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِيار قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِطِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النّي صَيَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْباً يَأْ كُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش فَأَخذَ الرَّ خِلُ خُنَّةُ جَفَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى اَدْواهُ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلُهُ الْحَنَّةَ ﴿ وَقَالَ اَحْمَهُ ثُنُ حَدَّثَنَّا أَبِي عَنْ يُونِّسَ عَن ابْن شِهِ إل قَالَ حَدَّثَني حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَتِ الْكِيلَاثُ تُقْبِلُ وَتُدْبُرُ فِي الْمُسْجِدِ فِي ذَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْأً مِنْ ذٰلِكَ ۚ صَرَّرْتُنَا حَفْصُ بْنُ مُمْرَ قَالَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن إِبْنِ أَ بِي السَّفَوِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمَ قَالَ سَأَلْتُ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرٍّ فَقَالَ إِذَا اَدْسَلْتَ كَأَبِّكَ الْمُنَلِّ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قُلْتُ أَرْسِلُ كُلِّي فَأَحِدُ مَمَهُ كَأَيْاً آخَرَقَالَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَابِكَ وَلَمْ تَسَمَّ عَلَىٰ كَلْبِ آخَرَ للْبِ سِبُ مِن لَمْ يَرَالُوْضُوءَ اِللّ مِنَ الْحَرْجَيْنِ الْقُبْلِ وَالدُّبُرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَوْجَاءَ اَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وَقَالَ عَطَاءٌ فَيَنْ يَخْرُ جُ مِنْ دُ رُمِهِ الدُّودُ أَوْمِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُسِدُ الْوُضُوءَ وَقَالَ حَابُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَّةِ آغادَ الصَّلاَّةَ لاَ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَرُرُ إِنْ اَخَذَ مِنَ شَعَرِهِ ٱوْاَظْفَارِهِ ٱوْخَلَعَ خُفَيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ

لاَ وَضُرِءَ اِلاَّ مِن حَدَث وَيُذَكَرُ عَنْ لِجابر أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَاٰنَ فِي غَرْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُ مِي رَجْلُ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكُمَ وَسَجَمَدَ وَمَضَى ف صَلَاتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِوْنَ يُصَلُّونَ فِى جِرَاحًا تِهِمْ وَقَالَ طَاوُسُ وَخُمَّدُ بْنُ عَلِيَّ وَعَطَاءٌ وَآهَلُ الْجِازَ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً خَوْرَجَ مِنْهَا الدَّنَّمُ وَكُمْ يَتَوَضَّأَ وَبَرْقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ دَمَا فَضَىٰ فِي صَلاّتِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْسَنُ فَمَنْ يَحْتَهُمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ حَذَّمْنَ ٱدَّمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ الْعَبْدُ في صَلاَّةٍ مَا كَأْنَ فِي الْمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَالَمْ نِحْدِثْ فَقَالَ رَجُلُ أَعْيِينٌ مَاا لَحَدَثُ يَا أَياهُمَ يُرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَهْ إِلْضَّرْطَةَ حَدُن أَوْالْوَلدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عَبَاد ابْن تَميم عَنْ عَمِّيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْصَر فْ حَتَّى يَشْمَمَ صَوْتاً أَوْيَجِد ريحًا حِرْثُ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَا جَر يُرْ عَن الْأَعْسَ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَهْلَى الثُّورِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلُّ كُنْتُ رَجُلًا مَذًّاءً فَاسْتَخْسَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَرْتُ الْمِقْدَادَ ثِنَ الْاَسْوَدِ فَسَأَ لَهُ فَقَالَ فيهِ الْوُضُوءُ وَرَواهُ شُغْبَةُ عَنِ الْأَغْمَشِ حَذَّتُنَّ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنَّا شَيْبِانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَّةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسِارِ أَخْبِرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ لِحالِدِ أَخْبَرَهُ ا نَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ أَرَأَ يْتَ إِذَا لِجَامَعَ فَلَمْ ثَيْنِ قَالَ عُثَّانُ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ الصَّلاة وَيَفْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثَاٰنُ سَمِنْتُهُ مِنَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا ۚ فَسَأَلْتُ ءَمْ ذَٰلِكَ عَلِيًّا وَالزُّ بَهْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبَّى بْنَ كَمْبِ فَأَمَرُوهُ بذلكَ **حَرْثُنَا** اِسْحَقُهُوَ ابْنُ مَنْصُورَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ ذَكُواٰنَ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ انْزُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّمَ أَدْسَلَ إِلَىٰ رَجْلِ مِنَ الْأَنْصَادِ فَجَأَءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُوْ فَقَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلِيْهِ وَسَـلَّمَ لَلَّنَا أَغَبُلْنَاكَ فَقَالَ نَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه اذَا أَعْمِلْتُ ۚ أَوْ فَحُطْتَ فَمَلَيْكَ الْوُضُوءُ تَابَعَهُ وَهْتُ قَالَ حَدَّثَنَا شَـعْبَةُ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْنِي عَنْ شُمْبَةَ الْوُضُوءُ مَلِمُسِبُ الرَّجْل حَدُننَا لَحُمَّدُ بْنُ سَلامِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ لْهِرْونَ عَنْ يَحْلَى سَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَ يْبِ مَوْلَى ابْنِ عَتَّالِسِ عَنْ أَسْامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـرَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّيعْبِ فَقَضَى حَاجَتُهُ قَالَ أَسَامَةُ فَغَلْتُ أَصُتُ عَلَيْهِ وَيَتَوضَّأَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلَّى فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ **حَدُّنَ عَ**مْرُونِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَخْىَ بْنَ سَعيدِ قَالَ بْنُ اِبْرَاهِيمَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْلِمِ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً بْنَ الْمُنيرَةِ بْنِ شُمْنَةً يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولالدِّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِيسَفَى وَانَّهُ ذَهَبَ لِحِاجَةِ لَهُ وَأَنَّ مُغيرَةً جَعَلَ يَصُثُ الْمَاءَعَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ سَحَ بِرَأْسِهِ وَمُسَجَّ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمِسِبُ قِرْاءَ قِالْفُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ لاَبَأْسَ بالْقِرَاءَةِ فِي الْحَلِّم وَبَكَتْ الرَّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ مَثَادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِذَارٌ فَسَلَّم وَ إِلَّا ْ فَلاْ تَسَدِّرْ ۚ حِ**رْنَنَا** ۚ اِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ تَخْرَمَةَ بْنِ سُلَمْانَ عَنْ مَوْلِيَ ابْن عَبَاسٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً غِنْدَ مَيثُونَةً زَوْجِ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُىَ لِحَالَتُهُ فَاضْطَحِوْتُ فَى عَرْضِ الْوسادَةِ وَ رَسُّو لُ الله صَرَّا اللهُ عَايْبِهِ وَسَرَّا وَ اَهْلُهُ فَيْطُو لِهٰ ا فَنْامَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّـٰ إِنْ أَوْ قَبْـلُهُ بِعَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ

قوله حتى انتصف كذا للاصيلي ولفيره حتى اذا انتصف شارح

فَوَضَمَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلِمْ رَأْسِي وَاخَذَ بأَذْنِى الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْمَ ۖ يْنِ ثُمَّ دَكْتَنَانْ ثُمَّ وَكُنَيْنِ ثُمَّ وَكُنَيْنِ ثُمَّ وَكُنَيْنِ ثُمَّ وَكُنَيْنِ ثُمَّ أَوْ تَرَثُمَّ اصْطَحِعَ حَتَى آثاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ لأرسيبُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنَ الْغَشِي الْمُقُولِ حَدَّرُنُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ هِشَام إِنْ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّيْهَا ٱشْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ٱشَّهَا قَالَتُ ٱتَيْتُ عْائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حينَ خَسَفَت الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِلِيامُ يُصَلُّونَ وَ إِذَا هِيَ فَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحُوَ السَّاياءِ وَقَالَتْ سُيْعَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ ٓ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَنْ نَيَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاُّنِي الْفَشْيُ وَجَعْلْتُ أَصُتُ فَوْقَ رَأْسِي مَاءٌ فَكُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ شَيْ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْرَأَ يَنُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْخَنَّةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْأُوحِيَ إِلَىَّ اَ نَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ اَوْقَرِبِاً مِنْ قِتْنَةِ الدَّبَّال لأاَدْرى اَتَّى ذٰلِكَ قَالَتْ آسْهَاءُ يُؤْتِّي آحَدُكُمُ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أوالمُو قِنْ لِأَادْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْاءُ فَتَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُهِ لُ الله حاءَال بِالبَيِّنَاتِ وَالْهُدْى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيْقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوتِنَّا وَأَمَّا الْمُنْافِقُ اَو الْمُرْثَابُ لا اَدْرى اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَشْمَاءُ فَيَقُولُ لا اَدْرى سَمِنْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيّاً فَقُلْتُهُ مُ السِيْبِ مَسْجِ الرَّأْسِ كُلَّةِ لِقَوْلَةِ تَمْ اللّ وَامْسَهُوا رُؤُسِكُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمُزَّأَةُ بَمْزَلَةِ الرَّجُلِ بَسَعُ عَلَىٰ رَأْسِها وَسُئِلَ مَا لِكُ أَيْجُزِيُ أَنْ يُسْحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بَحِديث عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ حَرْرُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْبَى الْمَاذِ فِي عَنْ أَبِيهِ إَنّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي ٱتَسْتَطَيْعُ ٱنْ تُرَيِّنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ نَعْمْ فَدَعَا بما وَفَأْفَرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّ تَبْن ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْسَتَنْثَرَ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ

قوله حتی الجنةوالناه برفعهما و نصبهما وجرهما(شارح)

مَلَ يَدَيْهِ مَنَّ نَيْنِ مَنَّ نَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَأَسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهما وَادْبَرَ بَدَأَ بِثُقَدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بهذا إلىٰ قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُما إلى ٱلْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ غَسْل الرَّجْلَثن إلى الْكَمْنَبُنن حِلْزُنْنَا مُوسَى بْنُ إَسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِوعَنْ اَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَن مَأْلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَدَعَا بَنَوْدِ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفّاً عَلَىٰ يَدِهِ مِنَ التَّوْد فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخُلَ يَدَهُ فِي النَّوْرِ فَنَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَهٰات ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّ تَثْن اِلَىَ الْمِرْ فَقَثْن ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَسَحَج رَأْسَهُ فَأَثْبَلَ بهِ ﴿ ا وَادْبَرَمَرَةً ۖ وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رَجَٰلِيْهِ إِلَى الْكَفْبَسُن ٱسْتِثْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَاَمَرَ جَرِيرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَهْلَهُ اَنْ يَّتَوَضَّوُّا بِفَضْلِ سِوْا كِهِ حَ*ذُرُنُ* آدُمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُـعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَعَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْهَاجِرَةِ فَأْتَى بَوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ خَمَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَصْلِ وَضُوبُهِ فَيَسَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الظُّهْرَ زَكْمَتَيْنِ وَالْمَصْرَ زَكْمَتَيْنِ وَبَثْنَ يَكَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُو مُوسٰى دَعَا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَرِج فيهِ مَاءٌ فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيهِ وَبَعَّ فِيهِ فِي مَ ثَمَّ قَالَ لَهُمَا آشَرَ بِا مِنْهُ وَاَفْرِغَا عَلِي وُجُوهِكُمَا وَنُحُورُكُمْا حَمَّرُهُ عَلَيُّ بْنُعَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَمْدِ قَالَ حَدَّتُنَا أَب عَنْ طَالِحٍ عَنِ ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمْوُدُ بْنُ الرَّبِيــِعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي جَحَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلاثُمْ مِنْ بِثَّرِهِمْ وَقَالَ عُمْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّينُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ۚ وَإِذَا تَوَضَّأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتَاوُنَ عَلَىٰ فَضُونِهِ مَالْبِبِ مِثْرُمُنَا عَنْدُالَّ خَن بْنُ يُونَسَ قَالَ حَدَّثًا لِمَاتِمُ بْنُ اِسْمُمْ لِلَّ عَنِ الْجَمْدِ قَالَ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزيدَ

يَّقُولُ ذَهَّبَتْ بِى خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمَ ۚ فَقَالَتْ لِمَارَسُسُولُ اللهِ إِنَّ ابْنَ اخْتِي وَقِمْ فَسَحَح رَأْسِي وَدَعْالِي بِالْبَرِّكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو يْهِ ثُمَّ فَنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِ النَّبُوَّاٰةِ بَيْنَ كَيْقَيْهِ مِثْلَ ذِرِّ الحَجَلَةِ مِنْ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةِ وَاحِدَةِ حَ**رُنْنَ مُ**سَدَّدُ قَالَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُعَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحِلَى عَنْأَبِيهِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْالْهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُ الْثُمَّ غَسَلَ أَوْمَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ مِنْ كَفّةٍ واحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلاثًا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ مَرَّتَيْن رَّ تَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَفْبَلَ وَمَا أَدْ بَرَ وَغَسَــلَ دَجْلَيْهِ إِلَى الْكَكْمَبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمِسُبُ مَسْجِ الرَّأْسِ مَرَّةٌ حِنْرُسُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ يَخْني عَنْ أَبِهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَدَعَا بِتَوْدِ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَـٰفَأَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَـلَهُمَا ثَلاثًا ثُمَّ . أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْانَاءِ لَقَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَ ثَلاثًا بَثَلاث غَرَافات مِنْ ماءٍ خَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ٱدْخَلَ يَدَهُ فِي الْآنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن مَرَّ يَيْن مَرَّ بَيْن ثُمَّ ٱدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ فَسَحَ بِرَأْسِـهِ فَأَقْبَلَ بِيدِهِ وَادْبَرَ بها ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ رِخِلَيْهِ حِ**رْزُنْ مُ**ولِي قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ قَالَ مُسَحَّحِ رَأْسَهُ • وُضُوءِ الرَّجُل مَعَ أَمْرَأَ تِهِ وَفَضْل وَضُوءِ الْمُرَّأَةِ وَتَوَضَّأُ عُمَرُ نَا فِيمِ عَنْ غَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٱنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّساءُ يَتَوَضَّؤُنَ في زَمان رَسُو لِ اللَّهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِماً للربِبِ صَتِ النَّتِي صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ قَالَ سَمِعْتْ جَابِراً يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُنَّى وَانَا مَريضٌ

قوله غاتم بكسوالنا، أى غاعل غتم وهو الاتمام والبلوغ الى الآخر و بفتحها تمن المفابع (شارح) تولد كف بنتح النام

لَا اَعْتِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَتَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُولِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَن الْمِراثُ إِنَّمَا يَرْثَىٰ كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ للْمِسْبُ الْمُسْلَ وَالْوَضُوءَ فِي الْخِضَب وَالْقَدَحِ وَالْحَشَبِ وَالْحِجَارَةِ حِئْمَيْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُمْنِيرِ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بَكْرِ قَالَ تِ الصَّلاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَريبَ الدَّارِ إِلَىٰ اَهْلِهِ وَبَقَى قَوْمُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيْغَضَ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَا أَ فَصَغْرَ الْحْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوضَّأَ الْفَوْمُ كُلُّهُمْ قُالنَّا كُمَ كُثَّمْ قَالَ ثَمَانينَ وَزيادَةٌ حَدَّثُنَّ مُعَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثُنَّا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّيَّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَجَحَ فِيهِ حَأْثُونُمُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْعَزِيزِبْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ حَدَّثُنا عَمْرُو بْنُ يَمْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْسِدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ قَالَ أَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۗ لَّمَ فَأَخْرَجْنَالَهُ مَاءً في تَوْر مِنْصُفْر فَنَوَضَّأَ فَغَسَـلَ وَجْهَهُ ثَلاْنًا وَيَدَيْهِ رَّ يَيْن مَرَّ يَيْن وَسَحَر بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ دَجْلَيْهِ مِ**رْزُنْ ا** أَبُوالْمَان قَالَ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْن عُنْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَأْتُقُلُ النَّيُّ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاشْــَتَّدَّ بِهِ وَجَعُهُ ٱسْتَأْذَنَ أَذْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأْ ذِنَّ لَهُ خَفَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْاَدْضِ بَيْنِ عَبَّاسٍ وَرَجُل آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَنَدْدِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَى ۗ وَكَأَنَتْ عَائِشَةُ تُحَّدِثُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ مَادَخَلَ بَيْنَهُ وَآشَتَدَّ وَجَعُهُ هُريقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تَخْلُلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلَّى اَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِى غِخْضَبِ لِخَفْصَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُتُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْفَمَلُنَنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ مَلِسِبُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ **صَرُنتُ خَالِهُ بَنُ تَخَلَدِ قَالَ حَدَّثَا سُلَمًا أَنْ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ يَخِيءَن**أَ بِهِ قَالَ

قوله أتى فى رواية الكشميهنى و أبى الوقت أنانا (شارح)

ئانَ عَتَى يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ أَخْبرْ نِى كَيْفَ رَأَيْتَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ فَدَعَا بِتَوْدِ مِنْماءٍ فَكَفَأْ عَلىٰ يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلاثَ مِرَادِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَنَضَمَضَ وَ ٱسْتَنْتُرَ ثَلاثَ مَرَّات مِنْغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَ فَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْن مَرَّ تَثْن مَرَّ يَيْن ثُمَّ اَخَذَ بِيكِ هِ مَاءً فَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَٱقْبَارَ ثُمَّ غَسَلَ دخْلَيْهِ فَقْالَ هَكَذَا رَأَ يَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُّوضًا مُ مَشَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا حَثَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَعَا بِإِنَّاءِ مِنْ مَاءٍ فَأْتَى رَحْرَاجِ فَيْهِ شَيْ مِنْمَاءٍ فَوَضَعَ آصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنْسُ جَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْشُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ أَنَسُ فَخَرَدْتُ مَنْ تَوَضَّأُ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّسْبِعينَ الحَ الْوُضُوءِ بِالْمُدِ حِيرُتُ أَبُونُهَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مِيسْمَرُ قَالَ حَدَّ ثَنِي انْ جَرْرُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِلُ أَوْكَانَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَسَةِ آمُداد وَيَتَوضَّأُ بِالْكَدِ لَلْ سِبُ الْمُسْجِ عَلَى الْخُفَّيْن أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوالنَّصْ عَنْأَ بِي سَلَّمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّ شَمْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثُمَرَ سَأَلَ ثُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَهُمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْأً سَمْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُواانَّضْرِ أَنَّ أَيَا سَلَمَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ سَعْداً حَدَّثَهُ فَقَالَ حِدْثُنَا عَمْرُ و بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْن مْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ فَاتَّبَعَهُ ٱلْمُغَيرَةُ بإداوَةِ فَهَا مَاءُ فَصَتَّ عَلَيْهِ حَنَّ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَمَ عَلَى الْخُفِّينُ حَدَّرُ مُنْ أَبُونُمُنِمُ قَالَ حَدَّثُنَّا شَيْبِانُ عَنْ يَحْبِيعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَر بْن

قوله ينبع بتئليثالباء واقتصرفىالفرع على الضم (شارح)

عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ اَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْسَحُ عَلِيَ الْخُفَّيْنِ وَنَابَعَهُ حَرْبُ وَأَبَانُ عَنْ يَعْنِي حَدَّمُنا ۚ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْاَوْدَابِيُّ عَنْ يَعْلى عَنْ أَبِيسَلَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِوعَنْ أَبِيوِقَالَ وَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمْرُو قَالَ رَأَ نِتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م**َا مُسبَّب** إِذَا ٱدْخَلَ دِخِلَيْهِ وَهُماطاهِمَ أَن حِ**رْمُن** أَبُونُهُمْ قَالَحَدَّمُنا ذَكَرُيَّا عَنْ عَامِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُعْرَةِ عَنْ أَسِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيسَفَر فَأَهْوَ يْتُ لِا نُزعَ خُفَّيْهِ فَقْالَ دَعْهُمَا فَانِّي أَدْ خَلْتُهُمَا طَاهِمَ تَيْنِ فَسَحَ عَلَيْهِمَا مَلْمِ سُبِ مَنِ لَمْ يَتَوَضّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ وَا كُلِّ ابُوبَكْرِ وَعُمْرُ وَعُثْمَاٰنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَم يَتَوَضَّؤُا حَدُّنُنُ عَنْدُاللَّهَ نُنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ حَرْتَنَى يَغِيَ بْنُ بُكِيْدِ قَالَ حَلَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَمْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّابَاهُ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسِيَّا يَعْتَرُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ فَٱلْقَى السَّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مَا بِبُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويقِ وَلَمْ نَيَّوَضَّأً مَلَأَمْنًا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحْبَى بْن سَعيدِ عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَادِ مَوْلَى بَنى حادثَةَ أنَّ سُوَ يْدَ بْنَ النُّمْمان أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عالم خَيْبَرَحَتُّى إِذَا كَأَنُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهَىَ اَذْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى العَصْرَثُمُّ دَعَا بالأَزْواد فَلم يُؤْتَ اِلْأَبالسَّو بِن فَأَمَرَ بِهِ فَتُرِّيَ فَأَ كَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكُلْأُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْغَرْبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأَ حَدُمُنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرُنَا اِنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ ٱنَّ النَّيّ

مِنَ اللَّبَن حَذْنُنا يَحَى بْنُ بَكْيْر وَقْتَيْنَةُ قَالا حَدَّ ثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَسَنَّا فَصَامَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا ثَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ بْنُ كَيْسَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَلِ سَبِّ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّمْسَتَيْن أوالْحَفْقَة وُضُوأً حَ*دُثْنا* عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ هِشِامِ عَنْ آبِهِ عَنْ عَالِيثَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمُ ۖ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَالِّنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ الْعِسْ لا يَدْدى لَمَلَّهُ يَسْمَنْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ حَدَّثُنَّا أَبُومَمْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَادِث قَالَ حَدَّ ثَنَا اَ يُؤْبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَنْسِ عَنِ النِّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فالصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمُ مَا يَقْرَأُ مَا بِسِبُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْر حَدَث حَدْثُ ا بْنَ يُوسْفَ قَالَ حَدَّ ثَنَاسُفْيَانَ عَنْ عَمْرُ وَبْنَ عَامِرِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَاً حِ وَحَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَعِلَى عَنْ سُفْيانَ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَامِر عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأَ عِنْدَكُلَّ صَلاَّةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ نَصْنَعُونَ قَالَ يُخِزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَالَمُ يُحْدِث حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ مَخْلَد قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ قَالَ حَدَّ ثَني يَحِيَ بْنُسَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَني بُشَيْرُ بْنُ يَسْارِ قَالَ أَخْبَرَني سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمان قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بالصّه بْاءِ صَلَّى لنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّ صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوبِقِ فَأَ كَلَنْا وَشَرِبْنا ثُمَّ فَامَ النَّبُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ اِلَى الْمُرْب فَمضْمَض ثُمَّ صَلَّى إِنَّا الْمُؤْرِتَ وَلَمْ يَتُوَشَّأُ مَلِ بِ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لِأَيْسَتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ حدثنا عُمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرير عَن مَنْصُور عَن مُجاهِدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَالِطٍ مِنْ حيطان الْمَدينَةِ أَوْمَكَّةً فَسَمِعَ صَوْتَ إنْساآيَين يُدنَّانِ فِي قُبُورِهِما فَقَالَ النَّيُّ صلَّى إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبان وَما يُعَذَّبان ف كبر ثمَّ قالَ

قوله فيسب في النصب والرفع مز الشار ح

بَيْلِ كَانَ اَحَدُهُمَا لاَيَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشَى بِالنَّمْيَةِ ثُمَّ دَعَا بجريدَم فَكَسَرَهَا كِشْرَ آيْنِ فَوَضَعَ عَلَىٰ كُلِّ قَبْر مِنْهُمَا كِشْرَةٌ فَقِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ لَمَ فَعَلْتَ هٰذَاقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمُ تَيْبَسَا المرسب مَالِمَاءَ فِيغَسْلِ الْبَوْلِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْر كَانَ لأَيَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْ كُرْسِونِي بَوْلِ النَّاسِ حَدَّثُنَّا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثْنَا ْ اِسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي دَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَ نَس بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحاجَّتِهِ آتَيْتُهُ عِلْوَ يَفْسِلُ بِهِ مَا سِبُ مِدْرُنَا مُعَمَّدُ بِنُ أَلْمُثَّى قَالَ حَدَّثَا الْحَمَّدُ بِنُ خَاذِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ مَرَّالنَّبُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَبْرَيْنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُمَدُّبان وَمَا يُمِدُّبان فِي كَبِيرِ آثَا اَحَدُهُما فَكَانَ لأَيَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ وَآمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيَّةِ ثُمَّ آخَذَ جَرِيدَةٌ رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْن فَفَرَزَ فِىكُلِّ قَبْر واحِدَةً قَالُوا يارَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَمَلْتَ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ يَيْسَسَا قَالَ ابْنُ الْمُثَّى وَحَدَّمَّا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأغمَسُ قَالَ سَمِنتُ مُجَاهِداً مِثْلَهُ مُ إِسبُ تَرْكُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمُسْجِدِ حَ**رْرُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثْنَا هَأْمُ قَالَ أَخْبَرَنَا ۚ إِسْحَقُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَى أغرابيًّا يَبُولُ فِي الْمُشْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ لَمْ سَبِّ صَبّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمُسْجِدِ حَرُثُ أَبُو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ غَنْبَةَ بْنِ مَسْمُودِ أَنَّ أَبَّاهُمَ يْرَةَ قَالَ قَامَ آغراني فَبَالَ فِي الْمُسْعِدِ فَتُنْاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرَ يَقُوا عَلِي بَوْ لِهِ سَحِـُ لَامِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءً فَاتَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّر بِنَ حَدُّرُتُ عَبْدانُ قَالَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَاا يَحْبَى بن سَعيدٍ

قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِبِثِ يُهُريقُ الْمَاءَعَلَ الْبَوْل وحَدُّمْ خَالِدُ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَمَانُ عَنْ يَحْتَى بْنسَعيدِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ جَاءَ أَعْرًا بِيُّ فَيَالَ فِي طَأَئِفَةِ إِلْكَسِجِيدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى نَوْلُهُ أَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِذَنُوبِ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ مَلِ سِبُ بَوْل الصِّبْيان حَدَّرُن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسِفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِينَ آلَهَا قَالَتْ أَيِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِّيّ فَاللَّ عَلَىٰ تَوْبِهِ فَدَعَا بِماءٍ فَا شُبَّعَهُ إِيَّاهُ حَدُّنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخَبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَندِ اللهِ بن عُنْبَةً عَن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنِ أَنَّهَا أَيَّتْ بِابْن لَمَّا صَغير لَمْ يَأْ كُل الطَّعْامَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَعِرْهِ فَبَالَ عَلَىٰ تَوْبِهِ فَدَعًا بِمَاءِ فَنَضَّعَهُ وَلَمْ يَنْسِلُهُ لَم بُ ب قَائِماً وَقَاعِداً حَدُنُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَأَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُباطَةَ قَوْمٍ فَبالَ قَاعُما أُثُمَّ دَعَا بماءٍ جَثْنُهُ بِماءِ قَنَوَضًا مَا بِبُ الْبَوْلِ عِنْدَ صاحِبِهِ وَالنَّسَرُّ بِالْمَائِطِ حَدْنَا عُمَّانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَإِنَّلِ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ رَأَ يُتُنِّي أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّاثِي فَأَتَّى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ خَايْطٍ فَقَامَ كَمْ يَقُومُ آحَدُكُمُ ۚ فَبَالَ فَا نَتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَىَّ فَجَنْتُهُ فَقَمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى ب البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ حَذْمُنُ مُحَدُّثُنُ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ كَاٰنَ أَبُومُوسَى الْاَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلُ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَاتِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُدَيْفَةُ لَيْسَهُ آمْسَكَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَيَالَ قَائِماً مَا سِبُ غَسْل الدَّمِ حَدَّثنا مُعَدَّدُ بَنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّثَا يَحْلِي عَن هِشامِ

قوله غاهربق بزیادة همزة مضمــومة و سکون الهاء وضمها و لابی ذر فهریق بضم الهاء (شارح)

قوله حجره بكسرالحاء وفتحها (شارح)

قوله والنبى بالنصب عطف على الضمير المنصوب و مجوز الرفع عطفا على انا من الشارح

قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَت آمْرَأَةُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ أَرَأَ يْتَ إِحْدَانًا تَحْيِضُ فِي الْتُوْبِكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ نَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْخَعْهُ وَتُصَيِّلَ فِيهِ حَمِّرُتُمُ ۚ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْهَائِشَةَ فَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ انْبَةُ أَبِي خَبَيْشِ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقْالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آمْرَأَةُ ٱسْتَخَاصُ فَلاَ اَطْهُرُ ٱفَأَدَعُ الصَّلاٰةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِنْ قُ وَلَيْسَ بِحَيْضِ فَإِذَا ٱقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْ بَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمْ ثُمَّ صَلَّى قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّى لِكُلّ صَلاَ مِ حَتَّى يَحِيَّ ذٰلِكِ الْوَقْتُ للمِسمِكَ غَسْلِ الْمَنِّي وَفَرَكِهِ وَغَسْل مَا يُصابِ مِنَ الْمُزَأَةِ حَدُّمُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون الْجَزَدِيُّ عَنْ سُلَمْ أَنْ بْن يَسَادِ عَنْ عَالِيْتَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فَ ثُوبِهِ حَذْمُنا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْرُوعَنْ سُلَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَالِمُشَةَ ح وَ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَمْيُمُونَ عَنْسُلُمَانَ بْن يَسَار قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ عَنِ الْمَنِي يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتَ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَىَ الصَّلاّةِ وَأَثَرُالْغَسْلِ فَيْتُوبِهِ بُقَمُ الْمَاءِ م**لِسبُ** إِذَا غَسَـلَ الْجَاٰابَةَ اَوْغَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبُ اَ ثَرُهُ حَلَّاتُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ سُلَمَانَ بْنَ يَسَادِ فِي النَّوْبِ تُصدِيْهُ الْجِنَّايَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ آغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخْرُبُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الْنَسْلِ فيــهِ بُقَمُ الْمَاءِ حَثَّرُسُمُا عَمْرُوبْنُ لَحالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَبْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسادِعَنْ عَائِشَةَ أَيُّهَا كَأَتْ تَمْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ نَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَدَاهُ فيه بُقْمَةً أَوْ بُقَمّاً بِ أَوْالَ الْابِلِ وَ الدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى اَبُومُوسَى فِي دَارِ

قوله السرةين بكسر السين وقتحنها (شارح)

الْبَرِيدِ وَالسَّيْرَقَيْنِ وَالْبَرِّيَّةُ اللَّهَ بَابِهِ فَقَالَ هَامُنَا وَثَمَّ سَوَاهُ حَذْنُ سَلَمَانُ ثنُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيْوُبَ عَنْ أَبِي قِلاَيَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَدِمَ أَناسٌ مِنْ عُنْكِلِ أَوْعُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمُدينَةَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بلِقَاجِ وَأَنْ يَشْرَ بُوا مِنْ أَبْوَالِمُنَا وَٱلْبَانِهَا فَاضْلَقُوا فَكُمَّا صَحُّوا فَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ وَاسْتَاقُوا النَّمَ خَلَاءَ اغْلَرُ فِ اَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَكَمّا لَوْتَقَكَم الَّهَاارُ حِيَّ بِهِمْ فَقَطَعَ ايُدِيَهُمْ وَ اَرْجُلَهُمْ وَشُمِرَتْ اَعْيُثُهُمْ وَ ٱلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْتُقُونَ فَلاُ يُسْقَوْنَ قَالَ اَ بُوقِلاٰبَةَ فَهِا كُلْءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ ايْمَانِهُمْ وَحَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ حَدُّنُ الدَّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْبَةً قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوالتَّيْنَاجِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي قَبْلِ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِمَرْابِضِ الْغَنْمِ ما مِسَيْ مَايَقَعُ مِنَ النَّجَاسَات فِي السَّمْن وَالمَّاءِ وَقَالَ الزُّهْنِيُّ لا بَأْسَ بِالمَّاءِ مَالَمَ يُمَيِّرْهُ طَمْرٌ أَوْرِيْحُ اَوْلُونُ وَقَالَ مَثَمَادُ لاَ بَأْسَ بريشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِيعِظْلِمِ الْمُوْتَى نَّحُو الْفيل وَغَيْرِهِ آذْرَكْتُ ناساً مِنْ سَلَفَ الْمُلَاءِ كَيْنَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّهِدُونَ فيها لأيَرَوْنَ بهِ بَأْسَاً وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ وَ إِبْرَاهِيمُ لا بَأْسَ بِقِيارَ وَالْعَاجِ حَرْبُنِ إِسْمَايِلُ قَالَ حَدَّثَني مَا إِنَّ عَن ابْن شِهْ إِب عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ مَيْهُو نَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْن فَقَالَ ٱلْقُوهَا وَمَا حَوْلُمَا فَا طْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُم صَرْمُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثُنَا مَا لِكُ عَن إِن شِيهَاكَ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُشَّبَةَ بْن مَسْعُودِ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنْ مَهُونَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سُيْلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ فَى سَمْن فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَمَا فَاطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنُ حَدَّثُنَا مَالِكُ مَالا أخصيه يقُولُ عَن ابن عَبَّاسِ عَن مَيْمُونَةَ صَدَّرُنا احْمَدُ بنُ مُحَدَّد قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرُعَنْ هَلِّم بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كُلِّم يُكُلِّمُهُ الْمُشْلَمُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَهَيْنَتِهَا قوله ثم ينتسل بالرفع لى المشهور في الرواية و يجوز فيسه الجزم عطفا على يسولن والنصب على اغماران انظر الشارح

إِذْشَافِتْ تَغَيِّرُ دَمَا اللَّوْلُ لَوْلُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ لِمُرْمِسِمِهِ اللَّهُ أَمْ حَمَّدُ مُنْ أَبُوالْمَأْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوالرِّنَاد أنَّ عَبْدَالرَّ عَمْن بْنَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّامِقُونَ وَبِاسِسْلَادِهِ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللَّاثِم الَّذَى لاَ يَجْرى ثُمَّ يَفْتَسِلُ فيهِ مَلْ سِبْ إِذَا أَلْقَ عَلِىٰ ظَهْرِ الْمُصَلَّى قَذَرُ أَوْجِيفَةُ فى صَلاَتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّتِ وَالشَّمْنِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي ثُوْبِهِ دَمُّ اَوْجَابَةً اَوْلِنَيْرِ انْقِبْلَةِ أَوْتَكُمَّ وَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فَوَقْتِهِ لا يُعِيدُ حَدَّثُنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فَ أ بي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمْرو بْن مَثْمُؤن عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ ح وَ حَرْتَنِي ٱحْمَدُنْنُ غَثَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُونِنُ تَمْيُمُونَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْمُودِ حَدَّنَّهُ أَنَّ النِّيَّصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يُصَلّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَابُوجَهْلِ وَاصْحَابُ لَهُ جُلُوشُ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَمْضَ اَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَاجَزُورَ نِنِي فُلَانِ فَيَضَعُهُ عَلِي ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَحِبَدَ فَانْبَعَثَ اَشْقَى الْقَوْمِ كَخَاءُ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلِىٰ ظَهْرِهِ ۖ بَثْنَ كَيْفَيْهِ وَإِنَا ٱ نْظُرُلا أَغْنِي شَيًّا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةُ قَالَ خَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَمُحا ۗ يَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأَسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِ هِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّات فَشَقَّ عَلَيْهِمْ اِذْدَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرُوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ في ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةُ ثُمَّ سَمَّىااللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبىجَهْلِ وَعَلَيْكَ بِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُبُّهَ وَأُمِّيَّةً بْنِ خَلَف وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُمَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَا أَخَفَظْهُ قَالَ فَوَالَّذِي فْسِي بِيكِهِ لَقَدْ رَأْ يْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَىٰ فِىالْقَلِيبِ

الْبُزاقِ وَالْخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الْثَوْبِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَن الوُضُوءُ بِالنَّبيذِ وَلا الْمُشْكِرِ وَكَرَهَهُ الْـاَسَنُ وَأَبُو الْمَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءُ لْوُشُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَن حَرَّثُنَّا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا السّه اك وَقَالَ ابْنُ عَتَّاسِ سَّ عِنْدَ لنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ حَدَّثُنَّ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِ ىر عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ ٱتَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دْ تُهُ يَسْتَنُّ بِسِوالله بِيَدِهِ يَقُولُ أَعْ أَعْ وَالسِّواكُ فِي فِيهِ كُأَنَّهُ يَتَّهَ وَأَعْ حَذَّ مُن عُمْأَنُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النّب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الَّذِيلَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِي اَشَوَّكُ بِسِواللِّهِ فَجَاءَنِي رَجُلانِ اَحَدُهُماْ

قولداعلم بالرفعصفة لاُُحد و با لنصب على الحال( شارح)

كُبُرُ مِنَ الْاَ خَرِ فَنَاوَلْتُ السِوَّاكَ الْاَصْغَرُ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَهَنَّهُ إِلَى الْاَ كُبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمُ عَنِ ابْنِ الْبَارَكِ عَنْ أَسَامَةً عَنْ لْمَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ مَلِمِ سِبُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلِيَ الْوُضُوءِ حَدَّثُمْنَا لَحُمَّذَبْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْسَعْدِ بْن حَبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْن عَادْبِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱتَّيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَعِمْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَن ثُمَّ قُل اللَّهُمَّ ٱسْلَتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي اِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي اِلَيْكَ رَغْبَةٌ وَرَهْبَةً اِلِيْكَ لْأَمْلِهَا ۚ وَلاَمَنْها مِنْكَ اللَّهِ إِلَيْكَ اللَّهِيَّمَ آمَنْتُ بَكِيتًا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ وَمَيتك الَّذَى اَدْسَلْتَ فَالِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلِىَ الْفِطْرَةِ وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ ما تَشَكَّلُمُ بِهِ قَالَ فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَلَأْ بَلَمْتُ اللَّهُمّ آمَنْتُ بَكِتْ الِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَلاْ وَنَيْتِكَ الَّذَى ٱرْسَلْتَ

## - والأرمن الرجم ﴿ كَابِ الْغَسِلِ ﴾ -

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْ لِمَاءَ اَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْمَاثِطِ أَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَرْ تَجَدُوا مَاءً فَشَيَّمُوا صَعيداً طَيِّيبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَائْدِيكُمْ مِنْهُ مَايْرِيدُ اللَّهُ لِيَخْمَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِمْنَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَادِى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلاَجْنُباً إِلاَمْايِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَتَنَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلِيْ سَفَرَ أَوْجاءَ المحملاللمفهوموالمقتوح آحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ النِّيسْاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءٌ فَتَيَّمُوا صَميداً طَبِّباً فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَأَنَ عَفُوٓاً غَفُوراً للمِسيُم الْوَضُوءِ قَبْلَ الْنُسْلِ حَدُرُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ

لهو بفتحالغينأفصيم و أشــهر من ضمها قاله الشارح وقال الفىومي غسلته غسلا أمن باب ضرب والاسم الغسلبالضم وجعه أغسال مشأل قفل و أقفــال و بعضهم بمعنى وعزاه آلى

سيبويه اه

قوله كتاب الغسل

عْلَيْشَةَ زَوْجِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَد مِنَ الْحَلْابَةِ بَدَأَ فَغَسَـلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ كَمَايَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَامَهُ فِي المَّاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَـعَرهِ ثُمَّ يَصُتُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَف بِيَدَيْهِ ثُمَّ يْفيضُ الْمَاءَعَلىٰ جاْدِهِ كُ**لَةِ حَدْرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف**َ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَن الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمْ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَهَ ذَوْبِحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَوَشَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ الِحَالَاةِ غَيْرَ رَجْلِيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذِي ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ ٱلْمَاءَ ثُمَّ نَحْتٍى رَجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمْا هذهِ غُسِلُهُ مِنَ الْجُنَابَةِ مَا مِسِبُ غُسُلِ الرُّجُلِ مَعَ آمْرَاْتِهِ حَدَّمُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي دَنِّ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت كُنْتُ أغْنَسلُ ٱنَا وَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالِ لَهُ الْفَرَقُ بُ الْنُسْل بِالصَّاعِ وَنَحْوهِ حَرَّمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُمَّلَّهِ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَنُو بَكُن بْنُ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَكَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ اَنَا وَاخُو عَائِمَةَ عَإِ عَائِشَةَ فَسَأَلُهَا اَخُوهَا عَنْغُسْلِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِالنَّاءِ نَحُو مِنْ طَاعِ فَاغْتَسَـلَتْ وَٱفَاضَتْ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِيْمَاتِ قَالَ اَبُوعَنْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُبْنُ لهمُرُونَ وَبَهْزُ وَالْجُدِّيقُ عَنْشُمْبَةَ قَدْر طاعِ حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا يَغْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّنَا زُهَيْرُ عَنَّأَبِي اِسْطَقَ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُوجَعْفَر ٱنَّهَ كَانَ عِنْدَ لِجَابِر بْنَ عَبْدِاللَّهِ هُوَ وَٱبُوهُ وَعِنْدَهُ وَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفُسُلِ فَقَالَ يَكْفيكَ صَائَحَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفيني فَقَالَ جَائِرُكَانَ يَكُنِّي مَنْ هُوَ أَوْنِي مِنْكَ شَعَراً وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فَتَوْبِ حَدَّمْنَا أَبُونُمْيْم قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ عَيَنَــةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ لِحابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبَّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَهْمُونَهَ كَانَا يَفْتَسِيلان مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدِ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللّهِ كَانَ ابْنُ عُيثِنَةً يَقُولُ أَخيراً عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَن مَيْمُونَةً وَالصَّبِحُ مَادَوْاهُ ٱبُونَيْمِ مَا سِبُ

قوله هذه أى الافعال الملذكورة أو صفة غسله وضبب عليما ابن عساكر وللكناميهنى هذا غسله (شارح) قوله نحول بداالضبط ولابن عساكر مخوّل بضم الميم وتشديد الواوالمقتوحة انظر الشارح

مَنْ أَفَاضُ عَلَىٰ رَأْسِـهِ ثَلاثاً ﴿ صَرَّبُنَا ۚ اَبُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنَّ أِب قْالَ حَدَّثَنَى سُلَمْانُ بْنُ صُرَد قَالَ حَدَّثَنَى جُبَيْرِبْنُ مُظْمِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثاً وَآشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِ ما مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّثَنَا غُندَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِنْوَل بْن داشيد عَنْ مُعَمَّد بْن عَلَّى عَنْ لِجَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْر غُ عَلىٰ رّأُسِهِ ثَلاْثًا حَدُرُمُنَا ۚ أَبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثُنَّا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَلِمِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوجَعْفَر قَالَ قَالَ لِي جَابِرُ ٱتَانِيَابُنُ عَمِّكَ يُمَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ تُحَمَّدِ بْنِ الْخَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْفُسْلُ مِنَ الْجَلَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلاثَةً ٱكُفِّ وَيُفيضُها عَلَىٰ دَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلِى سَائِر جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُواْ كُسُرُ الشَّعَ فَقُلْتُ كَانَالَاتَيْ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٱكْثَرَ مِنْكَ شَعَراً للرسيُ الْغُسْا مَرَّةً وْاحِدَةً حَرْرُتُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْسَالِمِ بْن . آبى الجَمْدِعَنْ كَرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَتْ مَنْيُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مْنَاةً لِلْفُسْلُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّ تَيْنِ أَوْثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَىٰ شِبْالِهِ فَغَسَلَ مَذَا كَيْرَهُ يَّمَ مُسَجَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيْهِ ثُمَّ أَفَاض عَلِ حَسَدِهِ ثُمَّ تُحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ لِلْمِبُ مِنْ بَدَأَ بِالْحِلاب اَوِ الطّيبِ عِنْدَ النُّسْلِ حَ**ذُرْن**َا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّىٰ قَالَ حَدَّثُنَا اَبُوعَاصِم عَنْ حَنْظَلَةً عَنِ الْقَادِيمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْخَابَةِ دَعْا بِشَيْ نَحُو الْحِلابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهِمَا عَلَىٰ دَأْسِهِ مَا سِبُ الْمُضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ حَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات قَالَ حَدَّثُنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَني سَالِمْ عَنْ حَدَّتَنْهُما مَنْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَّفَأَ قَرْءَ بِمَينهِ عَلِي لِيها دهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَسَحَهُ ا

تُرَاب ثُمَّ غَسَلَهاا ثُمَّ تَمَضَّمَنَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَافْاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثُمَّ تَغَيَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَنَّى بِمِنْدِيلِ فَلَمْ يَنْفُض بِهَا ۖ مَلْمِبُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتَّراب لِتَكُونَ أَنْهِ الْمُحَدِّنُ الْمُنْدِي قُلْلَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم ابْن أَ بِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنْ تَمْيُونَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغْتَسَلَ مِنَ الْجِنْابَةِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وْضُوءَهُ لِلصَّلاٰةِ فَلَأَ فَرَ غَ مِنْ غُسْلهِ غَسَلَ رَجْلَيْهِ لِلْمِبْبِ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنْبُ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِ يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُغُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَادْبِ يَدَهُ فِى الطَّهُورِ وَلَمْ يَنْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأُ وَلَمْ يَرَابْنُ عُمَرَ وَإِنْ عَبَّاسٍ بَأْسًا مِا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسُلِ الْجَنَّابَةِ حَذَّرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا ٱفْلَحُ عَنِ الْقَايِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱغْتَسِلُ ٱنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَايْمِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ آيْدِينًا فيهِ حَذُنْ لَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَمَٰلَةِ غَسَلَ يَدَهُ حَمَٰدُمُنَا أَنُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن حَفْصِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كُنْتُ أَغَلَسِلُ أَنَا وَالنَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِالَّ شَنْ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ مِثْلُهُ حَارَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْن جَبْر قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَالْمَزَّأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَمْتَسِيلان مِنْ إِنَاءِ واحِدٍ ذَادَ مُسْلِهُ وَوَهْتُ عَنْ شُغْبَةَ مِنَ الْجَنَّابَةِ مَلِمِتُ تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَاجَفَّ وُضُوءُهُ ﴿ كَثَرْتُنَا ۚ مُحَمَّدُ نَنُ بَحْبُوب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بهِ فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّ تَيْن اَوْ ثَلاثاً

قوله ثم دلك بده فىالارض فى بعض النسخ بالارض

فْرُغَ يِبَمْنِهِ عَلَىٰ شَمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَا كَيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ثَمَطُ سَّنْشَقَ ثُمُّ غَسَلَ وَحْهَهُ وَبَدَنْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ثُمُّ اَفْرُغَ عَلِ حَسَدِهِ ثُمُّ تَقَتَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ لِمُ سَبِّ مَنْ أَفْرَعُ بِيمَيْهِ عَلَىٰ شِهَالِهِ فِي الْفُسْلِ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا الْاَعْمُشُ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجُمْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَمْيُونَةَ بِنْتِ الْحَرِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لَرَسُــول اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً ۚ أَوْمَرَّ تَيْن قَالَ سُلَتَهَا نُ لاَ أَدْرى أَذَّكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَثُمَّ أَفْرَغَ بِيمَينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَاٰئِطِثُمَّ تَمْضَمَضَ وَاسْتَنْشُقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَىٰ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنْتَىٰ فَمَسَلَ قَلَمَيْهِ فَنَاوَلُهُ خِرْ قَةً قَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُردُهَا لَمُ سِبْ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَعَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ حَدْرُنُ مُكَّدُ بْنُ بَشَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي عَدِي وَ يَحْنَىٰ بْنُ سَمِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْنَتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْنُهُ لِمَا يِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحُهُ اللَّهُ أَبَاعَبْدِ الرَّحْنَ كُنْتُ أُطَيِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسْنَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ نُحْرِمًا يَنْضَخُ طيباً حَ**دُرُنُنَ نَحَ**دُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثُنَا مُنَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ قَنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ قُتُ لِإَنْسِ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَعَدَّثُ غَسْل المَذَى وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ حَارُتُنَا أَبُو الْوَلْمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا ذَائدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ عَلِّي قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانِ ٱ بْنَتِهِ فَسَأَلَ فَفَالَ تَوضَأْ وَأَغْسِلْ ذَكرَكَ ما سيس مَنْ مَطَيَّتُ ثُمَّ أَغْتَسَلَ وَبَقِي آثُرُ الطّيب حَدَّمْنَ أَبُو التَّمْانِ

المدنى بقنع الميم و كون المجمةوتخفيف المثناة المحتبة وبكسرها مع تشديد المثناة (شارح)

قَالَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ إِبْراهِيمَ بْن نُحَمَّد بْنِ ٱلْنُتَشِرِعَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عالِيْقَةٍ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ غَمَرَ مَاأُحِتُ اَنْ أَصْبِحَ نَحْرِماً انْضَخُطيباً فَقَالَتْ عَالِيثَةُ اَ فَاطَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ظَافَ في نِسائِهِ ثُمَّ إَصْبَحَ مُحْرِماً حَدُّنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَدُّمُنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي ٱنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ الطَّيبِ فِى مَفْرَقِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهْوَ مُحْرِثُمْ لَا مُسْيَسِمِ عَلَيل الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَّهُ قَدْأُ زُوٰى بَشَرَتَهُ افْاضَ عَلَيْهِ حَيْرُتُن عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنا عَيْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أبه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا اعْتَسَلَ مِنَ الْجَالَا بَةِ غَسَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاٰةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَمَرَهُ حَتَّى إذا ظَنَّ الَّهُ قَدْأُ دُوى بَشَرَتُهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ غَسَلَ سَايْرَ جَسَدِهِ وَقَالَت كُنْتُ أغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ نَفْرِ فُ مِنْهُ بَهِيماً للم سب مَنْ تَوَضَّأُ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْـلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَرَّةَ أُخْرَى حَذُّتُما يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ عَنْ كُرُ يْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْوُ فَةَ فَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوأً لِلْحَـٰابَةِ فَأَكُفَّأَ بَمِينِهِ عَلىٰ يَسَادهِ ُمَرَّ يَيْنِ اَوْثَلَاثًا ثُمَّ غَسَـلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَدْضِ اَو الْحَارِّطِ مَرَّ تَيْن ٱوْثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرْاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلِ رَأْسِــهِ الْمَاءُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَفَّى فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَ تَيْتُهُ بِحِرْقَةٍ فَكُمْ يُردها َفَجَمَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ مَا سَبِّسَ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمُسْجِدِ أَنَّهُ جُنْثُ يُخْرُجُ كَمَاهُوَ وَلاَ يَشَيَّمُ حَرْرُسُ عَدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثُنا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْريّ عَرْأَ فِي سَلَةً عَنْ أَنِي هُوَ يْرَةَ قَالَ أَقْيَتِ الصَّلاةُ وَعُدْلِتِ الصُّفُوفُ قِياماً خَوْرَج إِلَيْنَا ۚ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكُمَّا فَامْ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ ٱنَّهُ جُنْبُ فَقَالَ آلَـٰا

قوله مفرق بفتحاليم وكدرالراءو تدتقتم (شارح)

نُكُمْ \* ثُمَّ رَجَعَ فَاغْنَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلْيَنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلِي عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيّ وَرَوْاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَن الزُّهْرِيّ نَفْضِ الْيَكَيْنِ مِنَ الْغُسُلِ عَنِ الْجُنَابَةِ حَلَّاتُمَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِنْتُ الْأَعْمَشَ عَنْسَالِمِ عَنْ كُرَّ يْبِ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ للِنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاَّ فَسَــةَرْ ثُهُ بَثُوبِ وَصَتَّ عَلَىٰ يَدَیْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَّ بَمَينِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَفَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمُسَحَهَا ثُمَّ غَسَلُهَا مَضَ وَاسْتُنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَةُ وَذَالِعَيْهِ ثُمَّ صَتَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَافَّاضَ عَلَىٰ ثُمَّ تَنَمِّى فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنْاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلْرِيَّأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مَنْ بَدَأَ بِشِتِّقِ رَأْسِهِ الْأَتْمَنِ فِى الْغُسْلِ حَدِّينًا خَلاَدُبْنُ يَخِي قَالَ حَدَّثُنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْصَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ مَائِشِية قَالَتْ كُنَّا إِذَا اَصَابِ اِحْدَانًا جَابَةٌ اَخَذَتْ بِيدَيْهَا ثَلاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَىٰ شِيِّهَا الْأَثْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَىٰ شِيِّهَا الْاَيْسَرِ ﴿ بِسُمِ القِ الرَّخْن مُ مُسَبِّمَ مَنِ أَغْتَسَلَ عُرْ يَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلُومِ وَمَنْ تَسَرَّزَ فَالتَّسَسُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهٰزُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اَحَقُّ اَنْ كَمُسْتَحْيًا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ حَمَّدُمُنُ إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالاّ زَّاقِ عَنْ مَعْمر عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ قَالَ كأنت بَنُو إِسْرَا تَيْلَ يَغْتَسِلُونَ عُمْرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَّى بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَاتَمْنَعُ مُو سَى أَنْ يَغْتَسَـلَ مَعَنَّا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً بَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْ يَهُ عَلَىٰ حَجَى فَفَنَّ الْحَجَرُ بَنُو بِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِى إثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَاحَجَرُ تَوْبِي لِإَحْجَرُ حَتِّي نَظَرَتْ بَنُو إِسْراتِيلَ إِلَىٰ مُوسَى فَقْسَالُوا وَٱللَّهِ مَا يُمُوسَى مِنْ بَأْسِ وَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً فَقَالَ أَبُو هُنَ يُرَةً وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَتُ بالحَجَر يِّنَّةُ ٱوْسَبْعَةُ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ وَعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ بَيْنَا

قوله فی اثره بکسر الهمزة وسکونالمثلثة وفی بعض الاصول بفتحهما (شارح)

اَ يُؤْبُ يَغْنَسُلُ عُمْ يَانًا خَلَقَ عَلَيْهِ جَرَادُ مِنْ ذَهَبِ خَعَلَ اَيُّوبُ يَعْتَبَى فِي تُوْبِهِ فَلْمَادَاهُ رَبُّهُ لِمَا يَقُونُ اَلَمُ ٱكُنَّ اغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلِيْ وَعِنَّ تِكَ وَلَكِنْ لأغِنى بي عَنْ بَرَ كَتِكَ وَرَوْاهُ إِبْراهِمُ عَنْ مُوسَى بْنِ غُقْبَةً عَنْ صَفْوْانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا ٱيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُمْ لِمَاناً التَّسَتُّر فِى الْغُسْل عِنْدَ النَّاسِ حَاثَرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَامُرَّةَ مَوْلَىٰ أَيِّم هَانِئَ أُخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَا نِيَّ بِنْتَ أَبِي طَالِبَ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْحَ فَهَ حَدْثُهُ مَنْتُسِارُ وَ فَاطِمَهُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُثُمُ هَانِي حَدْثُ عَدْانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَسَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْبَعْدِ عَنْ كُرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَغْتَسِيلُ مِنَ الْخُلَايَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَتَّ بَيْمِنِهِ عَلَىٰ شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَانَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلِي الْحَانِطِ أَو الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَفَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ تَابَعَهُ ٱبْوَعَوْانَةَ وَابْنُ فُضَيْل فِي السَّتْرِ لَم مُسِمِ إِذَا أَحْتَكُتُ الْمَرْأَةُ مِثْرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَنْ هِ شَالِمِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ زُنْيَبَ بنْت أَبِي سَكَةَ عَنْ أَيِّ سَكَةَ أَيّ المُؤْمِينَ أَنَّا فَالَتْ جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمِ امْرَأَهُ أَى طَلْحَةً إِلَىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَأَيَسْتَهْ يَ مِنَ الْحَقِّي هَلْ عَلِي ٱلْمَرْأَةِ مِنْ غُسْسِلَ إذا هِيَ آخَتَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمْ إذا رَأْتِ الْمَاءَ عَلِم سَبُّ عَرَقِ الْجُنْفِ وَانَّ الْمُسْلَمِ لَا يَغِشُ حَذَّرْتُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلي قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُنْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيَّهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدينَةِ وَهُوَ جُنْتُ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ لِمَاءَ قَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ لِالَهُمَ يَرَةَ قَالَ كُنْتُ خِبُراً فَكُرهْتُ أَنْ الْجِالِسَكَ

قوله لاغنى بكسرالذير والقصر من غير تنوين على أن الالفي بالتنوين والرفيم على أن الا بمسنى ليس النكرة في سياق النفي تقيد العموم وخبر لا يمتسل أن يكون في أوعن بركشك القديرين (عارح)

وَانَا عَلِيٰ غَيْرِ طَهَا رَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَثْضِنُ مَا رَكِبُك الْجَنْثُ يَخْرُجُ وَيَشْى فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَالُهُ يَخْتَجُمُ الْجُنْبُ وَيُقَدِّمُ اَظْفَارَهُ وَيَعْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأَ حَلَّانُما عَبْدُ الْاَعْلِى بْنُ مُثَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ بَيَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَطُوفُ عَلِيْ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَيْذِ تِسْمُ نِسْــوَةٍ حَرُّتُ عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَسْدُ الْأَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي دَافِع عَنْأَبِيهُمْرَ يْرَةَ قَالَ لَقِيْنِي رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا جُنُتُ فَأَخَذَ بيَدى · فَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَاتُ فَأَنَّيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِنْتُ وَهْوَ قَاعِدُ فَقَالَ آئِنَ كُنْتَ بِا أَنَا هُيَ ثِرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُخْانَ اللهُ بِاأَنا هُيَ ثِرَةَ إِنَّ الْمُؤْمِينَ الأَيْنُونُ مَا سِبُ كَيْثُونَةِ الْمُنْ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوصَّأُ مَدْرُنُ أَبُو نُمَيْمُ ال حَدَّثُنا هِشَامٌ وَشَيْبالُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ٱكَاٰنَالنَّيُّ صَدًّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفُدُ وَهُوَ جُنُبُ قَالَتْ نَمْ وَيَتَوَضَّأَ حَلَّانِنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱيْرْقُدُ ٱحَدُنَا وَهُوَ جُنْتُ قَالَ نَمْ إِذَا تَوَضَّأَ ٱحَدُكُمٌ فَلْيَرْفُدْ وَهُو جُنْتُ بُ الْمُنْكُ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنامُ حُذَّتُنَا لِلَّذِثُ عَنْ غَيْيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَن عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالمِّشَةَ قالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُتُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأ للِصَّلاّةِ حَرُرْتُ مُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوِّيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَسْتَفْتَى عُمَرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَّامُ أَحَدُنًّا وَهُوَ خِنْتُ قَالَ نَمَ إِذَا تَوَضًّا حَدُمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْن دينَار عَنْعَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ اَ نَهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَأَابَةُ مِنَالَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَ كَ ثُمُّ خَمْ

مُرسِبُ إِذَا الدَّقِي الْخِالَان حَدَّثُنَّا مُعَاذُ بْنُ فَطْالَةً قَالَ حَدَّثُنَّا هِشَامٌ حَ وَ حَدُّتُ اللهِ اللهِ عَنْ هِشَامِ عَنْ قَتْادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الْأَدْ بَيعِثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو عَنْ شَعْبَةً مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قالَ حَدَّثَنَا قَتْادَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْخَسَنُ مِثْلَهُ مَلْ مِسْمِ عَسْل مَا يُصِيبُ مِنْ رُطوبَةِ فَرْجِ الْمُرْأَةِ حِنْهُمْ أَنُومَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث عَن الْحَسَيْنِ قَالَ يَحْنِي وَأَخْبَرَ فِي اَ بُوسَكَةَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار أَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنَّ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثَانَ ابْنَ عَمَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِذَا لِجَامَعَ الرَّجُلُ آمْرَأَ تَهُ فَلَمْ يُمْن قَالَ عُثَانُ يَتَوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاٰةِ وَيَفْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَاٰنُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلَىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّنُبِوْرَ بْنَ الْمُوَّامِ وَطَلْخَةً ابْنَ غَبَيْدِ اللَّهِ وَأَنِيَّ بْنَ كَـنْمِ فَأَمَرُوهُ بَدْلِكَ قَالَ يَحْنِي وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَكُمَّ انّ غُرْوَةً بْنَ الْزُّبُر أَخْبَرَهُ اَنَّأَبًا اَيُّوبَ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَمْرُتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِهُ اَيُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا لِجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَفْسِلُ مَامَسٌ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَنَوَضَّأُ وَيُصَلِّي قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ النَّسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الاَحْيِرُ إِنَّمَا بَيَّتًا لِإِخْتِلا فِهِمْ

- و الله الرحن الرجم الله المحيض لله ~

وَقُولُ اللهِ تَمَالَىٰ وَيَسَأَ لُولَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ آذَى فَاعَتَوْلُوا النّساءَ فِي الْحَيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَعَلَمُهُنَ فَإِذَا تَعَلَّمَّنَ فَأَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوْالِينَ وَيُحِبُّ المُتَّطَقِرِ بَنَ مَلْ سِبُّ كَيْنَ كُلْ بَدُهُ الْمَيْقِ وَقَوْلُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَنَى مُ حَمَّيْهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلْنَ اقَلُ

قوله انمابیناوللاصیلی بیناء (شارح)

قوله وقولالله بالجر وفى رواية وقولاله بالرفع ( شارح ) قوله باب يجوز تنوين باب بالقطع عا بعده وتركه للاصافة اتاليه وقوله و قول بجر نخولوروضه (شارح) وَسَلَّمَ أَكْثَرُ لَمْ بِسِبِ الْاَصْ لِلنِّسِاءِ إِذَا نَفِسْنَ صَرَّتُنَا عَلَيْ بَنُ عَدْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِيَّنَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لأَنْزَى إِلاَّ الْحَجِّ فَلَأَ كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ

عَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا أَبَكِى فَقَالَ مَا لَكَ آنُفِيشَت قُلْتُ نَمَمْ قَالَ

. توله لانری ب**ض**م النون وفي الفرع بفتحها (شار س وقوله آنست بضم النون كذا فىالفرغ لاغير وبفتمها انظر الشارح

إِنَّ هَٰذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلِي بَأَاتَ آدَمَ فَاقْضَى مَا يَقْضَى الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لأَتَفُو في بالْبَيْت قَالَتْ وَضَيَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــْلَمَ عَنْ نِسِــٰائِهِ بِالْبَهَر عَسْل الْحَائِض دَأْسَ ذَوْجِهِ اوَتَرْجِيلِهِ صَرْتُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرْجَلُ رَأْسَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَ فَا حَارَضُ صَ*رُثُنَا ۚ* إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ بْنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنى هِشَامٌ عَن عُرْوَةَ اَنَّهُ سُيْلَ اَتَخَذَمُنى الْحَائِضُ اَوْتَدْنُوهِنِّى الْمَرْأَةُ وَهْىَ جُنُبُ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذٰلِكَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَكُلُّ ذٰلِكَ تَخْدُمُني وَلَيْسَ عَلَىٰ اَحَدِ فِى ذٰلِكَ بَأْسُ أَخْبَرَتْنِي ۗ وَلَهُ وَكَلِّ ذَلِكَ رَفْع نَّهَا كَأْنَتْ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْيَ لِحائِضٌ وَرَسُولُ اللهِ | صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَدُنِهِ مُجَاوِرٌ فِي الْمُشَجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْيَ فَي مُحْزَرَتِهَا قَنْرَجِّلُهُ وَهْمَ لِمَائِضُ لِلْمِبِ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فَحِجْرَامْرَأَتِهِ وَهُمَ لَمَائِثُ

وَكَانَ أَ بُو وَايْلِ يُرْسِـلُ لَحَادِمَهُ وَهُىَ لَحَائِشُ إِلَىٰ أَبِى رَدَينِ فَتَأْتِيهِ بِٱلْضَحَف

فَتَمْسِكَهُ بِمِلاَقِيَّهِ حَ**ذُنْنَ** أَبُونَهُمْ إِلْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنِ سَمِعَ زُهَيْراً عَنْ مُنْصُور بن صَفِيَّةَ اَنَّ أَمَّهُ حَدَّثَتُهُ اَنَّ عَالِشَةَ حَدَّثَنْهَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَآنَا لِحَارِّضُ ثُمَّ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ لِلْمِسْتِ مَنْ سَمِّي الْيَفْاسَ حَيْضاً حِنْرُتُنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحِيَ بْنِ أَبِي كَثْبِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ أَنَّ زَيْنَ انْبَةَ أَمِّ سَلَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّثَهُما قَالَتْ بَيْنَا أَنَا

بالالتداءأو منصوب على الظرفة (شارح)

تولد حجر بفتح الحاء وكسرها (شارح)

قوله مضطجعةبالنصب . حال وبجوز رفسه على الحسبرية أناده الشارح

قوله نمیاشرنی أی تلامس شرته شرتی ( شارح)

مَعَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَعِمَةً فِخْيَصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَالْسَلَاتُ فَأَخَذْتُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَا لِشُهَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ واحد كلانا خُنْتُ وَكَانَ مَأْمُرُنِي فَأَتَّرُ وَفَيْهَا ثِيرُنِي وَآنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَاحَائِضُ حَرَّتُنَّا إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالَّ خَن بْن الْاَسْوَد عَنْ أَسِهِ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ خَائِضاً فَأَرْادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُباشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزَرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُباشِرُهَا قَالَتْ وَٱتُّبِيحُ ۚ يُمْدِكُ إِذْبَهُ كَمَا كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَمْدِكُ إِذْبَهُ تَابَعَهُ خَالِهُ وَجَرِيرُ عَن الشَّيْبِ إِنِّي حَرُرُتُ اللَّهُ مَان قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبِ أَنِيُ قَالَ حَدَّثًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهُيَ خَائِضُ دَوْاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ لَم سِيْبُ تَرْكِ الْخَائِضِ الصَّوْمَ حَدَّثُنَّا سِدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ فِي ذَيْدُ هُوَ ابْنُ اَسْلَم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاضِّحَى اَوْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَّ عَلَى النِّساءِ فَقَالَ بِامَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فَانِّى أُدِيثُكُنَّ ٱكْشَرَ آهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُنكْثِرْنَ اللَّمْنَ وَتَكَمْ فُرْنَ الْمُشيرَ مَارَأَ يْتُ مِنْ القِصاتِ عَقْل وَدينِ اَذْ هَبَ لِلْبِ الرَّا جُلِ الْحَاذِ مِ مِنْ إِحْداْكُنَّ فُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينَا وَعَقْلِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلِي قَالَ فَذَٰ لِكِ مِنْ نُقْصَان عَقْلِها الكِسَ إذا حاضَتْ كَمْ تُصَلَّى وَكُمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلِي قَالَ فَذَالِكِ مِنْ ثُقْصَانِ دينِهَا عَلَى سَب

تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَاٰسِكَ كُلُّهَا الإَّ الطَّوافَ بالْبَيْتِ وَقَالَ اِبْرَاهِمُ لاَ بَأْسَ انْ تَقْرَأُ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَانِنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْحُنْبَ بَأْسًا وَكَانَ النَّيْصَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْ كُرُاللَّهَ عَلِي كُلِّ اَحْيَانِهِ وَقَالَتْ أَثُمْ عَطِيَّةً كُنَّا نُوْمَرُ اَنْ يَخْرُجَ الْمَيْضُ فَيُكَبِّرُنَ بُّكْ بِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيانَ انَّ هِرَقْلَ دَعَا بَكْتَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ مُ فَإِذَا فِيهِ بِشِيمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرّحيم وَ يا أهلَ الكِيتَابِ تَمَالَوْا اللَّ كُلَّةِ ٱلْآيَةَ وَقَالَ عَطَاءُ عَنْ جَابِر حَاضَتْ عَائِشَةُ ۚ فَنَسَكَتِ الْمُنَاسِكَ كُلُّها غَيْرَ الطُّوافِ بِالبَيْتِ وَلاَ تُصَلَّى وَقَالَ الْمَكَمُ إِنِّي لَأَذْبَحُ وَ اَنَا جُنُبُ وَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلاَتَأْكُلُوا مِمْالَمَ يُذْكَر اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدْثِنَا ٱبُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَالِيمِ عَنِ الْفَالِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ فَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَذْ كُرُ إِلاَّ الْحَجَّةَ فَكَا جُنَّا سَرفَ طَمِيْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ٱبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَددْتُ وَاللّهِ اَ نَّى لَمْ اَنْحُجَّ الْمَامَ قَالَ لَعَلَّتِ نُفِيسْت قُلْتُ نَفَمْ قَالَ فَازَ ذٰلِكِ شَىٰ ٓ ۗ || قوله نفست بفتح كَ َبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتَ آدَمَ فَافْعَلَى مَايَفَعَلُ الْحَاشُحُ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي لِلْمِسِيْسِ الْاسْتِحَاضَةِ حِنْرُنْنَا عَنْدُاللِّهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ أَخْرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بُنْتُ أَبي حُبَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى لاَ اَطْهُرُ ٱفَأَدَعُ الصَّلاَّةَ فَقْالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذِلِكِ عِنْ قُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَفْبَلَت الْحَيْضَةُ فَاتْزُكِي الصَّلاَّةَ فَاذِا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي غَنْكِ الَّذَمَ وَصَلَّى مَا سِبُ غَسْل دَمِ الْحَيضِ حَدَّرُتُما عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِدِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُرِ النَّهَا قَالَتْ سَأَلَتَ امْرَأَةُ رَسُولَ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَ يْتَ إِحْدَانًا إِذَا أَصَابَ تَوْبَهَا الدَّم مِنَ الْمَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ

النونوضمها(شارح)

قوله لتنضحه بفتح الضابه وكسرها (شارح) قوله لتصلى باثبات الياء فىغائب النسيخ وهومن إحراء المعتل محرى الصحيم كانص عليدالشار - في باب الصلاة على الحصر

إ إخداكُنَّ الدَّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلَتَقْرُصْلَهُ ثُمَّ لَتَنْضِعُهُ بِمَاءِ ثُمَّ لَتُصَلَّى فيهِ حَذْسُنا أَصْبَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُن بْن الْقَايِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيمَةَ قَالَتْ كَانَتْ إحْدَانًا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرَصُ الدَّمَ مِنْ تَوْجِهَا عِنْدَ طُهْرِ هَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَىٰ سَايْرِهِ ثُمَّ تُصَلَّى فيهِ مُرْسِيمُ الْاغْتِيكَاف لِلْمُسْتَحَاصَةِ حَمْرُسُ السَّحْقُ قَالَ حَدَّثَنَا لَحَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْعِكْرِمَةَ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱغْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسائِهِ وَهُيَ مُسْتَخَاصَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّا وَصَمَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّم وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ اَنَّ عَائِشَـةَ رَأَتْ مَاءَ الْمُصْفُر فَقَالَتْ كَأَنَّ هَذَا شَيْ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ حَذْنِها قَالَ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ ْحَالِدِ عَنْ يَكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اعْشَكَفَت مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَهُ مِنْ أَذُواجِهِ فَكَأْنَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَخْتُهَا وَهِي تُصَلِّي حَدُّرْتُنَا مُسَـدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَبِرُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْعَائِشَــةَ اَنَّ يَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنينَ اعْتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَخَاضَةُ عَ هَلْ تُصَلِّى الْمُرْأَةُ فِي تَوْبِ حَاضَتْ فِيهِ حَرَّرُسُ الْوَنْعَيْمِ قَالَ حَدَّثُنَا يُم بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيعِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَأَنَ لِإِحْدَانَا اِلاّ تُوبُ وَاحِدُ تَحيضُ فيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيٌّ مِنْ دَمِ قَالَتْ بريقِهَا فَقَصَمَتْهُ بِظُفْرِهَا بُسِ الطّيب الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيضِ حَدَّرُمُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُّونَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنَّا أَنْهَى اَنْ نَجِدَّ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثِ اِلاَّعَلَىٰ زَوْبِحِ اَدْبَعَةَ اَشْهُرِ وعَشْراً ولاَ نَكْسَجِلُ وَلاَ نَتَطَيَّتُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغًا إِلَّا تَوْبَ عَصْب وَقَدْ رُجِّصَ لَنا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ تَحْيَضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْت ٱظْفَادَ وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ آيِّبًا عِ الْجَنَّائِزِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَيِّمَ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِ مُ عَلِيَّةً عَنِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا

الفاء (شارح)

قوله مسك بكسر الميم وروى بفتمها انظر الشار ح

تَدَايَرُ تُ مِنَ الْحَضِ وَكَيْنَ تَعْتَسِلْ وَتَأْخُذُ فُرْصَةً ثُمَّسَكَةً قَتَدَّمُ إِمَا أَكُو الدَّمِ حِرْزُنِيْ كَغْنِي قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عالِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَ ۚ سَأَلَتِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيضِ فَأَمَرَهَا كَيْنَ تَعْتَسُ لُ قَالَ خُدَى فِرُصَةً مِنْ مَسِنْكِ فَتَطَءَّرَى بِإِ قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِإِ ا قَالَ شَيْحَانَ اللَّهِ تَدَلَّقُ مِي فَاحْ بَهُدْتُهَا إِلَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِإِلاَّ ثَرَ الدَّم الم مسم غُسْلِ الْحَيْضِ وَزُّرْمُ لَمُسْلَمُ قَالَ حَدَّثَنَّا وَهَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَصْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ قَالَتْ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَمْضِ قَالَ خُذَى فَرْصَةً ثُمُسَّكَةً فَقَوَضَّى ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيًا فَأَغْرَضَ بِوَجْهِهِ اَوْقَالَ تَوَضَّى بِهَا فَأَخَذُتْهَا كَفَذَتْهَا فَأَخْبَرْتُها بِمَا يُرِيدُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سيس أَمْتِشَاطِ الْمُزَّأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْهَوْضِ حِزْرُسُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَاب عَنْ غُرُوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْلَاتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف الْوَدَا عِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَرَحَمَتُ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَعْلَهُرْ حَتَّى دَخَلتِ لَيْـلَةٌ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَذِهِ لَيْلَةٌ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَنَّعْتُ بِمُهْرَةٍ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقُضِي رَأْسَكِ وَٱمْتَشِطى وَٱمْسِكِ عَنْ غَرَيْكِ فَفَعَلْتُ فَكَا ْقَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَالَ َّهُن لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرُ في مِنَ النَّهْيمِ مَكَانَ عُمْرَتِيَ الَّتِي نَسَكْتُ لَا مِسْهُ ۖ نَقْضِ الْمُزَّأَةِ شَعْرَهَا غِنْدَغُسُلِ الْحَمْضِ حَزْرُتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِلَ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوافِينَ لِهلال ذىالْحِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَ سَ اَنْ يُهْلِلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَانِّى لَوْلاَ اَنِّى اَهْدَيْتُ لَاهْلَاتُ ۗ العوادان على بلامين بِغُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِغُمْرَةٍ وَاهَلَّ بَعْضُهُمْ بَجَجِّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِّي يَوْمْ عَرَفَةٌ وَآنَا لِحَائِضْ فَشَكَوْتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

و للاصيلي و ابن عساكر يهل بالام مشددة (شارح)

دَى عُمْرَ لَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْرِطِي وَاهِلِّي لِجَجِّ فَفَمَاْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ كَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَدْسَلَ مَبِي أَخِي عَبْدَالَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ فَفَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَاتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَ فَى قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَنْيُّ مِنْ ذَٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَضَوْمُ وَلاَصَدَقَةُ لِلْ سِبُ عُلَقَةٍ وَغَيْر عُلَقَةٍ صَرْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا مَمَّادُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ثِنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا اللَّهِ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَكُلِّلَ بِالرَّحِيمِ مَلَكًا يَقُولُ بِارْتِ نُطْفَةٌ بِارْتِ عَلَقَةٌ بارْتِ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهُ قَالَ أَذَكُو أَمْ أَنْثَى شَقٌّ أَمْ سَميدٌ فَمَا الرّزَقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتُبُ فَ بَطْنِ أُمِّهِ مُلْ سِبُ كَيْفَ أَنُّ الْمَائِضُ بِالْمَيَّةِ وَالْمُمْرَةِ حَدْثُنا يَخِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِّشَةَ قَالَتْ خَرَجْهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ فِمَنَّا مَنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ لِجَجَّ فَقَدِمْنَا مَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَايْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْرَمَ بِثِمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِثَمْرَةٍ وَاهْدَى فَالْا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ بَغُر هَدْ يِهِ وَمَنْ اَهَلَّ جُجِرٌ فَلَيْهَمَّ حَمَّةٍ فَالَتْ فِفَضْتُ فَلَوْ ٱزَلْ حَائِضاً حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمُ أَهْلِلْ إِلاَّ بِغُمْرَةٍ فَأَمَرَ نِيَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِجَجِّ وَآثُوٰكَ الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ بَجَتَّى فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَالاً خَمْن بْنَ أَبِي بَكْرِ وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ مُمْرَ تِي مِنَ التَّفْيِمِ مَلِمِسِبُ إِقْبِالْ الْحَيْضِ وَإِذْبَادِهِ وَكُنَّ نِسَاءُ يَبْعُثَنَ إِلَىٰ غَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فيهِ الشُّفْرَةُ فَتَقُولُ لاَ تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُريدُ بذلكَ الطُّهْرَ ا مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلَعَ انْبَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ اَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْصَالِيجِ مِنْ جَوْف ٱلَّذِيلِ يَنْظُرْنَ إِلَى ٱلطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ ٱلنِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ حَدُّرُنُ عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُجَيِّدٌ قَالَ حَدَّثُنَا سُـ فَيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عا يُشَةَ أنَّ فَاطِمَةَ مْنْتَ أَيْ خُبَيْشِ كَأَنْتُ تَسْتَحَاضُ فَسَأَلْتِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

قوله بالدرجة بهذا النسط و بضم الهاد وضم الهاد وسكون تاليمو بقتم الاولين ونوزع فيه ولانزاع في انشبط ولانزاع في انشبط الله جرى عليه بالشم الماليم فانهج دري كليم السكون كقرط وقرطة

قــوله أتجـزى أى أتقضى و صـــالاتها نصب على المفعولية ( شارح )

: فَيْكَ عِنْ قُ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّى لِمَرْسِبُ لاَتَقْضِي الْخَائِضُ الصَّلاَةَ وَقَالَ جَابُرُ وَٱبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَعُ الصَّلاةَ صَدَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ فَالَ حَدَّثُنَا هَمَّا مُ قَالَ حَدَّثُنَا قَنْادَهُ قَالَ حَدَّثَني مُعَادَّةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَعْزِي احْدَانًا صَلاَتُهَا إذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَخَرُورَيَّةُ أَنْتَكُنَّا نَحِيضُ مَعَ النِّيّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَأْمُرُ إِنَّا بِهِ أَوْفَالَتْ فَلا نَفْتُلُهُ مَلْ سَبِّسُ النَّوْمِ مَعَ الْحَانِض وَهَى ف ثيابها حَرُثُن سَعْدُ بنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَى سَلَةً عَنْ ٱ نَنَى َ ا ثَنَهَ أَى سَلَمَةَ حَدَّثُـهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ حِضْتُ وَانَا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــاً ۚ فِي الْحَمَلَةِ فَانْسَلَاتُ خَفَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيابَ حَضَى فَلَبَسْتُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ۖ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَكَعَانِي فَأَدْخَأَنِي مَعَهُ فِي الْخَمَلَةِ ۚ قَالَتْ وَحَدَّتَتْنَى أَنَّ النَّيَّ صَلِّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يُقْبَلُها وَهْوَ صَائِمُ وَكُنْتُ أَغْنَسِلُ أَنَا وَالنَّيّْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجُنَا بَةِ م**لمِ سَبُ** مَنْ أَخَذَ شِيَابَ الْحَيْضِ سِوى شِيَابِ الطَّهْر حَدُّمْنَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَالُمْ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَ بَنْتَ أَبِ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ بَيْنَا أَفَا مَعَ الَّذِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَحِعَةً في خَمَلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَاتُ فَأَخَذْتُ ثِالَ ُهُودِ الْحَاثِضِ الْسَدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِينَ وَيَنْتَزَلْنَ الْمُصَلَّى حَ*دُرْنَا كُمُ*مَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْدُ الْوَهَّاكَ عَنْ أَيُّوكَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا كَمْنَعُ عَوَاتِقَمَّا أَنْ يَخْرُجْنَ يدَ مِن فَقَدَمَت آمْرَأُهُ فَنَزَلَتْ قَصْرَ مَني خَلَفِ فَخَدَّثَتْ عَنِ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخِيِّهَا غَرْا مَعِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِلْتَىْ عَشْرَةً وَكَانَتُ أُخْتَى مَعَهُ في تّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَالْمِي وَنَقُومُ عَلِيَ الْمَرْضِي فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّيَّ صَلَّى اللّهُ لَّهَ اَعَلَىٰ اِحْدَانًا بَأْسُ اِذَا لَمْ كَيكُنْ لَهَا حِلْبَابُ اَنْ لاَ تَحْرُبَحَ قَالَ لِتُلْبِسُهَا

طاحِيَتُهَا مِنْ حِذَابِهَا وَلُتَشْهَادِ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِينَ فَكَمَّا قَدِءَتْ أَتُّم َعَطِيَّةَ سَأَلَتُهَا سَمِفْتِ النَّبِّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بأَنِي نَهِرْ وَكَانَتْ لِأَنَّذْ كُرُّهُ إِلاّ قَالَتْ مأْبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَخْرُجُ الْعَوَايَقُ وَذَوَاتُ الْحُدُورِ اَوَالْعَوْايَقُ ذَوْاتُ الْحُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْخُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقْلْتُ ٱلْجِيُّفُنُ فَقَالَتُ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا لَمُ سَجِيعِهِ إِذَا خَاضَتْ فِي شَهْرُ ثَلَاثَ حِيَضَ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْخَلَ وَفَيَما يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ وَلاَ يَحِيُّلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُّمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيُذْ كَرُعَنْ عَلَّى وَشُرَيْجِ إِنْ لِجَاءَتْ بَبَيَّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ آهَلِهِا مِمَّنْ يُرْضَى دَيْنُهُ أَنَّهَا لَحاضَتْ فى شَهْر لَّلانَّا صُدِّقَتْ وَقَالَ عَطَاءُ أَقُراؤُها مَا كَأْنَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمُ إِلَىٰ خَمْسَ عَشْرَةً وَقَالَ مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ سَـ أَلْتُ ابْنَ سيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدُّمَ بَعْدَ قُرْبَهُ الْمُحْسَةِ أَيُّامِ قَالَ النِّسَاءُ آعَكُم بِذَلِكَ حَدَّرُتُ أَلَى دَاعِ قَالَ حَدَّثُما آبُو أَسَامَةَ قَالَ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَة أنَّ فَاطِمَةَ بْنْتَ أَبِي خُبَيْشِ سَــأَلَتِ النَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّى أُسْتَخَاصُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَءُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لا إِنَّ ذٰلِكِ عِنْ قُ وَلَكِينَ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحيضينَ فيهائمٌ أغْتَسِلي وَصَلَّى مُ مُسِبُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فَغَيْرِ أَيَّامِ الْمَيْضِ حَدَّرُنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مَحَمَّدِ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا لاَنْكُدُ الكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ شَيْأً لَم ﴿ عِنْقِ الْإِسْتِحَاضَةِ حَدْرُتُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِى ذِئْبِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْنَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقُ فَكَأَنَتْ تَغْنَسِلُ لِكُلّ الواو والمحفوظ مَا صَلاَةٍ ما سيك الْمُرَأَةِ تَصْضَ بَعْدَ الْإِفَاتَ قِرَرُسَ عَبْدَاللَّهُ بْنُ يُوسُنَ

قوله ابراهيم بن المنذر في بعض نسم المتن زيادة الحزابي قوله وعن عرة عطنب على عروة أي ابن شهاب بروىه عنها أيضآ ولابي الوقت وابن ءسياكر عن عروةعنع ويحذني اثباتها**اء** من الشازي مختصه آ

قْالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْعَدْدِاللَّهِ ثِن أَبِي بَكْرِ بْنِ نُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِ و بْن حَزْيم عَنْأَسِهِ عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ عائِشَــةَ زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِارَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بَنْتَ خُيَّ قَدْ لْحَاضَتْ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْسِسُنَا اَلَمْ تُكُنّ طَافَتْ مَعَكُنّ فَقَالُوا بَلِيْ قَالَ فَاخْرُجِي حَرِّرُتُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّشًا وُهَيْتُ عَنْ عَبْداللهِ بْن طْلُوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنَ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ رُخِّصَ لِالْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَالْحَاضَتْ وَكَاٰنَ ابْنُ غُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ آخِرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْهِرُ ثُمَّ سَمِعَتُهُ يَقُولُ تَنْهِرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ لَم سِيسَ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ ٱلطَّهْرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى وَلَوْسَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ اَلصَّلَاةُ اَغْظَهُ حَرَّثُ اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرِ قَالَ حَدَّثَا هِشَا مُعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّنيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَدَعِى ٱلصَّلاٰةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى لَمِ مِبُ الصَّلاةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّتُهَا حَدُّمُنَا آحْدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرُنَا شَبَابَهُ قَالَ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُلِمِّ عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ تَمُرَةَ بْنِ خُنْدُبِ أَنَّ أَمْرَأَةً مَالَّتْ فِي بَطْنِ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا لِلِمِسِيْبِ حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْدِكُ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْيَ بْنُ حَمَّاد قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُوعَوالَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ٱلشَّيْلَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ قَالَ سَمِيْتُ خَالَتِي مَنْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ لِمَائِضاً لاَ تُصَلَّى وَهَىَ مُفَنَّرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى عَلَىٰ ثُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ اَصَابَنَى بَعْضُ ثَوْبِهِ

تولەوسطھابىجىرىك السين على أنه اسم و بتسكينهاعلى أنه ظرف (شارح )

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ® كتاب التيم ∭-

قَوْلُ اللَّهِ مَّا لِي فَامْ تَعِيدُوا مالاً فَتَهِمُّوا صَهِداً طَيِّياً فَاسْمُوا بِوُجُومِكُمْ وَأَبْدِيكُ

قوله کتاب و لغسیر أبوی ذر" والوقت و الاصیلی و ابن عساکر باب التیم

حَدُّمُنَ عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِالرَّخْن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْضِ أَسْفَادِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَات الْجَيش ٱنْقَطَعَ عِقْدُلِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْبَأْسِهِ وَٱقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُواعَلَىٰ مَاءٍ فَأَقَىالنَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّيدِّيقِ فَقَالُوا ٱلاٰ تَرْى إِلَىٰ مَاصَنَمَتْ عَاشَتُهُ أَقَامَتْ مَرْسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُواعَلِي مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءُ فِخَاءَ أَبُو بَكْنَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلىٰ فَجذى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَيَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ ماءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي ٱبُو بَكُرِ وَقَالَ مَاشَاءَاللَّهُ ٱنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطَعُنُني بيدِهِ فِي لْحَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ اللَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْ فَيِذَى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ أَصْبَحَ عَلِىٰ غَيْر مَاءٍ فَأْ ثَرَلَ اللَّهُ آيَةً ٱلشُّمَيُّهِ فَتَتَمَّهُو ا فَقَالَ أَسَنْهُ مَنْ الْحَضَيْرِ مَا هِيَ مَأْوِّلَ بَرَكَتِكُمْ فِأَآلَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ فَعَشَا الْمَعِرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَيْنَ الْمِقْدَ تَحْتَهُ حِدْثُنَ مُمَّدُّ ثُنْ سِنَانَ قَالَ حَدَّثُنَّا يُمْ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارُ اً لَمْ نُعْطَهُمْ ۚ أَحَدُ قَسْلِ نُصِرْ تُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُهِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ نْجَداً وَطَهُوراً فَأَيُّمَا رَجُل مِنْ أُمِّتِي اَذْرَكَتْهُ الصَّلاَّةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَلْائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِلْاَحَدِ قَبْلِي وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً ب إذا لَمْ يَحِدْ مَاءً وَلا تُرْابًا حَدُننا ذَكَر تَا ابْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ ثُمِّيرِ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَالُمْ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَمَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَرَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

قولد يطعننى بضم العــين و قــد تفتّع (شارح) قوله بمربد بفتمالم كا فى الفرع ورواه السفاقسى والججهور على كسرها وهو الموافق للغة اه من الشارح وتولهالغم فى بعض النسخ الدع فى بعض النسخ الدع

: لِكَ إِلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَانْزَلَ اللهُ ۖ آيَةَ النَّبِيمُ ثُم فَقَالَ أُسَيْدُ لِعَائِشَةَ جَزَالَتُ ٱللهُ خَيْراً فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ ٱمْرُ تَكَرَّدَهُ لِلَّا جَمَلَ اللهُ ذُ لِكِ لك وَ لِلْمُسْلِينَ فِيهِ خَيْراً لَمُ سَبِّ التَّيَيَّمُ فَى الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاٰةِ وَبِهِ قَالَ عَطَانُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيالْمَر بِضِ عِنْـدَهُ اللَّهُ وَلا يَجــدُ مَنْ يُنْاوِلُهُ يَتَنَيَّمُ وَ ٱقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ آدْضِهِ بِالْجُرُف فَخَضَرَت الْعَصْرُ بَمْ بَدِالْغَيْم فَصَا أَثُمَّ دَخَا الْمُدَسَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ فَلَمْ يُهِدْ حَدَّثُنَا يَخِيَ بْنُ بُكَيْر قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْجَمْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَيْراً مَوْلَى ابْنَعْبَاسِ قَالَ ٱقْبَلَتُ ٱنَا وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يَسَادِ مَوْلَىٰ مَنْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ر دَخَلًا عَلِي أَبِي جُهِيْمِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْإَنْصَارِيِّ فَقَالَ ٱ نُوجُهَيْمِ ٱقْبَلَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحُو للَّهُ جَمَلِ فَلَقِيمَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْـهِ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّعَلَيْهِ ُمِيِّمُ هَلَ يَنْفُخُ فِيهِمَا حَ*ذُرْنَا* آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ دُّ ثَنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْن عَبْدِ الرَّحْن بْن ٱبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي اَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّادُ بْنُ ياسِر كَرْتُ ذَٰ لِكَ لِانَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهَا كَأَنَ يَكْفِيكَ لَهَكَذَا فَضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأزض وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بهما وَجْهَهُ وَكَنَّيْهِ للرسيب وَالْكُفَّيْنِ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ قَالَ أَخْبَرَا شُعَبَةُ عَنِ الْكَمْ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ٱبْرِيءَنْ أَبِيهِ قَالَ عَثَارٌ بهٰذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضُ ثُمَّ أَذْنَاهُماْ مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شَـعْبَةُ عَن الْحَكَم تُ ذَدّاً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ٱبْزْى قَالَ الْحَكَمُ ۗ وَقَدْسَمِثُهُ مِنِ ابْنِ

قوله السميدالطب و ضوء المسلم بكفيه من الماء هذا مما زاده فی غیر الفرع

عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ عَالَ الصَّمِيدُ الطَّيْبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكُفْ إِ مِنَ الْمَاء حَدُّرُسُ السَّلَمَانُ بَنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّطْن ابْن ٱبْزَى عَنْ أَبِهِ ٱنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّادُ كُنَّا في سَريَّةِ فَأَجْنَبُا وَقَالَ تَقَلَ فِيهِ الصَّرْمُ اللَّهُ مُعَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَمِ عَنْ ذَرَّ عَن ابْن عَبْدِ الْآخْنِ بْنِ ٱبْزِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ لِيْمُرَ ثَمَّكُتُ فَأَيَّيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكُفيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانَ حِيْزُنْنَا مُسْلِمُ عَنْ شُـغَبَّةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرَّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّيْمُن عَنْ عَبْدِ الرَّسْمَن قَالَ شَهِ دْتُ مُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ حَذَّرُنُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُسدَرُ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ إِنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ ٱبْزٰى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّا ٱ فَضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ الْأَرْضَ فَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ كُوسِيسَ الصَّعددُ الطِّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفيهِ عَن المَاءِ وَقَالَ الْحَسَسَ ثُمُجْزُتُهُ التَّبَيُّمُ مَالَمُ يُحْدِثْ وَامَّ ابْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ مُسَيِّمِهُ وَقَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ لاَبْأَسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّجَةَ ﴿ يَتُم بِهَا وَنُدُنِيًّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَني يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُورَجَاءِعَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّـا فيسَفَر مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا ٱشرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فَآخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقَمَةً وَلاْ وَقَمَةَ اَخْلِي غِنْدَ الْمُسَافِر مِنْهَا فَمَا اَ يَقَظَنَا اِلْاَحَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ اَوَّلَ مَن اَسْتَيْقَظَ فُلانُ ثُمَّ فُلانُ ثُمَّ فُلانُ يُسَمِّهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفُ ثُمَّ نُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْــَنَّةِظُ لِاَنَّا لاَنَدْرى مَا يَحْدُثُ لَهُ فَوَمِهِ فَكَمَّ السَّيْقَظَ عُمْرُ وَرَأَى مَا اَصَالَ النَّاسَ وَكَاٰنَ رَجُلاً جَلِداً فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتُّكْمبيرِ فَمَا زَالَ نَكَلَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْمبيرِ حَتَّى ٱسْـتَيْفَظَ بِصَوْتِهِ النِّيُّ صَمَّ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَّ اسْتَيْقَظَ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِي اَصَابَهُمْ قَالَ لأَضَيْرَ اوْلا يَضرُ اِرْجِلُوا فَادْ يَحُلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعًا بِالْوَضُوءِ قَتَوَضًّا ۚ وَثُودَى بالصَّلَاةِ

فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكَاَّ أَنْفَتَلَ مِنْصَلاَّ تِهِ إِذَا هُوَ بَرَجُلِ مُعْتَزِلَ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْم قَالَ مَامَنَهَ لَ يَا فَلَانَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَاٰبَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّمِيهِ فَإِنَّهُ يَكْمُهُمَكُ ثُمُّ سَارَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتُكِي إلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعًا فُلأَنَّا كَانَ يُسَمِّمِهِ أَنُورَاحًاء نُسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعًا عَلِيًّا فَقَالَ أَذْهَيا فَانِتَنِيّا اللَّهَ فَانْطَلَقًا فَتَلَيَّنَا امْرَأَةٌ بَنْ مَرْادَ يَيْن اوْسَطَيَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرِ لَمَا فَتْمَالاً لَهَا آيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَيْمَدى بِالْمَاءِ اَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَقَرُنَا خُلُوفاً قَالا لَمُأَانْطَلِقَ إِذَا قَالَتْ إِلَىٰ أَيْنَ قَالَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ قَالَت الّذي يُقَالَ لَهُ الصَّائِي قَالاً هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِتِي فِهَا آبِهَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَديثَ قَالَ فَاسْسَتَنْزُلُو هَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَ تَيْنِ أَوَالسَّطَيَّةَ يَنْ وَأَوْكُما أَفْراهَهُما وَأَطْلَقَ العَزَالِي وَنُودِي فِي النَّاسِ اَسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَوْ مَنْ سَةً وَاسْتُوْ مَنْ شَاءَ وَكَاٰنَ آخِرَ ذٰلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجُنَّابَةُ إِنَّاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبُ فَأَفْرغْهُ عَلَيْكَ وَهٰيَ قَائِمَةُ تَنْظُرُ إِلَىٰ مَالِيُفْعَلُ بِمَائِهَا وَآيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَنْهَا وَ إِنَّهُ لَيَخَيَّلُ إِلَيْنَا أَثَّهَا ٱشَـــَّذُ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ٱبْتَدَأَ فيهَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى!للهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمَ اجْمَعُوا لَهَا . فِمَعُوالَهَا مِنْ بَيْنِعَجُوَةٍ وَدَقيقَةٍ وَسَوهَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَمَلُوهُ ف*َ* ثَوْب وَحَمَلُوهَا عَلِي بَعِيرِ هَا وَوَصَعُوا الثُّوبَ بَثِنَ يَدَيْهَا قَالَ لَمَا تَعْلَينَ مَارَزَنُنا مِنْ مَائِك شَيْأً وَلٰكِنَّ اللَّهَ هُوَالَّذِي اَسْقَانًا فَأَتَتْ اَهْلَهَا وَقَدِا حَبَّسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا ماحَبَسَكِ يَافُلاَ نَةُ قَالَتِ الْحَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلان فَذَهَبابِي إِلَىٰ هٰذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّائِ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا شَحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْن هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَقَالَتْ باصْبَمَيْهَا الْوْسْطِ وَالسَّبَّايَةِ فَرَفَعَتْهُما إِلَى السَّماءِ تَهْنِي السَّماءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَرًّا فَكَانَ الْمُسْلِوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُغيرُونَ عَلِي مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ وَلا يُصيبُونَ لصِّرْمَ الَّذَى هِنَ مِنْهُ ۚ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَالَدْى اَنَّ هٰؤُلاْءِ الْقَوْمَ يَدَعُو نَكُمْ

قوله يغديرون بضر الياء من|غار ريجو<sup>-</sup> | قتحها من غار و<sup>د</sup>-قلـل (شار –)

قوله قال أبوعبدالله الى قوله الزبور ثابت للمستملي هنا وليس فى الفزع من الشارح

عَمْداً فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخُلُوا فِي الْاسْلامِ قَالَ أَنُوءَبُدِ اللّهِ خَرَجَ مِنْ دِينِ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَقَالَ ٱبُوالْعَالِيَةِ الصَّابَّينَ فِرْقَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِيتَابِ وُّنَ الرَّبُورَ لَمُ رَكِبُ إِذَا خَافَ الْجُنُثُ عَلِي نَفْسِهِ الْمَرْضَ أَو الْمُؤْتَ أَوْخَافَ الْعَطَشَ تَيْمَّهَ وَيُذْكُرُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اَخِنَتَ فِي لَيْلَةِ بَادِدَةِ فَتَكَيَّمَ وَتَلا وَلاَ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَاٰنَ بَكُرْ رَحِيماً فَذُكِرَ لِلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُعَنُّفْ حَمْدُتُمْ أَنْ نُشْرُ مِنْ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُهُ هُوَ غُنْدَرُ عَنْ شُعْمَةً عَنْ س عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ قَالَ أَبُومُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ إِذَا لَمْ يُجِدِ الْمَاءَ لأيُصَلَّى قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هٰذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ اَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هٰكَذَا يَمْنِي تَيُّمَّمَ وَصَلَّى وَقَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّاد لِلْمُمَرَ قَالَ اِنِّي لَمْ ٱدَ عُمَرَ قَنِعَ بقَوْل عَمَّاد حَدُّننَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ ٱبْوَمُوسَى اَرَأَ يْتَ يَاأَبا عَبْدِ الرَّحْن إِذَا اَخِنَتَ فَلَمْ يُحِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لأَيْصَلِّ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُومُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقُولِ عَمَّادِ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِكَ قَالَ اللَّهُ تَرْتُمُرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ اَبُومُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْل عَمَّار كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فَالْدَرَى عَبْدُاللَّهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَحَّصْنَالْهُمْ فِي هٰذَا لَاوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلِي اَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَسَّيَّمَ فَقُلْتُ لِشَقيق فَاتَّمَأ كَرهَ عَبْدُ اللهِ لِهِذَا قَالَ نَعَمْ لَلِمِيكِ التَّيُّمُ مَرْبَةً حَدُّن مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْشَقِيقِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ فَقَالَ لَهُ اَبُومُولِي لَوْ اَنَّ رَجُلًا اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً آمًا كَاٰنَ يَـٰتَيَّمُهُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بهذِهِ الْآيَةِ فَىسُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَسَمَّدُوا صَمِداً طَيِّباً فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ في هذا لَاوْ شَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهُمُ الْمَاءُ أَنَ يَشَيَّمُوا الصَّمِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ

قوله باب التيم ضربة باضافة باب لناليــه ونصب ضربة حال وفيرواية الاكثرين باب بالتنــوين التيم متــدأ ضربة خبره انظر الشارح فَقْالَ اَبِهِ مُوسَى اَلَمْ الشَّمْعَ قَوْلَ عَلَا لِمُشَرَ بَعَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَكُمْ اللهُ فَقَرَعُ فَى الصَّهِدِ كَا عَمَّ عُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّا اَغْمَ كَا اللهُ فَقَرَبُ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ فَقَرَبُ فَلَكِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَصَرَبُ مَنَا عَلَيْهِ صَرْبَةٌ عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ تَفَضَهُا أَثْمُ سَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِهِ بِشِيلُهِ اَوْظَهْرَ كَلَيْهِ مَشْرَبَةً عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ تَفْضَهُا أَثْمُ سَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِهِ بِشِيلُهِ اَوْظَهْرَ مُوسَى فَعَالَ اللهُ اللهِ كَنْ عَرَبُهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ مَنْهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَنِيلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ مَنْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَنِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَالُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلْهُ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

## - والمعانية الرعن الرجم ﴿ كَتَابِ الصلاةِ ﴾ -

م سيب كينت فرضت الصَّلاةُ فِي الإنسراءِ وَقَالَ ابْنَ عَيْس حَدَّتُنِي الْوَسْدَاءِ وَقَالَ ابْنَ عَيْس حَدَّتُنِي الْوَسْدُءِ وَالعَيْدَقِ وَالْمَنْافِ حَلَّيْنَ الْمِيْ فَقَالَ مَا شُمِنَا يَنِي النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ يُولُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كَانَ اَبُو دَرِّ مُحَلِّفٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ قُورَجَ عَنْ سَنْفُ مِيْتِي وَآنَا بَيَكَمَّةً فَنَوْلَ جِبْرِيلُ فَفَرَحَ صَدْدِي ثُمَّ عَسَلَهُ عِلَي وَمُرْمَ ثُمَّ الْهَ يَعِلَى مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ ذَهِمِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى السَّمَا واللهُ فَا فَعَدَى مَن

جِبْرِيلُ لِخَازِنِ الشَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَمَكَ آحَدُ قَالَ نَمَرْ مَعِي مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَمَمْ فَكَأَ فَتَحَ عَلَوْنَا الشَّمَاءَ الدُّنيْا فَاذِا رَجْلُ قَاعِدٌ عَلَىٰ يَمِينِهِ اَسْوِدَةُ وَعَلَىٰ يَسَارِهِ اَسْوِدَةُ اِذَا نَظْرَ قِبَلَ بَمِينِهِ ضَحِكَ وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَادِهِ ۚ بَكِيٰ فَقُـٰ ال مَرْحَبُّ بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجْبِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِهَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمَيْن مِنْهُمْ اَهْلُ الْجُلَّةِ وَالْاَسْوِيَةُ الَّتِي عَنْ شِهَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاذِا نَظَرَ عَنْ يمينِهِ وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكِيٰ حَتَّى مَرَجَ بِي إِلْىَ الشَّمَاءِ الثَّمَانِيَةِ فَقَالَ لِخَاذِيبَهَا افْتَحْ ذَهْالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنْسُ فَذَكَرَ ٱنَّهُ وَجَدَ فِي الشَّمُوات آدَمَ وَ اِدْریسَ وَمُوسٰی وَعیلٰی وَ اِبْرَاهیمَ صَلُواٰتُ اللهِ عَلَیْهِمْ وَلَمْ 'ثَیْبَ کَیْفَ مَنْازَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِىالسَّمَاءِ الدُّنيَّا وَإِبْرَاهِيمَ فِىالبّنماءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسُ فَلَا ٓ مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْدِيسَ قَالَ مَرْ حَبأ بِالنِّيّ الصَّالِج وَالْاَخِ الصَّالِج فَقُلْتُ مَنْ هذا قَالَ هذا إدريسُ ثُمَّ مَرَدْتُ بِمُوسَى فَقَالَ بًا بالنَّبِّيّ الصَّالِخ وَالْاَنِحِ الصَّالِخِ قُلْتُ مَنْهٰذَا قَالَ هٰذَا مُوسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بعيسى فَقَالَ مَرْحَباً بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَاعِسني تُ بإبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بالنَّبِيّ الصَّالِخِ وَالْإِبْنِ الصَّالِخِ قُلْتُ مَنْ هَذَا ا هٰذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِيهَابِ فَأَخْبَرَ نِي ابْنُ حَزْم انَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَادِيَّ كَانَا يَشُولُانِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ عَرَجَ بى حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَمُ فيهِ صَريفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللهُ عَلَىٰ أُنَّتِي خَمْسِينَ صَلاَّةٌ فَرَجَمْتُ بذلكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَىٰ أُبَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْدينَ صَلاَّةً قَالَ فَارْجِمْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَإِنَّ أَمَّنَّكَ لانْطِيقُ ذَٰلِكَ فَرَاجَهَنِي نَوَضَعَ شَطَرُهَا فَرَجَمْتُ اِلَىٰ مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ أَمَّتَسكَ لأَتْطيقُ

قوله عرج بفقات أو يضم الاول وكسر المثان ( شارح ) وقوله لا تطبق زاد في بعض الناسخ ذلك والمربعة و عزامة و عزامة و المكتميهي والدولة والمسائد والمسائ

فَرْاجَمْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَدْجِعْ اِلَىٰ رَبِّكَ فَاِنَّ أَمَّنَكَ لا تطيين ذٰ لِكَ فَرْاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسُ وَهِيَ خَمْسُونَ لا ْبَيَـدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَحَعْتُ الىٰ مُوسَى فَقَالَ رَاجِمْ رَبَّكَ فَقَلْتُ ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيثُمَّ ٱلْفَلَقَ بِي حَتَّى ٱنْتَهِي بِي إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي وَغَشِيَهَا ٱلْوَانُ لاَ ٱدْرِي مَاهِيَ ثُمَّ ٱدْخِلْتُ الْجُلَّةَ وَإِذَا فَهَا حَيَاءٌ إِنَّا وَأُوْ وَإِذَا تُزَائِهَا الْمِسْكُ حَيْدُهُمْ عَيْدَالِهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ صَالِحِ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَبْرِعَنْ عَائِشَةَ أَيِّمَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حينَ فَرَضَها رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ فِىالْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُوَّتُ صَلاَّةُ السَّفَر وَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ لَم سِيسَمَ وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي النِّيابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ خُذُوا زيَّنَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَمَنْ صَلَّى مُنْتَجِهَا فَيْ قُوبِ وَاحِدِ وَيُذْ كُرُعَنْ سَلَمَةَ بْن الْا كُوَعِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فِي إسْنَادِهِ نَظَرُ وَمَنْ صَلَّى فِي النَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فيهِ مَالَمْ يَرَفيهِ اَذَى وَأَمَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ يَطَوفَ بالبَيْت عُرْ يَانْ حَمْرُشُمُا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ إ براهيم عَنْ عَمَدِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ أَمِنْ أَ أَنْ نَخْر جَ الْحَيَّضَ يَوْمَ الْعِدَيْن وَذَوَات الْخُلُورْ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْجَيْضُ عَنْمُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ آمْرَأَةُ لاَرَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا حِلْباتُ قَالَ لِتُلْسِنْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبالِهَا وَ قَالَ عَيْدُاللَّهِ بْنُ رَجِّهِ حَدَّثُنَا عِمْرِ أَنْ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَدَّثُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنَّا أَثُّم عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذَا لَمْ سَيْسَمَ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَّا فِي الصَّلاةِ وَقَالَ أَبُو حَاذِم عَنْ سَهُل صَلَّوا مَمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عاقِدى أَذْرِهِ إِنْ عَوِا تَفِيهِمْ حِدُرُتُ اللَّهِ الْمُحَدِّثِنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدْ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر قَالَ صَلَّى جَائِر في إزار قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَل قَفَاهُ وَثِيابُهُ مَوْضُوعَةُ عَلَ أَيْشِيَب قَالَ لَهُ تَاثِلٌ ثَصَيَّ فِي إِزَادٍ وَاحِدٍ فَمَّالَ إِنَّا صَنمْتُ ذَٰإِكَ نَرَانِي ٱخْمَقُ مِثْلُكَ وَٱنْنَا كَاٰنَ لَهُ ثَوْ بَانَ يَمْ إِعَهْدِ النَّي صَلَّى اللهُ

قــوله فی اســناده والاربعةوفی اسناده (شارح)

قسوله قال له قائل و للاربعــة فتمال له وثل (شار عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا مُطَرَّفُ أَبُومُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالاَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ نَحَمَّدِ بْنَ الْمُنْكَدِد قَالَ رَأْيْتُ جَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُصَلَّى فى ثَوْبِ وَاحِد وَقَالَ رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ للرَّهِ سِيِّمَ الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بهِ قَالَ الزُّهْرِئُ فِي حَديثِهِ الْلُتَّحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْخَالِفُ بَانَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْإِشْتِهَاٰلُ عَلَىٰ مُنْكِيَيْهِ قَالَ قَالَتْ أَثُمُ هَا نِئِ الْتَحَفَ النَّيُّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَوْبِ وَخَالَفَ بَنْ طَرَفَيْهِ عَلِىٰ عَالِيْقَيْهِ صَ**رُّرْت**َا عُبَيْدُ اللهَ بْنُ مُوسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيسَلَمَةَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوبِ واحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَنِنَ طَرَفَيْهِ حِمْرُسُمَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى فَالَ حَدَّثَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ عُمَرَ ثِن أَبِي سَلَمَةَ آتَهُ رَأَى النَّبَّيَ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَ ثَوْبِ وَاحِدٍ فَى بَيْتِ أَيِّ سَكَلَّةً قَدْ أَلْقي طَرَفَيْهِ عَلَى عَالِقَدْهِ حَدُمُنُ عَيَيْدُ بْنُ الشَّمْمِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ثُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرُهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي ثُوبِ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي مَيْتِ أُمِّ سَلَّةً وَاضِمًا طَرَ فَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ حَدَّمُنا إَسْمُعِيلُ بْنُ أَى أُونِيسِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْ لَيْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ أنَّ ٱبْامُرَّةَ مَوْلَىٰ أَيِّم هانِي بنت أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ سَمِمَ أَمَّ هانِي بنتَ أَبي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَمْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ أَبْنَتُهُ نَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أَمُ هَا نِي بْنَ أَبِي طَالِب فَقَالَ مَنْ حَبًّا بِأَمِّ هَا فِي فَكَا ۚ فَرَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَدَّى ثَمَا فِي زَكَمَات لْتَخِمَّا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَكُمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ إِنْ أَيِّى أَنَّهُ فَإِيّا وَجُلاّ قَدْ اَجَرْتُهُ فُلانُ بْنُ هَبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ آجَرْت يَاأَمَّ هَانِعَ قَالَتْ أَمُّ هَانِئَ وَذَاكَ ضَحّى حَذَّمْنَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ يُوسُفَ قَا أُخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ سَا

قسوله فلان بالرفع بتقديرهو اوبالنصب بدلا من رحادا نظر الشارح

أَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الصَّلاةِ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانَ لَهَ صَبِّحَ لِذَا صَلَّى فِي النَّوْبِ الواحِدِ فَلِيَعِمَلُ عَلَى عَالِقَيْهِ حَدَّرُتُ اللَّهِ عَاصِم عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَايْصَلِّي اَحَدُكُمُ فِي النُّوبِ الْواحِدِ لَيْسَ عَلَيْ عَالِقَيْهِ شَيٌّ حَدُّمُ لَ أَبُونُهُمْ قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَشِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ ٱوْ كُنْتُ سَأَ لَتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَباهُمَ بْرَةَ يَقُولُ أَشْهَادُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فى ثوب فَلَيْخَالِفُ بَثْنَ طَرَفَيْهِ مَا سَمِيْسَ إِذَا كَانَ النَّوْبُ ضَيَّقًا حَدُّنُنَا يَحْيَ بْنُ طالِخِ قَالَ حَدَّثُنَا فُلَيْحُ ثِنُ سُلُمْ إِنَّ عَنْ سَعِيدِ ثِنِ الْحَرَثِ قَالَ سَأَ أَنَّا جَا بِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَعْض اَسْفَادِهِ فِيَّتُ لِيْدَالَةً لِيَعْضِ اَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلَّى وَعَلَّىَ ثَوْثُ وَاحِدُ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَىٰ جَانِہِ وَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ مَاالشُّر ٰى يَاجَا بُرَ فَأَخْبَرُتُهُ بِخَاحَةٍ , فَلَأ وَ غَتْ قَالَ مَا هَذَا الْاشْتَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْياً قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِمًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَاِنْ كَأَنَ ضَيَّفًا فَآتَرَدْ بِهِ حَمْدُشُمُ مُسَـدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيِانَ قَالَ حَدَّثَنَى ٱبُولِهَازِمِ عَنْسَهُل قَالَ كَانَ رَجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيُّ صَرًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أَدْدِ هِمْ عَلَى أَغَنَّا قِهِمْ كَهَيْشَةِ الصِّينَانِ وَقَالَ لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَعْنَ رُؤْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوى الرَّجَالُ جُلُوسًا للم سُبُ الصَّلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَدُ, فِي النَّسابِ يَنْسِيحُهَا الْحَوْسِيُ لَمْ يَرَبِهَا بَأْساً وَقَالَ مَعْمَرُ رَأْ يْتُ الرُّهْرِيَّ يَلْبَسَ مِنْ شِيَابِ الْهَيْنِ مَاصُعِغَ بِالْبَوْلِ وَصَلَّى عَلَيْ فِي ثَوْبِ غَيْرِ مَقْصُودِ حَمْرٌ مُنْ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبْوَمُمَاويَةَ عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مُغيرَةً بْنِ شُعْبَةَ فَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِيسَفَرِ فَقَالَ يَامُغيرَةُ خُذِالْلِإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى يَنَّى فَقَضَى حاجَتَهُ

توله يذبحجها بضم السينوكسرها من بابنصروضرباه من الشارح

وَعَلَهُ حُنَّةُ شَامِنَةٌ فَذَهَ مَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ فَيِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِها فَصَدَاتُ عَانِيه فَتُوصَّا وْضُوءَهُ لِلصَّلاةِ وَمُسَحَ عَلِ خُفَّيْه ثُمَّ صَلَّ مَلِ سَعِيمِهِ كَرْاهِيَةِ التَّمَرِّي فِي الصَّلاةِ حَدَّرُشُ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثُنَّا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرَ يَا بْنُ اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِشَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يْحَدِّثْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يَنْقُلْ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلسَكَمْبَةِ وَعَلَيْهِ إِذَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَثَّاسُ عَمُّهُ مَا ابْنَ آخِي لُوْحَلَلْتَ إِذَا زَلَتَ فَغَلَّتَ عَلِ مَنْ كَيَيْكَ دُونَ الْجِعَارَةِ قَالَ خَلَّهُ فَجَمَلَهُ عَلِي مُنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَنْشِيًّا عَلَيْهِ فَأَرُوْيَ بَعْدَ ذَلِكُ عُنْ يَانًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا سَبُسُ الصَّلاةِ فِي الْقَمْمِ وَالسَّرْاوِ مِلْ وَالسُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ حَدْثُن اللَّهُ إِنْ خُرْب قَالَ حَدَّثَا المَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ نَوْ بَنْ ثُمَّ سَأَلَ رَجْلُ غُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّمَ اللّهُ فَأَ وسِعُوا جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْمِهِ شِيَابَهُ صَلَّى رَجُلُ في إذار وَرداءٍ في إذار وَ قَيْصٍ في إذار وَقَبْاءٍ فِى سَرَاوِيلَ وَدِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَيْصِ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي شُبَّان وَقَبَاءٍ فِي تُبَانِ وَهَمِيصِ قَالَ وَآخْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَانِ وَرَدَاءٍ حَمْرُتُنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَنْبِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسِ الْقَمْص وَلاَ السَّراو مِلَ وَلاَ الْبُرنُسَ وَلا تُوباً مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا وَرْشُ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّهْلَيْن فَلْيُلْبَسِ الْلَقَيْنِ وَلِيَقْظَعُهُما حَتَّى يَكُو نَا اَسْفَارَ مِنَ الْكَمْيَيْنِ ﴿ وَعَنْ نَافِع عَن ابْن غُمَرَعَنِ النِّيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ لِلْمُسِجُسِينِ مَالْيَشْتُرُ مِنَ الْمَوْرَةِ حَلَّرُسُما قَيِّيْهَ أَنْ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَن إِنْ شِهاب عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً عَنْ أَبِ سَعِيدِ الْخُدْرِيّ اَنَّهُ قَالَ نَهِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ عَنِ آشْڌِال الصَّمَّاءِ وَانَ يُحَمِّىَ الرَّجْلُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ أَيْسَ عَلِيٰ فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنَيُّ حَمْلَ شُلُ

واه وعلمه ازاره ولا عساكروعايه ازار بفسير شمسير (شارح)

قوله لايلبسلاناهية فتكسرالسين أونانية فتضم ( شارح) قوله عن بيعتين بفتح الموحدة كافي الفرع وهو المشهور لكن الاحسن كسرها انظر الشارح

بجوزفى يحبج ويطوف الرفع والنصب انظر الشارح

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَى الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ بِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ سَعْتَيْنِ عَنِ الْلِمَاسِ وَالنِّبِأَذِ وَإَنْ يَشْتَمِلَ الصَّاءَ وَإَنْ عْتَى الرَّجُلُ فِ تَوْبِ وَاحِدٍ حَذْرُتُنَّ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَخِي ابْنِ شِهاك عَنْ عَمِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن بْن عَوْفَ اَنَّ أَبَاهُمَ يُرَةَ قَالَ بَعَثَنِي اَبُوبَكُر فِيلْكَ الْحُجَّةِ فِيمُؤَدِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ مِنِّي أَنْ لاَ يُحْجُّ بَعْدَ الْعَلْمِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُنْ يَانُ قَالَ تَحَيْدُ بْنُ 📗 قوله أن لا يج الح الرَّخْن ثُمَّ اَدْدفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ بَرَاءَ ۚ قَالَ أَنُو هُمَ يُرَةً فَأَذَّنَ مَعَنَاعَلَى ۗ فَ آهَل مِنِّي يَوْمَ الْخَدِ لاَ يُحَجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ لَمْ سِبِ الصَّلَاةِ بِفَيْرُ رِدَاءِ حَذَّنْنَا عَنِيدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر قَالَ دَخَلَتَ عَلَىٰ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يُصَلَّى فَأَوْبِ مُلْتَحِفًا بْهِ وَدِدَاؤُهُ مَوْضُوعُ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ تُصَلَّى وَدِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَمَ ٱحْبَبْتُ ٱنْ يُرانِي الْمُهْالُ مِثْلُكُمْ رَأْ يْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى كَذَا الْمِرْبُ مَا مُلْذَكِّرُ فِي الفِيٰذِ وَ يُرُوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَادٍ وَمَعَمَّادِ بْنِ بَحْشِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنْسُ حَسَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِخَذِهِ وَحَديثُ أَنْسِ اَسْنَدُ وَحَديثُ جَرْهَدِ آخْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ آخْتِلافِهِمْ وَقَالَ ٱبُومُوسَى النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ زُكَبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثَّانُ وَقَالَ ذَيْدُ بْنُ ثَابت أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَفَيْذُهُ عَلَىٰ فَيْذَى فَثَقُلُتْ عَلَى ٓ حَثَّى خِفْتُ أَنْ تَوْضَّ فَجِذِي **حَدَّمْن**ا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيَيْتِ عَنْ أَنْسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْا خَيْرَ فَصَلَّتْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلِس فَرَكِتَ نَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَكَبَ اَبُوطُكُنَّةَ وَاَنَا رَدِيفُ أَبِي طُلْحَةً فَأَجْرِاى نَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فى ذُقَاق خَيْبَرَ وَ إِنَّ ذُكْبَتَى لَتَمَسُّ خِفَذَ نَتِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِذَارَ عَنْ نِفَذِهِ حَتَّى إِنَّى أَنْظُرُ إِلَىٰ يَبَاضِ نِفَذِ نَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنْذَرِينَ ا قَالَمَا ثَلاَناً قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَىٰ أَعْمَالِمِيمْ فَقَالُوا نُحَمَّدُ قَالَ عَبْدُالْمَزيز وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَعْبِنَاهَا عَنْوَةً تَخْمِعَ السَّنِّي فَجَأَة دحْيَةُ فَقْالَ يَا نَبِّي اللهِ اَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّني قَالَ اَذْهَتْ خُلْدُ جَارِيَةٌ ۖ فَأَخَذَ سَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاٰءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ يَا نَبَى اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِّي سَيِّدَةً فَرَيْظَةً وَالنَّضيرِ لاَ تَصْلُحُ اِللَّ لَكَ قَالَ آدْعُوهُ بها غَاءَ بِهَا فَكَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ خُذْ لِجَارِيَةً مِنَ السَّنَى غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْنَقَهَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بِإَابَا حُمْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتِّى إِذَا كَأَنَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَنَّهَا لَهُ أَثُمُ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتُهٰا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْجَحِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوساً فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَنْيٌّ فَلَكِحِيٌّ بهِ وَبَسَطَ نِطَعاً فَفِعَلَ الرَّجُلُ يَجِيُّ بِالثَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَآحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّويقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَأَنَتْ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَا بِسِبِّ فَكُمْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ مِنَ الشِّيابِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْوَارَتْ جَسَدَهَا فِي تُوبِ لَأَجَزْتُهُ حَذْتُ آبُوالْيَاٰنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عِرْوَةُ أَنَّ عَالَشَــةَ قَالَتْ لَقِنْدُ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ يُصَلَّى ٱلْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسْاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّهَاتِ فَمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ يُبُوتِهِنَّ مَايَعْرِفُهُنَّ آحَدُ ب إذا صَلَّى فى ثَوْبِ لَهُ أَعْلاَمُ وَنَظَرَ إِلَىٰ عَلِيهَا حِذْثُمْ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى في خَميصَةٍ لَهَا ٱعْلاَمُ فَنَظَرَ إِلَىٰ ٱعْلامِها نَظْرَةً

قوله حتى انى انظر وللكشميهنى فى الفرع لانظر بزيادة لام التأكيد (شارح) قوله تصاوىر فيرواية

فَلَاَّ انْصَرَفَ قَالَ ٱذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هٰذِهِ إِلَىٰ آبِي جَهْمٍ وَٱشُّونِي إِنْجِيا بِيَّةِ آبِي جَهْم فَإِنَّهَا الْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاْتَى ﴿ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ غَائِشَةَ فَالَ النَّيُّ صَدَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُنْتُ ٱنْقُارُ إِلَىٰ عَلِيها وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَلَىٰ أَنْ تَقْتِنَنى بُ إِنْ صَلَّى فَى ثَوْبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَئَهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ حَذُنُ اللهِ مَعْمَر عَبَّدُ اللهِ بْنُ عَمْر و قَالَ حَدَّثُنَا عَبِّدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأْنَ قِرْالْمُ لِعَالِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطَى عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَاتَّهُ لأَتَزَالُ تَصَاوِيرُ تَعْرَضُ في صَلابي ما بب مَنْ صَلَّى فَ وَرُوجٍ حَرير ثُمُّ نَزَعَهُ حَدَّرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ السَّا تَصاويره (شارح) يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيد عَنْ أَبِي الْخَيْر عَنْ عُمِّبَةً بْن عَامِر قَالَ أَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُّوجٍ حَريرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَى فِيهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدَىداً كَالْكَارُهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُقَينَ لِمُ بِكِ الصَّلاةِ فِي النُّوْبُ الْأَحْرَ حَرْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ إِلِى ذَا يْدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى قُبَّةٍ خَمْرَاءَ مِنْ آدَيْمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا آخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَرَأَ نِتُ النَّاسَ مَنْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَصْهِءَ فَهَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَمَّا تَمْسَحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِيا مِنْهُ شَيْأًا خَذَ مِنْ بَلَل يَدِصاحِبهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاَّ اَخَذَ عَنَرَةً فَرَكَزَها وَخَرَجَ النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ حُلَّةٍ خَمْراءَ مُشَمِّراً صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتَنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوْاتَ يَمُرُونَ مَيْنَ يَدَى الْمَنَزَةِ مَا بِبُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْبُنْتِهِ وَالْخَشَبِ قَالَ اَبْوَعَبْـدِاللَّهِ وَلَمْ يَوَالْحَسَنُ بَأْسَا اَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُذِّ وَالْقُنَاطِرِ وَ إِنْ جَرَاى تَحْتَهَا بَوْلُ ٱوْفَوْقَهَا ٱوْاَمَامَهَا اِذَا كَاٰنَ بَيْنَهُمَا سُـنْرَةُ ۗ وَصَلَّى اَنْوَهُمَ يُرَةَ عَلَىٰ سَقْفِ الْمُشَجِيدِ بِصَلاَّةِ الْإِمَامِ وَصَلَّىٰ ابْنُ ثَمَرَ عَلَى الشَّلِخ حَرُّتُ عِنْ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو حَادِمٍ قَالَ سَأَنُوا

قولها لجمد بفتح الجيم وضمها الماء ألجامد من شدة البرد من الشار ح

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شُئِّ الْمُنْبَرُ فَقَالَ مَابَقِيَ بِالنَّاسِ عَلَمُ مِنَّى هُوَ مِنْ أَثْل الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلِىٰ فُلانَةَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِيسْلَةَ كَثَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَدَكَمَ وَدَكُمَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعٌ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْ قَرْي فَسَحِيَدَ عَلَ الْأَدْضِثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ زَكَمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْفَهْفَرى حَتّى سَجِعَدَ بِالْأَرْضِ فَهِذَا شَأْنُهُ ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأْلَى أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَل رَحِمُهُ اللهُ ُ عَنْ هٰذَا الْحَديث قَالَ فَايِّمَّاٰ اَرَدْتُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَايْدٍ وَسَلَّمَ كَأَنَ اَعْلِيْ مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ اَعْلِيْ مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَديث قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُــفْيَانَ بْنَ غَيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهِذَا كَشْيِرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْــهُ قَالَ لأ حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَسْدِ الرَّحِم قالَ حَدَّثُنَّا يَزِيدُ بنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُمَيْدُ الطُّويلُ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِ خُصْتَتْ سَاقُهُ أَوْكَتِفُهُ وَآلَىٰ مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً خَلَسَ فِي مَشْرُيَةٍ لَهُ دَرَحَتُهٰا مِنْ جُذُوعٍ فَأَنَّاهُ ٱصْحَابُهُ يَمُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ لِجالِساً وَهُمْ قِيَامٌ فَكَأْسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مُعِيلَ الْإِمَالُمُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَّكَمَ فَازَّكُمُوا وَإِذَا سَحِبَدَ فَاسْحِبُدُوا وَإِنْ صَلَّىٰ قَاهُما ۚ فَصَلُّوا قِياماً وَنَزَلَ لِتِسْمِ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ الشَّمَهُ رَيِّسَعُ وَعِشْرُونَ لَمْ سَبِّ إِذَا اَصَابَ ثَوْبُ الْمُعَلِّي أَمْرَأَتُهُ إِذَا سَعِدَ حَدُثُنَ مُسَدَّدُ عَنْ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ الشَّيْلِانِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ مُمْيُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُو لُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَ اَنَا حِذْاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبُّما اَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَحَبَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمُزَّةِ الصَّلاةِ عَلَى الْحَصيرِ وَصَلَّى جَابِرٌ وَا بُوسَعيدٍ فِي السَّفينَةِ قَاتِماً وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّى قَاعِمًا مَالَمُ نَشُقَّ عَلَىٰ أَضَّابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلاَّ فَقَـٰاعِداً حَدَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ قوله فلا شلى بهـ ذا الضبط و فى رواية فلاصلى بكسر اللام وسكون الياثم ولا ربية فلا شلى المائة المائة الشار الشارح مائة الضبح المائة الشارح فوالمائي بالمائة الشارح فالشارح فوالمائي المائة الشارح فوالمائي المائة الشارح فوالمائي المائة الشارح فوالمائي المائي المائي المائية والمائية والمائية والمائية المائية والمائية والم

جَدَّنَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ لَهُ فأ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلأَصَلَّ لَكُمْ قَالَ أَنْسُ فَتَمْتُ إِلَىٰ حَصَيرِ لَنَا قَدِاسْوَدَّ مِنْ طُول ٱلْبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتَبَم وَرَاءَهُ وَالْجَوْزُ مِنْوَزَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكْمَتَيْن ثُمَّ أنْصَرَفَ الصَّلاةِ عَلَى الْخُرَّةِ حِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ الشَّيْمِا فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلِي الْخُرُرَةِ مُ مِسِبُ الصَّلاةِ عَلِي الْفِراشِ وَصَلَّى أَنْسَ عَلَى فِراشِهِ وَقَالَ أَ نَشَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّي صَلَّى اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ فَيَسْحِبُهُ اَحَدُنَا عَلَىٰ ثُوْ بِهِ حَرْثُ اِسْمُمْ مِنْ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْ لَىٰ عُمَرَ بْنِ عُيَيْدِ اللهِ عَنْ أَ بِي سَكَةَ بْنِ عَنْدِالزَّ عْمْنِ عَنْ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْعَايْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱنَّامُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجْلاًى فَى قَبْلَتِهِ فَإِذَا سَعِدَ غَمَزَ نِي فَقَبَضْتُ رِجْلَقَ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَزِيدَ لَيْسَ فَمَا مَطالِيحُ صَرْبُنُ يَحْنَى بْنُ كُكِير قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَنِي مُمْرُونُهُ أَنَّ عَالِيْشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلِّي وَهُيَ يَيْنَهُ وَيَهِنَ القِبْـلَةِ عَلَىٰ فِرْ اشِ اَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَة ﴿ حَمْرُنَ عَبْدُ اللَّهِ ۗ ا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ عَنْ عِرْالِيُّ عَنْعُرْوَةَ اَنَّ النِّيَّ صَلًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَعَالِشَةُ مُعْتَرَضَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذي يَنْهَانِ عَلَيْهِ مَا سِيْسَ الشُّجُودِ عَلَىَ النُّوبِ فِيشِّدَةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَشْجُسُدُونَ عَلِيَ الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُبِّتِهِ حَلْرُسُمُ أَبُوالْوَلِيدِ هِشَائُم بْنُ عَبْدِ الْمَلِك قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْمُفَصَّل قَالَ حَدَّثَنَى فَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ كَكُر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِلهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَيَضَعُ اَحَدُنَاطَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِيَّاهِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ الشَّبِحُودِ لِمُرْسَبُ الصَّلَاةِ

قوله الجنازة بكسر الجيم وقدتفتح(شارح)'

فِى النِّيالَ حَرْثُنُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱبُومَسْلَةَ سَمدُ بْنُ يُزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ آكَانَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلَّىٰ فِي نَعَلَيْهِ قَالَ نَمَ مُرسِبُ الصَّلاّةِ فِي الْخِفَافِ حَدَّثُمُ الدَّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيُحَّدِثُ عَنْ هَأْمِ بْنِ الْحَرِثُ قَالَ رَأَ يْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بِال ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلِي خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُرُلَ فَقَالَ رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هِذَا ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجَبُهُم لِأَنَّ جَرِيراً كَانَ مِنْ آخِر مَنْ اَسْلَمَ حَذُرْتُ السَّحٰقُ بْنُ نَصْرَفَالَ حَدَّثُنَا ٱبُواُسْامَةً عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُهْيِرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ وَصَّأَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَ عَلَىٰ خُمَّيْهِ وَصَلَّى مَا سِبُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الشُّحِبُودَ ﴿ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنْا مَهْدِيٌّ عَنْ واصِل عَنْ أَبِي وَازْل عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأى رَجُلَالْأَيْتِمُّ وُكُوعَهُ وَلَا شَحُودَهُ فَلَا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَاصَلَيْتَ قَالَ وَٱحْسِيبُهُ قَالَ لَوْمُتَّ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل سِيْب يُبْدى صَبْعَيْهِ وَيُجافى فِي السُّحِبُود ۞ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثُنَا كَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَمْفَر عَن ابْن هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَا لِكِ ابْن بُحِيْنَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيْاضُ اِبْطَيْهِ ۞ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَسِعَةَ نَحْوَهُ لِمِرْبِ فَصْلِ اَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْلُ بأَطْرَاف رجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حَمَيْدِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُمْنَا عَمْرُو بنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ الْمَهْدِيّ قَالَ حَدَّثَا مَنْصُو دُبنُ سَعْدِ عَنْ مَيْمُون بن سِياهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلا تَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْاتَنَّا وَأَكُلَ ذَبِيعَتْنَا فَذَٰلِكَ الْمُسْلُمُ الَّذِيلَةُ ذَمَّةُ اللَّهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ فَلاَتُخْفِرُ واللهَ فَى دَمَّتِهِ حَ**لْرُنَا** نُعَيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَادَكُ عَنْ مُمَيْدِ الطَّويل عَنْ أَنَسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صِلاْ تَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَكُوا ذَ بِحَتَّنَا فَقَدْ حُرَّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَآمُواٰلُمُمْ اللَّابِحَقَّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ۞ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَكْنِي قَالَ حَدَّثُنَا مُحَيْدُ قَالَ حَدَّثُنا أَنْشُ عَر النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَلَّمَ وَقَالَ عَلَى ثَنُ عَندِاللَّهِ حَدَّثُنَا خَالِهُ ثَنُ الْحَر ث قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوٰنُ بْنُ سِياهِ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ لِالَبَاحَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَأَالِهَ إِلاَّاللَّهُ وَٱسْتَقْدَلَ قِبْلَتُنَا وَصَلَّى صَلاَّ تَنَا وَاكُلَ ذَبِيعَتُنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَالِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَاعَلَى الْشُلِمِ لَلِمِبُ قِبْلَةِ آهْلِ الْمُدَسَّةِ وَاهْلِ الشَّامِ وَالْمُشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمُشْرِقِ وَلَا فِي الْمُؤْرِبِ قِبْلَةُ لِقَوْلِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْشَقْتُهُوا الْقِبْلَةَ بِمَا يُطِ أَوْ بَوْل وَلْكِن شَرَّقُوا أَوْغَى ثُوا حِنْدُسُمُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَن عَطَاءِ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَ يُوْبَ الْأَنْصَادِيّ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱتَيْتُمُ الْنَائِطَ فَلاْ تَسْتَقْبُلُوا الْقِيْبَلَةَ وَلاْتَسْتَدْ برُوهَا وَٰلَكِنْ شَرَّقُوا اَوْغَرَّ بُوا قَالَ آبُو أَيُّونَ فَقَدِمْنَا الشَّــأَمْ فَوَجَدْنًا مَرِاحَضَ يُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَخْرَفُ وَنَسْتَغْفِرُاللَّهَ تَمَالَىٰ ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا ٱيُّوبَ عَنِ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَا رَجِبُ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَدِّلَ حِدْثُونَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِسْارِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ نَمَرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفُ بَبْنَ الصَّمَٰا وَالْمُرْوَةِ وَيَأْتِى آمْرَأَتَهُ فَقْالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَزُوةِ وْقَدْ كَانَ لَكُمْ ۚ فِى رَسُولَاللَّهِ إُسْوَةً حَسَنَةٌ وَسَأَلُنَا جَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ لَايَقُرَبَسَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَ**رُرُنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَغْنِي عَنْ سَيْفِ قَالَ سَمِمْتُ مُجَاهِداً قَالَ أَتِىَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَمْبَةَ قَقْالَ ابْنُ

قوله على يسازه اى الداخل او يسسار الديت او هــو من الانفات ولايدذرِّ عن الكشيبي الكان وهى انسب الداد دخلت (شار م)

قوله ستة عشرشهرا أو سبعة عشر شهرا ثبت شهرا الاول يني نسخة الشارح وهوساقط في بعض نسخ المتن

عُمرَ فَأَ قُبَلْتُ وَ النَّيْءَ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَاجِدُ بِلالا قَائِماً بَيْنَ الْبابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلا لاَ فَقُلْتُ اَصَلَّى النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي ٱلْكَعْبَةِ قَالَ نَهُمْ رَكْمَتَيْن بَيْنَ السَّارِيَّتِينَ اللَّيِّينَ عَلِي يَسَادِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَمْبَةِ رَ كُمَّتَيْن حِنْدُسُ السِّحٰقُ بْنُ نَصْر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّ ذَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْـهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَ كُمَّتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكُمْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ لَمْ سَبِّ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَاٰنَ وَقَالَ اَبُو هُمَ يْرَةَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَإَرَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْـلَةَ . وَكَبَّرُ حَدُّرُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءِ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَتَى عَن الْبَرَاءِ بْن غَاذِب قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَخُو َ بَيْت الْمَقْدِين سِتَّةَ عَشَرَشَهْراً أَوْسَبْعَةَ عَشَرَشَهْراً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُ أَنْ يُوجَّة إِلَى الْكَفْبَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْنَزَى تَقَلُّ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَاوَلاً هُمْ عَنْ قِبْلَتِهُم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ بِلِّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِثُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم فَصَلَّى مَعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجُل ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى فَرَّ عَلىٰ قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَار في صَلَاةِ الْعَصْر نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَسِدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ تَوَجَّهَ نَحُو الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقُومُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ حَدُّمْنَ مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَشير عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِالرَّحْمٰن عَنْ لِجابِر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى عَلَىٰ ذَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ قَاذِا أَذَادَ الْفُريضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَرْبُ عُثَمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْ دُاللّهِ صَلَى النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لا أَدْدِى ذَادَ اَوْ نَقَصَ فَكَأْسَكَّمَ قَمَلَ لَهُ.

رِجْلُهُ وَاسْتَقْبَلَ أَلْقِبْلُهُ وَسَجَدَ سَعَبَدَ تَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَأَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِعَجْهِهِ فَالَ إِنَّهُ لَوْحَدَثَ فِىالصَّلَاةِ فَتَنَّ كَنَبَّا نُسِكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّا اَنَا بَشَرُ مِثْلَكُمْ ٱلْمُونَ قَاذَا ضَبِتُ فَذَكِرُونِي وَإِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيصَــلَاتِهِ فَلَيْتَحَرُّ الصَّولِ الْفَيْلَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ تَسِيعٌ ثُمَّ يَسْعُبُنْ صَغِدَ يَنِن لِمُسْعِبُ مَا بِمَاءً فِي الْقِسْلَةِ وَمَنْ لاَبُرَى

الإعادة على أمن سعا قصلي الى غير القبالة وقد ستاً التي صلى الله عليه و مستمرً الله عليه و ستمرً الله عليه و كانتي من المناه على الناس بع جهد مُمّا آمّ ما بقي حدث على المناس بع جهد مُمّا آمّ ما بقي حدث على المناه عمر و بن في المدون على المناس بع جهد مُمّا آمّ ما بقي حدث المناه المناه الله و المناه المناه الله و المناه على المناه المناه

توله و آيةبالرفع على الابت داء و الحبر عدوق و بالنصب عدوق و بالنصب على الاختصاص و بالجر عطفا على مقدر انظرالشارح

قوله فاستقبلوهابصيغة الماغمى وفى رواية فاستقبلوها بصيغة الامر انظرالشارح

التُلهٰ, مَنْسا فَفَانُوا اَذْبِدَ فِى الصَّلاَةِ فَالَ مَمَا ذَاكَ قَانُوا صَلَّيْتَ خُساً فَئَى دِجَلِيهُ وَمَعَدَ سَجَدَ ثَيْنِ **فَاسِبُ** حَكِّ النَّزاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمُنْجِدِ حَ**رُسُ ا** فَتَلْبَهُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيِّدِ عَنْ أَلْسِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ كَايُهِ وَسَمَّ رَأَيْ

ثُخَامَةً فِي الْقِسْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُوْى فِوَجْهِهِ فَقَامَ فَكُمُّ بِيدِهِ فَقَالَ قولمأوانّ بفترالمهز: ۗ إِنَّ اَحَدَكُمُ ۚ إِذَا قَامَ فِصَلاّتِهِ فَائِّهُ يُناجِى رَبَّهُ اَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَثْنَ الْقِسْلَةِ فَلا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِن عَنْ يَسَادِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اَخَذَطَرَفَ وِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ فَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى بُصَاعاً في جدار القِبْلَةِ كَفَكُّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَأَنَ اَحَدُكُمْ 'يُصَلِّى فَلا يَبْضُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَانَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى حَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَيِّم ٱلْمُؤْ مِنينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى في جِدَادِ الْقِشْلَةِ مُخَاطًا أَوْنُصَامًا أَوْنُحَامَةً فَحَكَّهُ مُرْسِبُ حَكِّ الْخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمُسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنْ وَطِئْتَ عَلِيْ قَذَر رَطْبِ فَاغْسِــنَّهُ وَ إِنْ كَاٰنَ يَابِساً فَلا حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِــهالبِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبَا هُمَرَيْرَةً وَٱبَا سَــعيدِ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً في جدار الْلَسْحِيدِ فَتَنْاوَلَ حَصَاةً ﴿ فَكُّهَا فَقَالَ إِذَا تَفَيُّمُ آحَدُكُمُ ۚ فَلاَ يَتَّخَفَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَعَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَغْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى لَمِ سِبُ لَا يَبْضُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ حَدُّمُنَا يَغِيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمَنِ أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأَى ثُخَامَةً في لحائِطِ الْمُسْجِدِ فَتَنَّا وَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَصَاةً خَفَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَفَّمَ اَحَدُكُمُ فَلا يَتَغَمَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِيْدِ وَ نُيَبِيْمُقُ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى حَدَّمُنَ حَفْض بْنُ عُمَرَ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

وكسرها كحما فيالبو بينيةولاييذر عنالجوي والمستملي وان (شارح)

قوله لاىتفلن بكسم الفاء ويجوز الضم (شارح)

يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمُ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاعَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْتَحْتَ شُعْمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّهِيُّ وَسَلِّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَاكَانَ فِي الصَّلاةِ فَايَّمَا يُناحِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ وَلاَعَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسْادِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ حَدَّثُ عَلَّ قَالَ مْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّهْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرٌّ أَبْصَرَ نُخَامَةً في قِبْلَةِ الْسُجِيدِ فَكُّهَا بِحَمَاةٍ ثُمَّ تَهٰي اَنْ يَنْزُقَ الرَّجُلُ بَنِنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَٰلَكِنْ عَنْ يَسْادِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِع مُمَيْداً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ لَمِ سُبُ كَفَّارَةٍ الْبُزَاقِ فِي الْمُسْعِدِ حَدُنُ الدَّمُ قَالَ حَدَّنَا شُمَّنَةُ قَالَ حَدَّنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِفتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطشَّةُ ا دَفْن النَّخَامَةِ فِى الْمُسْعِدِ ح**َدُنْنَا** اِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَأْمٍ سَمِعَ أَبَا هُمَرَ يْرَةَ عَنِ النّبيّ صِلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمُ ۚ إِلَى الصَّلاَّةِ فَلاَ يَبْضُقْ اَمَامَهُ فَايُّما يُناجىاللهَ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلا عَنْ يَمِيهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْهِ مَلَكًا وَلْيَبْضُقْ عَنْ يَسَاده ُ ﴿ إِذَا بَدَرَهُ الْنُزَاقُ فَلْيَأْخُذُ بِطَرَفَ ثَوْ بِهِ ۗ قُولِهِ فِيدِ فَهَا وَالرَفْعِ حدَّثن مالكُ بنُ إسممل قال حَدَّمنا وهير قال حَدَّمنا مُعيدُ عن أَنس أنّ النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْـلَةِ ۚ فَحَكَّمَا بِيَدِهِ وَرُوْىَ مِنْهُ كَراهِيَةُ أَوْ دُوْيَ كُراهِيَتُهُ لَذَٰ لِكَ وَشِيَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ ۚ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ فَإِنَّمَا يُنْاحِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ ٱوْتَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ آخَذَ طَرَفَ رِدائِهِ فَبَزْقَ فِيهِ وَرَدَّ بَمْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ قَالَ اؤْيَفْعَلُ بُ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْفِيشَلَةِ

و الجزم و النصب انظر الشار ح

**حَدُّرْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَهُ أَما فَوَاللَّهِ مَا يَغْنِي عَلَيَّ خُشُوعُكُم ۗ وَلا رُكُوعُكُم ۚ إِنَّى لَا رَاكُمُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرى حَدُرُنا يَحْتَى بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثُنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَمْأَنَ عَنْ هِلالِ بْنِ عَلَّى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةً ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَاَزاكُمْ مِنْ وَزائِي كَمَا اَرَاكُمْ ۖ مَا سِبُ عَلْ ُيْقَالُ مَسْحِبِدُ بَنِي فُلانِ حِ**نْدُن**ُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِيم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ ثُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْل الَّتِي مروفيرواية ۗ أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَامَدُها ثَبِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَنِنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ وبسكونااضاد من الثَّذييَّةِ إلىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُمَرَ كَانَ فَيمن سَابَقَ بِهَا الببُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلَيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمُسْجِدِ قَالَ ٱبُوعَ:دِاللَّهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالْاثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجُمَاعَةُ أَيْضاً قِنْوَانُ مِثْلُ صِنْوِ وَصِنْوَانِ ﴿ وَقَالَ إَبْرَاهِيمُ يَهْنِي آبْنَ طَهُمْانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهِ قَالَ أَتِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنَ الْجَعْرَيْنِ فَقَالَ ٱلثَّرُوهُ فِي الْمُسَجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالَ أَيْنَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَكُلُّ قَضَى الصَّلَاةَ لِجَاءَ خَفَلسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى اَحَداً اِلاَّ اَعْطَاهُ إِذْ لِمَاءَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ ٱغْطِني فَانِيْ ۚ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَفْنَا فِى ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إَوْمُمْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعَهُ إِلَىٰٓ قَالَ لا قَالَ فَارْفَعُهُ أَنْتَ عَلَىٰٓ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ الدَسُولَ اللهِ آؤْمُنْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ ۚ قَالَ لَا قَالَ فَادْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ آخَمَلُهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ ثُمَّ آنْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ُ يُنْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنِيَ عَلَيْنَا عَجِبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ 🕳 مَنْ دَعَا لِطَعَامِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَنْ لَمَاتَ فِيهُ حَدُّرُتُ عَنْدُ اللهُ مَنْ مُوسِفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحُقَ مِنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ اَنَسَاً وَجَدْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاشُ فَتُمْتُ فَقْالَ لِي ٓ ا رَسَلَكَ ٱبُوطَلْحَةَ قُالَتُ نَتَمْ فَقَالَ لِطَمَامِ قُلْتُ نَتَمْ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا م الْقَضاءِ وَاللِّمَانِ فِي الْمُسْحِدِ حَدَّثُنَّا يَحْنِي قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَى ابْنُ شِـهاب عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَ ثِينَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَمْثُلُهُ فَتَلاعُنا فِي أَلَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدُ لَمُ سِبِ إِذَا دَخَلَ يَنْتَأُ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْحَيْثُ أُمِرَ وَلِا تَعِبَسَس صَرْبَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَهُ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ بْبِيعِ عَنْ عِبْنَانَ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّيَّ صَرَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَاهُ فِي مَنْزِ لِهِ فَقَالَ آيْنَ تُحِثُ أَنْ أُصَلَّى كَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأْشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَاٰن فَكَبَّرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بُ الْسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَادْب فِي مَسْجِدِهِ في ذاره جَمَاعَةً مِرْرُسُ سَسِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّنِي الَّذِثُ قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهالِ قَالَ أَخْبَرَني مَعْمُودُ بنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصادِيُّ أَنَّ عِبْبانَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُول اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدْداً مِنَ الْأَنْصار أَنَّهُ أَتَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرى وَآنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَاذَا كَانَتِ الْإَمْطَارُ سَالَ الْوادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي بهمْ وَوَدِدْتُ بِارَسُولَاللَّهِ ٱلَّكَ تَأْتَنِي فَنُصَلَّى في بَيْنِي فَأْ تَخِذْهُ مُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ سَأَفْعَلُ إَنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ عِنْبَانُ فَغَدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ حَينَ

قوله فی مسمجـده والاربعة فی مسمجِد (شارح)

توله فتصلى بالسكون أو بالنصب وقــوله فأتخــذه بالرفع على الاستئناف أو بالنصب كا فى النرع عطفاعلى الفعا المنصوب انظر

ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَأَذْنُتُ لَهُ فَلَمْ يَخِلْسْ حَنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ آئِنَ تَحِتُ أَنْ أَصَلَّى مِنْ بَيْتَكِ قَالَ فَأَشَرْتُكُهُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنا فَصَلَّى رَكَعَنَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَىٰ خَزيرَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رَجْالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُوعَدَد فَاخْتَمْمُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِينِ أَوْ إِنْ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقُ لأَيُحِتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ ذَٰلِكَ ٱلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لْأَالَةَ اِلَّااللَّهُ ثُرِيدُ بَدْلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ قَالَ فَايًّا نَرْى وَجْهَهُ وَنَصْحَتَهُ إِلَى ٱلْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَىَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ اللَّهُ يَبْشَنِّي بِذَٰ لِكَ وَجْهَ اللَّهِ ۞ قَالَ ابْنُ شِيهاب ثُمَّ سَــأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ نُحَمَّدِ الْانْصاديُّ وَهْوَ اَحَدُ بَني سالِم وَهْوَ مِنْ سَراتِهِمْ عَنْ حَدِيثٍ مَحْوُدٍ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ مَا بِسُ الشَّيَنُ فِي دُخُول الْمُسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ النَّيْنِي فَإِذَا خَرَجَ بَدَأً بِرِجْلِهِ الْيُسْرِي مَرْتُنَا سَلَيْهِانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَتِ بْنِ سُلَيْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمُ يُمِيتُ النَّسَيُّنَ مَا ٱسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي ظُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَقُّلِهِ مُرْسَبّ هَلْ ثُنْتُشْ قُنُورُ مُشْرِكِي الْحَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاحِدَ لِقَوْلِ النِّيِّ صَلَّىاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا كُيْكُرُهُ مِنَ المنى للمفعول ومكانا | الصَّلاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُصَلَّى عِنْدَ قَبْر فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُنْهُ بِالْاعَادَةِ حِذْرُن مُحَمَّدُ بْنُ الْأَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلى عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّالُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَةَ ذَكَرَتَا كَنيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبشَةِ نِهَا تَصَاوِيرُ فَذَ كَرَتًا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولْلِكِ

مفعولا ثانسا ليتخذ مفعول أوّل مرفوع مائب عن الفاعل و في روايةمساجدبالرفع ماشاءن الفاءل شارح

و في فرع اليوبينية بفتحها (شارح) قولدخرب بفتح الخاء المجمة وكسر الراء ولابىذر بكسرالخاء وقتم الراء (شارح)

إِذَا كَانَ فَيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحِ ۖ فَأَتَ بَنُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْعِداً وَصَوَّرُوا. فِيه تِكِ الصُّورَ فَاؤُلْدِكِ شِرادُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَدَّمْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اْلْمَسَيَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَسَيَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَشُوعَمْرِو بْنِ عَوْفِ فَأَفَامَ النِّيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهِمْ أَدْبَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ أَدْسَلَ إِلَى بَنِي الْتَجْأَدِ فَجَاؤًا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَٱبُوبَكْر ردْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي النِّجَّارِ حَوْلُهُ حَتَّى ٱ لْقِي بِفِياءِ أَبِي ٱيُوبَ وَكَانَ يُحِبُّ ٱنْ يُصَلِّي حَيْثُ أَذْرَكَتُهُ الصَّلاَّةُ وَيُصَلِّي فِي مَرْا بِضِ الْغَيْمِ وَ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ الْ وَلِهُ وَانْهَ بَكُسُرالهمزة مَلَاءِ مِنْ بَنِي النَّحْبَارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّتَبَارِ ثَامِنُو فِي بِحَابِّطِكُ ۚ هٰذَا قَالُوا لأوَاللَّهِ لأَ نَطْلُتُ تَمَنُهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَقَالَ أَنْسُ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ تُفُولُ ٱلْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرتُ وَفِهِ غَغَلُ فَأَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبُورِ الْشُرِكِينَ فَلْمِشَتْ ثُمَّ بِالْحَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمُسْجِدِ وَجَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْ تَجِزُونَ وَالنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللُّهُمَّ لأَخَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهِ ۞ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهِ الصَّلاةِ فِي مَرْابضِ الْغَنَمِ حَدُن سُلَمْانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثْنَا عَنْ أَنِي التَّشَيْاجِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَا بِضِ الْغَيَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْسَدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَي الْمَسْجِدُ الصَّلاةِ فِي مَوَاصِيمِ الْإِبلِ حَدُّنتُ صَدَقَةً بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنا نُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمَرَ يُصَلَّى إِلَى بَعِيرِ هِ وَقَالَ رَأَ يْتُ النَّتَى صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا مِ أَوْنَاكُ أَوْشَيْ ۚ ثِمَّا يَعْبَدُ فَأَ رَادَ بِهِ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي أَ نَسُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لِمَ عُرضَتْ عَلَىَّ النَّارُ وَانَا أَصَلِّى حَذُنْكُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً ۗ

عَهُ مَا لِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱخْسَفَت الشَّمْسُ فَصَلِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُد سُ النَّارَ فَكُمْ ٱ رَمَنْظَراً كَالْيَوْمِ قَبْلًا أَفْظَمَ مَا سَبِ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمُقَابِ حَدَّرُهُمُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ آجْعَلُوا فِي بُيُو يَكُمْ مِنْ صَلا يَكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا للم سيس الصَّلاةِ في مَوْا ضِيعِ الْحَسْف وَالْعَذَابِ وَيُذْكِّرُ أَنَّ عَلِيًّا كُرهَ الصَّلاةَ بِحَسْفِ إلم إ حَدُرُسُ إِسْمُمِ أُرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَني مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن دِسْار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن غُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما النَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَذْخُلُوا عَلِ هُؤُ لَاءِ الْمُمَدُّسِنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا مَا كَينَ فَانْ لَمْ تَكُونُوا مَا كَينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِدِّكُ مَا أَصَابَهُمْ لَمِرْسِبُ الصَّدَلَةِ فِي السِمَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لأَنْدُخُلُ كَسْائِسَكُمْ مِنْ آجْلِ التَّمَاٰثِيلِ الَّتِي فيهَا الصُّورَدُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلَّى فِي البيعَةِ اللَّهِيمَةُ فيهَا قَالْيُلُ حَذَّرُنَا نَحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ غَالِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَّةً ذَكَرَتْ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنيسَةً رَأَتُهَا بَا رْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَادِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فَهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ أُولَٰ لِكِ قَوْمُ إِذَامَاتَ فيهمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فيهِ يَلْكِ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِرْارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مُ السِِّبِ حَدَّثُنَا اَبُوالْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِعْتُبَةَ أَنَّ عَالِشَةَ وَعَبْدَاللهِ ابْنَءَتْبَاسِ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَظْرَحُ خَمصةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَالِذَا آغَتُمُ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰ لِكَ لَنْنَهُ اللّهِ عَلَى الْيَهُود وَالنَّصْارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَا نَبْيائِهُمْ مَسْاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوا حَدُّنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ

توله الصور ذكر فيها الشارح الرفع و النصـب و الجر فانظره

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَٱ تَخَذُوا قُبُورَا نَابِيا يَهِمْ مَه مُ مُسِبُ وَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُو رآ حَدُّن مُعَمَّدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثنَا هُمُنيمُ قَالَ حَدَّثنَا سَيَّارُ هُوَ ابُوالْحَكُم قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ الْفَقيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَا بُرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَسْلًا لَمْ يُمْطَهُنَّ اَحَدُ مِنَ الْآنِيبَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَةً شَهْر وَجُمِلَتْ لِيَالْاَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَاكُّما رَجُل مِنْ أُمِّتِي اَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَّاتِمُ وَكَأْنَ النَّيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُمِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَأَفَّةَ وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ لِمُ السِّبُ نَوْمِ الْمَزَّأَةِ فِي الْمَسْجِدِ حِثْرُتُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَلِيدَةً كَأَتْ سَوْدَاءَ لِيَ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَأْتُ مَعَهُمْ قَالَت فَفَرَجَتْ صَبَيَّةٌ لَمُمْ عَلَيْها وشَاتُ أَخَرُ مِنْ سُيُور قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْوَقَعَ مِنْهَا فَرَّتْ بِهِ خُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُثْقًى خَسَبَتْهُ كُمَّا نَخَطِفَتُهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِكَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّت الْحُدَيَّاةُ فَٱلْفَتْهُ قْإَلَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَٰذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَانَا مِنْهُ بَرسَّةٌ وَهُوَ ذَاهُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَكَأْنَتَ لَهَا خِيَاةً فِي الْسَجِيدِ أَوْجِفْشُ قَالَتَ فَكَأْنَتُ تَأْتَنِي فَيَحَدُّثُ عِنْدى قَالَتْ فَلا تَخْلِسُ عِنْدى بَخْلِساً إلاَّ قَالَتْ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبُّنَا ﴿ الْأَلَّةُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُـفُرِ أَنْجَانَى قَالَتْ عَالِشَـهُ فَقُلْتُ لَمَا مَاشَأَنُكِ لا تَقْمُدينَ مَعِي مَقْمَداً اللَّ قُلْت هذا قَالَتْ خَفَدَنْتَني بِهٰذَا الْحَدِيثُ مَا رَجِبُ وَمِ الرَّجَالَ فِي الْمُسْجِدِ وَقَالَ أَبُو قِالاَبَةَ عَنْأَ نَسِ قَدِمَ رَهْطُ مِنْ عُكُلِ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنُوا فِىالصُّفَّةِ ۗ وله الفقراء النه وَقَالَ عَبْدُ الرَّعْنِ بِنُ أَبِي بَكْرِكَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاةِ حَ*ذُرُنُونَا* مُسَدَّدُ قالَ # خبر كان أو الرفع

اسمها وأصحاب خبر مقدم (شارح)

حَدَّثَنَا يَكْمِي عَنْ عُييْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ٱلَّهُ كَأْنَ يَنَامُ وَهُوَ شَابُّ أَعْزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَشْجِدِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنا قُكَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ لِحَاءَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَ فَاطِمَةَ فَكَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْت فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ مَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْ فَغَاصَبَنِي خُوَجَ فَكُمْ يَقِلْ عِنْدي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانِ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَخَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ رَاقِدُ فِجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُضَطِّجِمٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَاصَابَهُ تُزَابُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ ثُمَّ ٱلمَاتُرَابِ ثُمَّ ٱلمَا تُرَابِ حَ**رُرُنَا** يُوسُفُ بْنُعيسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي خازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مِالمِنْهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رِدَاةً إِمَّا إِذَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْرَ بَطُوا فِي آغْنَا قِهِمْ فَيْمًا مَا يَنْكُمُ نِصْفَ السَّاقَيْن وَمِنْهَا مَا يَبِلُغُ الْكُنْبَيْن فَيَجْمَعُهُ بِيدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَىعَوْرَتُهُ مَا سِبُ الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر وَقَالَ كَعْتُ بْنُ مَا لِكِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْسَفَرِ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فيهِ **حَذْنُنَا** خَلاَّدُ بْنُ يَخْنِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَارِبُ بْنُ دَثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَنَّيْتُ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ اْدَاهُ قَالَ ضُعِتَى فَقَالَ صَلَّ زَكْمَتَيْن وَكَاٰنَكَ عَا يُو دَيْنُ فَقَضَانَى وَزَادَنِي مُرْسِبُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ زَكْمَتَيْن حَدَّمْنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عَمْروبْن سُلَيْمِ الزُّرَيِقِ عَنْ أَبِي قَنَادَةَ السَّلَمِيِّ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا ذَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رَكْمَتَيْن قَبْل اَنْ يَجْلِسَ مَلْ سَبِّ الْحَدَث فِي الْمُسْجِدِ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَى الرِّنَاد عَنَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَا يُكَةُ تُصَلَّى عَلى اَحَدِكُمْ

قوله فليركع ركعتين زاد فى رواية ابن عساكرقبلأن يجلس (شارح )

بُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُوسَعِيدِ كَأَنَ سَقْفُ الْمُسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّفْلِ وَآمَرَ عُمَنُ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَيِّرَ أَوْ تُصَيِّقَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنْشَ يَتَباهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا اِلاَّ قَليلاً وَقَالَابْنُ عَبْاسِ لَثُوَّخْرُفُهَا كَمَا ذَخْرَفَت الْيَهُودُ وَالتَّصَادَى حَ**دُّن**َ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا يَهْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثُنَا نَافِيْرُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَكَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّذِن وَسَقْفُهُ الْحَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَهِ ُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فيهِ اَبُوبَكْرِ شَـٰيأً وَذَادَ فِيهِ عُمْرُ وَبُنَّاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فَعَهْدِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ باللَّبَن وَ الْحَرِيْدِ وَاعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُثَّانُ فَزَادَ فيهِ زيادَةٌ كَثْيَرَةٌ وَبَنَّى جِدارَهُ بالجحارَةِ الْمَثْفُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ ُ الشَّمَاوُن في بناءِ الْمَسْجِدِ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَاللَّهِ شُاهِدِينَ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُمْرِ أُولَٰتِكَ حَبَطَتْ آغَمَا كُمُمْ وَفِي النَّادِهُمْ خَالدُونَ إِنَّمَا يَهْمُنُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَٱقَامَ الصَّلاَّةَ وَآتَى الرَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللهَ ۚ فَمَسٰى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّدِينَ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُحْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا لِحَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرَمَةَ فَالَ لِيَ ابْنُ عَبْاسٍ وَلِا بْنِهِ عَلِيَّ الْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعًا مِنْ حَدَثِهِ فَالْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ ف َ عَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِ دَاءَهُ فَاحْتَى ثُمَّ أَنْشَأَ يُكَدِّثُنَا حَتَّى أَنَّى ذَكُرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنًّا غَيْمِلُ لَبَنَةً لَبَنَةً وَعَمَّاكُ لَبَنَتِينَ لَبَنَيْنِ فَرَآهُ النَّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْفُضُ الثَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيْحَ عَمَّار يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَالَ يَقُولُ عَمَادٌ أَعُوذُ بَاللَّهِ مِنَ الْفِيَّانَ لَلْمِبُ الْإِسْتِمَالَةِ بِالنَّجَارِ وَالشُّلْعِ

فِي أَعْوَادِ الْمُنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ حَرَّمْنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ عَنْ أَبِي حَاذِم

قوله وعده خشب النخل بهذا الضبط ويجوز قنم السين والميم في عد وضم الخاء والشين في خشب (شارح)

قوله وسقفه بهذا النسط عطفاً على حمل و في فرع اليونينة وسقفه إسكان التاف و قتع الفاء على عمده التاف و و ضبطه البرماوي و صبطه البرماوي ( شار م)

قوله فينفض في رواية فنفض و للاصيلي فحمل مفض إاه من الشار ح مختصرا

نْسَهْل قَالَ بَعَثَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٓ امْرَأَ ۚ هِ ٱنْ مُربى غُلامَكِ النَّفْرَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ حَ**رُنْن**َ خَلاَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ اَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لِجابِرِ اَنَّ امْرَأَةً ۚ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ اَلَا ٱجْعَلُ لَكَ شَيْأً تَقْمُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلامًا نَجَّاداً قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمَلَتِ إِلْمُنْهَرَ مِلْ سِينِ عِنْ بَني مَسْجِداً حِ**رْزُنِ ا** يَحْنَى بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو اَنَّ كَبَكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتْادَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ نَمَيْدَاللَّهِ الْخَوْلانِيَّ آنَّهُ سَمِعَ عُثَّانَ بْنَ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فيهِ حينَ بَنى مَسْجِيدَ الرَّسُول صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنَّى سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّمَ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِّي مَسْحِداً قَالَ أَبِكَيْرُ حَسِينَتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغي بِهِ وَجْهَ اللّهِ يَنَى اللهُ لَهُ مِنْكُهُ فِي الْجُلَّةِ لِلْمِبْ يَأْخُذُ بُصُولِ النَّبلِ إِذَا مَنَّ فِي الْمَسْجِدِ حَدُينَ قَتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرُو ٱسَمِنْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلُ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ سِهِامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُ بِنِصَالِمًا لَمُ سِبُ الْمُرُودِ فِي الْمَسْجِدِ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُمْسِلَ قالَ حَدَّمُنا عَبْدُ الْوالحِدِ قَالَ حَدَّمُنا اَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَابُر دَةَ عَنْ أبيهِ عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَّ فِي شَيٍّ مِنْ مَسَاجِدِنَا ٱوْأَسْوَاقِبًا بَبْل فَلْيَأْخُذُ عَلَى نِصَالِهَا لا يَعْقِرْ بَكَفِّهِ مُسْلِاً للربُ الشِّغر فِي الْمُسْجِدِ حَدُّتُ اللهُ الْمَالِيَالِ الْمُلَكِمُ مِنْ نَافِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْ مِي قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبوُسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفَ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ يَستَشْهِدُ آبًا هُرَيْرَةَ ٱنْشُدُكَ اللهَ هَلْ سَمِنْتَ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ ياحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اللهُمَّ آيَدُهُ بُرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوهُمَ يْرَةَ نَمْ للرسب أَصْابِ الْحِرابِ فِي الْمُسْجِدِ حَدَّمْنَا عَبْدُ الْمَزير ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي

قُوله لايعقر بالجزم ويجوزالرفع(شارح)

عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْرِ اَنَّ غَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً عَلَىٰ باب مُجْرَتَى وَالْحَبَشَةُ يَلْمَبُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْةٍ وَسَلَّمَ يَسْتُرُفَى بِرِهَا يِّهِ ٱلثُّلُورُ إِلَىٰ لَعِيهِمْ ۞ زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ بحِراابهمْ ل**اببُ** ذَكْر الْبَيْعِ وَالشِّراءِ عَلَى الْمُنْبَرِ فِي الْمُسْجِدِ حَدَّمْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَبَّهَا بَرِيرَةُ نَسْأَلُمُا فِي كِشَابِيها فَقَالَتْ إِنْ شِيئَت اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَكِكُونُ الْوَلَاءُلِي وَقَالَ اَهْلُهَا إِنْ شِـئْت آعْطَيْتِهَا مَا بَقِي وَقَالَ سُفَيْانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ آعَتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلاَّءُ لَنَا فَكَأْ لِجاء رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَكَّرَ ثَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْنَاءِيهَا فَأَعْتِيقِيهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَغْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَ الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بِالْ اَقُوامِ يَشْتَرَطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اَشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فَكِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن اَشْتَرَطُ مِائَّةَ مَرَّةٍ قَالَ عَلِيُّ قَالَ يَحْنَى وَعَبْدُ | الْوَهَّابِ عَنْ يَعْنِي عَنْ عَمْرَةً وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ يَعْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةً قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَواهُ مَا لِكُ عَنْ يَعْمِي عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَر رَةَ وَلَمْ يَذَكُرْ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ مَلِ سِبُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثُنَا عُمَّاٰنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُمِيّ عَنْ ءَبْسِدِ اللَّهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَا لِلَّكِ عَنْ كَمْبِ أَنَّهُ تُقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَأْنَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْواأَيُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ فِي بَيْتِهِ فَخُرَجِ إِلَيْهِ مَا حَتَّى كَشَفَ سَحِفِفَ مُحْمِرَتِهِ فَلَادٰى يَاكَمْبُ قَالَ لَبَّينُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَاَوْمَأَ إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ

قوله شروطا لیس فی روایة لیست (شارح)

قولەقصىدالمابدوقى رواية على المنبر (شارح) قولە حتى سممهما ولغير الاصيلى" وابى ذر" سممها و قولە سمحف بكم السنن

وقتحها (شارح)

لَقَدْ فَمَلْتُ لِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمْ فَاقْضِهِ مَلْ سِبُ كَنْسِ الْمُسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْحِرَق وَالْمِيدَانِ وَالْقَذِي حِنْزُنُ سَلَمْإِنْ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوَامْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمُسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ اَفَلا كُنْتُم ٓ اَذَ نَتُمُونى بِهِ ذَلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ أَوْقَالَ عَلَىٰ قَبْرِهَا فَأَتَّى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا مَا سَبُ عَمْرِيم يْجَارَةِ الْخَرَ فِى الْمَسْجِدِ حَ**رُرُنَا** عَبْدانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُشيلِم عَنْ مَسْرُ وق عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَمَا أَنْزِلَ ٱلْآيَاتُ فَيسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرّبوا خَرَجَ لنَّتْيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأُهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْحُرْ • الْحَدَمِ لِلْمُسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَذَرْتُ كَاكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً لِلْمَسْحِيدِ يَخْدُمُهُ حَ**رُبُنُ** أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدِ قَالَ حَدَّثُنَا حُمَّادُ عَنْ أَبِي وَافِيم تَعَلَى الذين يَاكِلُون | عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً اَنَّ ٱمْرَأَةً اَوْرَجُلاً كَانَتْ تَقُدُّ الْمَسْجِدَ وَلا أَرْاهُ اِلاَّ أَمْرَأَةً فَذَكُرَ حَديثَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَىٰ قَبْرِهِ مَلِ سِبُ الْأَسِيرِ أو الغريم يُزبَطُ فِي الْمُسْجِدِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْتُ وَعَمَّذُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ ءَنِ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبِأَرْجَةَ ٱوْقَالَ كَلِيَّةَ نُحُوهُا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّالَاةَ فَأَ مُكَنِّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْبِطَهُ إِلَىٰ ساريَة مِنْ سَوارى الْمُسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا اِلَيْهِ كَأْكُمُ ۚ فَلَا كَرْتُ قَوْلَ اَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ أغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكُما لَا يَذْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْـدِي قَالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خَاسِـمًا الْاغْتِسْالَ إِذَا اَسْلَمَ وَرَبْطِ الْاَسِيرِ آيْضاً فِي الْمَسْجِدِ وَكَاٰنَ شُرَيْحُ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ اَنْ يُحْبَسَ إِلَىٰ سَادَيَةِ الْمَسْجِدِ حَ**ذُن**نَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَا السَّعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ٱباهُمَ يُرَةَ قَالَ بَعَثُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدِ فَحَأَءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِّي حَسِفَةَ يُقَالُ لَهُ

تحولدفى الربوا بالقص وانماكتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدتالألف بعدها تشبيها بواو الجلمع و المراد قوله الربوا (شارح) قوله إلى المسجد لم وحدفي متن الشارح القسطلاني معرمطابقته

نْمَامَةُ بْنُ ٱثْالِ فَرَبَطُوهُ بِسَادِيَةٍ مِنْسَوادى ٱلْمَسْجِدِ خَفَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَطْلِقُوا ثُمَامَةً فَانْطَلَقَ اللَّى نَخْل قَريبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْنَسَلَ ثُمَّ دَخَارَ الْمُسْحِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لا إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ **لمِ م** الْحَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضِي وَغَيْرِهِمْ حَ**دُّنْنَا** ذَكَريًا بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْعَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنَدَق فِي الْاَكْمَل فَضَرَبَ النَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَمُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادِ اللَّالدُّمُ يَسلُ إَلَيْهِمْ فَقَاٰلُوا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَاهْذَا الَّذَى يَأْتِينًا مِنْ قِبَلِكُمْ ۚ فَإِذَا سَعْدُ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَمَاتَ فِيهَا ۚ كُلِّ سِبُكِ إِدْخَالِ الْبَعَيرِ فِى الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَافَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَايْدِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بَعِيرٍ حَدَّثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن بْنِ نَوْفَل عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَ يْنَبَ بنْت أَبِي سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَةً قَالَتْ شَكُوتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّى أَشَنَّكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَدَاءِ النَّاسِ وَآنْت رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتْبَابِ مَسْظُورٍ مَلْمِب حَدَّثُنَا تَحَدُّثُ ثِنُ الْمُتَّىٰ قَالَ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ قَتْادَةَ قَالَ حَدَّثُنَا أَنَسُ أَنَّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى لَيْـ لَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْبِصْبَاحَيْن يُضيَّمان بَيْنَ بهما فَلَاَّ آفَتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدُ حَتَّى آتَى آهَٰهُ لَلْمِبُ الْمُوْخَةِ وَالْمَدِّ فِي الْمُسْجِدِ حَرْبُنَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَّان قَالَ حَدَّثُنَّا فَكُنْحُ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبۇالنَّصْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَكَ النَّيُّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وَسَيَّلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ سُنْجَانَهُ خَيَّرَ عَبْداً بَهْنَ الدُّنيا ۚ وَ بَيْنُ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنْدَاللَّهِ فَبَكِّي لَهُ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي

مَا يُنكِي هٰذَا الشُّيْخَ إِنْ كَكُن اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا ۖ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنْدَاللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ ٱبُو بَكْر ٱعْكَنَا فَقَالَ يَا ٱبَابَكُر لَا تَبْكِ إِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلِيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ٱبْوَبَكُر وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذاً خَليلاً مِنْ أُمِّتِي لاَ تَّخَذْتُ آباً بَكْرِ وَلْكِينِ أُخُوَّةُ الْإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ لا يَبْقَيَّنَّ فِي الْمُسْعِدِ بَاتُ اللُّسُدَّ اللَّابَاتَ أَنِي بَكْرِ حَذُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنْفُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنُ حَكيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فيهِ عْاصِباً رَأْسَـهُ بِحِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْنَبَرِ خَفِيدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ اَمَنَّ عَلَى ۚ فَي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي خُلْفَةَ وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَ تَخَذْتُ آبَا بَكْرِ خَلِيلاً وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِنسَارُمِ افضَلُ سُدُّواعَيِّ كُلُّ خَوْخَة فِي هٰذَا الْمُسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَة أَبِي بَكْرِ مَلِ سِبُ الْأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَمْيَةِ وَالْمُسَاحِدِ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَّا سَمُفِيانُ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ قَالَ لَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَاعَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْت مَساجدَ ابْن عَبَّاسِ وَٱبْوَابَهٰا حِ**دُرُنُ ا** أَبُوالنُّعْمَانَ وَقَيَّنْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدِيمَ مَكَّلَةً فَدَعْا غَمْأَنَ بْنَ طَلْحَةً فَفَحَ الْباك فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةَثُمَّ أَغْلِقَ الْبَاكُ فَلَيْتَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَدْتُ فَسَأَ لْتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلّ فيهِ فَقُلْتُ فِي آيّ قَالَ مَنْ الْأُسْطُوا آتَيْنِ قَالَ إِنْ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسَأَلُهُ كُرْصَيًّ دُ وَلَ الْمُشْرِكُ الْمُشْجِدَ صَلَانًا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعُ أَبَاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْلاً قِبَلَ تَجْدِ فِمَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنيفَةً يُقالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثال فَرَ بَطُوهُ | سَادِيَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمُسْجِدِ مُ السِّبِ وَفَعِ الصَّوتِ فِي الْمُسَاجِدِ مَدُّنُنَا

قوله الاباببالنصب والرفع (شارح)

قوله ثم اغلق الباب وفى رواية ثم أغلق الباب مبنياً للفاعل ونصب الباب (شارح)

بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُينَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عْن قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ فَيُصَيِّي رَجُولٌ فَنَظَرْتُ فَاإِذَا نُمُرُ بْنُ الْحَقَابِ فَقَالَ آذْهَتْ فَاثْنِنِي بَهٰذَيْنِ فَجْشُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ ٱنْتَمَا ۚ أَوْمِنْ آتِينَ ٱنْتُمَا ۚ قَالَا مِنْ آهَلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُما مِنْ آهَل الْبَلَد لَاَوْجَنْنُكُمٰا تَرْفَمَان اَصْوَاتَكُمٰا فِمَسْجِبِ رَسُولِانَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمُن أَحْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَرِيدَ عَن ابْن شِهاب قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ كَمْبَ بْنَ مَا لِكِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ تَقَالَجَي ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشجِد فَارْتَقَنَّتْ أَصْوَاتُهُمْا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَهُوَ فَيَيْتِهِ نَفَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِحْفَ مُحْمِرَتِهِ وَنَادَى يَا كَعْبُ بْنَ مَا لِكِ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَمْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ فَاقْضِهِ **أِسِبُ** الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمُسْعِدِ حَ**زُنِهَا مُس**َدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا بِشُرُنِنُ الْمَفَضَّلِ عَنْ تُمَيِّيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلِيَ الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فيصَلاقِ اللَّيْلِ قَالَ مَنْنَى مَثْنَى فَاذِا خَشِيَ الصَّبْحَ صَلَّىٰ وَاحِدَةً فَأَ وَتَرَتْ لَهُ مَاصَلَّىٰ وَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ ٱجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وثراً فَإِنَّ

النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بهِ حَ**دُرُن**َ أَبُو النُّمْانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ عَهْ اَ تُوبَ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لِجاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَّهُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشيتَ الصُّبْحَ فَأُورٌ بِوَاحِدَةٍ تُورِّرُ مالقَدْ

صَلَّيْتَ ﴿ قَالَ ٱلْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ انَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ٱلْمُسْجِدِ حَلَّاتُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ ٱبْامُرَّةَ مَوْلى عقيل

سمعهما (شارح)

قوله سمعها وللاصل

قولدما كعب بن مالك الاو"ل مضموم منادى مفر دوالثاني منصوب منادي مضاف (شارح)

الاستئنافأ وبآلجزم

قولدتوتر بالرفعهل حواب الامر (شار س ا بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرُ فَأَقْبَلَ آثَانِ إلىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَم وْاحِدُ فَأَمُّا اَحَدُهُمْا فَرَأَى فُرْجَةً خَلَسَ وَامَّا الآخَرُ جَلَسَ خَلْفَهُمْ وَامَّا الآخَرُ فَأَذْبَرَ ذَاهِياً فَلَمَا ۚ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ اَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلا ثَةِ أَمَّا اَحَدُهُمْ فَآ وَى إِلَى اللَّهِ فَآ وَاهُ اللَّهُ وَاَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَخْسَا اللهُ مِنْهُ وَامَّا الْآخَرُ فَأَغْرَضَ فَأَغْرَضَ اللهُ عَنْهُ لَمِ سِبُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمُسْجِدِ وَمَدِّ الرَّجْلِ حَدُنُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عَنْ عَمِّيهِ ٱ نَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلَقِّنَا فِي المسجدِ واضِمًا إخداى رجَّلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُمَاٰنُ يَفْعَلَان ذَٰلِكَ مَلِ سُبُ الْمُسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّريق مِنْ غَيْر ضَرَد بالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَٱتُّوبُ وَمَالِكُ حَ**دُرُنَا** يَخِيَى بَنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ اَنَّ عْائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ اِلا وَهُمَا يَدينان الدِّينَ وَلَمْ يَمُزَّ عَلَيْنًا يَوْمُ إِلاَّ يَأْتَمُنَا فَهِ رَسُولُ الدِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَ النَّهَار بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ بَدَا لِلَّذِي بَكُر فَا بْتَّلِي مَسْحِداً بِفِياءِ دَارهِ فَكَانَ يُصَلَّى فيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكُنَ وَٱبْنَاؤُهُمْ يَغْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَاٰنَ اَبُوْبَكُر رَجُلاً بُكَّاءً لاَ يُمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْةُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ ثُرَ يْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ للمِسْبُ الصَّلاّةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى ابْنُ عَوْنِ فِي مَسْجِدِ فِي دَادِ يُفْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبِأْبُ حَذَّمْنًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا أبو مُعاوِيَةَ عَن الْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْحَمَيمِ تَزيدُ عَلَىٰ صَلاَتِهِ فِي يَنْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خُساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَايَّنَّ اَكَكُمْ إِذَا تَوَضَّأً فَأَحْسَنَ وَاتَّى الْمَسْــجدَ لأيُريدُ

خُلَ المَسْجِدَ وَإِذَا دَ ۚ لَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيصَلاْةٍ مَا كَانَتْ تَحْبَسُهُ وَتُصَلِّى يَنني

عَلَيْهِ الْمَلَا يَكُذُ مَادَامَ فِي تَحْلِيهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ تشبيك الأطابع في المسجد وعَيْره حدثنا لحامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ قَالَ حَدَّثُنَّا عَاصِمُ قَالَ حَدَّثُنَّا وَاقِدُ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عُمَر أو ابْن عَمْر و قَالَ شَبَّكَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصَابِيَهُ ﴿ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عِلِيّ حَدَّثُنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي فَلَمْ ٱخْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لى خَلَّادُ بْنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي جَدِهِ عَنْ أَبِي مُوسَىعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُتُ بَغْضُهُ بَغْضًا وَشَبَّكَ صَلَّىٰاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْابِعَهُ حَدُّنُ إِنْ عَوْنَ عَالَ حَدَّثَمَا إِنْ شُمَيْلِ قَالَ أَخْبَرَ نَا إِنْ عَوْنَ عَن إِنْ سيرينَ عَنْ قَالَ ابْنُ سيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا ٱبُوهُرَيْرَةَ وَلَكِينَ نَسيتُ ٱنَّا قَالَ فَصَلَّى بِنَا زَكَمَّيْنِ لَّهَ ۚ فَقَامَ إِلَىٰ خَشَيَةِ مَعْرُوضَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَاتَّكًا عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبًالُ وَوَضَعَ يْمَنِّي عَلِيَ الْيُشْرَى وَشَبَّكَ بَبْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْآثِيْنَ عَلَىٰ ظَهْرٍ وَفِي الْقَوْمِ ٱبُوبَكْرِ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ في يَدَيْهِ طُولُ يْقَالُلَهُ ذُواليَدَيْنِ قَالَ يَارَسُولَاللَّهِ اَنْسِيتَ اَمْ قَصُرَت الصَّلاَّةُ قَالَ تَقْصُرْ فَقَالَ آكَمَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَمَ فَقَدَّمَ فَصَلَّى مَاتَرَكَ ثُمَّ كَتَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْاطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَتَّرَ ثُمَّ كَتَّرَ وَسِجَهَ

بِثْلَ سُحِبُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيقُولُ نَبَثْتُ أَنَّ عِمْرانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ مَالِمُ مِنْ الْمَسَاحِدِ الَّتِي عَلَىٰ طُرُق الْمَدينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهَا النَّتَىٰ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَكَّرُمنُما خُمَّتَذُبْنُ أَبِي بَكْرِ ٱلْمُقَــدَّمِينُ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُــلْيَاٰنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَتَحَرَّى آمَا كِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّى فيها وَيُحَدِّثُ أَنَّ آبَاهُ كَانَ يُصَلَّى فيها وَآنَّهُ رَأَى النَّبَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وسَــلَّمَ يُصَلَّى فِي تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ ﴿ وَحَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ كَأْنَ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِلًا فَلاَ اَعْلَمُهُ اِللَّا وَافَقَ نَافِماً فِي الْأَمْكِينَةِ كُلِّهَا اللَّ اَنَّهُمَا اخْتَلَفًا فِي مَسْجِيدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ حَدَّمْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِياضِ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ ْ لَافِيمِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ حينَ يَعْتِمَرُ وَفِي حَجَّتِهِ حينَ حَجَّ تَعْتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِعِ ٱلْمُسْحِدِ الَّذِي بذي الْحَلَيْفَةِ وَكَاٰنَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَرْوِكَاٰنَ فِي بَلْكَ الطَّرِيقِ ٱوْفِحَجِّ ٱوْمُحْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ فَاذِاْ ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادِ أَنَاخَ بِالْبُطْخَاءِ ٱلَّتِي عَلَىٰ شَـفيرِ الْوادى الشَّرْ فِيَّةِ فَمَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ السُّحِبِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلاَعَلَى الْأكمَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا ٱلْمُسْحِدُ كَأَنَ ثُمَّ خَلِجٌ يُصَلِّي عَبْدُاللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ يُصَلِّى فَدَحَا السَّيْلُ فيهِ بِالْبَضْحَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذٰلِكَ اْلْمَكَاٰنَ الَّذِيكَاٰنَ عَبْدُاللَّهِ يُصَلِّى فيهِ وَاَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ حَيْثُ الْمُسْجِدُ الصَّغيرُ الَّذي دُونَ الْمُسْجِدِ الَّذي بشَرَف الرَّوْحاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْلُمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فيهِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَمَّ عَنْ يَمْنِكَ حَينَ تَقُومُ فِي الْمُسْجِدِ تُصَلَّى وَذَٰلِكَ الْمُسْجِدُ عَلَىٰ حَافَةِ الطَّريق الْنُيمْنَى وَانْتَ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّمَةً بَيْنَهُ وَبَهْنَ الْمَسْجِدِ الْاَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرِ اَوْنَحْوُ

الْمِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلىٰ لَحَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَثَنَ الْمُنْصَرَف وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَقَدِا بَتُنَىٰ ثُمَّ مَسْجِهُ فَكُمْ كِكُنْ عَبْدُاللَّهِ يُصَلِّى فىذَلِكَ

الْمُسْجِدِكَانَ يَثْرُ كُهُ عَنْ يَسَادِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلَّىٰ آمَامَهُ إِلَى الْبِرْقِ نَفْسِهِ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلا يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتَى ذٰلِكَ ٱلْمَكَانَ فَيُصَلّ فيهِ الظُّهْرَ وَاِذَا ٱقْبَلَ مِنْ مَكَّهُ فَاِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ ٱوْمِنْ آخِر عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّىَ بَهَا الصُّبْحَ وَانَّ عَبْدَاللهِ حَدَّنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةِ ضَخْمَةِ دُونَ الرُّورَيْنَةِ عَنْ يَمِنِ الطَّرِيقِ وَوُجَاءِ الطَّرِيقِ في مَكَانِ بَغْجِ سَهْلِ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكُمَّةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الزُّويْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ الْكَسَرَ أغلاها فَاثَنَلَى فَجَوْفِها وَهَىَ قَائِمَةٌ عَلَى ساق وَفَسَاقِهَا كُثُتُ كَثَيْرَةُ وَانَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَى طَرَف تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِتُ إِلَىٰ هَضْبَةِ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْثَلاَثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضْمُ مِن جِعِارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّريقِ عِنْدَ سَلِماتِ الطَّريقِ بَبْنَ أُولَئِكَ السَّلِماتِ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمْيِلَ الشُّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّلهُرَ في ذلكَ الْمُشْجِدِ وَانَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ غِنْدَ سَرَحٰاتِ عَنْ يَسَادِ الطَّريقِ فِي مَسيلِ دُونَ هَمْ شَي ذٰلِكَ ٱلْمَسيلُ لاَصِقُ بَكُرااعِ هَمْ شَي يَيْنَهُ وَ يَبْنَ الطَّريقِ قَريبُ مِنْ غَلْوَةٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَىٰ سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحٰات إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَكُمُنَّ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى! للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثْزِلُ فِي الْمَسيلِ الَّذِي فِي اَدْنِي مَنِّ الظَّهْرَانِ فِبَلَ الْمَدينَةِ

> حينَ يَهْبُطُ مِنَ الصَّفْراواتِ يَنْزِلُ في بَطْن ذٰلِكَ الْمَسِلِ عَنْ يَسَادِ الطَّرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَىٰ مَكَّمَّ لَيْسَ بَبْنَ مَنْزِ لَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَبْنَ الطّريقِ اللّ رَمْيَةٌ بِجُجَرِ وَاَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ نُمْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَنْزِلُ بِذِي

قوله و وحاه بکسر الواو وضمها والهاء خفض عطف على ىمبن أو نصب على الظرفية وبطح بسكون الطاء و ڪسر ها (شارح)

طُوى وَيَبِيتُ حَتَّى يُضِيحَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةً وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ ٱكَمَّةٍ غَلَيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي بْنِيَ ثَمَّ وَ لَكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكُمْ غَلِيظَةٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّنْهُ أَنَّ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَى الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَهْنَ الْحَبَلِ الطَّويِلِ نَحْوَ الْكَفْبَةِ خَفَلَ الْمُسْجِدَ الَّذِي قوله أسفل النصب الم بني مَتمَ يَسَالَ الْمُسْجِدِ بِطَلَ فِ الْاَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفَلَ مِنْهُ على الظرفية أوبارف العَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْداوِتَدَعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعِ أَوْنَحُوهَا ثُمَّ تُصَلَّى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَيَّيْن مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَمْبَةِ

خبر مبتدأ محذوف (شارح)

## - منظر ابواب سترة المصلى كا⊸

مَرِبُ سُتُرَةُ الإمامِ سُتُرَةُ مَن خَلْفَهُ حَدُرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْاسِ اَنَّهُ قَالَ اَفْبَلْتُ رَاكِياً عَلِيْ خِار آثان وَانَا يَوْمَرْكِ فَدْنَا هَرْتُ الْاخْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ بِنَى اللَّهَ بِهِ جِدَارِ فَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْآثَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُشْكِرُ ذْلِكَ عَلَى اللهُ عَدْ عَدْمِنَ إِسْطَقُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُالله عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ قَنُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا والنَّاسُ وَدَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّقَر فِين ثَمَّ ٱتَّخَذَهَا الْأُمْرِالُهُ حَدَّثُنَا اَبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مُجْمَيْهَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ صَلَّى بهمْ بِالْبَطْخَاءِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً الظُّهْرَ رَكْمَتَيْنَ وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنَ يَمُنُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَزَّأَةُ وَالْجِارُ مُرْسِبُ قَدْرِكُمْ يَنْبَنِي اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُسَلِّى وَالسَّثْرَةِ حَدُن عَرُو بنُ زُرارَةَ قَالَ أَخْبَرَاعَبُدُ الْمَرْيِرِ بنُ أَبِي حَادِمٍ عَن أَبِيهِ عَن

سَهْل قَالَ كَاٰنَ بَيْنَ مُصَلَّىٰ رَسُو لِاللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَ بَيْنَ الْجِدَارِ بَمَرُّ الشَّامَ حَدُّن الْكَتِيُّ قَالَ حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَي عَبَيْدِ عَنْ سَلَةً قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَت الشَّاةُ تَجُوزُها مَرْسِبُ الصَّلاةِ إِلَى الْمَرْبَةِ حَدُننا مُسدَّدُدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْخِيءَنْ عُنيندِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أنَّ النّي صَلَّى اللهُ عَايَنهِ وَسَــلَّهُ كَانَ يُزِّكُونُهُ الْخَرْبَةُ فَيْصَلِّي إِلَيْهَا للبِبِبِ الصَّلَاةِ إِلَىَ الْمَنْزَةِ حَدُّنُ أَدُمُ قَالَ حَدَّنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّنَا عَوْنُ بْنُ أَي جُعِيْفَةَ قَالَ سَمِنتُ أَي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الْهَاجِرَةِ فَأَنِّيَ بَوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلُّ بَا الظُّهٰرَ وَالْعَصْرَ وَبَنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَزْأَةُ وَالْجَارُ يَمْرُونَ مِنْ وَرَائِهَا حدَّثُ مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم بْنِ بَرِيمِ قَالَ حَدَّثَا شَاذَانُ عَنْ شَمْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبغَتُهُ آنَاوَغُلامُ وَمَعَنَا تَحَكَّاذَةُ أَوْعَصاً أَوْعَثَرَةٌ وَمَعَنَا إِذَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْاَدَاوَةَ لَلِمِبُ السُّثَرَّةِ بَكَّةً وَغَيْرِهَا حَدْثُنَا سَلَمَانُ بَنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا شُــفَبَةُ عَن الْحَكَم عَنْ أَبِى مُجْتِيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاحِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ رَكَمَتَيْن وَنَصَتَ بَنْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَتُوصَّأً ۚ جَفَمَلَ النَّاسُ يَمْتَكُونَ بَوضُوبُهِ مَا كُلُبُ الصَّلَاةِ إِلَىٰ الْاُسْطُواْنَةِ وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ اَحَقُّ بِالسَّسوادِي مِنَ الْمُتَكَّدِثِينَ اِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّى بَنِنَ أَسْطُواٰ آتَيْنِ فَأَدْنَاهُ اِلَّىٰ سَادِيَةٍ فَقَالَ صَلَّ إلَيْهَا حَدُنُ اللَّيْ بَنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا يَرِيدُ بَنُ أَي عَبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بن الْاَكُوعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْاُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَعَفِ فَتُلْتُ يَا اَبامْسْلِمِ أَذَاكَ تَتَعَرَى الصَّلاَةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْاُسْطُوانَةِ قَالَ فَانِّي رَأْنِتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ | وَسَلَّمَ يَتَّكَرَّى الصَّلاٰةَ عِنْدَها جِيْرُسُ قَيصَةُ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيْالُ عَنْ تَمْرُو بْن عامِر عَنْ أَنَسِ قَالَ لَقَدْرَأَ يُتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبتَدِرُونَ السَّوْادِيَ عِنْدَا لَمُفْرِبِ ﴿ وَزَادَ شُغْبَةُ عَنْ مَمْرُ وَعَنْ أَنْسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ مَلِهِ سِبُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوادى فَعَيْر بَجَاعَةِ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمْمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُورْدِيَةُ عَنْ الْفِيرِعَنِ إِنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّهِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً وَ بِلَالْ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَىٰ أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِاللهُ أَيْنَ صَلَّىٰ قَالَ بَيْنَ الْمُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْن حَدَّثْنا كَنْ اللَّهِ بْنُ مُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُ أَما مَا لِكُ عَنْ أَفِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَفْبَةَ وَأَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلالْ وَعُمَّاٰ ذُبْنُ طُلْحَةَ الْحَجَيُّ فَأَغَلَقُهَا عَلَيْهِ وَمَكَنَ فيها فَسَأَلْتُ بِلالاً حينَ خَرَجَ ماصَنَعَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمَلَ مَمُوداً عَنْ يَسَادِهِ وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذِ عَلَىٰ سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى ﴿ وَقَالَ لَنَّا اِسْمُمِيلُ حَدَّ نَنى ما لِكُ وَقَالَ عَمُودَ يْنِ عَنْ يَمِينِهِ لَكُرْسِبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ ٱنَّ عَبْدَاللَّهِ كَأَنَّ اِذَا دَخَلَ ٱلْكَفْبَةَ مَشٰى قِبْلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظِهْرِهِ فَشْمَى حَتَّى كَيْمُونَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثَةِ اَذْرُعِ صَلَّىٰ يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلالٌ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ فِيهِ قَالَ وَكَيْسَ عَلىٰ اَحَدِ بَأْشُ إَنْ صَلَّى فِي أَيّ نَوْاحِي الْبَيْتِ شَلَّةً مَ السِّبُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعْدِي وَالشَّعِبَرِ وَالرَّخُلِ حَدَّثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُصَّدِّيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَا فِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهزة والمعمدة والراه الله أنَّهُ كَانَ يُمَرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَ يُتَ إِذَا هَبَّتِ الرَّكَاتُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُمَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَىٰ اَخَرَتِهِ اَوْقَالَ مُوَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ مُحَرّ يَفْعَلُهُ الصَّلاةِ إلى السَّري حَرْثُنَا عُمْانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا جَريثُ بضم الميم ثم واو و مجمد مقتوحين و مجمد مقتوحين وكسر الراء من غير همز وفي بعض الاصول مؤخره كذلك لكن معالهمزة (شارح)

هوله کنت ولاین عساكر وكنت ( شارح ) قوله أثرمهذاالضط أوبكسر ثم سكون والذي في البونينية الفحملاغير( شارح) قىولە و مكث بفتىم الكاف وضمها (شارح)

> قوله ان صلی بکسر همزة ان وفتحها (شارح)

قسوله أخرته بفتع من غير مد و يجوز اللَّدُ لَكُن مع كسر الخاء وقوله موخره

مَرَ فَيْصَلِّى فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَخِّحَهُ فَأَ نُسَلُّ مِنْ قِبَل رِجْلَى السَّمر يرِحَتَّى مِنْ لِحَاٰفِ مُلْرِسِيْسُ يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَنْ مَنْ يَبْنَ يَدَيْهِ وَدَدَّ ابْنُ عُمَرَ الْمَازَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلِهِ المار بين يديه فِي النَّشَهُ لَدُ وَفِي الْكُفيَةِ وَقَالَ إِنْ آنِي إِلاَّ أَنْ تُفَايَلُهُ فَقَايَلُهُ حِمْدُتُنَ أَبُومَهُم قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْوارث قَالَ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنْ مَحَيْدِ بْن هِلال عَنْ أَبِي صَالِحِ انَّ أَبَاسَعِيدِقَالَ قَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثُنَّا أَدَمُ قَالَحَدَّثَنَا سُلْتَمَانُ ابْنُ الْمُنْمِرَةِ قَالَ حَدَّمُنا حُمِّيْدُ بْنُ هِلال الْعَدَويُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوطالِحُ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ اَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فِي يَوْمِ مُعْمَةٍ يُصَلِّي إِلَىٰ شَيْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَاتٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُمَيْطٍ أَنْ يَجْتَاذَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُوسَمِيدٍ فِي صَدْدِهِ فَنَظَرَ الشَّاتُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلاَّ بَنْ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُوسَعِيدِ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَىٰ فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَالَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ اَبُوسَعِيدِ خَلْفَهُ عَلَىٰ مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلاِبْنَ اَحِيكَ لِمَا اَإِسَعِيدِ قَالَ سَمِنتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ ۚ إِلَىٰ شَيَّ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ اَحَدُ اَنْ يَجْتَازَ بَئِنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَمْهُ فَإِنْ اَلِى فَلْيُقَاتِلُهُ فَوَلَمَّا هُوَ شَيْطَانُ يُ إِنْجِ الْمَادَ بَنْنَ يَدَى الْمُصَلِّى حَدْثُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِلنُّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلِي عُمَرَ بْن عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ٱرْسَكَهُ إِلَىٰ أَبِي جُهَيْمِ يَسْأً لَهُ مَاذًا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَارّ َ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي فَقَالَ ٱ بُوجُهَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْيَعْلَمُ الْمَاثُ بَيْنَ يَدِى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَأْنَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ اَنْ يَمُو بَانُ يَدَيْهِ ﴿ قَالَ أَبُوالنَّضْرِ لاَ أَدْرِى آقَالَ أَرْ بَعِينَ يَوْماً أَوْشَهْراً أَوْسَــنَّةً مَارِمُ ٱسْتِقْبَالَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى وَكُرهَ عُمَّانُ اَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى وَ إِنَّمَا هَذَا إِذَا ٱشْتَمَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَعِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت مابالَّيْتُ إِنَّ

الرَّجُلَ لاَيَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ حَلْرُنا إِسْمِيلُ بْنُ خَليل حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنَ الْاَعْمَيْنِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاّة فَقَالُوا يَقْطِمُهَا الْكُنْاتُ وَالْجِارُ وَالْمَرَأَةُ فَالَتْ لَقَدْ جَمَلْمُوْنَا كِلابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَ بَنَ الْقِبْلَةِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةُ عَلَى السَّرير فَتُكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ اَسْتَقْبَلُهُ فَانْسَالُ السِّيلَالَّ ﴿ وَعَنِ الْاَحْمَيشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنَ الْأَسْوَدَعَنَ عَالِشَةَ تَحُوهُ للبالله الصَّلاةِ خَلْبَ النَّائِم حَدْرُنا مُسَدَّدُ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا يَغْنِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاتُم قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كأنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلَّى وَأَنَا رَاقِدَةُ مُعْتَرَضَةٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَإِذَا آرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَني مَأَ وَتَرْتُ لَل سُبُ التَّطَوَّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَ فِي النَّصْرِ مَوْلِي عُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَفِي سَكَةً بْن عَبْدِ الرَّهْن عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا فَالَتْ كُنْتُ ٱلْمَامُ بَثْنَ يَدَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُلاَى فِي قِبْلَـتِهِ فَإِذَا سَحِبَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رخِلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا فَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَيْذِ لَيْسَ فِهَا مَصَابِحُ مَا سَبُ مَنْ قَالَ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْ عَدُن عُمَرُ بن حَفْص قالَ حَدَّثنا أَبي قالَ حَدَّثنا الأعْمَد قالَ حَدَّثُنَا إِثْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ ﴿ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِرٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا مَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَإِلْمَازُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهُ تُمُونًا بِالْحَمُّرُ وَالْكِكِلاْبِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَ إِنَّى عَلَى السَّرِير يَيْنَهُ وَ بِعْنَ الْقِيلَةِ مُضْطَحِعَةُ فَتَبِدُولِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَخِلِسَ فَأُوذَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ فَانْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ حَدَّرْتُ اِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إ براهيم قَالَ حَدَّثَني ابْنُ أَخِي ابْن شِهال أنهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَن الصَّلاةِ يَقْطَهُها شَيٌّ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيُّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَوْ اَنَّ عَالِيْشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَأَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْل وَ إِنّي كُمُثَرَضَةٌ

قولدمضطجعةبالرفع خبرلقولهاوانا المبتدأ المقـدر وفى رواية بالنصب حال من عائشةشارسمختصرا الامامة فيجوزفى بنت زينبالفتحوالكسر بالاعتبارين اھ من الشارح باختصار

بَيْنَهُ وَبَنْنَ الْقِبْـلَةِ عَلَىٰ فِرَاشِ آهْلِهِ لِلْمِسْبِ لِنَا حَمَلَ لْجَارِيَةٌ صَغيرَةً عَلىٰ عُنْقِهِ فِي الصَّلاةِ حَدُرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ عَامِرَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَبْر عَنْ عَمْرُو بْن سُلَيْم الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِي قَتْادَةَ الْاَنْصَادِيّ اَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يُصَلِّى وَهُوَ لِحَامِلُ أَمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْمَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ فَإِذَا سَحِدَ وَضَمَهَا وَ إِذَا قَامَ حَمَلُهَا لَهِ سِبُ إِذَا صَلَّى إِلَىٰ فِرَاشِ فِيهِ خَائِشُ حَرْرُتُ عَنْ عَنْ ذُوارَةً قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن شَدَّادِ ابْن الْهَاد قَالَ أَخْبَرَتْني خَالَتِي مَيْمُونَةُ بْنْتُ الْحَرِثْ قَالَتْ كَانَ فِرْاشِي حِيْالَ مُصَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَرُبَّما وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيٌّ وَأَنَا عَلَىٰ فِراشِي حَدُننا أَبُو النُّمْانِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ مَنْ زِيادِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْمَا فِي سُلَّمَانُ حَدَّثَنَا عَنْدُ أَلَّةِ بْنُ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ مَنْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى وَ أَنَا إِلَىٰ جَشْبِهِ نَاتِمَةٌ فَإِذَا سَحِبَدَ اصَابَى ثَوْبُهُ وَأَنَا خَائِشٌ ﴿ وَزَادَ مُسَدَّدُ عَنْ لْحَالِدُ قَالَ حَدَّثُنَا سُلَمْأَنُ الشَّيْبِانِيُّ وَإِنَّا لِحَائِضٌ مَلِمِ سِبُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ عِنْدَ الشُّحِبُودِ لِكَنْ يَسْحِبُهَ حَ**دُننَ** عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ْ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْيى قَالَ حَدَّ ثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَمُسَمَأَ عَدُ لَكُمُونًا بالْكَلْ وَالْجِلْدِ لَقَدْرًا كَتْنَى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانَامُضطَعِمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاذِذَا أَذَادَ أَنْ يَشْحِنُهُ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُما ۖ مَلِ سِبُ الْمَزَأَةِ تَطْرَحُ عَنِ ٱلْمُصَلِّى شَيْأً مِنَ الْاَذٰى حَدَّثِنُ احْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السُّورَ مارَيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُولِى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْن مُثِيمُونَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يُصَلّى عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ وَجَمْعُ مِنْ قُرَيْشِ فِي مَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ٱلْأَتَنْظُرُونَ إِلَىٰ هٰذَا الْمُرَا فَى اَتُّسِكُم ۚ يَقُومُ إِلَىٰ جَزُور آلِ فُلانَ فَيَعْمِدُ إِلَىٰ فَرْيْهَا وَدَمِهَا وَسَلاها 📗 قوله فيعمد برفعالدال

سها (شارح)

فَيْمِيُّ بِهِ ثُمَّ يُمْهُلُهُ حَتَّى إِذَا سَعَبَدَ وَضَمَهُ بَينَ كَيْفِيهِ فَانْبَمَثَ اَشْفَاهُمْ فَمَا سَعِبَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَضَمَهُ بَينَ كَيْفِيهِ وَثَبَتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ سَاجِمَةً فَحَى جُو رِيَّةً فَاقَبَلَتْ شَسْمَهُمْ إِلَىٰ بَشْضِ مِنَ الْقَحِيكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقُ عِنَّى اَلْشَهُ عَنْهُ وَاقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَدَبُهُمْ فَلَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْشَهُ عَنْهُ وَاقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَدْبُهُمْ فَلَمْ قَضْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ بِشُر فَمُ مَنْ اللّهُمْ عَلَيْكَ بِمُرْو بَنِ هِشَامٍ وَعُنْبَةً بَنِ أَيْهُمْ عَلَيْكَ بِمُرْو بَنِ هِشَامٍ وَعُنْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَشَيْدَةً بَنِ الْوَلِيدِ فَالَ وَالْوَلِيدِ بَنِ عَنْبَةً وَامْنَةً بَنِ خَلَفٍ وَعُفْتَةً بِنِ أَيْهِ مُنْفِطٍ وَمُمَادَةً بَنِ الْوَلِيدِ فَالَ عَنْدُاللهِ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْخِي بَوْمَ بَدُو ثُمَّ شُومُوا إِلَى الْقَلْهِ عَلَيْكَ بِعَلْ وَالْهِ بَاللهِ عَلَيْكَ مِنْ وَمِهِمْ مَنْ عُلِي وَمُهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَاهِ عَلَيْكِ بَعْنِ وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

## - واقيت الصلاة ۞ بسم اللهُ الرحمن الرحيم كاب

وَقُولِهِ إِنَّ الصَّلاَةَ كَالَتَ عَلَى الْمُؤْمِينَ كِثَابًا مَوْفُونًا وَقَنَّهُ عَلَيْهِم حَرُمُنَا عَبْداللهِ عَنِ ابْن شِهابِ اَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْداللهِ عَنِ ابْن شِهابِ اَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْداللهُ بَرْ السَّلاَةَ وَقُلَ عَلَيْهِ مُوَةً بْنُ الْأَيْدِ فَأَ خَبَرُهُ أَنَّ الْمُهْرَةَ بْنَ شُعْبَةً أَشَّ الصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُو بِالْمِرَاقِ فَمَاكُو مَالَّا يُعْمِرَ الْأَضَارِيُّ فَعْالَ الْمُعْرَةُ الْفَهْرَةُ الْفِيرَةُ الْفِيرَةُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَسْلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّقُ وَسَلَّمَ مُعْمَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَى وَسَلَّمُ مُعْمَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَالِلهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْمَالِلهُ وَسَلَّمَ مُعْمَالِلهُ وَسَلِّمَ مُعْمَالِلهُ وَسَلَمْ مُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعُمَالِلهُ وَسَلَمَ مُعْمَالِلهُ وَسَلَمْ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعْمَلُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عُمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُعْمَلُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُ عُرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْكُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِلْهُ وَالْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللْمُعَلِقُولُ اللّمُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللْمُعَلِقُولُ اللْمُوالِقُولُولُ اللْمُولِ اللْمُعَالِي الْمُعَلِيلُولُ اللْمُعِلَمُ اللْمُولِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُولُ اللْمُعَلِيلُولُ اللْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعَمِلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

قوان و اتبع أصحاب بهذا الشيطولان ذر للموحدة بصيغة الامر وأصحاب نصب على المشووية (شارح) المسارة تكنافي نسخة الشهائرة تكنافي نسخة الشهائرة تكنافي نسخة ورواية البب بدل الكتاب مع تقدم السمالة انظرالشر

> قوله أو ان بكسر همزة انّ وقتمها (شارح)

هِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَالِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فَحُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ نَظْهَرَ لَلِّهِبُ قُولَاللَّهِ تَعَالَىٰ مُنْدِينَ الَهْ وَاتَّقُوهُ وَاقْتُمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِزَالْكُشِرِ كِينَ حِذْنِ الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِزَالْكُشِر كِينَ حِذْنِ الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِزَالْكُشِرِ كِينَ حِذْنِ الصَّلاةِ وَلا تَكُونُوا مِنَا لَكُشِير قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا هَٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا يَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِا خُرَامٍ فَرُنَّا بِشَيْ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَّا فَقْالَ آمُرُكُمْ بِأَ ذَبِعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ اَدَبِعِ الْإِنْمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَشَرَهَا لَحُمْ شَهَادَةُ أَنْ لأ إِلٰهَ اللَّهُ وَانَّى رَسُولُ اللَّهِ وَإِفَامُ الصَّلاَّةِ وَاليَّاءُ الزَّكَاةِ وَانْ ثُوَّدُّوا إِنَّى شُمُسَ مْأَغَيْتُمْ وَأَنْهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَأَلْمَتِمْ وَالْمُقَيَّرَ وَالنَّقِيرَ مَا بِسِبُ الْبَيْمَةِ عَلَى إقام الصَّلاةِ حَدُمن مُحَمَّدُ بنُ الْكُتَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا إسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنْ جَرير بْن عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْ إقْلِم الصَّلاةِ وَاليَّاءِ الرَّكَاةِ وَالنَّضِ عِلِكُلِّ مُسِلم ما بب الصَّلاةُ كَفَّارَةُ حَدْتُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقَيقُ قَالَ سَمِمْتُ حُذَيْفَ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ آثَيْكُمْ ۚ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَاكُما قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْعَلَيْها كَرَئَّ قُلْتُ قِتْنَةُ السَّجُل فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَلِجادِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّلْمَقَةُ وَ الْأَمْرُ وَالنَّهَىٰ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُريدُ وَلَكِن الْفِتْنَةَ الَّتِى تَمُوْجُكَمَا يَمُوجُ الْكِحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْشَكَ وَيَيْتُهَا بَابًا مُغْلَقاً قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ نَيكُسَرُ قَالَ إِذَا لَا يُفْلَقُ أَبَداً قُلْنَا اَكَانَ ثَمَرُ يَفْلَمُ الْبَاب قَالَ نَقَرُ كَمَا ۖ العولملايفلق النصا اَنَّ دُونَ النَّدِاللَّيْئَةَ إِنِّي حَدَّثُتُهُ مِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْآغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ فَسَأَلَ خُذَفِهَ ۖ إِنْهَا وَالْكَشْمِهِينَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوهَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَالُ عُمَّرُ ح**َرْسَا** فَتَيْسَةُ قَالَ حَدَّشَا يَرِدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْسُلَيْمانَ التَّسَيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ إِنْنِ مَسْمُودِ أَنَّ رَ**جُهُلَا** أَصَابَ

مِنِ امْرَأَةٍ فَبْسَلَةٌ فَأَنَى النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَقِمُ الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَذُلَفاً مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّآتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِلْمَيْعِ أَمَّى كُلِهِمْ مَلْ سِبُ فَضَلَ الصَّلاَّةِ لِوَقْتِهَا حِنْدُتُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ هِشَاءُ بْنُ عَبْدِالْلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَيْزَادِ أَخْبَرَنَى قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاعْمَرُو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَاصَاحِبٌ هٰذِهِ الدَّار وَأَشَارَ إِلَىٰ دَارَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اَئُ الْعَمَلَ اَحَتُ إِلِيَ اللَّهِ قَالَ الصَّلاةُ عَلِي وَقَيْهَا قَالَ ثُمَّ آئَتُ قَالَ بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ آئُ قَالَ الجهادُ في سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ أَرادَنِي الصَّلَواتُ الْحُمَّسُ كَفَّارَةُ حِمْدُننَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةَ قَالَ حَدَّ بَي ابْنُ أَبِي حَاذِم وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَن يَرْيِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إبْراهِيمَ عَنْ أَبِي سَكَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْن رَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْانَّ أَرْراً بِهِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساً مَاتَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِ دَرَيْهِ شَيْأً قَالَ فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَواتِ الْحَيْسِ يَمْحُواللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا مَلِ سيب تَضْيِيعِ الصَّــلاْةِ عَنْ وَقْتِهَا حَ**دُرْن**ا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْــدِيُّ عَنْغَيْلاْنَ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَا آغْرِفُ شَيْأً مِثْمَاكَاٰنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلاّةُ قَالَ ٱلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَاضَيَّعْتُمْ فيهَا حَ**دُرُنَا** عَمْرُو بْنُ ذُدارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَسْدُالْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحُذَادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّاد آخُو عَبْدِالْعَرْيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَلْسِ بْنِ مَا لِكِ بدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْنَىٰ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ لَأَاعْرِفُ شَيْأً يَمَّا اَذْرَكْتُ اِلْآهَاذِهِ الصَّالَاةَ وَهٰذِهِ الصَّلَاةُ قَدْضَيْعَتْ ﴿ وَقَالَ بَكْرُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثَانُ بَنُ أَبِي رَوَّاد نَحْوَهُ لِلرِّبِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَنَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَدُّنُ مُسْسِلِمُ بنُ إِبْرُاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةً عَن أَنسَ قَالَ قَالَ

قوله مثل بفتح الميم و المثلثة أو بالكسر والسكون( شارح) قولەفلاسفلن بكسر الفاء فىالفرعويجوز ضمھا (شارح)

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَدَكُمْ ۚ إِذَاصَلَّىٰ يُنَاجِى رَبَّهُ فَلا يَتْفِلَنَّ عَنْ يمينِهِ وَلٰكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ﴿ وَقَالَ سَعِيدُ عَنْ قَتْادَةَ لَا يَتْفِلْ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمَيْهِ ۞ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَنْ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ ۞ وَقَالَ مُحَيَّدُ عَنْ أَنْسِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْزُقْ فِى القِبْىلَةِ وَلا عَنْ يَمْنِيهِ وَلَكِينَ عَنْ نَسَارهِ اوْتَحْتَ قَدَمه حَدُّمُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَ نَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي الشُّحُودِ وَلا يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَأْبِ وَإِذَا بَرْقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَعَنْ يَمِنْهِ فَالَّهُ يُنْاحِى دَبَّهُ الإبراد بالطَّهْرِ فِ شِدَّةِ الْحَرِّ حَدُّنَا ٱللَّوْبُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُــانْهِأَنَ بْنِ بلال قَالَطَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْاَعْنَ بُح عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَنَافِعْ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَشَنَّدَّ الْحُرُّ فَأَنْرِدُوا بِالصَّلَاقِ فَإِنَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِن فَشِحِ جَهَنَّمَ حَدُّنَ ابْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَوُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ ذَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ ٱبْرِدْ ٱبْرِدْ أَوْ قَالَ أَنْتَظِرِ أنْتَظِرْ وَقَالَ شِيَّدَهُ الْحَرِّ مِنْ فَشِحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَن الصَّلاقِ حَتَّى رَأَيْنَا فَى ، النُّلُول حَرْرُتُ عَلَيْ بَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آشَنَدُ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِيَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَأَشْتَكُتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَتَ أَكُلَ بَعْضَى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بَفَسَيْنَ نَفَسٍ فِي الشِّيَّاءِ وَنَفَيِي فِي الصَّيْفِ آشَـــُدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرَّ وَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرير مَنْ مَا عُمرُ بْنُ حَفْيصِ قَالَ حَدَّثَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْمَدُ قَالَ حَدَّثُنَا ابُوصالِح

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَنْجِ جَهَنَّمَ ۞ تَأْبَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْلَى وَأَبُوْعَوْانَةَ عَنِ الْأَعْمَيْسِ م**أرسبُ** الإِبْراد بالظُهْر فِى السَّفَى حَرُنُ اللَّهُ عَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُوُ الْحُسَنِ مَوْلِيَّ لِبَنِّي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ الْفِفَارِيّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى سَفَر فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ انْ يُؤَدِّنَ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّيْ صَيَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُرِدْ ثُمَّ أَذَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدَ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولُ فَقَالَ النَّتْيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِيَّدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا ٱشْسَتَدّ الْحَرُّ فَأَ بْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَنَفَيَّأُ تَمَيَّلُ مَا سيُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوْالِ وَقَالَ جَا بِرُكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بالْهَاجِرَةِ حَدُّنُ الْمُوالْمَانُ وَالْ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهُرَ فَقَامَ عَلَى الْنُبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ الَّهِ فَهَا أَمُورًا عِظَاماً ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَتَّ اَذْ يَسْأَلَ عَنْ مَنْ أَ فَلْيَسْأَلُ فَلا تَسْأَ لُونِي عَنْ شَيْ إلاَّ أَخْبَرْ ثُكُم مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا فَأَ كُثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَٱكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْبِيرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَاعَةُ ثُمَّ ٱكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عَمْرُ عَلِي ذُكْبَتَايْهِ فَقْالَ رَضْهِنَّا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْكِرِسْلامِ دِمناً وَيُفْحَمَّدِ نَبْيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرضَتْ عَلَىّ الْجَنَّةُ وَالنَّادُ آنِفاً في غُرْضِ هٰذَا أَلْمَا يُطِ فَلَمْ أَدَكَا نَكِيْرُ وَالشَّرِّ حَذُنِهُ حَفْضُ ا بْنُ عَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِهْالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَاَحَدُنْا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَشْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّيسِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَكَانَ يُصَلِّى الظُّلهُرِّ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْمَصْرَ وَاَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَىٰ اَقْصَى الْمُدَنِّ عِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّـةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمُفْرِبِ وَلَا يُبالِى بَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلى نْلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ ﴿ وَقَالَ مُمَاذُ قَالَ شُـعْبَةُ ثُمَّ لَقَيْتُهُ مَرَّهُ

فَقَالَ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ حَرْثُنَا لَحُمَّدُ يَغِي ابْنَ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خًا لِدُنْنُ عَبْدِالرَّ هُمْ فَال حَدَّثَى غَالِبُ الْفَطَّأَنُ عَنْ بَكُر بْنَ ءَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْن مَا لِكِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّهَا يُر فَسَحِهُ ثَا عَلِيْ يْنَابِنَا اتِّفَاءَ الْحَرَّ لَلْمِسِينُ عَلَى الظُّهْدِ إِلَى الْعَصْرِ حَدَّمْنَ ٱبْوالتُّمْان قَالَ حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ عَنْ لجابِر بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبْليس أنّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ بِالْمَدينَةِ سَسِنْهَا وَثَمَانِيّاً الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَذْرِيَ وَالْمِشَاءَ فَقَالَ اَيُّوبُ لَمَلَّهُ فِي لِيْـلَةٍ مَطيرَةٍ قَالَ عَلٰى مَا سِبُ وَقْت الْمَصْر وَقَالَ اَبُواُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ قَمْرِ خُجْرَتِهَا حَ**لَانَنَا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَ نَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشامِ عَنْ أَبِيهِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخَرُّخٍ مِنْ مُحْرَتِهَا حَ**دُننَا** قُلَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَنِ شِهَاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فَ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرَ الْذَيْءُ مِنْ مُحْرَبًّا حَدَّثْنا اَبُونُمُيْمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ غَيْنِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشُةَ قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي مُحْجَرَتَى لَمْ يَظْهَر الْغَيْءُ بَعْدُ ﴿ وَقَالَ مَا لِكُ وَيَحْمَى بْنُ سَعِيدِ وَشُعَيْثُ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ حَ**دُرْمُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ مُقْاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفَ عَنْسَيْتَادِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلِيْ أَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ٱلْمَكْشُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَىٰ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ آحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَى ٱلْمَدَنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسَتُ مَاقَالَ فِي ٱلْغُرِب وَكَانَ يَسْتَحِتُ أَنْ يُوَخِّرِ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَمَّةَ وَكَانَ كِيكُرُهُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقَيْلُ مِنْ صَلاةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جُلْسِنَهُ وَيَقْرَأَ بِالسِّيَّةِنَ

إِلَى الْمِائَةِ حَدُّرُنَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْنًا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ كَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ بَيْعَمْرو ابْن عَوْف فَيُحِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْمَصْرَ حَذْنِيلُ ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عُمَّالَ بْن سَهْل بْن خَيَفْ قَالَ سَمِفْتُ اَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْ بِرِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنًا حَتَّى دَخُلْنًا عَلِيَّ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ فَوَجَدْنًاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ بِإِعَمِّ مَاهَذِهِ الصَّلاّةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلاّةً رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتَى كُنَّا نَصَلَّى مَعَهُ لَمَ سِبُ وَفْتِ الْعَصْر حِدْرُنُ اللهُ اللهُ أَنْ قَالَ أَغْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْمَصْرَ وَالثَّمْسُ مُنْ تَفِعَةُ حَيَّةُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوْالَى فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالَى مِنَ الْمُدينَةِ عَلَى أَدْبَعَةِ آمْيْال آوْنَحُوهِ حَ**دْرُن**ُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن أَن شِهاكِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَىٰ قُبْنَاءِ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُزَنَّفِعَةُ مَا كِبُ إِنْهِمَ مَنْ فَائَتُنَّهُ الْمَصْرُ حَدُّتُ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ الَّذِي تَفُونُهُ صَلاهُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا ۚ وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ٱوُعَندِ اللَّهِ يَتِرَكُمُ ۚ أَعْمَالُكُم ۗ وَتَرْتُ الرَّجُلِّ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ اَخَذْتَ لَهُ مَالاً مُ السِبُ مَنْ تَرَكَ الْمَضْرَ حَدَّثُنا مُسْلِمُ بَنُ إِثرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنا هِشَاتُمْ قَالَ حَدَّثُنَا يَخْيَى مْنُ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي وَلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَمَ بُرَيْدَةَ في غَرْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلاَّةٍ الْمَصْرِ فَإِنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَّةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ لِمِسْبُ فَضْل صَلاَّةٍ الْمَضْرِ حِدْثُنَ الْمُمُينِدِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثُنَا إِسْلِمِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَريرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى اللَّمَر قولدلاتضامون بضم أوّله وتخفیف المیم أی لاینالکم ضیمأی تعب أوظلم (شارح)

قوله فیسألهم وهو اعلم بهمولاین عساکر فیسألهم ربهم وهو اعلم بهم ( شارح )

يْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ لأَتُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَامٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأً وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ قَالَ إَسْمُعِـلُ آفْعَلُوا لَا تَقُوتَنَّكُم ۗ حَ**رُنَنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِحِ عَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَيَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فَيَكُمْ مَلاَئِكُةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بالنَّهَاد وَيَخْتَمُونَ فِيصَلاَةٍ ٱلْفَحْرِ وَصَلاَةٍ الْعَصْرُ ثُمَّ يَعْرُبُ الَّذِينَ باتُوا فَيَكُمْ فَيَسْأَلْهُمْ وَهْوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِلِىدى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصُلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَـلُونَ لِلرِّبُ مَنْ أَدْرُكَ رَكْمَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْنُرُوبِ مِرْسُنَا أَبُونَهُمِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمُ سَخِدُةً مِنْ صَلَاٰةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَتْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَحِبْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّنجِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلاَتَهُ حَلَّمْنَ عَبْدُ الْعَرِيز ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فيما سَــلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَهِ كَمَا بَيْنَ صَالَاةِ الْمَصْرِ اللَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ اَهْلُ التَّوْدِاوِ التَّوْدَاٰةَ فَعَمِلُوا خُتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْظُوا قبراطاً قبراطاً ئُمَّ أُوتِيَ آهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ فَكَمِلُوا إِلَىٰ صَلاّةِ الْمَصْرِثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً ثُمَّ أوتينَاالْقُرْ آنَ فَعَمِلْنَا إِلىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينًا قيرًا طَيْن قيرًا طَيْن فَقَالَ أَهْلُ الْكِدِيَّا بَيْنِ أَيْ رَبِّنَا أَعْطَيْتَ هٰؤُلاءِ قدا طَيْنِ قدرا طَيْنِ وَأَعْطَيْتُنَا قداطاً قيرًا طَا وَغَنْ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلْمُنْكُمْ مِنْ آخِرُكُمْ مِنْ ثَنَّى قَالُوا لْاقْالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ حَمْرُتُنَّ ٱبُوكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبُواْسَامَةً

عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولَى عَن النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُسْلِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَادْيَ كَمَشَل رَجُل آسْتَأْجَرَ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ عَلاَّ إِلَى الَّذِيل فَعَمِلُوا إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَاحًاجَةَ لَنَّا إِلَىٰ اَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمُحُ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِنَّ صَلَاةِ الْمَصْرِ فَالُوا لَكَ مَاعَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَت الشَّمْسُ وَٱسْتَكُمْلُوا آخِرَ الْفَريقَيْنِ لِمُرْسِبُ وَقْتِ الْمُغَرِبِ وَقَالَ عَطَاءُ يَنْجَمَعُ الْمَريضُ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاءِ حَدُنُنَ مُعَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوالْتَجَاشِي مَوْلَىٰ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهْوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِمْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي ٱلْمُغْرِبَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَارٌ ۚ فَيَنْصَرِفُ آحَدُنُا وَإِنَّهُ لَيُبْضِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ حَ**دُرُنِا لَحَمَّ**ذُ بَنُ بَشَادِ قَالَ حَدَّثُنَا نَحَمَّدُ بْنُ جَمْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْحَبْسَنِ بْن عَلِيَّ قَالَ قَدِيمَ الْحَيَّا مُج فَسَأَلْنَا لِجابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ا يُصَلِّ الظُّلهٰرَ بِالْهَاحِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَفْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ آخْيَانَا وَاحْيَانَا اِذَا رَآهُمُ ٱخْبَمَتُوا عَجَّلَ وَ اِذَا رَآهُمْ ٱبْطَؤُا ٱخَّرَ وَالصُّجُوكَ أَنُوا أَوْكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِفَلَسِ حَدَّثُنَّ الْمُكِّى ثُنُ إِبْراهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَيْءَبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ كُنَّنَا نُصَلِّي مَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْرِتَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ حَدْثِنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دينادِ قَالَ سَمِعْتُ لِجابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَلْمَاسٍ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنِماً جَمِيماً وَثَمَانِياً جَمِيماً مُ بِبِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَفْرِبِ الْمِشَاءُ حَفْرُسُنَا ٱبُومَعْمَرِهُوَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللهَ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعْلِبَتَّكُمُ الْأَعْرِ الْبُعَلِي ٱسْبِمِ صَلاَ تِكُمُ الْغَرْبُ قَالَ وَيَقُولُ الْأَعْرِ الْبُهِي الْعِشاءُ

قوله حين صلاة ينصب حين خبر كان أى كان الزمان زمان حين الصلاة أو برفعه على ان كان تامة اه شارح قوله قال ابو هريرة وللهروى وقال ابو هريرة (شارح)

🕳 ذَكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَكَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱثْقَلُ الصَّلاّةِ عَلَى ٱلْمُنافِقينَ الْمِشَاءُ وَالْفَجَرُ وَقَالَ لَوْيَعْكُونَ مَا فِي ٱلْعَمَّةِ وَالْفَحْرِ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ وَالْاخْتِيَارُ ٱنْ يَقُولَ الْمِشَاءَ لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْمِشَاءِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبَّ صَمَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ صَلاَّ مِ الْعِشاءِ فَأَغْتَمَ بها وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ اَغْتَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْعَائِشَةَ اَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشْلَةَ الْآخِرَةَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابُواَ يُوْبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ حَدَّرُنُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُاللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشاءِ وَهَىَ الَّتِي يَدْعُوالنَّاسُ ٱلمَّمَّةَ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ • وَقْتِ الْمِشَاءِ إِذَا ٱخْتَمَعَ النَّاسُ اَوْ تَأْخَرُوا **حُدُّرْنَا** مُشْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْسَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيم عَنْ مَحْلًا بْنِ عَمْرِو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قَالَ سَأَلْنَا لْجَابَرْ بْنَ عَبْدِاللّهِ عَنْصَلْأُهُ النَّتَى صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَأْنَ النَّتَى صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بالهاجرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمُغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ إِذَا كَثَّرُ النَّاسُ أخَّرَ وَالصَّبْحَ بِغَلَسِ لَإِسْبَ فَضْلَ الْعِشَاءِ حَذَّننا يَحْيَى بْنُ بُكَذِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْغَةَ يَل عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْ وَةَ انَّ غالِشَّةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ أَغْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَ وَسَلَّمَ لَيْلُةٌ بِالْعِشَاءِ وَذَٰ لِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُؤُ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ نُمَرُ نَامَ النِّساءُ وَالصِّينَيانُ نَخَرَج

فَقَالَ لِأَهْلِ ٱلْمُسْتِجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا آحَدُ مِنْ آهْلِ ٱلْأَرْضِ غَيْرُكُمُ حَمَّرُسُمُ نَحَمَّدُ بْنُ الْعَلاْءِ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَال كُنْتُ اَنَا وَاصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّنَفِينَةِ 'نُزُولاً في بَقِيعِ مُظِحَانَ وَالنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدَنَةِ فَكَاٰنَ يَتَنَاوَبُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَمَلَّمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْمِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرُ مِنْهُمْ فَوَاقَفْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَضْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّفُل في بَعْضِ أَمْرِهِ فَاعْتَمَ بِالصَّلاةِ حَتَّى آبْهاٰذَ ٱللَّيْلُ ثُمَّ خَرَج النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَكَأْ قَضَى صَلاَّتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلىٰ دسْلِيكُم ٱبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ٱنَّهُ لَيْسَ آحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَٰذِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ ۚ أَوْقَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ اَحَدُ غَيْرُكُمْ ۖ لَأَيْدُرى أَيُّ الْكَلِمَتَيْن قَالَ قَالَ ٱبُومُوسٰى فَرَجَعْنَا فَرْلَحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْمِشَاءِ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ قَالَ أَخْبَرَنَّا عَبْــدُالْوَهَّابِ الثَّقَوٰءُ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِهْالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْمِشَاءِ وَالْحَد ثَ بَعْدَهَا النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ حَدْثُنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلِّمَانَ قَالَ حَدَّتَنى أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمِانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَ نِى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِالْمِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ مُمَرُ الصَّلاّةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ خَفَرَجَ فَقَالَ مَايَنْتَظِرُهَا آحَدُ مِنْ آهَلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ تُصَدِّر يَوْمَرَّذِ اللَّا بِالْمَدْمَةِ قَالَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْمِشَاءَ فَمَا بَثَنَ اَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُث الَّذِل الْاَوَّل حَدُن عَمُودُ قَالَ أَخْبَرُنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ شُنِلَ عَنْهَا لَيْنَاةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ ٱسْتَيْقَطْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ ٱسْتَيْقَطْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

قولدأبشروامنأبشر الرباعی<sup>فه</sup>مزته قطع أووسل من بشر اه ((شارح)

قَالَ لَيْسَ اَحَدُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ وَكَانَ ابْنُ ثُمَرَ لايْبالى ٱقَدَّمَهَا ٱمْ ٱخَّرَهَا إِذَا كَأَنَ لَا يَخْشَى ٱنْ يَفْلِيهُ النَّوْمُ عَنْ وَقَيًّا وَكَأْنُ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لِعَطَاءِ فَقَالَ سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ اَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بِالْمِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَطُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ اَخْطَاب فَقَالَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَوَجَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَأَنَّى ٱنْظُرُ اِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُنُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِماً يَدَهُ عَلِى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوَلأ أَنْ اَشُقَّ عَلِىٰ أُمِّتِي لَامَنْ ثَهُمْ أَنْ يُصَلُّوها هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِـهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيَدَّدَ لِي عَطْلُهُ بَثَنَ أَصَابِهِهِ شَـيّاً مِنْ تَبْديدِ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِهِهِ عَلَىٰ قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا بُرُّ هَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأَسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُن بِثَمَا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّخِيَّةِ لأَيْفَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلَّا كُذَٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَا مَن تُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا مُرْسِبُ وَقْت الْمِشَاءِ إِلَىٰ ُنِصْف اللَّذِيلِ وَقَالَ اَبُو بَرْزَةَ كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَحِتُ تَأْخيرَهَا حَدُّمُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْحُارِبِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ عَنْ مُعَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَنس قَالَ اَشَّرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعِشاءِ الِّي نِصْف اللَّيْل ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَلَامُوا اَمَا إِنَّكُمْ ۚ فَيْصَلَاةٍ مَاا نُتَّظَرْتُمُوهَا ﴿ وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَخْتَى بْنُ أَيْوُبَ قَالَ حَدَّثَنَى خَمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَاقَالَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إلى وبيص خاتميه يُستَدِّد المرسب فَضَل صَلاةِ الْفَخْرِ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ كُنَّا عِنْدَ النّي صَيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَاتُضَامُونَ اوْلِإِتْضَاهُونَ فَدُوَّيْتِهِ فَانِ اسْتَطَعْبُمْ انْ لَاتَّمَابُوا عَلَىٰ صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الثَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها فَافْمَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّعٌ بِجَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِن وَقَدْلِ غُرُوبِها حَدَّمْنَ هَدْبَةُ بْنُ خَالِدِ قَالَحَدَّثُنَا هَأَمُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوجَمْرَةَ عَنْ أَبِي كَبْكُر بْنِ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْمَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَلَّةَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ رَلِحَاءِ حَدَّثُنَّا هَأْتُم عَنْ أَبى جَمْرَةَ اَنَّ اَبَا كَبُرُ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ أَخْبَرَهُ بِهٰذَ حِدْمُنَ إِسْطَقُ عَنْ حَبَّانَ قَالَ حَدَّنَّا هَأْمُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوجَهُرَةَ عَنْ أَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لِلْمِسِبِ وَقْتَ الْفَخِر حَدُرْتُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَّا هَأْمُ عَنْ قُتْادَةَ عَنْ أَنْدِن أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِت حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ شَحَقَرُوا مَعَ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَىَ الصَّلاٰةِ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ اَوْسِتِّينَ يَغْنى آيَةً حَدَّثُنَا حَسَنُ بْنُ صَتَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا قَالَ حَدَّثَا اسَعِيدُ عَنْ قَاادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ اَنَّ نَبَىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَبْنَ ثَابِت تَسَخَّرْا فَكَمَّا فَرَغَامِنْ سَحُورهِما قَامَ نَجُى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى قُلْتُ لِإَنْسِكُمْ كَانَ بَننَ فَراغِهِمَا مِنْ سَحُودِهِا وَدُخُولِهِما فِي الْصَلاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّ جُلُ خَمْسِينَ آيَةً حَدُّمْنَا إسْمُعيلُ بْنُ أَبِي أُوْيْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ أَبِي خَاذِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ كُنْتُ ٱتَسَخَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُدْدِكَ صَلاَّةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ حَدْثُنَ كَيْحَى بْنُ بَكَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ا عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزُّبِيْدِ أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَنْهُ قَالَتْ كُنَّ نِساءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاّةً ٱلْفَجْر مُتَلَقِّمات السرعةسرعة حاصلة إ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَىٰ بُيُو تِهِنَّ حِينَ يَقْضينَ الصَّلاَّةَ لاَ يَفْرفُهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْغَلَسِ الم بُ مَنْ أَذَرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْمَةً حَدْرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَادِ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَ جِ يُحَدِّفُونَهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اَدْرُكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْمَةً والنصب على أنه مفعول الله عَبْلُ أَنْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْخَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ

قوله سرعة بالرفع اسمكان ويجوز سرعة بالنصب خبرهما و الاسم ضمير يعود لما مدل علمه لفظ السرعة أي تكون بیاه شار حباختصار قوله نساء رفع في النونينية وبجوز فيه الرفع على انه بدل من الضمير في كن لمحذ**و**ف انظر الشار س قوله تشرق به ذا الضبط لاين ذرأى تضئ وترتفع كرج ولنيره تشرق بفتح أولله وضم أثالته بوزن تغربأى حق تطلع (شارح)

قولهسيتين ولبستين بكسرا لموحدة واللام لان المراد الفيشة لاالمرة و فى الفرع كاصله قتع الموحدة و اللام وبالوجهين ضبطهما السيئ ( شارح)

. تَدُّرُبُ الشَّمْسُ فَصَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ لَم سَسِيسَ مَنْ أَدْرُكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً حَدُّمُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ فَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكُ الشَّمْدُ: حَزُرُنُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَسةِ عَن! مِن عَبَّاسِ قَالَ شَهِدَ عِنْدى رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَارْضَاهُمْ عِنْدى مُمَرُ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِىٰ عَنِ الصَّلاٰةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقُ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَضْر حَتُّى تَقْرُبَ حِنْدُمْنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّ ثَلَا كَعْلَى عَنْ شُعْنَةً عَنْ قَتْادَةً سَمِعْتُ أَكَالْعَالِيَةِ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَن نَاسُ بِهٰذَا حَدُسْنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيد عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَّ يَٰكُمْ طُلُوعَ الشَّمْيِنِ وَلاْغُرُوبَهَا ﴿ وَقَالَ حَدَّنِي ابْنُ ثُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُ واالصَّلاّة حَتَّى تَرْتَفِعَ وَ إِذَا غَابَ لحاجِتُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَعبَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدَةُ حَدَّثُنَا عَبَيْدِ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْب بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بِيَعَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْصَلاَّ تَيْنِ نَهِىٰ عَنِ الصَّلاْةِ بَعْدَ الْفَجْر حَتّى تَظْلُمَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمُصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الْنَتَّمْسُ وَعَنِ آشْمَالُ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاحْتِبَاءِ في تَوْبِ وَاحِد مُفْضِي هَرْحِهِ إِلَىٰ السَّهَاءِ وَعَنِ الْمُنْ الدُّهِ وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ عَلم لأَيْتَرَى الصَّلاةَ قَبْلَ غُرُوب الشَّمْين حَدَّثْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَتَحَرَّى آحَدُكُمْ فَيْصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاعِنْدَ غُرُوبِهَا حَذْمُنَا عَبْــدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَطَأَهُ

ائنُ تَزِيدَا فُخْنَدَعَيُّ اَنَّهُ سَمِيمَ اَيَاسَعِيدِ الْخُذُرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّا ۚ يَقُولُ لَاصَلَّاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَاصَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْ لَّى تَعْبُ الشَّمْشُ حَ**رُنِ مُحَ**كَّذُ بِنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّنَا غُنُدَرُ قَالَ حَدَّنَا شُعْمَةُ عَنْ أَفِي النَّيَاْحِ قَالَ سَمِعْتُ مُمْ انَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَدُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ صَحِيْنًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَمَا رَأَيْنًاهُ يُصَلِّمًا وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهَا يَنْنِي الرَّكَمَّيَيْن بَعْدَ الْمَصْرِ حَدُّتُنَا لَمُمَّدُ بْنُ سَدَامٍ قَالَ حَدَّثَا عَبْدَةُ عَنْ غَبَيْدِاللَّهِ عَنْ خُمَيْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِيمٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ نَهاى رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّ تَيْنِ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ تَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْشُ لَمُ سِبُ مَنْ لَمْ يَكْرُو الصَّلاَّةَ اللَّا بَعْدَ الْمَصْرِ وَالْفَجْرِ دَوْاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَابُو سَمِيدٍ وَابُو هُرَ يُرَةَ حِ**رْثِنَا** ٱبُوالتُّمُمان حَدَّثُنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنَ اَيَّوْبَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَلِي كَمَا رَأَنْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لِأَانْهِي أَحَداً يُصَلِّي بَلَيْلِ وَلا نَهَاد مَاشَاءَ غَيْرَ أَنْ لأَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَالْأَعُرُ وَبَهَا لَلِمِسِبُ مَا يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوْائِتَ وَنَحُوهَا وَقَالَ كُرَيْثُ عَنْ أَمِّ سَلَةً صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَنَيْن قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ آثِيمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي آنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذي ذَهَتَ بِهِ مَاتَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَاللَّهَ وَمَالَقِيَ اللَّهَ تَنَالَىٰ حَثَّى تَقُلَ عَن الصَّلاَّةِ وَكَاٰنَ يُصَلِّي كَثْيَراً مِنْ صَلاّتِهِ قَاعِداً تَعْنَى الرَّ كَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُصَلِّمِما وَلا يُصَلِّمِها فِي الْمَسْجِدِ نَخَافَةَ انْ يُثَقِّلَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِتُ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ حَدُّمْنَ مُسَدَّدُهُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَكْنِي قَالَ حَدَّثُنَّا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَتْ عَالِشَةُ يَااثِنَ أَخْتِي مَائْزَكُ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عِبْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ عِنْدَى قَطُّ حِمْدُتُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَّا

یصرف ابان عــلی انه فعال و بمنع علی انه افعل و الاکثر صرفهحتیقیلمن یصرفأبانفهوأنان مُحَمَّدُ بْنُ 📗 قوله قبل الصبح وفي صلاة الصبح

عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَنَّشَا الشَّيْبِ أَنِيُ قَالَ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ عْائِشَةَ قَالَتْ رَكْمَتْنَانَ لَمْ كَيْكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَدَعُهُمٰا سِرّاً وَلْأَعَلَانِيَةً رَكَمَتْنَانَ قَبْلَ الصُّنْجِ وَرَكْمَتْنَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَدَّمْنَا قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ الْاَسْوَةَ وَمَسْرُوقاً شَهِدا اللهِ بِسُ النسخ قبل عَلَىٰ غَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَأَنَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْ التَّنكير بالصَّلاة في يَوْمِ غَيْمِ حَدْننا ابْنُ فَصْالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَشْيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ اَنَّ اَيَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ في يَوْمِ ذي غَيْمِ فَقَالَ بَكَّرُوا بالصَّلاةِ فَانّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ لَمْ انِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْت **حَدَّثْنَا** عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ قَالَ حَدَّثُنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَيْـلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بنا يارَسُولَ اللهِ قَالَ آلَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلالُ آنَا ٱوقِظُكُمْ فَاضْطَحِمُوا وَٱسْنَدَ بِلاَلْ ظَهْرَهُ ۚ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ فَاسْتَيْقَظَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَدْطَلَعَ لِحَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ لِمَا بِلالْ أَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا ٱلْقِيَتْ عَلِيَّ نَوْمَةً مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِينَشَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يابِلالُ فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاٰةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّ ٱدْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَٱبْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ حَدَّمْنَ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً ا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَنِي سَلَّةً عَنْ خِارِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ الْحَطَّاب مَا كِدْتُ أَصَلِّى الْمَصْرَ حَتَّى كَادَت يُن تَهْرُبْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَّايْتُهَا فَقُمْنًا إِلَىٰ بُطْحَانَ فَتَوضَّأً لِلصَّاذَةِ وَتَوضَّأْنَا لَهُمَّا فَصَلَّى الْعَصْرَ

بِدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّي بَعْدَهَا الْغَرِبَ للمِحْبِ مَنْ نَبِي صَلاَّةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلاَيْعِيدُ إِلاَّ تِنْكَ الصَّلاَةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَوَكَّ صَلاَّةً واحِدَةً عِشْرِ مَنَ سَـنَةً كُمْ يُمِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ حَ**دُنْنَا** أَبُونُهُ يَمْ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاَ حَدَّثُنا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْبِسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةً لَمَا إلاَّ ذَٰ إِنَّ وَأَقِ الصَّلاَّة لِذُكْرَى قَالَ مُوسَى قَالَ هَأْتُم سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَإَقِمَ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ﴿ وَقَالَ حَيَّانُ حَدَّثُنَّا هَمَّاتُمْ قَالَ حَدَّثُنَا قَنَادَهُ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ الْمُسجِّسِ قَضَاء الصَّاوَاتِ الْأُولِي فَالْأُولِي حِدْثُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثْبِر عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ لِجابِر قَالَ جَمَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَق يَسُتُ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلَّى الْمَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْعَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَر بَعْدَ الْعِشَاءِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَا عَوْفُ قَالَ حَدَّثَا أَبُوالْمِهٰ ال قَالَ الْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَيْ أَبِي بَرْزُهُ الأسلِيّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الْمُكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهْيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَىٰ حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَ يُصَلَّى الْعَصْرَ ثُمُّ يَرْجِمُ اَحَدُنَّا إِلَى اَهْلِهِ فِي اَقْصَى الْمُدينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنُسيتُ مَاقَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِتُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلُهُــا وَالْحَدِيثَ بَعْسَدَهَا وَكَاٰنَ يَنْفَيْلُ مِنْصَلاَةِ الْفَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ آحَدُنَّا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَّةِ لِمُ سُبُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَيْرِ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَثْرُتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثُنَّا أَبُوعَلِيّ الْخَنَفَ قَالَ حَدَّثُنَّا قُرَّةُ بْنُ خَالِد قَالَ ٱنَّظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ قَرُبْنَا مِنْ وَقْت قِيامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعْانَا جيرانْنَا هٰؤُلاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنْسُ نَطَوْنَا النَّبِّيَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْمُلَوِّحَتَّى

و بطحان بالضمّ او الصوابالفتح وكسر الطاء موضع بالمدينة اه قاموس قوله شـطر الليـل بالرفع على أنكان تامة او المنسـة وخيرها قوله سلندوفي بعض النسخ شطر بالنصب اكان الوقت الشطر و سلمه استشاف او جلة مؤكدة اه (شار ح)

قوله فوهل الناس بفتم الواو والهاء ويجوزكسرهاأى غلطواوذهبوهمهم المخلافالصواب (شارح)

(قولداربعالخ)بالجر فىالثلاثة ويجوزفيما الرفع انظرالشارح

( توله عشيتهم ) الياء بعد الناء وفى بعض النسخ اسقاطها والمثلثة من عند بالفتح و الضم والم بهمزة و و ل و و ل شمر و الشم الم

كَانَ شَطْرُ الَّذِيلِ يَيْنُفُ مُ فَالَهَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ الْإِنَّ النَّاسَ قَدْصَآوا ثُمَّ رُقَدُوا وَ إِنَّكُمْ لَمُ تُزَالُوا فِ صَلاةٍ مَاا نُتَظَرْتُمُ الصَّلاةَ وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَيْزَالُونَ بخير مَا أَشْظَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَديثِ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَدَّثُنَا اَبُوالْمَأْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بَنْ عَبْدِاللّهِ ابْن عُمَرَ وَٱبْوَبَكُر بْنُ أَي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِر حَيَاتِهِ فَكَمْ سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ أَرَأَ يُشَكُّمُ لَيْلَتُكُمْ هٰذِهِ فَانَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاٰ يُثْنِي مِثَنَ هُوَ الْيَوْمَ عَلِي ظَهْر الْلاَرْضِ آحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِمَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَا يَتَعَدَّثُونَ في هٰذِهِ الْآحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ لا يَنْقِ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ يُريدُ بِذَلِكَ أَشَّا تَخْرُمُ ذَلِكَ الْقُرْنَ مَا إِسِبُ السَّمَرِ مَعَ الْأَهْلِ وَالضَّيفِ حَدْثُنُ الْبُوالنُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَدَّثُنَا اَبُوعُثَانَ عَنْ عَشِيدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الَّ اضحابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاساً فُقَرااءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنْكَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ آثَنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ وَ إِنْ اَدْ بَيْمُ فَأُمِينُ اَوْ سَادِيشُ وَاَنَّ اَبَا بَكْر لِجاءَ بَلائَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَأَبِي وَأَتِّي فَلا اَدْرِي قَالَ وَأَمْرَأَ قِي وَخَادُمُ يَيْنُنَا وَيَثِنَ يَيْتِ أَبِي بَكْرِ وَاَنَّ اَلْإَبَكْرِ تَعَثَّى عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَشَّى النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِخَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ آمْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْقَالَتْ صَيْفِكَ قَالَ أَوَمَاعَشَيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُوا حَتَّى تَجَيَّ قَدْعُرِضُوا فَأَتُواْ قَالَ فَذَهَبْتُ آنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغْنَرُ فَجَدَّىمَ وَسَتَّ وَقَالَ كُلُوا لأهنيأً | فَقَالَ وَاللَّهِ لا أَ طَعَمُهُ ابَداً وَآثِمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِن لُقُمَّةِ إِلاَّ رَبَّا مِن اَسْفَلِهَا كُثَرُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ ٱكْثَرَ بِمَّاكَأْتُ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا

اَوْبَكُنِ فَاذَا هِيَ كَمَا هِي اَلَا كَثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لَاِمْرَأَ قِدِ اِلْاَخْتَ بَنِي فِرَاسِ مَاهَذَا فَالْتَ لَا تَوْقُرَقُ عَنِي لَهِي الْآنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْهَا اَلُو بَكْرِ وَقَالَ إِقَالَكُمْ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنْهِي بَيْنِنَهُ ثُمِّ اَكُلَ مِنْهَا لَفَمْةً ثُمَّ مَلَهَا إِنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ يَيْنَا وَيَنْ قَوْمٍ عَقْدُ فَضَى الْاجَلْ فَفَرَقُنَا الْنَيْ عَصْرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ اعْلَمُ كُمْ مَعَكُلِّ وَ رَجُلِ فَلْ فَكُلُ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَمُونَ اَوْجُا فَالَ

## - والدون الرحمي الرحم الرحم الدون كاب الادان كاب

مُرْسِبُ بَدْءِ الْآذَانِ وَقَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ وَ اِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىَ الصَّلاَّةِ اتَّخَذُوهَا هُرُواً وَلِيباً ذٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمُ لاَ يَعْقِلُونَ وَقَوْ لِلهُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُةُ حِدْثِنَا عِمْرانُ بِنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ أَى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَيِن قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْاقَامَةَ حَدَّثِنا عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْمُدُ الرَّدَّاقَ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُجُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَاٰنَ الْمُسْلِمُونَ حَينَ قَلَيْمُوا الْمَدَيْنَةَ يَخْتَمِمُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الْصَّلاَةَ لَيْسَ يُنادى لَمَا فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِيذِلِكَ فَقَالَ يَعْضُهُمُ ٱتَّخِذُوا لَاقُوساً مِثْلَ لَاقُوسِ النَّصَادَى وَقَالَ بَمْضُهُمْ بَلِ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ ثَمَنُ اَوَلاَ تَبَعَثُونَ رَجُلاً يُنادى بِالصَّلاةِ وَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلالُ ثُمْ وَفَاد بالصَّلاةِ م برب الأذانُ مَثْني مَثْني حَدُن سَلَمانُ بنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنَا مَثَادُ بنُ زَيْدِ عَنْ سِلَالِةِ ابن عَطِيَّةً عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَمِرَ بِلالْ اَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَانْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلاَّ الإِقَامَةَ حِدُرُن مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ الْوَهَّالَ قَالَ أَخْبَرَنَا لْحَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا

أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاْةِ بِنَتْيَ مَيْرِ فُونَهُ فَذَكُرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً اَوْيَضْر بُوا نَاقُوساً 🏿 قوله يعلوا بضماولة فَأْصِرَ بِلاَلُ اَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَانْ نُوتِرَ الْإِفْامَةَ لَمْ سِبْ اللِّقَامَةُ وَاجِدُهُ اللَّهِ وَتَعَلَّمُهُ وَاجْدُهُ إِلَّا ۗ وَكَسَرُ اللَّهُ وَيَعْمَمُمُ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ حَدُّمُنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْلِمَامَةَ ﴿ قَالَ إِشْمُمِمْ أَ فَذَكُرْتُ لِلاَ يُتُوبَ فَقَالَ إِلَّا الْلِمَامَةَ لَلْمِسِبِ فَصْلِ التَّأَذِينِ حَدُّرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ غَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودَى لِلصَّلاّةِ أَذَبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُراطٌ حَتَّى لاَيَسْمَعَ التَّأَذِينَ فَاذِا قَضَى الَّذِلةَ ٱقْبَلَ حَتَّى إذا أ نُوِّبَ لِلصَّلاْةِ اَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّنْوِيبَ اقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَنْ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ا يَقُولُ إِذْ كُنْ كَذَا إِذْ كُنْ كُذِي لِمَا لَمُ مَكِنْ يَذْ كُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لايدْدي كُمْ صَلّ بَ ﴿ وَفَيْرِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٱذَّنْ اَذَاناً سَمْحاً وَ الآ فَاغْتَرْ لَنَّا حَدُرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عَبْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ الْاَنْصَادِى ثُمَّ الْمَاذِنِيّ عَنْ أَبِهِ الَّهُ أَخْبَرُهُ انَّ آباسَمِيدِ الْخُدُرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي آذاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَمِكَ أَوْ لِادِيِّيكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَّةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّيلَةِ فَانَّهُ لاَ يُسْتَمُ مَدَى صَوْت الْمُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْءٌ إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ ٱبْوسَعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ أَسِبُ مَا يُخْفَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء حَرُينَ فَيُدْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمِيلُ بْنُ جَمْفَر عِنْ حَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبَّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَانَ إِذَا غَرْ إِبِنَا قَوْماً لَمْ يَكُنْ يَنْزُوبِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرُ فَإِنْ سَمِمَ أَذَا نَا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ آذَاناً أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانتَهَيْنا إِلَيْهِمْ لَابِكُ فَلَا آصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعُ آلْمَانَا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طُلْمَةً وَإِنَّ قَدَمِي لْمَسَنْ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمُكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيمْ قَلْمَا

قوله قضى النداء بالبناء الفاعل فالنداء نصبو للاصيلي وابن عساكر رفعـه على النيابة نقضىو تخطر بضمالطاء وكسرها (شارح)

قوله والخيس بالرفع عطفا على الفاعل او بالنصب مفعولاً معهوراء اكبروخيبر بالجزم وفيالونينية بالرفع في الجلت بن اھ من الشار ح

راهونه فيالاصل بفتم آلهاء والواو و سكون الياء مبنيآ على الكسر الآان المحدثين كرهوا النطق مه كأضرا به فقالوا راهوية فضموا الهاء وسكنوا الواو وقتموا التحتية وإمدلواالهاء نص عليه السيد مرتضى فيس ى ب

التهجير النكاير الي الصلوات ١

رَأُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مُحَمَّدُ وَالْحَلَسُ قَالَ فَكَأْ رَآهُمُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ ٱكْبَرْ اللَّهُ ٱكْبَرْ خَرِيَتْ خَيْبَرْ إِنَّا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَائَ الْمُنْدَرِينَ مَالِسَبُ مَايَقُولُ إِذَا سَمِمَ الْمُنادى حَدُرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ أَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْتَى عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْدِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِنْتُمُ البِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَلَيْنًا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَا هِشَامُ عَنْ يَحْلِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثْنِي عِسَى بْنُ طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَوْماً فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَاشْتِهَهُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَدُّمنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَة قَالَ حَدَّثُنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَاثُمْ عَنْ يَحْيَى أَنْحُوهُ ۞ قَالَ يَحْلَى وَحَدَّثَنَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا آنَّهُ قَالَ لَمَا قَالَ حَيَّ عَلِيَ الصَّلاْةِ | قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِمْنَا نَبَيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُ بِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّهَاءِ حَدَّمَنَ عَلَى مِنْ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّمَنَا شُعَيْثُ بْنُ أَبِي مَمْزَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ لِجابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَغُ النِّــداءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلاةِ فوتيـة وقدَّ عليها | الْفَاتُحَة آتُ تُحَمَّداً الْوَسَلَةَ وَالْفَضِلَةَ وَآثِثَهُ مُقَامًا مَحُودًا الَّذي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مُ السِبُ الْاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقُواماً اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ يَيْنَهُمْ سَعْدُ حَدَّرُمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ شَمَى مَوْلِيَا أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي طَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّدَاءِ وَالصَّفَّ الْاَوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا اِللَّ أَنْ يَشْتَهُمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ماني التُّمَّةِ وَالشُّيْحِ لَأَتَوْهُمْ وَلَوْحَنُوا للرِّهِ مِنْ الْكَلامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَمْانُ بْنُ صُرَد في آذانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْيُقِيمُ

تولد يوم ردغ بالاضافة أى يوم ذى طين قليل وفى النرع بتنون يوم وقوله السلامة بالنسب أى أدوها او الرفع على الابتداء اه من

قوله الرحم أي لبرد وقوله والسرأن بقول أي وليس النجر أن يظهر وتوله و قال أىأشارعلىدالسلام ففه اطلاق القول. على الفعل فيهما وفي قولدحتي بقول هكذا وقال زهير بسبانته فان معنی حتی نقول ومعنى وقل زهبير بساته أشار زهبر :4ما. انظر الشارح فالضوء المستطمل من العاو الى السفل هو <sup>الن</sup>تحر الكاذب وهومن الليل والفحر الصادق هو الضوء

حِنْرْتُنَا فَسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَثَّادُ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِالْحَهِدِ صَاحِب الزَّيَادِيّ وَغاصِم الْأَحْوَل عَنْ عَبْسـدِاللَّهِ بْنِ الْحَرِثْ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَدْغِ فَلَمَّ بَلْغَ ا لْمُؤَدِّنُ حَيَّ عَلِيَ الصَّلاةِ فَأَمَرَهُ اَنْ يُنْادِي الصَّلاةُ فِي الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ مَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَمَالَ فَمَـلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرُهُ مِنْـهُ وَ إِنَّهَا عَنْمَةٌ لَمُ مُسِيِّعُ أَذَان الْأَعْلَى إِذَا كَأَنَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ حِنْدُسُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُبِيهِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلالاَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنادىَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُوم قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أغمى لأينادى حَتَّى يُقالَ لَهُ ٱصْبَعْتَ ٱصْبَعْتَ مَا سِيُسِكَ الْأَذَانِ بَعْدَا لَهُوْر حِنْرُسُ عَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَ ثَى حَفْصَةُ أَنَّ رَسُــولَاللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱعْتَكَفَ ٱلْمُؤَذَّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْمَتَيْن خَفيفَتَيْن قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ حِدْمُن أَبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَا شَيْبِانُ عَنْ يَكْهِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّ رَكْمَتَيْن خَفَىفَيَيْنَ بَنْ البِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاّةِ الصُّبْحِ حَدَّثُنَّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِسْارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَا لاَ يُنادى بَلَيْل فَكُلُوا وَآشَرَ بُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُوم بُ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ حَمْرُتُنَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَا سُلَمَانُ التَّهْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُود عَن النَّبِيّ صُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي ۚ قَالَ لاَ مُنْهَنَّ أَحَدَكُمْ ۚ أَوْ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلأل مِنْ سَحُو رِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ٱوْيُنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ لِمَائِكُمْ وَلِيُنَبِّهُ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُولَ ٱلْجُعُر أُوالصُّبْحُ وَقَالَ بأَصَابِيهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأَطَأُ إِلَىٰ اَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسِيًّا بَتَيْهِ إِحْدَاهُما فَوْقَ الْأُخْرِى ثُمَّ مَدَّهُا عَنْ يَمِنِهِ وَثِهَالِهِ حَرْسُها إِسْمِحْقُ قَالَ أَخْبَرَنَا ٱنُبُواْسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثُنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْعالِشَةَ

وَعَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ قَالَ وَحَدَّ نَنى يُوسُفُ ابْنُ عِيسَى الْمَرْوَ ذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُمَرَ عَنِ الْقايِم ابْن نُحَمَّدٌ عَنْ عَالِمُشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِنَّ بلألا ۖ يُؤَدِّنُ بَلَيْلَ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذَّنَ ابْنُ أَيِّم مَكُنُّوم مَا بَبُ كُمْ بَيْنَ الْآذَانَ وَّالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ حِنْدُنْ إِنْ عَدَّ الْوَالِسِطِيُّ قَالَ حَدَّ ثَالْحَالُهُ عَن الْجُرَيْوِيّ عَن ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِّي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آذَا نَيْنِ صَلاَّةً ثَلاْناً لِيَنْ شَاءَ حَدَّيْنَ مُحَدَّدُ بنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثْنَا غُنْدُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَادِيَّ عَنَأَ نَسِ ابْن مَالِكِ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاشَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْتَدِرُونَ السَّوْادِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَلُّونَ الرَّ كَمَتَيْنِ قَبْسِلَ الْمَفْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَبْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَنَّى ﴿ قَالَ وَقَالَ عُمْانُ بَنُ حَبَلَةً وَأَنُوداوُدَ عَنَ شُعْبَةً لَمْ يَكُن يَيْهُما إلا قَلل لل عليب مَن أَنْتَظَرَ الْاقَامَةَ حَدُينًا أَنُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْتِرْ اَنَّ عَائِيقَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ بِالْأُولِيٰ مِنْصَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَمَ زَكْمَتَيْنِ خَفِيقَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْر بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ آضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْاقَامَةِ بُ يَن كُلّ اَدَانَيْن صَلاّةُ لِنَشاءَ حَدُننا عَبْدُ اللّهِ بِنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثُنا كَهْمَسْ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْسِدِ اللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَئِنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلاَّةٌ بَنْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلاَّةُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لَمِن شَاءَ م**ا سِبُ** مَن قَالَ لِيُؤَذِّن فِي السَّفَر مُؤَذِّنُ وَاحِدُ حَ*ذُرُننا* مُمَلِّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثُنَا وُهِيْتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَا لِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثُ أَتَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فِي نَفَوٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقْمُنَا غِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ

ا قــوله و جع و هو المزدلفة وسمي لاجتماع الناس فهأ ليلة العيد (شارح) قوله الصالة في الرحال بالنصب اي ادوها اوبالرفع مبتدأخيره في الرحال (شارح)

وكسرها (شارح)

ضحنان جيرل على يريد من مكة (شارح)

رَحِيًّا رَفِيْقًا فَكُمَّا ۖ رَأَى شَوْقُنَّا إِلَىٰ اَهَالِينَا قَالَ آدْجِمُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَكِّوهُمْ وَصَلُّوا فَاإِذَا حَضَرَت الصَّلاَّةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمُ ۚ اَحَـٰذَكُمُ ۚ وَلْيَؤُمَّكُمُ ۖ ا الْاَذَانِ لِلْمُسْافِرِ إِذَا كِأْنُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَٰلِكَ بِمَرَفَةَ وَجَمِيم وَقَوْلُ الْمُؤَدِّنِ الصَّلَاةُ ۚ فِىالرِّحْالَ فِى اللَّيْلَةِ الْبَادَدَةِ أَو الْمَطيرَةِ ﴿ حَرُبُنَا ﴿ مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبَعَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرَ فَأَرْادَ الْمُؤَدِّنُ اَنْ يُؤَدِّنُ فَقَالَ لَهُ أَبْرِهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آبُرهُ عَنْ مَا لِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثُ قَالَ اَتَىٰ رَجُلانِ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِدانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَمَ إِذَا أَنْتُما خَرَجْمًا فَأَذِّنا ثُمَّ أَقِيا ثُمَّ أَلِيَّ مُكَمًا اللَّهِ مَكَا إِيكُون اللام أَكْمَرُ كُمَا حِدْنِنا مُحَمَّدُ مْنُ الْكُثْنِي قَالَ حَدَّتُنا عَنْدُالْوَهَابِ قَالَ حَدَّتُنَا آتُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَا لِكُ قَالَ اَتَيْتًا إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ شَمَنَةُ مَتَقَادِ نُونَ فَأَ قُمْنَاعِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَحِمًا رَفِيقًا فَكُمَّ ظَرْمٌ ٱلْأَقَدِ آشَتَهَيُّنَا ٱهْلُنَا أَوْقَدِ آشَنَّقْنَا سَأَلْنَا عَمَّن تَرَكَّنَا بَعْدَنَّا فَأَخَبَرْنَاهُ قَالَ آرْجِمُوا اِلْى اَهْلِيكُمْ فَأَقْيُمُوا فِيهُمْ وَعَلِّوُهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ فَلِيُوَّ ذَنْ لَكُمُ ۚ أَحَدُكُمْ وَلِيُؤْمَّكُمْ أَكُبَرُكُمْ حِ**رْثِنَا** مُسَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنى عَنْ غَمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ قَالَ اَذَّنَ ا بْنُ عُمَرَ فِى لَيْمَلَةِ بالردَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحٰالِكُ ۚ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُنُ نُوَّدُّنَّا يُؤَدِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلِي إِثْرِهِ ٱلأَصَلُّوا فِيالرَّحَالَ فِياللَّيْلُةِ الْبَاردَةِ أَوالْمُطهِرَةِ فِ السَّفَر ح**َرُرُن**ُ اِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَفْفُرُ بْنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوالْغُمَيْسِ

قوله يتنبع منالنتبع وللاصيلي يتبع بضم التحتيـة و سكون الفوقية وكسر الباء منالاتباع (شارح)

قوله فجعلت أتتبعأى و تتبعــه فرع تتبع المؤذن وهذا وجه الاستدلال

عَنْ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَآرَ بِالْاَ بَطَحِ فِخَاءَهُ بِلالُ فَٱ ذَنَهُ بِالصَّلاةِ ثُمَّ خَرَجَ بلالُ بالْعَنَزَة حَتَّى رَكَزَهَا 'بْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَ بَطْحِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ لِلْ سِبْتُ هَلْ يَتَنَبَّهُ الْمُؤَدِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَقِتُ فِي الْآذَانِ وَيُذْكِّرُ عَنْ بلال ا نَّهُ جَمَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذَّنَّيْهِ وَكَانَ ابْنُ ثَمْرَ لاَ يَجْعَلُ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِّيهِ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّنَ عَلِيٰ غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ عَطَاءُ الْوُضُرِءُ حَتُّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ اَحْيَانِهِ حِرْثُونَ مُمَّدَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَوْنَ ثِن أَ بِي جُحَيْقَةَ عَنْ أَبِهِ ٱ نَّهُ رَأَى بِلالاً يُؤَذَّنُ ا خُعَمَّتُ ٱ تَنَبَعُ فَاهُ هَهُمُنَا وَهَهُنَا بِالْآذَانِ مَلْ سَبَسَمَ قُولُ الرَّجُلُ فَاتَتَنَا الصَّلاَةُ وَكُرَهَ ابْنُ سيرينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتَنَا الصَّلاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَمْ نُدْدِكْ وَقَوْلُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَصَحُّ حِدُرُنَ اللهِ عُنِيمِ قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تَمِعَ جَلَبَةَ الرَّاجِالَ فَكُمَّا صَلَّى قَالَ مَاشَأَ ثُكُمٍ ۚ قَالُوا ٱسْتَخْفِلْنَا إِلَى الصَّلاّةِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا اِذَا آتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ ۚ بِالسَّكَيْنَةِ فَأَ اَذَرَكُتُمْ فَصَلُّوا وَمَافَاتَكُ ۗ فَأَتَمُوا الرَّبُ لَا يَشْنَى الِمَ الصَّلاَةِ وَلَيَأْتِ السَّكَيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مْااَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَافَاتَكُمْ فَأَ تِمُوا فَالَهُ ٱبْوَقَنَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّنُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعيد بْنِ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَّةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكَيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُشْرِعُوا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا بُ مَنَّى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَالْإِقَامَةِ حَدُّنا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثُنَّا هِشَالُمْ قَالَ كَنَبَ إِنَّى يَحْلِي عَنْ عَبْدِاللهِ

ابْ أَى قَمْاٰدَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْيَمَت الصّلاّةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَى مَا رَبِّب لاَ يَسْلَى اِلَّىَ الصَّلاَّةِ مُسْتَفِلاً وَلَيْمُوا كَيْنَةِ وَالْوَقَادِ حَذَّرُنُ اللَّهِ نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن قَتَادَةَ عَنَأَ بِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقْيَمَتِ الصَّلاةُ فَلا ومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْنُكُمْ بِالسَّكِينَةِ ۞ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ م**ارِبِ** هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْشَجِدِ لِعِلَّةٍ حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثنا إبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ إِبْنِ شِيهَابَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أَقَيمَت الصَّلاَّةُ وَعُدَّلِت الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ٱنْتَظَرَنَا ٱنْ يُكَبَّرَ ٱلْصَرَفَ قَالَ عَلَىٰ مَكَالِيكُمْ فَكَشْاعَلِيْ هَيْتَنِا حَتَىٰ خُرَبَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءًو قَدْ إَغْتَسَـلَ لَمْ بِبُ إِذَا قَالَ ۗ ا الإمامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ ٱنَّتَظَرُوهُ حَذَّرُهُما إِنسِطَقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُّهُ بْنُ يُوسُفَ الطَّاءُ وضها(شارح) قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِالزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَة قَالَ أُقْيَمَتِ الصَّلاَّةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَقُرَجَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ فَقَالَ عَلَىٰ مَكَاٰتِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَـلَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَاسُهُ بَقْطُرُ مَاءٌ فَصَلَّى بَهُم مَا سِيمَ عَوْلَ الرَّجُلِ مَاصَلَّيْنَا حَدُّنَ الْوَنْعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَكَةً يَقُولُ أَخْبَرَنَا لِجَابِرُ بْنُ عَبْسِدِاللَّهِ لَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْــدَق فَقَالَ يا رَسُولَ اللهِ وَاللَّهِ مَا كِنْتُ أَنْ أَصَلَى حَتَّى كَاٰدَت الشَّمْسُ تَمْوُثُ وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَقَالَ النَّثَيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَاللَّهِ مَاصَلَّنْهُمَّا فَنَزَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بُطَّحَانَ وَا نَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمْا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمُذُرِبَ بُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الاِقَامَةِ حَدَّثُمْنَا ٱبُومَتْمَرَ عَبْدُاللَّةِ بْنُ عَمْرِ وَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِ ثِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنَأَ نَسِ قَالَ

أَفْمَت الصَّلاةُ وَالنَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُناجِى رَجُلاً فِى جانِبِ الْمُسْحِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ مَلِبُ الْكَلامِ إِذَا أُقِمَتِ الصَّلاةُ حَدَّمنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْاَعْلِيٰ قَالَ حَدَّثُنَا مُحْيِدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابَا الْبُنْانِيَّ عَنِ الرَّ بُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلاةُ فَدَّ تَنَى عَنْ أَنْسِ بْن ما لِكِ قَالَ أَقَيَمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَجَبَسَهُ بَعْدَما أَقْيَمَتِ الصَّلاةُ للمبيب وُجُوب صَلاةٍ الجُمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَمَتُهُ أَمُّهُ عَن العِشاءِ فِي الْجَاعَةِ شَفَقَةَ عَلَيْهِ لَمْ يُطِعْها حَدُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطْبِ فَيُحْطَبِ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤَذُّنَ لَمَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رَجَالَ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهُم بُيُوتَهُمْ وَالَّذَى نَفْسَى بَيَـدِهِ لَوْيَعْلَمُ اَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِــدُ عَرْقاً سَمَيناً اَوْ مِرْما تَيْن حَسَنَتَيْن لَشَهِدَ الْمِشَاءَ مَا سِبُ فَضَل صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الْاَسْوَدُ اِذَا ۚ فَاتَنَّهُ الْجَمَاٰعَةُ ذَهَبَ إِلَىٰ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلِجَاءَ أَنْسُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ قَدْصُلَّى في و فَأَذَّنَ وَٱقَامَ وَصَدِّى جَمَاعَةٌ خَدُرُنُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الجْمَاعَةِ تَفْضُلُّ صَلاةَ الفَدِّ بِسَبْمِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً حَدُّنُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذُ رَى آنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـلَّمَ يَقُولُ صَلاَّةُ الْجَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَّةَ الْفَذِّ لِخَمْس وَعِشْرِ بْنَ دَرَجَةً حِدْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا صَالِحَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَّا هُمَ يْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا صَلاَّهُ الرَّ جُل فِي الْجِلَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلِي صَلاَّتِهِ فِي بَيْتِهِ وَ في سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوْضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ

العرق بفتم العين وسكون الراء العظم الذي عليه بقية لحم أو قطعة لحم و المرماة بكسرالم وقد تفتم ظلفها من اللحم كذا نقل عن البخاريّ

لاَيُخْرِجُهُ اِلَّا الصَّلاٰةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلْأَرْفِمَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَخَطَّعَنْهُ بها خَطِيئَةُ فَا ذَا صَلَّى لَمْ ۚ تَزَلِ الْمَلَا يُكَةُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ اللَّهٰمَّ ازَحَهُ وَلاَ يَرَالُ اَحَدُكُمُ ۚ فَ صَلاَّةٍ مَاٱنْتَظَرَ الصَّلاَّةَ لِلْ سِبُ فَضَل صَلاَةِ الْفَخِرِ فَ جَمَاعَةِ صَ*رُنْتُ ا* أَبُوالْمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ وَ ٱبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلاَّةُ الْجَسِيمِ صَلاَّةً اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَيْسِ وَعِشْرِ نَ جُزِأً وَتَحْبَمُ مَلا يُكُنُّ اللَّيْلِ وَمَلا يُكُذُّ النَّهَادِ فِيصَلاْةِ الْفَهْرِ ثُمَّ يَقُولُ اِنُوهُمَ يْرَةَ فَاقْرَوُّا إِنْ شِيئَتُمْ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَاٰنَ مَشْهُوداً ® قَالَ شُمَيْتِ وَحَدَّنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْرِعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ ﴿ حَذْنَا ۖ عُمْرُ بْنُ حَفْصِ أَي قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِلَا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّدْ دَاءِ تَقُولُ دَّخَلَ عَلَيَّ ٱبُوالدَّرْ دَاهِ وَهُو مُغْضَتْ فَقُلْتُ مَاأَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَاأَعْرِفُ مِنْ أَمَّةِ نُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً اللّٰ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيمًا ح*َرْثُنَا* مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّا ۚ قَالَ حَدَّثَنَا اَثُواْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أبى مُوسَى قَالَ 📗 قوله ابن المعلى وفي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱغْظَمُ النَّاسِ ٱجْراً فِي الصَّلاَّةِ ٱبْعَدُهُمْ فَأ بْعَدُهُمْ مَمْشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَيِّلَهَا مَعَ الإمامِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلَّى ثُمَّ يَنامُ • فَصْلِ النَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ حَدْثِنَا فَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَن سُمَّى مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ اَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَايْدِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ بَيْنَمَا رَجُل يَمْشِي بِطَرِيقِ وَجَدَغُصْنَ شَوْكِ عَلَى الظَّريقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّهَدَاءُ خَسْسَةٌ الْمَطْمُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ لَوْ يَمْكُمُ النَّاسُ مَا فِي الَّذِاءِ وَالصَّفّ الْأَوَّلُ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِ أَنْ لَأَيْسَتَهُمُوا لَأَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُ نَ مَافِ النَّهُ حِير لَاسْتَبَهْوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافِي الْعَثَمَةِ وَالصُّبِحِ لَا تَوْهُمْ ا زَلَرْ حَبْراً طرمعسيد يعما

بعض النسخ ابن العلاء

آختِساً ب الآثار ح**َدُن**ِنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْن حَوْشَب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَ نَسِي قَالَ قَالَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يابنى سَلِمَةً ٱلأَتَحَنَّسِيُونَ آثَارَكُمُ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ فِي قَوْلَهِ وَنَكْتُ مَاقَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴿ قَالَ خُطَاهُمْ ۞ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ قَالَ حَدَّثَني مُمَيْدُ عَالَ حَدَّثَنِي أَنْشُ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَذَا دُوا أَنْ يَتَحَوَّ لُوا عَنْ مَنْ ازْ لِحِمْ فَيَنْزلُوا قَرباً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَرهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْرُوا الْمَدَنَةَ فَقَالَ ٱللَّ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ۚ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ مَا مِسَبِّ فَضَل صَلاَةِ الْمِشَاءِ فِي الْجَاعَةِ حَرْسًا عُمَرُ بْن حَمْصِ قَالَ حَدَّثَنا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى أَبُو صَالِح عَن أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيْسَ صَلاَّةُ ٱثْقَلَ عَلَى ٱلْمُنافِقينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَافَهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آمُر الْمُؤَذِّنَ فَيْقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَوْمُ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ أَاد فَأُحَرِّقَ عَلىٰ مَنْ لَا يَخْرُبُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ لَلِي سِيْكَ آثَانَ هَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمُنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثُنا خَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ عَنْ مَا لِكِ بْن الحَوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَت الصَّلاَّةُ فَأَدَّنا وَأَقَمَا ثُمَّ لْيُؤُمَّكُمٰا أَكْبَرُكُما مُلِمِبُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمُسْجِدِ يَلْتَظِرُ الصَّلاَّةَ وَفَصْلِ الْمُسَاجِدِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَلاَ يَكَةَ تُصَلّى عَلِي آخَدِكُمُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَمُ يُحْدِثِ اللَّهُمَّ آغُفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ آرْحَمْهُ الأيّرالُ اَحَدُكُمُ في صَلاَةٍ مَا ذامَت الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ لا يَمْنَهُ أَنْ يَنْقِلِتَ إِلَى اَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ حَدُّنُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَاد قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَني خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله حتى لاتعابنصب ميمتعا و يجوز رفعها ذكرهالشار حق باب الصدقة بالميين من كتاب الزكاة

قَالَ مَنِعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ ۚ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لأَظِلَّ إِلاٌّ ظِلُّهُ الْامَامُ الْمَادَلُ وَشَاتُ نَشَأً في عِبَادَةٍ رَبِّهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي اللَّهِ أَجْتَمَنا عَلَيْهِ وَتَقَرَّقًا عَلَيْمِهِ وَرَجُلُ طَلَبَتُهُ ذَاتُ مَنْصِم وَجَالَ فَقَالَ اِنِّي آلَحًا فُاللَّهُ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ آخْفِي حَثِّي لا تَعْلَرَ شِهَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهُ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ حَرْبُ وَكَيْنِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بَنْ جَعْفَر عَنْ مُمِّندِ قَالَ سُئِلَ أَنش هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ نَعُمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشَاءِ إلىٰ شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنا بَوْجُهِدِ بَعْدَمَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِيصَلاْةٍ مُنْذُ ٱلنَّظَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأْنِّي ٱلْثُلُو إِلَىٰ وَبِيصِ خَاتَّهِهِ **مُ بِبُ** فَصْل مَنْغَدا إِلَى الْمُشَجِدِ وَمَنْ رَاحَ حَ**دُرُنَا** عَلِيُّ بْنُعَبْدِاللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدًا إلى المُشَعِدِ وَالحَ آعَدَّاللهُ لَهُ نُزُلُهُ مِنَ الْجَلَّةِ كُلَّاعَدا أوْزاحَ مَلِبِ إِذَا أَقْمَت الصَّلاةُ فَلا صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْنُوبَةُ حَرُّمُنَ عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ مَا لِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثُنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُـعْبَتُهُ قَالَ أَخْبَرَنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم قَالَ سَمِنتُ رَجُلاً مِنَ الْأَذْدِ يُقَالُ لَهُ مَا لِكُ إِنْ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً وَقَدْاْفَتِمَتِ الصَّلاٰةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَلْمَّ انْصَرَفَ رَسُولُاللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلصَّبْحَ آرْبَعَا ۖ الصُّبْحَ اَرْبَعَا ۚ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذُ عَنْشُعْبَةً عَنْمَا لِكِ ۞ وَقَالَ ابْنُ إِسَّحْقَ عَنْ سَعْدِ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جُحَيْنَةً ﴿ وَقَالَ مَمَّادُ أَخْبَرُ أَاسَعْدُ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَا لِكِ عِلْ سِبُ حَدِّوا لَمَ بِضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَّاعَةَ حَدُّمْنًا عُمُرُ نِنْ حَفْصِ

و يكتب ابن بحينة بزيادة الف قاله الشارحالقسطلاني

قوله آلصیم بهمزة الاستفهامالانکاری الممدودة وقدتقصر (شارح)

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْاَسْوَدُ كُنَّا عِنْدَ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَذَكُرْ نَا الْمُواظَبَةَ عَلِي الصَّلاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذَى مَاتَ فيهِ فَخَضَرَت الصَّلاَّةُ فَأَذَّنَ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُر فَلْيُصَلُّ بَالنَّاسِ فَقيلَ لَهُ إِنَّ اَبَابَكُر دَجُلُ اَسيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ اللَّهَ لِنَهُ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا كِنْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَرَّجَ أَبُوكِنْ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً خَفَرَجَ يُهادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأْنِى أَنْفُلُ دِجْلَيْسِهِ يَخُطَّانِ الْإَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ فَأَذَادَ ٱبُوبَكُر أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ الِّيهِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَاٰلَكَ ثُمَّ أَنِّى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَقَهِلَ لِلْأَعْمِيش وَكَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِصَلاّتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَلاةِ أَن بَكْر فَقَالَ بَرَأْسِهِ نَمْ رَوْاهُ أَبُوداوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَغْيَسِ بَعْضَهُ وَذَادَ أَبُومُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَادِ أَبِي تَكْرِ فَكَانَ أَنُو تَكُر يُصَلِّي قَايَمًا حَدْثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَا تَشُلُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا شَتَّدُ وَجَمُهُ السَّأَذَنَ اَدْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِى َيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ خَفَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن أَ تَخْطُّ رَجْلاُهُ الْاَرْضَ وَكَاٰنَ بَيْنَ الْمَبْاسِ وَرَجُلِ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُاللَّهِ هَكُنَا فِي اسْتَقَالِمُنَا لِي فَذَكُرْتُ دُلِكَ لِابْنِ عَبَّاسِ مَاقَالَتْ عَالِيشَـةُ فَقَالَ لِي وَهَل تَدْرى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَيِّم عَائِشَةُ تُلْتُ لأَقَالَ هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب مَا سِبُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْمِلَّةِ أَنْ يُصَلِّي فِي دَخْلِهِ صَلْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْنَاةٍ ذَاتَ بَرْدِ وَرِيحِ ثُمَّ قَالَ ٱلأ صَلُّوا فِىالرَّحٰال ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْ مُرُا أَلُؤَذَّنَ إِذَا كَأْنَتْ لَيْلَةُ ذَاتُ بَرْدَ وَمَطَرِ يَقُولُ اَلْأَصَلُوا فِي الرِّحْالُ حَذْرَتُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ

قوله انكن صواحه موسف أي في كثرة الالحاح عليه ضلى الله تعالى عليه وسلم

قوله ابن عبد الله التي بأبدسنا يعلامة المتن وهو ساقط في بعض نسمخالمتن قوله اتخدند بالجزم لوتوعد فی جواب الأسمالى ان تصل فیه أتخذد و بالرفع والجحلة فی محل نصب صفة لمكاناً اوستأنفة لامحل لها (شارح)

حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ مَحْمُو دِ بْنِ الرَّسِيعِ الْأَنْصَادِيّ أَنَّ عِتْبالَ بْنَ مَا لِكِ كَاٰنَ يَؤُثُمُ قَوْمَهُ وَهُوَ ٱغْمَى وَٱنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّم ولَاللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الْظُلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَانَا رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَر فَصَلَّ يَا دَسُولَ اللهِ فِيَيْتِي مَكَانًا ٱ تَّخِذْهُ مُصَلَّا جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بَمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ حَدُّنُ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بَنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُالْمَيْدِ صَاحِبُ الرّيَادِيّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ الْحَرْثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبّاسِ فَ يَوْم ذَى رَدْعِ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلِيَ الصَّلاةِ قَالَ قُل الصَّلاةُ فِي الرَّحَال فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ كَأَنَّهُمْ ٱنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ ٱنْكُرْ ثُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عَرْمَةٌ وَاِنِّي كَرِهْتُ أَنْ قَالَ كَرَهْتُ أَنْ أُؤَنِّكُمْ فَخَبِيؤُنَ تَدُوسُونَ الطّينَ إِلَىٰ ذُكَّبُكُمْ حَدَّثُنَا مُسْلَمْ قَالَ نَامُ عَنْ يَكُنِّي عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ ٱبْاسَمِيدِ الْكُدْرِيَّ فَقَالَ لِمِاءَتْ سَحَابَةً حَتَّى سَالَ السَّقَفُ وَكُاٰنَ مِنْ جَرِيدِ النَّحْلِ فَأُقَيِّمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ الله صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا يَسْحُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّانِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطَّانِ في حَيْهَةٍ حِذْنِياً آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُهْيَةُ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ سبر بنَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ الْحَصِيرِ فَصِيْلِ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آلِ الْجَازُودِ لِأَنْسِ أَكَانَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُصَلَّى الشُّلحِي قَالَ مَارَأَيْتُهُ صَلَّاهَا اِلاَّ يَوْمَنْيذِ ما ب إِذَا حَضَرَ الطَّمَامُ وَأُفْتِمَتِ الصَّلاةُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْمَشَاءِ وَقَالَ مَهُ الدَّدْهَاءِ

مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ اِقْبَالُهُ عَلَىٰ حَاجَتِهِ حَتَّى فِقْبَلَ عَلَىٰ صَــلاتِهِ وَقَلْبُهُ فَاد غُ حَ**دُمْنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَقْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْمَشَاءِ عُ يَحْتَى بْنُ كُكِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ ابْن ما لِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدَّمَ الْمَشَاءُ فَابْدَؤَا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمُفْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشاأِئكُم ۚ حَذَّمُنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُميلَ رُاسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِرِعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ لَّهَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ ۚ وَأَقْيَتِ الصَّلاةُ فَابْدَوَّا بِالْمَشَاءِ وَلاَ يُعْجَلْ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ ﴿ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمِّرَ يُوضَعُرُلُهُ الطَّمَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَ إِنَّهُ يَسْمَعُمُ قِرْامَةَ الْإِمَامِ ﴿ وَقَالَ زُهَيْدُ وَوَهْتُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ عَلَى الطَّمَامِ فَلاَ يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ لِحَاجَتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ أَقْيَمَتِ الصَّلاَّةُ دَوْاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ و إذا دُعِيَ الإمامُ إليَ الصَّلاةِ وَبِيَدِهِ مَايًا كُلُ حَدُّن عَبْدُالْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللِّهِ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَعْفُرُ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ ٱللهُ قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُمِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ بَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأَقْمَت الصَّلاةُ نَقُرَج حِدُثُنُ آدَمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَن إِبْراهيم عَن الأَسْوَد قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاكَانَ النِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ فى بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ كَكُونُ فِي مِهْنَةِ آهْلِهِ تَنْنَى فِي خِدْمَةِ آهْلِهِ فَاذِا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ لَم سَبُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ صَلاَةَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَسُنَّتَهُ حَذُرُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ

قوله مهنة بفتم الميم وقدتكشر وسكون الهاء فيغمــا واذكر الاصمعى الكسر (رشارح)

وْهَيْتْ قَالَ حَدَّثَنَا ٱ يُؤْبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ قَالَ جَاءَنَا مَا لِكُ بْنُ الْحُوَيْرِ ث فِ مَسْعِدِنَا هٰذَا فَقَالَ إِنِّي لَا صَلَّى بَكُمْ وَمَااُدِيدُ الصَّلاَّةَ اُصَلِّى كَيْفَ رَأَيْتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَقُلْتُ لِأَبِى قِلاَبَةَ كَيْفَكَانَ يُصَلَّى قَالَ مِثْلَ شَ هٰذَا قَالَ وَكَانَ شَیْخُنَا کِجُلِیهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ السُّیهُو دِ قَبْلَ اَنْ سَلْهَضَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمْامَةِ حَذَّتْنَا فِي الرَّكَ كَمْعَةِ الْأُولِيٰ لِلْمِسْبِ اسْحَادُ مِنْ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مِن عَمَيْرِ قَالَ حَدَّثَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا شُتَّدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكْر فَلْيُصَلّ بالنَّاسِ قَالَتْ عَالِشَةُ إِنَّهُ رَجُلُ رَقيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ مُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرى اَبَا بَكُر فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَا تِنكُنَّ صَواحِتُ يُوسُفَ فَأَثَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّهُ حَذُّونا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ أَتِمَ الْمُؤْمِنِينَ اَشَّهَا قَالَتْ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا اَبَابَكُر يُصَلَّى بالنَّاسِ قَالَتْ عَالِيشَةُ قُلْتُ إِنَّ ٱبْآبَكْرِ إِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ كَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَن عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَضَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ اَبَا بَكُر إِذَا قَامَ فى مَقْامِكَ لَمْ ۚ يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرْ غُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَهْ إِنَّكُنَّ لَا ثَنَّنَّ صَوَاحِتُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَا بَكُر فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِغَائِشَـةَ مَاكُنْتُ لِلْأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا ۚ **حَدَّثُنَا** ۚ اَبُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ الْآنْصَادِيُّ وَكَاٰنَ تَبْعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أنَّ آبًا بَكْرَكَانَ يُصَلَّى بهمْ فى وَجَعِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ الَّذَى تُؤفِّنَ فيهِ عَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِى الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ

قوله يوم بالرفع على ان كان نامة وبنصبه على الحبر ( شار ح )

عَلَيْهِ وَسَلَّ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَقَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُضْحَف ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا اَنْ نَقْنَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَنَكَصَ . اَبُو بَكْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْحَارِثُجَ إِلَىٰ الصَّلاٰةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـَلَّمَ أَنْ أَتَمِوُّا صَلاَّ تُكُمُّ ُ وَ أَذْخَى السِّيَّةُ وَتُوْتِي مِنْ يَوْمِهِ حَ**دُرْن**َا أَبُومَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوادث قَالَ حِّدَّتْنَا عَبْدُالْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثاً فَأَقْيَتِ الصَّلاَّةُ فَذَهَبَ ٱبُوكِكْرِ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْحِيابِ فَرَفَعَهُ فَلَمْ وَضَحَ وَجْهُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَارَأَيْنَا مَنْظَراً كَانَ أَعْجَبَ الَّيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حِينَ وَضَحَ لَنَا فَأَ وْمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إ بِيدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَدْخَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِعابَ فَلَمْ يُقْدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ حَ**دُرُنَا** يَحْمَى بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ حَدَّثَنى يُونُسُ عَنِ إَنِي شِيهَابِ عَنْ مَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّ أَشْتَد برَسُول اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْهُ قَيلَ لَهُ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلُّ بالنَّاسِ قَالَتْ عَالِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ رَقِيقُ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّ فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوهُ فَيْصَرِّ إِنَّكُنَّ صَوَاحِتُ يُوسُفَ ﴿ تَابَعَهُ الزُّ بَيْدِيُّ وَا بْنُ آخِي الزُّ هريّ وَ اِسْحَقُ بْنُ يَحْنَى الْكَلْمِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ حَمْزَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْسِكُ مَنْ قَامَ إِلَىٰ جَنْبُ الْإِمَامِ لِيلَّةِ حَدَّمْ لَ ذَكَرِيَّا بَنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَمَّا ابْنُ ثُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَبِا بَكُر أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِمَّةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكُر يَوْثُمُ النَّاسَ فَكَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُر ٱسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ كَجُلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ حِذَاءَ

قوامہ أن نفتتن بان نُحُرج منالصادۃ ( شارح )

قوله فقال أي أخذ بي التصل المتعابيه وسر بالحجاب الذي على الحجيرة (عارح) قوله فإ يقدر عليه أي فا قدرنا بصد دلك على دؤسه ومشاهدة نوره

ى بَكْرِ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَكَاٰنَ اَبُوبَكْرِ يُصَلِّى بصَلاَةٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةٍ أَبِي بَكُر ۖ لَا بَعِبُ مَنْ دَخُلَ لِيوْمُ ٱلنَّاسَ خَلَةِ الْإِمَالُم اْلاَوَّالُ فَتَأَخَّرَالاَ وَّلُ اَوْلَمْ يَتَأَخَّرْ لِحازَتْ صَلاَتُهُ فيهِ عَالِشَهُ عَن النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَدُرُنُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي حَادِمِ بْن دينار عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْف لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَخَانَت الصَّلاَّةُ جَاءَالْمُوَّذِّنُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَعَالَ اَ تُصَلَّى لِلنَّاسِ فَأَقِيُّم قَالَ نَمَ ْ فَصَلَّى اَبُو بَكْرِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسُ فِي الصَّلاةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَتَ فِي الصَّفَّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ انُو بَكُر لْأَيْلَتَهِتُ فِي صَلاَتِهِ فَكَأْ ٱكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ القِصلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ الَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ آمْكُثْ مَكَالُكَ فَرَفَعَ أَبُوبَكُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَهَيدَاللَّهَ عَلَىٰ مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ذَٰلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ اَبُوبَكُم حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ يَا آبَا بَكْر مَا مَنْعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ اَمَرْتُكَ فَقْالَ آبُوبَكْرِ مَا كَأْنَ لِا بْنَ أَبِي خُلْفَةَ أَنْ يُصَلِّى بَنْ يَدَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَالِي رَأَيْنُكُمْ أَكُثَرْتُمُ النَّصْفيق مَنْ دَابَهُ نَمْيٌ فِي صَلاتِهِ فَلَيُسَيِّحُ فَايَّهُ إِذَا سَجَّحَ الْنُفِتَ اِلَيْهِ وَ إِنَّمَا التَّصْفيقُ لِلنِّسَاءِ إذا أَسْتَوَوْا فِى الْقِراءَةِ فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ حَذْنَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ اَيْوَٰتَ عَنْ أَبِي وَلاَ بَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَ يُرث قَالَ قَدِمْنَا عَلَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَيَةٌ فَلَبثْنَا عِنْدَهُ نَحُواً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةٌ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْماً فَقَالَ لَوْرَجَعْتُمْ إِلَىٰ بِلاٰدِكُمْ فَمَلَّ مُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلَيْصَلُّوا صَلاَّةً كَذَا في حين كَذَا وَصَلاَّةً كَذَا في حين كَذَا وَإِذَا حَضَرَت الصَّلاَّةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمُّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ۖ لَلْمِبْ إِذَا ذَارَالْلِمَامُ قَوْماً

قولدناقيم بالرفع خبر مبتدأ محدوف أو بالنصب حـواب الاسفهام (شار -) فَأَمَّهُمْ حَدْثِنُ مُعَادُ بْنُ اَسَدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ بِي مَمُودُ بْنُ الرَّسِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ اَسْتَأْذَنَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْنَتُ لَهُ فَقَالَ آيْنَ تَحَتُّ أَنْ أُصَلَّى مِن يَيْتِك فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِثُ فَقْـام وَصَفَقْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَــلَّرَ وَسَكَّنْا بَ إِنَّا جُعِلَ الرِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ مَرَضِهِ الَّذِي ثُوْقِىَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ لِجَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَكُثُ بِقَدْر مَارَفَمَ ثُمَّ يَثْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْخَسَنُ فَمَنْ يَرْكُمُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْمَتَيْن وَلاَيَقْدِرُعَلَى الشُّحِبُود يَسْعُبُدُ لِلرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ سَحِبْدَ تَيْن ثُمَّ يَقْضِى الرَّكَمَةَ الْأُولِيٰ بِسُحِبُودِهَا وَفَمَنْ نَسِيَ سَحِيْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْحِبُدُ مِلْأُرْنَ أَحْدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ عَرْمُوسَى بْنِ أَفِي عَالِشَةَ عَنْ عَيَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْن عُتْبَةً قَالَ دَخَلْتُ عَلِيْ عَالِشَةَ فَقُلْتُ الْأَتَحَدَّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُول اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ قَالَتْ بَلِيْ تَقُلَ النَّتْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَلْمَالا ﴿ هُمْ يَلْتَظِرُ وَنَكَ قَالَ ضَعُوا لَىماءً فِي الْخُضَب قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْيِمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَالاً هُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْخُضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ آفَاقَ فَقَالَ أَصَدَّ النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ مُنْتَظِرُ و لَكَ لارَسُولَ الله فَقَالَ ضَعُوالىماءٌ فِي الْخُضَبِ فَقَمَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ آصَاً النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُــولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةِ الْعِشاءِ الْآخِرَةِ فَأَ رْسَلَ النَّيْصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَبِي بَكُر بأَنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ فَأَنَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِقاً يَاغَمَرُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُوكِكُر تِلْكَ الْآيَّامَ ثُمَّ

إِنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ خَفَرَجَ بَثْنَ رَجُلَيْن اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَّةِ النُّطُهْرِ وَأَبُو َبَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَأَ رَآهُ أَبُوبَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتأَخَّرَ فَأَوْمَأَ الِيهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنْ لاَيَتَأَخَّرَ قَالَ أَشِلساني إلى جَنْبهِ فَأَجْلساهُ إلى جَنْبُ أَنِي بَكْرُ قَالَ فَهُمَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلاَّةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّيُّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلِيْ عَبْدِيلِتُهِ بْن عَبْاسِ فَقُلْتُ لَهُ ٱلْا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدَّتَتْنَي غَالْمِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدَثُهَا فَأَا أَنكَرَ مِنْهُ شَيْأً غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَمَ الْمَبْاسِ قُلْتُ لأقالَ هُوَعَلِ ۗ حِدْرُن عَدُاللَّهِ مَن يُوسِف قَالَ أَخْبَرَنا مالك عَنْ هِشَامِ مِن عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ ْ عَائِيشَةَ أَتِمَ الْمُؤْمِنِينَ آشَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكَ فَصَلَّى لِمَالِساً وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ ٱنَ آخِلِسُوا فَلَأَانْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتُّمَّ بِهِ فَإِذًا رَكُمْ فَارْكُمُوا وَإِذًا رَفَمَ فَارْفَمُوا وَإِذَا صَلَّى خالساً فَصَلُّوا حُلُوساً حَدُرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عن ابْن شِهاك عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عَنْهُ فَخُدِشَ شِيَّةُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَّةً مِنَ الصَّافَاتِ وَهُوَ قَاءِثُ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُو دًا فَكُمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمْامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَارِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَاماً فَإِذَا رَكَمَ فَازَكَعُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ فَقُولُوا رَتَّنَا وَلَكَ الْجَنَّهُ وَإِذَا صَرًّا قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَاماً وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللّهِ قَالَ الْحُمُيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَديمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجالِساً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيْاماً لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُمُودِ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِي بِ مَنْي يَسْعُبُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ أَنْسُ فَازِذَا

27

سَحِبَدَ فَاسْحُبُدُوا حِيْرُتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَسِعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَنُو اِسْحَٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ لَمْ يَحْن اَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِداً ثُمَّ نَقَعُ شُعِبُوداً بَعْدَهُ حَرْثُنَا أَبُونَمُنِيمِ عَنْ سُفْيَالَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ نَعْوَهُ بِهِذَا لَلْمِ سِبُ مَنْ رَفَهَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمامِ حَلَّانَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد ِ ابْن زياد سَمِمْتُ اَبَاهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمُ ۗ | أَوْ ٱلْاَيَكْشِي اَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار أَوْ يَغِمَلَ اللَّهُ صُودَتَهُ صُودَةً حِمَادٍ مُرْسَبِ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمُولَى وَكَأْنَتْ عَائِشَـهُ يَوْمُهُمَا عَبْدُهَاذَ كُوانُ مِنَ ٱلْمُضَعَف وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْاَعْزَاتِيِّ وَالْفُلامِ الَّذَى لَمْ يَحْتَكُمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُثُّهُمْ ٱقْرَؤُهُمْ لِكِيتَابِاللهِ وَلاَيْمَنَهُ الْمَبْدُمِنَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عِلَّةِ حِثْرُنُ الرِّاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنَسُ ابْنُ عِياضٍ عَنْ عُتِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْاَقَلُونَ الْغُصْبَةَ مَوْضِعُ بِقُبَاءَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَوْمُنّهُمْ سَالِمُ مُولِيا أَنِي خُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا حِنْزُن مُحَمَّدُ بْنُبَشَّارِ قَالَ حَدَّثُنَا يَضي قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوالتَّنيَّاجِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم قَالَ اَشْمَعُوا وَاطْيِعُوا وَ إِن ٱشْتُعْمِلَ حَبَثِيقٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَةٌ مُأْرِسِبُ إِذَا لَمَ ثَيْتِمَّ الْإِمَامُ وَاتَّمَّ مَنْ خَلْفَهُ حَ**ذُن**ِئُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْآنشيَبُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْـاد عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ ۚ فَانِ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَوُّا فَلَكُمْ ۚ وَعَلَيْهِمْ مَا سب إِلَمَامَةِ الْمَقْتُونَ وَالْمُبَتَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّ وَعَلَيْهِ بِدُعَتُهُ ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِاللّهِ

وفى عين يقع الرّفع والنصب وعين نقع رفع فقط قاله الشارح

قولەسمىتولايىدر قالسمىت (شار ح)

قوله العصب قلم المين أو بضمها اه (شارح)

عَبْدالرَّاحْمٰنِ عَنْ عُمَيْدِاللّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ خِيَار اَ نَّهُ دَخَلَ عَلِيْعُمُّأْنَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَاللّهُ عَنْهُ وَهْوَ مَحْصُورُ فَقَالَ إِلَكَ إِمَالُمُ عَامَّةٍ وَ نَزَلَ بِكَ مَاتَرْى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَالُم فِيِّنَةٍ وَنَكَوَتُج فَقَالَ الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَارِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُ وَ إِذَا اَسْاؤُا فَاجَّنُوتْ اِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّ يَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ نَرٰى اَنْ يُصَلَّى الْخَيَّتُ الْآمِينَ ضَرُورَةِ لا بُدَّ مِنْهَا حِنْدُمْنَا مُحَمَّدُ مْنُ ٱبالَ قَالَ حَدَّمُنَا عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَ بِي التَّسَيَّاجِ ٱ نَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مْالِكِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِى ذَرِّ ٱشْمَعْ وَاطِعْ وَلَوْلِحَابَثِيّ كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ لَمْ سَبُّ عَنِ الْمُكَمِّمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بِتُ في مَنْت خْالَتِي مَنْمُونَةَ فَصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جاءَ فَصَلَّى رَكَمَات ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْن ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطيطَهُ أَوْ قَالَ خَطيطَهُ ثُمَّ خَرَج إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسْـاد الْإِمَامِ فَقَوَّلَهُ الْإِمَامُ اللَّهِ آخَمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثُنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَمْ إِنْ عَبْ السِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ رَكْمَةَ ثُمَّ لَامَ حَتَّى نَفَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَحَ ثُمَّ ٱ تَاهُ ٱلْمُؤَدِّنُ إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَسْمِيدِ بْنِ جُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْل فَقُمْتُ أُصَلِّ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ لَأَرْسَمُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ نَفَرَجَ فَصَلَّى حَذْثُمُا مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ لِجابِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ مُعْاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ۞ قَالَ وَحَدَّثَنَى حَمَّدُبْنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرُو قَالَ سَمِفْتُ لِجَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِمُ فَيَوْمُ ۚ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشْلَةَ فَقَرَأً بِالْيَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تُنْاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَ قَتَّانُ فَتَّانُ فَتَّانُ ثَلَّانُ كَلاثَ مِرْاد أَوْ قَالَ فَاتِناً فَاتِّناً فَاتِنَا وَاَمَرَهُ بِسُودَتَيْنِ مِنَ اوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ مَمْرُو لاَ آخَفَظُهُمْا لَم سِبُ تَخْفيف الإمام فِي الْقِيْامِ وَ اِلْمَامِ الرُّكُوعِ وَالشُّحِبُودِ حَذَّرْتُهُا ٱخْمَـــدُ بْنُ بُونْسَ قَالَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ أَخْبَرَنى أَبُومَسْمُودِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ لِارْسُولَ اللَّهِ إِنَّى لَا تُأَخَّرُ عَنْ صَلاَّةِ الْفَداَّةِ مِنْ آجْلِ فُلان بِمَّا يُطِيلُ بِنَا هَأَ رَأْ يَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف مَوْعِظَةٍ ٱشَدَّغَضَهَا مِنْهُ يَوْمَنِٰذِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُ مُنَقِّرِينَ فَأَيُّكُ مُاصَلًٰ بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّ ذُ فَإِنَّ فِيهُمُ الصَّمِينَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْمَاجَةِ مَ مُسَبِّبُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوَّلُ ماشاء حدَّن عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن أَبِي الزّنَاد عَن الأَغرَبِ عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُغَفِّفَ فَارَنَّ فَبِهُمُ الضَّعيفَ وَالسَّقيمَ وَالْكَبيرَ وَ اِذَاصَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوّلْ ماشاءً مل مستب من شكما إمامَهُ إذا طَوَّ لَ وَقَالَ أَنُو أَسَبِهُ طَوَّ لَتَ بِنَا مِا يُغَيَّ حِدُنُ مُجِمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَا سُهْنِيانُ عَنْ إِسْمُعِلَ بْن أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ ابْن أَبِي لحازِم عَنْ أَبِيمَسْمُودِ قَالَ قَالَ زَجُلٌ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَأَ تَأْخَّرُ عَنِ الصَّلاةِ

قوله فایکم ماصلی مزیادة ما اتأکسه التعمیم و زیادتها مع أیّ الشرطیة کثیر (شارح) الناخيم هو البعـيد الذي يسقى عليــه النخل والزرع

يِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلانٌ فيهَا فَغَضِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَيُّتُهُ أَ فِي إِلَاسِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَادِثُ بْنُ دِثَادِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِر بْنَ عَبْدِاللّهِ الْاَ نْصَارِيَّ قَالَ اقْبَلَ رَجُلُ بِنَا ضِحَيْن وَقَدْ جَنْحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلِّي فَتَرَكُ نَاضِحَهُ وَ ٱقْبَلَ إِلَىٰ مُعَادَ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ اَوَالنِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعاذاً نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا اِلَيْهِ مُعاذاً فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ أَفَتَّانُ ٱ نْتَ أَوْ أَفَاتِنُ ثَلَاثَ مِرَادِ فَأَوْلاَ صَلَّيْتَ لِسَبِّيحِ آسَمَ دَبِّكَ الاَعْمِلِ وَالشَّمْيِسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَلَامَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعيفُ وَ ذُوالْحَاحَة اَحْسِتُ فِي الْحَدَثِ ﴿ تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ وَمِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانِيُّ ه قَالَ عَنْرُو وَعُتِينُدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمِ وَ أَبُو الزُّ نَيْرِ عَنْ لِجَابِر قَرَأَ مُعَاذُ فِي الْمِشَاءِ ﴿ ما لْمَقَرَة وَتَاتِمَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِب مُرْسِبُ الْايْحَادِ فِي الصَّلَاقِ وَإِنْحَالِهَا حَدُّن مَا اَبُومَ مَمْر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَزيز عَنْ أَنسِ قَالَ عِنْدَ بُكَاٰءِ الصَّبِّيّ حَمْرُتُنُ ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِنِي قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا قُومُ فِي الصَّلاَّةِ أُدِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فيها فَأَسْمَمُ بُكَاءَ الصَّىَّ فَأَتَجَوَّزُ فِيصَلاقِي كَرَاهِيَةَ أَنْ ٱشُقَّ عَلَىٰ أُمِّهِ ۞ تَابَعُهُ بِشْرُ بْنُ كَكُر وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدُنُ لَا لِدُبْنُ غَلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بْنُ بلأل قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَجِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُ اَخَفَ صَلَانًا وَلَا اَتَمَّ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَإِنْ كَأْنَ لَيْسَمَعُ لِكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ تَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أَتُهُ حَذُنُ عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

عَدَّنَا يَزِيدُ ثِنُ زُرَ يُعِمَّالَ حَدَّنَا سَعِيدُ قَالَ حَدَّثَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسَ ثِنَ مَا إِلِي حَدَّثَهُ أنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَاَنَا ٱديدُ إطالَتَهَا فَأَسْمَمُ أبكاءً الصَّى فَأَ تَجَوَّذُ في صَلاتي يِمَّا اعْلَمُ مِنْ شِيدَّةً وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَايْهِ حَدْمنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ ما لِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَادْخُلُ فِي الصَّلاةِ فَأُريدُ إِطَالَتَهَا فَأَشْمَمُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَ تَجَوَّزُ مِثَا آغَلَمُ مِنْ شِيَّةً وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَأَيْهِ ﴿ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنا أَ نَشَى عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مُ السبب إذا صَلَّى ثُمَّ اَمَّ قَوْماً حَدُّهُ اللهُ اللهُ عَرْب وَ اَبُوالتُعْمَان قَالاً حَدَّثُنَا خَلَادُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارِ عَنْ لِجابِرِقَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلّى مَعَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِإِنْم مَا سَبِ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ حَدُرُنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَ عَمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَ دِعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا مَرضَ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذَى مَاتَ فيهِ ٱ تَاهُ يُؤْذُنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ ٱلْمَا كُثْرِ رَجُلُ ٱسْيِفُ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَامَةِ قَالَ مُرُوا ٱبْابَكُر فَلْيُصَلَّ فَقُلْتُ مِثْلُهُ فَقَالَ فِي الثَّالِئَةِ أَو الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَلِاَبَكُر فَلْيُصَلّ فَصَلَّىٰ وَخَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهادٰى بَنْنَ رَجُلَيْن كَأَنِّي اَنْظُرُ اِلِيْهِ يَخُطُّ برجُلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَمَّ رَآهُ اَبُو بَكْر ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَ شَارَ إَلَيْهِ اَنْ صَلَّ فَتَأَخَّرَ اَبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّيُ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى جَنْبهِ وَابُو بَكْر يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبيرَ ﴿ ثَابَعَهُ مُحَاضِرُ عَنِ الْاَحْمَيْنِ مَلِي سُبُ الرَّجْلِ يَأْتَمُ الْإِمَامِ وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَا مُومِ وَيُذْكُرُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمَّوْانِي وَلَيْأَتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ صَرَّمُنا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوَمُمَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قسوله أثما، يؤذنه والاسيلي اتاء بلال (شارح)

قوله باب باصنائة باب للاحقه و بتنويشه فيرفع الرجل (شارح)

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِماءً بِلاَلُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَقَالَ مُرُوا آبَاكَمْرِ اَنْ يُصَلَّىَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَارَسُولَاللَّهِ إِنَّ اَبَاتِكْرِ رَجُلُ اَسْيِفُ وَإِنَّهُ مَنْمَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِيعِ النَّاسَ فَلَوْ آمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا آبَا بَكْرٍ يُصَلَّى فَقُلْتُ . أَنُوبَكْنِ حِسَّةُ ذَهَبَ ٱبُوبَكْن يَتَأْخَّرُ فَأْوْمَأَ الِيْهِ رَسُولُاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ خَلَة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسْارِ أَبِي بَكْر فَكَانَ اَبُو بَكْر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَاعِداً يَقْتَدَى ٱبُو بَكْرِ مَ عَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقُولِ النَّاسِ حَدَّنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَن مَا لِك بْنِ أَنْسِ عَن أَيُّوبَ بْنِ أَبِي ثَمِيَّةَ السَّحْتِيانِيّ عَن مُحَمَّد فَقْالَ لَهُ ذُوالَيْدَيْنِ اَقَصُرَت الصَّلاَّةُ أَمْ نَستَ يارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُـولُ اللّهِ إِلْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ عَنْ أَبِي رُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَمَلَ صَلَيْتَ رَكَعَتَيْنِ بُسب إذا بَكِي الإمامُ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ عَنْدُاللَّهِ بْنُ شَدًّادِ سَمِيْتُ نَشْجِعَ ثَمَرَ وَإَنَا فَآخِرِ الشُّهُوفَ يَقْرَأُ لِقَا أَشَكُوا

قوله السختياني بفتح السسين والثاء وفي البونينية بكسر الثاء ' ( شارح )

النشيج بكاء من غير انتحاب

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَتِمِ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا اَبَابَكُر يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلْتُ إِنَّ اَبَابَكُر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُشْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُنْ عُمْنَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوا أَبَّا بَكْر فَلْيُصَلَّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَالِيْشَةُ لِخَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا كَيْدُرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُشْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمْنُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لَإِنَّانًا صَوْاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا ٱبْابَكْرِ فَلْيُصَلّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِمَا لِشَــةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا ۖ فَإِرْسِبُ تَسْوِيَةِ الشُّفُوف عِنْدَ الْاقَامَةِ وَبَعْدَ هَا حَدَّثُ الْهُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثُنَا شُـمْنِيَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِمْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَمْدِ قَالَ سَمِمْتُ النُّمْمَانَ بْنَ بَشيرِ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُمُو فَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَنَ وُجُوهِكُمْ حَلَمْنَ ۚ أَنُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَاعَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ الحَمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَذَاكُمُ خَلْفَ ظَهْرى المرسِبُ إِقْبَالَ الْإِمْلِمُ عَلِيَ النَّاسِ عِنْدَ تَسْوَيَةِ الصُّفُوفِ حَمْدُمْنَا ٱحْمَدُ بْنُ أَلِي رَاجاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَيْدُ الطَّو بِلْ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَش قَالَ َ أَقْمَت الصَّلاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ بَوَجْهِهِ فَقَالَ ٱقْيمُوا صُفُو فَكُمْ وَتَرَاشُوا فَاتِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاهِ ظَهْرى مَلْ سِبُ الصَّفْ الْأَوَّلِ حَدُّنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَبْطُونُ وَالْمَطْمُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلُونَ مافيالتَّفْجير لأَسْتَبَقُوا وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافِياْ لَعَنَّمَةِ وَالصُّبْحِ لَا تَوْهُمْا وَلَوْ حَبْواً وَلَوْ يَعَلَوْنَ مَا فِي الصَّفَ الْمُقَدِّمِ لاَسْتَهَمُوا للبِسِبُ إِفَامَةُ الصَّفَّ مِنْ عَلْمِ الصَّلاقِ حَرْرُتُ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن هَمَّامِ عَنْ إِي

في جده للسكت و الاستراحة لالكنابة

نقــل ابن عابدين ترجيم كون الهساء فيقال بالجزم ولاسين الحركة

قولدىوم عهدت قال الشارح و جوّز البرماوي كالزركشي في ميم يوم التثليث ولكنقال فيمصابيم الجامع ان ظاهره انّ الثلاثة حركات اعرابوليس كذلك فان الفتمرهناحركة ا مناء قطعا اھ

رَيْرَةَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَاذِذَا رَكَمَ فَازَكُمُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنا لكَ الْحَذُ وَ إِذَا سَحِدَ فَاسْحُدُوا وَإِذَا صَلَّ إِجَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمُونَ وَأَقَمُوا الصَّفَ فِي الصَّلاة فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ حَدْثُنَ ابْوالْوَليدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُو فَكُمْ قَالِنَّ تَسْويَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِفَامَةِ الصَّلَاةِ مَا سَبِّ إِثْمِ مَنْ أَهُ يُتِمَّ الشُّفُوفَ حَمْدُتُمْ مُعَاذُ بْنُ اَسَدِ قَالَ أَخْبَرَ أَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَسعِيدُ بْنُ عَبَيْدِ الطَّاقِيُّ عَنْ بُشَيْر بْن يَسَادِ الْأَنْصَادِيَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَدِمَ الْمُدَنَّةَ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْكُونَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمَ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱنْكَرْتُ شَيْأً إِلَّا ٱنَّكُمْ لَا تَعْبَمُونَ الصُّفُوفَ ﴿ وَقَالَ عُقْبَةٌ بَنْ عُيَيْدِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادِ قَدِمَ عَلَيْنا أَنَسُ ابْنُ مَا لِكِ الْمَدِينَةَ بِهِذَا مَلِ سِبُ إِذَاقِ الْمُنْكِ بِالْمُنْكِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفَّ وَقَالَ التُّمْمَانُ مَنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْرِقُ كَمْيَهُ بِكُنْبِ صاحِبِهِ حَرْثُ عَنْ حَمْدُو بَنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ذُهَيْرٌ عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱقْتِمُوا صُفُو فَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاهِ ظَهْرِي وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بَمْنُكِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ لَمُ سِبِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَار الْإِمْامِ وَحَوَّلُهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَىٰ يَمِينِهِ ثَتَ صَلاَتُهُ حَذَّتُنَا فَتَيْبَةُ بَنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثُنَا دَاوُدُ عَنْ مُمْرُ و بْن دينَار عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْـلَةٍ فَعَمْتُ عَنْ يَسْارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَاثِي خَجَمَلَني عَنْ يَمينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَإِلَهُ مُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَّأُ لَم سِبُ الْمَرَأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفّاً حَدُّنُ عَنْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِلْتِ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَ يَنيْتُم فَى يَيْتِنِّا خَلْفَ النَّيِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتِّى أَثُّم

نُلَيْم خَلْفُنَا مَا سِبُ مُنْيَمَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ حَلَانًا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبِبُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثُنَا عَاصِمُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبْنَاسِ قَالَ هَٰتُ لَيْلَةً أُصَلّ عَنْ يَسَادِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بيدى أَوْ بِمَضُدى حَتَّى ٱقَامَنى عَنْ يَمينِه وَقَالَ سَيْدِهِ مِنْ وَرَائِي مُلْرِسِبُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمْلِمِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ خَائِطٌ ٱوْسُنْرَةُ وَقَالَ ٱلْحَسَنُ لَا بَأْسَ اَنْ تُصَلَّى وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرُ وَقَالَ ٱبُو بِحَلَز يَأْتَمُ بِالْاِمْامِ وَاِنْ كَاٰنَ يَيْنَهُمَا طَرِيقُ ٱوْجِدَارٌ اِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْاِمَامِ حَ**رُبُنَا** مُحَمَّتُهُ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ الَّذِيلِ فِي مُحْبَرَتِهِ وَجِدَارُ الْخُبْرَةِ قَصِيرُ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أَنَاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَٰلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاشُ يُصَلُّونَ بِصَلاْتِهِ صَنْعُوا ذٰلِكَ لَيْنَلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُخْرُجْ فَكُمَّ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّى خَشيتُ أَنْ تُكْسَّبَ عَلَيْتُمْ صَلاةً الَّذِيلُ مَارِسِبُ صَلاَةِ الَّذِيلُ حَدَّثُنَّا إِنْزَاهِيمُ بَنُ ٱلْمُنْذِدِ قَالَ حَدَّثُنَّا ابْنُ أَ بِي فُدَيْكِ قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ غَائِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ لَهُ حَصِيرٌ يَيْسُطُهُ بالنَّهَاد وَيُخْتَبِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الاغلى بْنُ كَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْسَالِم أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ مُحْرَةً قَالَ حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيْالِيَ فَصَلَّى بِصَلاّتِهِ نَاشَ ُمِنْ أَصْحَابِهِ فَكُمَّا عَلَمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ ۚ فَوْرَجِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْعَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنْيِعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُو لِيَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمُرْءِ فَ يَيْتِهِ إِلَّا ٱلْمَكْنُوبَةَ ۞ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ

قوله يحتجره بالراء المعمملة ولابى ذر بالزاى|نظرالشارح وفي بعض النسيخ فرساً فصرع عندفجعش

سَمِنْتُ آبَاالنَّصْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْزَيْدِ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَهِ ايجاب التَّـكُنبيرِ وَٱفْتِتَاحِ الصَّلاةِ ح**دُّنن**اً ٱبُوالْمَان قَالَ ٱغْتَرَانا شُعَيْثُ عَن الزُّ هرى قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ الْاَنْصَادِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ زَكِتَ فَرَساً فَجُحِشَ شِقُّهُ الْآ يْمَنُ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا | يَوْمَئِذٍ صَلاَّةً مِنَ الصَّلَواتِ وَهُوَ قَاعِدُ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُنُودًا ثُمُّ قَالَ لَمَّ سَرَّرَ إِنَّمَا ۗ كَنَافُ سَمَةَ الشَّارِ جُمِعلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَايِنَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا فِيَامًا وَ اِذَا رَكَمَ فَازَكُمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَ إِذَا سَحِبَدَ فَاسْحِبُدُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْمُنْذُ حَذَّمْنًا تُقَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ اَ نَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَمَا قاعِداً فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُمُوداً ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ اوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَايِنْا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَمَ فَازَكُمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَادْفَمُوا وَلِذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا لَكَ الْحُذُو وإذَا سَحِيدَ فَاسْعِدُ وَاصْرُمُنُ أَبُوالْمَإِن قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَى ٱبُوالزَّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَايِنَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكُمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمِدَهْ فَقُولُوا رَبِّنَّا وَلَكَ الْمُذُو إِذَا سَجَدَ فَاسْحُدُوا وَ إِذَا صَلَّى لِمَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ٱجْمَعُونَ مَا سِبُ وَفِعِ الْيَدَيْنِ فِىالتَّكْبِيرَةِ الأولىٰ مَعَ الإِفْتِيَّاحِ سَوَاتَهُ حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ إِذَا ٱفْتَحَ الصَّلاَّةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الرُّ كُوعِ رَفَمَهُمْا كَذٰلِكَ أَيْضاً وَقالَ سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَذُ وَكَانَ لاَيْفُمَلُ ذَٰلِكَ فِي الشُّحِبُودِ للرِّبُ رَفْعِ الْيَكَيْنِ إِذَا كَثَّرَ وَإِذَا رَكُمْ وَإِذَا رَفَع حَرْنُ مُعَلَّدُ بْنُ مُقَارِّلِ قَالَ أَخْبَرُ لَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ

قْالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنُ ثَمَرَ قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاّةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَسْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْمَلُ ۚ ذٰلِكَ حَيْنَ نُكِكَبُرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَٰ إِنَّ فِي الشَّيْجُودِ حَدَّثُنَّا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاْبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويرث اذا صَرًّا كَبَّرَ وَدَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا اَدَادَ اَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكُذَا لَم مُسَيًّ إِلَىٰ اَيْنَ يَرْفَعُهُ يَدَيْهِ وَقَالَ اَبُو ُحَمَيْدِ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْق مَنْكِبَيْدِ حَدُرُتُ الْبُوالْمَانِ قَالَ أَخْبَرَ الشَّعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ نُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ رَأَ يْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كِيكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِيسِيْهِ وَ إِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَمَلَ مِثْلَهُ وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَمَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدُّ وَلَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ حَينَ يَشْحُبُهُ وَلَاحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّحِبُود ب وَفِع الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّ كُمَّيْنِ حَذَّبْنَا عَيَّانٌ قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْأَعْلِىٰ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كأنَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلاٰ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ إِذَا رَكَعَ رَفَعَمَ يَدَيْهِ وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ ُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّ كَمْمَيْن رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَٰلِكَ ابْنُ ثَمَر إِلَىٰ نَبِّي اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَرَوْاهُ خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ٱيُّوبَ عَنْ نَافِيم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ ۞ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُفْبَةَ نُخْتَصَراً مَا بِسِبُ وَضْعِ الْنُبْنَى عَلَى الْيُسْرَى حَدَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي حَاذِيمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَأْنَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ اَنْ يَضَعَ الرَّاجُلُ يَدَهُ الْنَيْمَلَى عَلَىٰ ذَرَاعِهِ ٱلْيُسْرَى فِي الصَّلاَّةِ قَالَ

قوله یکو نابمثناة تحتیهٔ و لابی ذر تکسونا بالفوقیة (شارح) أ قوله الاّ ينمى ذلك أي يسنده و ترفعه ( شار س

ٱ بُوحٰاز مِمْ لاَ ٱعْلَهُ ۚ اِلاَّ يَنْمَى ذٰلِكَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَالَ إشمميلُ يُمنَّىٰ ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمَى لَمْ سِبُ الْخُشُوعِ فِى الصَّلاَّةِ حَدَّثْنَا ۚ اِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ۚ قِبْلَتِي هَهُمٰۤ ۖ وَاللَّهِ مَايَخْفِي عَلَىٓ ذُكُوعُكُمْ وَلاْخُشُوعُكُمْ وَاِنِّي لَاَدْاكُمْ وَالْهَ ظَهْرِي **حِرْرُينَا** مُخَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَأ غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُـهْيَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتْادَةَ عَنْأَ نَسِ بْنِ مَا لِكِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْيُمُوا الرُّ كُوعَ وَالسُّحِبُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّى لَا ذَاكُمْ مِنْ بَعْدى وَرُتَّمَا قَالَ مِنْ يَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكُنْتُمْ وَسَحَدْثُمْ مَا رَكِبُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ حَدُنُ حَفْصُ مِنْ عُمَرَ قَالَ حَدَّمُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ اللَّهَ صَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَابُكُر وَعُمَرَ كَأَنُوا يَفْتَخِونَ الصَّلاّةَ بِالْخَدُيلَّةِ رَبِّ الْعَالَمَينَ حَدُّمنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِملَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقاعِ وَإِنَّ حَدَّثُنَا أَنُّو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُوهُمَ ثِرَةً قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَكُتُ بَنِنَ النَّسَكْبِيرِ وَبَنِنَ الْقِراءَةِ إِنْسَكَأْتَةً قَالَ آخسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ ۗ | قوله اسكانة بكسير بِأَبِي وَأَمِّى لِارَسُولَ اللهِ إِنسَكَا تُكَ بَيْنَ الشَّكْبِيرِ وَالْقِرْاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ ٱقُولُ اللَّهُمَّ باعِدْ يَيْنَىٰ وَبَيْنَ خَطَالِايَ كَالِمَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ اللَّهُمُّ نَقِّني مِنَ الْحَطَانِا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الاَّ بْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَغْسِـلْ خَطَايْاتَ بِالْمَاءِ وَالشَّجِرَّا ۗ السَّحَوَا . (شارت ) وَالْبَرَدِ حَدْثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا لَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنِي ابْنُ أَلَى مُلَيْكَةً عَنْ أَشْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاةً الْكُسُوف فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَعِيدَ فَأَطَالَ السُّحِنُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَعِبَدَ فَأَطَالَ السُّعِبُودَ ثُمَّ عْلَمَ فَأَطْالَ الْقِيلَمَ ثُمَّ دَكَمَ فَأَطْالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيلُمَ ثُمَّ ذَكَمَ فَأَطَالَ كُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَعِيدٌ فَأَطَالَ السُّبِحُودَ ثُمَّ رَفَرَ ثُمَّ سَحِبَدَ فَأَطَالَ السُّحِبُودَ ثُمَّ

الهمزة بوزن افعالة وهو من المصادر الشاذة اذالقاس

أَنْصَرَفَ فَقَالَ قَدْدَنَتْ مِنِّي أَلِمَنَّةُ حَتَّى لَوَاجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا كَلِمْنَتُ بِقِطَاف مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَى دَتِ آوَانَا مَعَهُمْ فَإِذَا آمْرَاةٌ حَسِيْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدَشُ عَاهِمَ ۚ قُلْتُ مَاشَأَنُ هَذَهِ ۚ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَانَتْ جُوعاً لْأَطْعَمَنْهَا وَلَا أَدْسَلَتْهَا تَأْ تَكُلُّ قَالَ نَافِعُ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشيشِ أَوْجُشاشِ الم سبن وَفِع الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلاةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ فَى صَلاَّةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُخْطِئُم بَعْضُها بَعْضاً حينَ رَّا يَثْهُونِي تَأَخَّرِتُ حَرُثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُمَادَةً بْنُ عُمَيْرِ عَنَ أَبِي مَعْمَر قَالَ قُلْنَا خِلَاك أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَتَمْ قُلْنَابَمَ كُنْتُمْ تَعْرُفُونَ ذَاكَ قَالَ باضْطِراب لِمُنِيِّهِ حَدُّمُنَا حَبَّاجُ قَالَ حَدَّمُنَا شُعْنَيُّهُ قَالَ ٱنْبَأَنَا ٱبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ مِنْ يَرْمِدَ يَخْطُكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاهُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَيَّهُم كَأُنُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ قَامُوا قِياماً حَتَّى بَرَوْنَهُ قَدْ سَحِدَ حَدُنُ السَّمْمِ لُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ إِنْ يَسَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَتَّاسِ قَالَ خَسَفَتِ الشُّمْدِ عَلْ عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْأً في مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَنَّكُمْتَ قَالَ إِنَّى أَدِتُ الْمُنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا غَنْقُوداً وَلَوْ آخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَت الدُّنيَا حَذُرُن عَلَيْهُ مِنْ سِنَان قَالَ حَدَّنَا فَلَيْحُ قَالَ حَدَّنَا المتصورةولابوىدر العمالُ بن عَلَى عَن أَنَسِ بن ما اللهِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقَى الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْعِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الْمُنْسَةَ وَالنَّارَ ثُمَثَّلَتُينَ في قِبْنَاةِ هذَا الْجدار فَلَمْ اَرَكَالْيَوْمِ فِي الْمَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلاثًا مُ مُسِبُ وَفِيمِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ حَدُّمْنَ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وفي مض النسخ زيادة الله أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَمَّا ابْنُ أَبِّي عَرُوبَةً قَالَ كَدَّنَّا قَنَادَةُ انَّ أَنْسَ بْنَ

قوله خشدش بالخاء المجمدأي حشرات . الارض و حُشاش مثـلث الاو"ل و للكشميهني زيادة الارض (شارح)

فسوله رقى بالالف و الوقت والاصلى رقى بكسر القماف وقتم الياء أي صعد ( شار ح ) قوله منذصلت لكم الصالة و هو من . الشرح قولدبأنجانية فى نسخة بانجانيته بضمير ابى جهم أفاده الشارح

قولهأنه رأى ولابى ذرّ أرى و لابن عساكروابىذرّعن الكشميهنى انه قال رأى (شارح)

نوله ليصل اله الصف نصب بنزع الخافض أى الى الصف أى الى الصف ( شار ح )

مَا لِكِ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ ٱقْوَام يَرْفَعُونَ ٱيْصارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيصَلَاتِهُمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَٰلِكِ أوَلَغْطَفَنَّ أَنِصَارُهُمْ مُلْ سِبُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ حَذَّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُواْلاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱشْعَتُ بْنُ سُلَيْم عَنْأَ بِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْعَالِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِهَاتِ فِىالصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ آخَيْلاش يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ حَزْمَنَا فَتَدْمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في خميصة لِمّا أغلاثم فَقَالَ شَغَلَتْني اَعْلائم هذهِ وآذه بُوابها إلىٰ أَى جَهْم وَأَثُوني بأَنْجَابِيَّة بأرسِب هَلْ يَلْتَفِتُ لِلاَصْ يَنْزِلُ بِهِ اَوْ يَرَى شَيْأً اَوْ بُصَافًا فِي الْقِيْلَةِ وَقَالَ سَهَلُ الْتَفَتَ اَوُ بَكْرِ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **حَدَّرُنا** ثُنَيْنِةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنْ الْفِيمَ عَن ابْنِ عُمَرَ ٱلَّهُ وَأَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةٌ في قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُمَتِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ عَفَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ أَنْصَرَفَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا كَأَنَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّاللَّهُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَّخَمَّنَّ اَحَدُ قِبَلَ وَجْهِهِ فِىالصَّلاَّةِ ۞ رَوْاهُ مُوسَىبْنُ عُقْبَةً وَابْنُ أَبِي رَوَّادِ عَنْ نَافِعِ حَدْثُمُ يَحْنَى بْنُ كِكَيْدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ إِنْ شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ بَيْنَمَا ٱلْمُسْلِمُونَ ف صَلاةٍ الْفَغِرِ لَمْ يَقْعَالُهُمْ اِلْأَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتْرَكُحُجْزَةِ عالِيْشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ قَنَبَتَمَ يَضْعَكُ وَنَكُصَ أَنُوبَكُر دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْمُؤْوجَ وَهَمَّ الْمُشْلِونَ أَنْ يَقْتَتِنُوا فِصَلاتِهُمْ فَأَشَارَ الِيَهِمْ اَيْهُوُّ اصَلاَتَكُمْ فَأَدْخَى السّيْتُرَ وَتُؤْفِّيَ مِنْ آخِرِ دُلِكَ الْيَوْمِ مُلِسبُ وُجُوبِ الْقِرَادَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَا مُومِ فِي الصَّلَوات كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَ وَمَا يُجَهَرُ فيها وَمَا يُخَافَتُ حَرْثُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوعَوالَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْلِكِ بْنُ تُمْتَيْرِ عَنْ لِجَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا ۚ إِلَى ثُمَرَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ

فَعَزَلَهُ وَٱسْتَتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا ٱلَّهُ لا يُحْسِنُ يُصَلِّى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا آبَا اِسْحَقَ إِنَّ هَؤُلَاءٍ يَزْعُمُونَ ٱ لَّكَ لَانْتُسِينُ نُصَلِّم قَالَ ابْهُ اِسْحَقَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرُمُ عَنْهَا أَصَلِّي صَلاَّةَ الْمِشَاءِ فَأَ زَكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَخِنتُ فِي الْأَخْرَ يَيْنِ قَالَ ذَاكَ الظَّلُّ بِكَ يَا ٱبْا اِسْحَقَ فَأَرْسَلَ مَمَهُ رَجُلًا ٱوْرِجْالًا إِلَى ٱلكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ آهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مُسْجِداً اللَّ سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفاً حَتَّى دَخَلَ مَسْحِداً لِبَنِي عَبْسِ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَنَادَةً لِكُنِّي ٱلْإسَمْدَةَ قَالَ آمَّا إِذْ نَشَدْ تَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لا يَسيرُ بالسَّريَّةِ وَلِا يَقْسِمُ بالسَّويَّةِ وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ آمَا وَاللَّهِ لَا دْعُونَ بَئلاث اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذْبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْمَةً فَأَطِلْ مُمْرَهُ وَاطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِيَّنِ قَالَ وَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخُ كَبِيرُ مَقْتُونُ اَصَابَتْني دَعَوَةُ سَعْدِ قَالَ عَبْدُالْلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْسَـقَطَ حَاجِناهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْجَوَادِي فِي الطَّريق يَغْمِزُ هُنَّ حَدْثِنَ عَلَيْ بْنُعَبدِ اللهِ قَالَ حَدَّثنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ مَمْوُد إبن الرَّبيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأصَلأة لِنَ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِينَابِ حَدْمَنَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّمُنَا يَخْيَ عَن عُينداللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعَيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْجَدِ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ آرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَّا صَلَّى ثُمَّ لِجاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آدْجِمْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ ثَلاثًا فَقَالَ وَالَّذى بَمَنَّكَ بِالْكَتِّي مَا ٱحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ اِذَا قُتُنَ اِلْيَ الصَّلَاةِ فَكَبَرْ ثُمَّ ٱقْرَأَ مَانَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآ لَ ثُمَّ آزَكُمْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِماً ثُمُّ آزْفَمْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ أَسْحِبُدُ حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ ۚ جَالِساً وَأَفْعَلْ ذَٰلِكَ فِي صَلاَئِكَ ۖ

عوله ما أخرم أى ماأنقصوقولهغاركد أى غاطو"ل القيام

هـوله ينجرهنّ أى يعصر اعضاء هنّ باصابعه وفيه اشارة الىالفتنة والفقراذلو كان غنياً لما احتاج الى ذلك (شارح)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ تُمَيْدِ عَنْ جَابِر بْنِ شَمْرَةً قَالَ قَالَ سَعْدُ كُنْتُ أُصَلِّي بَهْم صَلاَّةً رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَلاَتَى الْعَشِيَّ لاَ أَخْرُمُ عَنْهَا كُنْتُ أَرْكُهُ ۗ إ

فِ الْاُولَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ فَقَالَ مُمَرُذُلِكَ الظَّنُّ بِكَ مِرْزُنِ اَبُونُتَيْم

قوله صلاتي العشيّ أي الظهر والعصر وقولدوأحذف أي التطويل اھ شرح

قَالَ حَدَّثُنَا شَيْبُنانُ عَنْ يَعِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَنْادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ يَشْرَأُ فِي الرَّكْمَتَيْنَ الْأُولِيَيْنَ مِنْصَلاَّةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِيثَاب وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْاُولَىٰ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّايِيَةِ وَيُشْمِيمُ الْآيَةَ اَحْيَاناً وَكَاٰنَ يَقْرُأُ فِي الْمَصْرِ بِفَا يَحِمِّ الْكِيَّابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَىٰ وَكَانَ يُطَوَّلُ فِي السَّكْمَةِ الْأُولِي مِنْ صَلاَّةِ الصُّبْعِ وَيُقَمِّرُ فِي الثَّالِيَةِ حَدَّثُنَا عُمْرُ بْنُ

قوله وسورتين يعنى فیکل رکعة سورة واحدة

حَفْصِ قَالَ حَدَّثِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَثُ قَالَ حَدَّثَى عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَر قَالَ سَأَلْنَا خَتْمَابًا أَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَمَ قُلْنًا بِأَيّ نَىٰ كُنْنُمْ تَمْرُفُونَ قَالَ باضطِراب لِيْسَيْدِ ما سَبَ القِراءَةِ فِي الْعَصْرِ حَذَّتُنَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن الْاَحْمَيْسِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىالظُّهُر وَالْعَصْر قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بأَىّ شَيَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِراءَتَهُ قَالَ باضطِراب لِيْسَةِ حَدَّثُنُ الْمُكِيُّ نَنُ إِنْ اهِيمَ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَخِيَ نِنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عَنْداللهِ ابْنَ أَبِي قَتْمَادَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يَثْرَأ فِي الرّ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ۚ بِفَاتِحَةِ ٱلكِتَّابِ وَسُـورَةٍ سُورَةٍ وَكَيْسَمِمْنَا الْآيَةَ اَحْيَاناً م**رسيُ** الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ حَ**رْمُنَا** عَبْدُاللَّةِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَغْبَرُنَّا مَا لِكُ ۗ الْ يَعْيَقِرَا فَي كَارَكُمَة عَن ابْن شِهاك عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُثْبَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما اَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً فَقَالَتْ يَابْنَيَّ وَاللَّهِ

قوله وسورة سورة من رکعتیهمابسورة بعدُ الفاتحة (شارح)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُبِهَا فِى الْغَرِبِ حَ**رْثُنَا** ٱبْوغاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْتَكَةَ عَنْعُرُوهَ بْنِ الزُّبْنِي عَنْ مَرْوانَ بْنِ الْمَسَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِت ما لكَ تَقْرَأُ فِي الْمَفْرِبِ بِقِصَارِ وَقَدْ سَمِفْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولِيَ الطَّولَيَيْنِ مَا رَكِبُ الْجَهْرِ فِي الْمُغْرِبِ حَدْرُنا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أُخْبَرُنَا مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَمَّدُ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْمَذْرِبِ بِالطُّورِ لَمْ بَعِيْبُ فى المشاء حَدُننَا ۚ ابوالنُّثمَان قَالَ حَدَّنَّا مُعْتَمِرُ عَنَ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي دَافِيم سَحَدَثُ خَلْفَ أَبِي الْقَالِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَلاَ أَزَالُ ٱسْحِبُدْ بِهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ حَدُّنُ اللهِ الْوَلَيدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَن عَدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيسَفَر فَقَرَأً فِيالْمِشَاءِ فِي إحْدَى الرَّكُمْتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ الْقِرْاءَةِ فِى الْمِشَاءِ بِالسَّحِندةِ حَدُّنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّيْفِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلمَّمَةً فَقَرَا السَّمَاءُ الشَّمَاءُ الشُّقَت فَسَعِدَ فَقُلْتُ مَاهذهِ قَالَ سَعِدَتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَذَالُ أَسْحُهُ مِنا حَتَّى أَلْقَاهُ مَلْمِ سُبُ الْقِرْ آوَةِ فِي الْمِشَاءِ حَرْبُنَ خَلادُ بْنُ يَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِت سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّيِّ صِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا ۖ مَقْرَأٌ وَالنَّيْنِ وَالزَّنْهُ وَنْ فِي الْمِشَاءِ مَاسَمِنْ أَحَدا أَخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْقِرَاهَةً مَا رَجِبُ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيْنِين وَيَحْذِفُ فِي الْأُخْرَ مَنْنَ حِلْمُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ قَالَ سَمِفْتُ لِجَابِرَ بْنَ سَمْرَةً قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ لَقَدْ شَكُوْكَ فَي كُلِّ شَيْ حَتَّى الصَّلاَةِ قَالَ آمًّا آنَا فَأَمُدُّ فِي الْاُولَيَيْنِ وَآحْذِفُ فِي الْاُخْرَيَيْنِ وَلا ٓ آلُو مَا اقْتَدَيْثُ بِهِ مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ حَذُنْ اللَّهُ عَالَ حَدَّثَا شُعْيَةُ قَالَ حَدَّثَا سَيّارُ فِنْ

سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَى عَلِي أَى بَرْزَةَ الْاَسْلَىٰ فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُوات فَقْالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى!للهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى النَّهُهْرَ حَبِنَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِمُ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَدَسَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسَيتُ مَاقَالَ فِي الْمَذْرِب وَلَا يُبَالَى بَتَأْخِيرِ الْمِشَاءِ إِلَىٰ ثُلُتِ اللَّيْلِ وَلاْ يُحِتُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدَثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبْحِ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَكَاٰنَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَمَّيْنِ اَوْ إخداهُما مَا بَنَ السِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ حَرُنْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهُ آنَّهُ سَمِعَ الْإَهْرَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَكُلَّ صَلاَّةٍ يُقْرَأُ فَمَا ٱسْمَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَفْاكُمْ وَمَا آخَنَى عَنَّا أَخْفَيْنًا عَلَكُمُ ۚ وَإِنْ لَمْ تَرَدْ عَلِيْ أَتِمِ الْقُرْآنَ آخِزَأْتْ وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرُ الْجَهْرُ بَقِرْاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَالَتِ أَمُّ سَكَةً طَفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ نَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ حَ**دُننا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا الُوعُوالَةَ عَنْ أَلِي أَيْشِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْظَلَقَ النَّيُّ صَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَى طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إلىٰ سُسوق عُكَاظَ وَقَدْ حِيلٌ بَنَ الشَّـيْأَطِينِ وَبَنَ خَبَرِ السَّماٰءِ وَأُدْسِـلَتْ عَلَيْهُمُ الشُّهُثُ فَرَجَمَت الشَّيْاطينُ إلىٰ قَوْمِهمْ فَقَالُوا مَالَكُمْ فَقَالُوا حيلَ بَيْشًا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّماٰء وَأُدْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُمُ ۚ قَالُوا مَالْحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَنْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِ بُوا مَشَاٰرَقَ الْاَدْضِ وَمَغَادِبَهَا فَانْظُرُواْ مَاهَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَنْ خَبَر السَّماٰءِ فَانْصَرَفَ ۚ أُولَٰ لِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَيْهَامَةَ إِلَىَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَىٰ سُوق ُعَكَاظَرِ وَهُوَ يُصَلَّى بأَصْحَابِهِ صَلاَةً ٱلْفَجْرِ فَلَأَسَمِمُوا الْقُرُآنَ ٱسْتَمْعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي لحالَ بَنِيْنَكُمْ وَيَنِنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُ اللَّ

قدوله يقرأ بالنساء المفعول و للاصليّ وابن عساكر نقرأ بالنسون المفتسوحة مبنياً للفاعل أينحن نقرأ (شارح)

حِنَ رَجَمُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَقَالُوا لِإِقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا تَجَيِّباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَتْا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَداً فَأْنْزَلَ اللَّهُ تَنَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِنَّا أُوحِيَ الِّذِيهِ قَوْلُ الْجِنِّ حَ**دُنِنَا** مُسَدَّدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُملُ. قَالَ حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن!بن عَبْاسِ قَالَ قَرَأُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ فَيَمَا أَمِنَ وَسَكَتَ فَيَمَا أَمِنَ وَمَا كَأَنَ رَبُّكَ نَسِياً وَلَقَدْ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمُ سِبُ الْجُنِّيرِ بَانَ السُّورَةَيْنِ فِيالَّ كُفَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْجَوْاتِيم وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَمَأْوَّل سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِب قَرَأَ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَكُرُ مُوسَى وَهُمُ ونَ أوْذَكُنُ عيسلي آخَذَتُهُ سَمَلَةً فَرَكَمَ وَقَرَأَ ثُمَرُ فِىالرَّكُمَةِ الْأُولَىٰ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّالِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ أَكْمَانِي وَقَرَأَ الْأَخْنَفُ بِالْكَمْفِ فِي الْأُولِي وَفِي اوجهرا (شارح) | الثَّانِيَةِ بِينُوسُفَ أَوْيُونُسَ وَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بهما قوله سعلة بفتح السين الوَقَرَأَ إِنْ مَسْمُود بَأْدْ بَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ ُقَتَادَةُ فَمَنْ مَثْرَأً سُورَةً وَاحِدَةً فِي زَكَمَّيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي زَكَمَّيْنِ كُلُّ كِيتْاكُاللَّهِ وَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَاد يَوُّ مُهُمْ فِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَكَانَ كُلَّا افْتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ افْتَحَ بْقُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَكُلِّ رَكْمَةً فَكُلُّمَهُ أَضْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهٰذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لأتّراى أَمَّهَا تُجِزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأَخْرِي فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأَخْرِي فَقَالَ مَا أَنَا بَارَكِهَا إِنْ اَحْبَبْتُمْ أَنْ اَؤُمَّتُكُمْ بِذَلِكَ فَمَلْتُ وَ إِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْشُكُمْ وَ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْ اَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا اَنْ يَؤْمَهُمْ غَيْرُهُ فَكَا ۚ اَ تَاهُمُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَافُلانُ مَايَمَنَعُكَ اَنْ تَفْمَلَ مَايَامُمُرُكَ بِهِ أَصْحَالِكَ وَمَا يَغْمِلُكُ عَلِىٰ لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فَىكُلِّ رَكْمَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ

قوله و قالوا بالواو وفي رواية قالواوهو العامل في ظرف المكان ولانوى ذر" والوقت و الاصيليُّ و ابن عساك فقالوا بالفاء و حنئذ فالسامل فى الظرف رجعوا مقدر أنفسر مالمذكور ( شار ح )

قەلە قرأ أى جهر وقولدسكتأى أسر لانه علمه الصلاة والسلاملا يزال امامآ فلامد من القراءة سراً وقدتضم (شارح)

سَمِنْتُ آبَاوْائِلِ قَالَ لَجَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْن مَسْمُود فَقَالَ قَرَأْتُ ٱلْمُفَصَّارَ اللَّمْلَةَ ف قولدهذا أي أتهذ زَكْمَةِ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشَّيْعِر لَقَدْعَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هذا كهذالشعرأي وَسَلَّمَ يَقُرُنُ بَيْهَانَ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْفُضَّل سُورَتَيْن فَكُلَّ رَكْمَةٍ سرداً و افراطـاً وَيَشْرُأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِيتَابِ حِدْرُنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ في السرعة كانشاد الشعر اه من الشار ح قَالَ حَدَّثُنَا هَمَّامُ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَنْادَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قوله نقرن بفجم اوّله وضم الراء وبجوز وَسلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى التَّلَهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بأَيِّمَ الْكِثَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْتَيْنِ كسرها اهشرح لأُخْرَيَيْن بأيّم الكِتاب وَيُسْمِمُنَا الْآيَةَ وَيُطَوّلُ فِىالرَّكْمَةِ الْأُولَىٰ مَالاَيْطُولُ أ قـوله باب بقرأ في فِى الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْمَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ مَلِ سِبُ مَنْ خَافَتَ الاخريينوفي الشرح المطبوع زيادة القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ حَازُنُ الْتَكْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْيَةِ ، الركدين بعلامةالمتن عَنْعُمَادَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْمَر قُلْتُ لِكَبَّابِ ٱكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله وصلاة العصر وفى بعض <sup>النسخ</sup> والعصر

عَنْ هَاكَةُ بَنْ عِنْ عَنْ إِنِ مُعْمَرُ قَلْتَ نِلْبَابِ ا كَانْ رَسُول اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْ عَنَى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَقِى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنِي مِنْ أَقِى حَلَيْهُ اللهُ عَنْدُ بَنْ بُوسُتَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْرَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْلِيَنِ مِن عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ وَلَيْهِ مِنْ فَاللّهُ مَنْ اللهُ وَسُورَةُ مَعْهَا فِي السَّحْمِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنَا فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

قرله خيرا بسكون المثناة التحتية أى فشلاوثواباوللحموى والمستملى وابنء ساكر خبرا بقتم الموحدة أى حديثا مرفوعا (نفارح)

خَيْراً حَدُثْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّهُمٰا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا آمَّنَ الإِمالُمُ فَأَثَّيْوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمَيْنُهُ تَأْمِينَ ا ٱلْمَلَا يَكُوَ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَكَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ آمِينَ مَا سِبُ فَضَلِ التَّأْمِينِ حَذْتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ بِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ آمَينَ وَقَالَت الْمَلا يَكُةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوافَقَتْ إِخداهُما أَلْأُخْرَى غَفِرَ لَهُ مَاتَّقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَلَم سِنُ جَهْرِ الْمَأْ مُومِ بِالتَّأْمِينِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ شُمَى مَوْلَىٰ أبي بَكر عَن أبي صالِح عَن أبي هُرَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا قَالَ الإِمائمُ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالَينَ فَقُولُوا آمَينَ فَاٰيَّةُ مَنْ وَأَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۞ تَابَعَهُ مُحَدَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيِّمُ الْخُيْرِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا سِبُ إِذَا رَكَمَ دُونَ الصَّفِّ حَذَّنَا مُوسَى بَنُ إِسْمُمِلَ قَالَ حَدَّثُنَّا هَالْهُ عَن الْاَ غَلِمُ وَهُوَ ذِيادُ عَن الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةً ٱنَّهُ أَنَّهُم إلى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِمُ فَرَكُمَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّتِي صَلَّم اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ وَرْصاً وَلا تَتُدْ مُ السِّب إِثَامِ التَّكْبِرِ فِي الرُّ كُوعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَفَيْهِ مَا لِكُ بْنُ الْحُو يْرِثِ حَدُنُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَلاءِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَلاءِ عَنْ مُطَرِّ فِ عَنْ عِمْوَ انَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَٰذَا الرَّجُلُ صَلاَّةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَنَّهُ كَانَ ثَكَبَّرُ كُلًّا رَفَعَ وَكُلًّا وَضَعَ حَرْنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا

قوله قال ابن عباس مقوله عدوف قدره الشارح بقوله ذلك ای اتمام التکسیر و بروی قاله و هو الظاهر

مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهالِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اَ نَّهُ كَاٰنَ يُصَلِّى بَهٰم فَيُكَبَرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاذَا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنَّى لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برسُول اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ بَ اِلْمَامِ الشَّكْبِيرِ فِي الشَّحِبُودِ حَدُّنَ الْبُوالشَّمَان قَالَ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ غَيْلُانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلَى أَبِي طَالِبِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَيَعَمْ انْ نُنْ حُصَيْنِ فَيَكَانَ إِذَا سَعِدَ كَتَرَ وَإِذَا رَفَمَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْمَيِّين كَبَّرَ فَكَأْ قَضَى الصَّلاّةَ اَخَذَ سِدى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِي هذا صَلاَةً مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ لَقَدْصَلِّ بِنَاصَلاةً مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلائم حَدَّثُنَّا عَمْرُونِنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثُنَّا وَ إِذَا قَامَ وَ إِذَا وَضَعَ فَأَ خَبَرُتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلاَّةَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا أَمَّلَكَ لَم صَبْ الشَّكْمِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الشُّحُود حَدُّنُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَآمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْجٍ عَكَّمٌ فَكُثِّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِنَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحَقُ فَقْالَ ثَكِيَاتُكَ أَمُّكَ سُنَّةُ أَبِيالْقاسِمِ صَلَّى!للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَّا ٱبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قُنَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ﴿ مِثْنَا ۚ لَيْخِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا | الَّيْثُ عَنْ عُقَدْلِ عَنِ ابْنِ شِهاكِ قَالَ أَخْرَى أَبُو بَكُو بَنْ عَبْدِالتَّهْنِ بْنِ الْمَرِث اَ نَّهُ سَمِعَ اَبَا هُمَرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ كِنَكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ كِكَبَّرُحِينَ يَرَكُمُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِينَ مَمِدَهُ حينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الَّ كَمَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَلَدُ ﴿ قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَلَكَ الْحَلَٰدُ ثُمَّ أَيْكَبِّرُ حَينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حَينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ كُلِّيرُ حَينَ ثُمَّ أَيْكَبِّرُ حِنَ يَرْفَعُ رَأْسَـهُ ثُمَّ يَفْعَلُ دَٰ لِكَ فِى الصَّـالَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهٰا وَكِكَبَرُ حَنَ يَقُومُ مِنَ الثِّينَيْنِ بَعْدَاجُلُوسِ مَا سَ

قولدثنتين وعشرين تكبرة لان في كلّ ركعة خس تكيرات فىحصل فى كلّ رياعية تكبيرة الاحرام و تكبيرة القيام من التشهد الاوّل (شارح)

عَلِى الرُّكُ كِلِّهِ الرُّكُوعِ وَقَالَ ٱبْوَتُهَيْدِ فِي أَصْحَابِهِ ٱمْكَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ يَدَيْهِ مِنْ ذَكَبَتَيْهِ حَ**دُنْنَا** ٱبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي يَغْفُور قَالَ سَ نُصْعَتَ مْنَ سَلَمْد تَقُولُ صَلَّتْ إلىٰ حَنْبِ أَبِي فَطَتَقْتُ مَنْ كَنَّ مَمَّ وَضَعْمِهُمَا بَيْنَ خَفِذَى فَهَا فِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعُلُهُ فَهُهِ أَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ آيْدِينًا عَلَى وَالسُّحُودَ قَالَ مَاصَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَسَّماً أَسْتِوا إِلنَّاهُرِ فِي الرَّكُوعِ وَقَالَ ابُو ثَمَيْدٍ الرُّكُوعِ وَالإغتيدال فيهِ وَالْإِطْمَانِينَةِ حَرُثُنَا بَدَلُ بْنُ الْخُبَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ نِي ٱلْحَكِمُ عَن ابْن أَبِي لَيْلِي عَن الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ دُكُوعُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَحِبُودُهُ وَبَنْنَ السَّحِدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَالَاّ كُوعِ مَاخَلاَ الْقِيامَ مُستَّدُدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَحْنَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكُوعَهُ بِالإغادَةِ حَدْثنا حَدَّثَنَا سَعِيدُ ٱلْمَقْثُويُّ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُنَ يُوهَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـ جِدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ لِجاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَالَ ٱدْجِعْ فَصَلَّ فَايَّكَ لَمْ تُصَلَّ فَصَلَّى ثُمَّ فَسَلَّمَ عَلِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَايَّلْكَ لَمْ تُصَلّ ثَلاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَّكَ بِالْحَقِّ فَمَا ٱحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّلْنِي قَالَ إِذَا قُتْ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَرْ ثُمَّ ٱقْرَأَ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ٱرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِماً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْحُبُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداً ثُمَّ آزفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ جَالِساً ثُمَّ آسْحُبْد حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداً ثُمَّ أَفْمَال ذِيْكَ فِي صَلاتِكَ كَلِّيهَا للبِّبُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُومِ

قوله ثم هسراً يأمال و معنى في اصحابه في حضور أصحابه اه الاطمأ بينة بهـذا النبط والكشيهني والنبأ ينية بضم الطاركقشورية قال الشارح هي أكثر في الاستعمال اه قوله واذارفع رأسه أى من السيمودلامن الركوع (شارح)

حِيْرْنِيا ﴿ حَفْصِ ْ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي الضِّي عَنْ مَن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فى ذَكُوعِهِ وَسُمُودهِ سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَجُمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي لِأَرْسِيْسِ مَايَقُولُ الإمامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ ﴿ حَكْمُنْ ۗ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيذَنْبِ عَنْسَمِيدٍ الْمُقَابَرَيْنَ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ إِذَا زَكَمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كُيكَبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحِيْدَتَيْنَ قَالَ اللهُ ٱكْبَرُ مَا سِبُ فَضَلِ اللَّهُمَّ وَبَّالَكَ الْحَدُ حَزَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ سُمَىّ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَالكَ الْحَنَّدُ فَايَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غَفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَلْ سَبِّ حَدُّنْنا مُعاذُ بْنُ فَصْلَانَةَ قَالَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ لأَقَدِّ بَنَّ صَلاَةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاٰنَ ٱبُو هُمَ يْرَةَ دَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِىالَّ الأخرى مِنْصَلاةِ الظُّهْرِ وَصَلاةِ الْمِشاءِ وَصَلاةِ الشُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَدِدَهْ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ حَدْمُنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدُ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْمُعِمْ أَعَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَّ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ الْقُذُوتُ فِي الْمَذْرِبِ وَالْفَخِرِ حَدَّمْنًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَنْدِ اللهِ الْجُنُورِ عَنْ عَلَى بْنِ يَحْتَى بْنِ خَلاَّدِ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دِفَاعَةَ بْنِ دَافِيم الزُّرْقِ قَالَ كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي وَراءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَكَمَّا ۚ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الَّ كُمْةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِنَ مَجِدَهُ قَالَ رَجُلُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدُ تَعْداً كَثْيراً طَيْباً مُبارَكاً فسهِ فَلَا ٱ نْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ ٱ نَا قَالَ رَأَ يْتُ بِضْمَةً وَثَلَا ثِنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكُنُّهُمْ الْوَلُ لَمْ مُسِيِّسُكُ الْإِطْمَانَيْنَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ وَقَالَ

قولداول بالبناء على الحسال الضم و محبور أن ينصب على الحسال المشارة عنصرا المسارة عنصرا المسارة عنصرا المسارة عبد المسارة و المسارة المس

المِعْسَارِي ج ١ م ١٣٠ُ

اَ بُوهُمَيْدِ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَاسْتَوْى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَاد مَكَانُهُ حَدُنُ اللهِ الوالوليدِ قَالَ حَدَّثُنَا شَعْبَهُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَنْعَتُ لَنَا صَلاةً النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلَّى فَإِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى تَقُولَ قَدْنَيِي حَدُثُنُ الْمُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْكَكِم عَنِ إِنْ أَبِي لَبْلِي عَنِ الْبَرَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ زُكُوعُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَسُحِبُودُهُ وَ إِذَا وَفَعَ مِنَ الرُّ كُوعِ وَبَيْنَ السَّحِيْدَ تَيْنِ قَرْسِاً مِنَ السَّوْاءِ ح**َدْمِنَا** سَلَمَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثُنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَقُوبَ عَنْ أَنِي قِلاَبَةَ قَالَ كَأْنَ مَا لِكُ بْنُ الْخُو يُرِثُ يُرينًا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْت صَلاَةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ هَنَيَّةٌ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةً شَيْخِنًّا هَذَا أَبِي بُرَّيْدٍ وَكَانَ ٱبُوبُرَيْدِ اِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ السَّحِبْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوْى قاعِداً ثُمَّ نَهَضَ للِبِبُ يَهْوِي بالشَّكْبِيرِ حِينَ يَسْحِبُدُ وَقَالَ نَافِعُ كَأَنَى ابْنُ عُمَرَ يَضَعُمُ يَدَيْهِ قَبْلَ دُكْبَتَيْهِ. حَذْبُتُ أَبُو الْمَأْن قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوبَكُر بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ الْحَرث ابْن هِشَامِ وَٱبُوسَٰلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ اَبَا هُمَ يُرَةً كَاٰنَ يُكَبِّرُ فَكُلِّ صَلاقٍ مِنَ الْمُكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ جِينَ يَقُومُ ثُمَّ أَيْكَبِّرُ حينَ يَوْ كَمُرْ ثُمَّ يَقُولُ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهْ ثُمَّ يَقُولُ رَبُّنا وَلَكَ الْحَذُ قَبْلَ أَنْ يُسْحِبُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ ٱكْبَرُ حينَ يَهْوى ساجداً ثُمَّ كَيكَبّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّحُبُودُ ثُمَّ كُكِّبَرُ حِينَ يَسْعَبُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الشُّعَبُودِ ثُمَّ كِكَبِّرُ حينَ يَقُومُ مِنَ الْجَلُوسِ فِي الْإِثْلَتَيْنِ وَيَفْعَلُ دَٰلِكَ فِي كُلِّ دَكَمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاةِ ثُمَّ يَشُولُ حينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسي بيَدِهِ إِنِّي لَا قُرَ بُكُرُ شَبَهَا بِصَلاَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَأَنْتُ هٰذِهِ لَصَلاَّتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا قَالاً وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ

قوله قبل/كبتيه أى قبلأن يضعهما كماهو مذهب!لامام مالك

سَحِعَ اللَّهُ ۚ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَّدُ يَدْعُو لِرَجْالَ فَيُسَمِّيمُ بَأْ شَمَا يَهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ آئِجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيْاشَ بْنَ أَبِى دَبِيمَةَ وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَاهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَدِّذِ مِنْ مُضَرَ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُرْدُنُ عَلَّى بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ غَيْرَمَرَ وَعَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ وَرُتَّهَا قَالَسُفْيَانُ مِنْ فَرَسِ فِحُجْشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَاعَلَيْهِ نَعُودُهُ فَخَصَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُمُودًا فَلَأَ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ إِذَا رَكَمَ فَاذَكُمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَمُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ يَحِدُهُ فَقُولُوا رَبُّنا وَلَكَ الْخُذُ وَ إِذَا سَحِيدَ فَاسْمُهُدُوا كَذَا لِجَاءَ بِهِ مَعْمَرُ قُلْتُ نَمَرٌ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الرُّهْرِيُّ وَلَكَ الْمُمَّدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَكَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الرُّهْرِيّ قَالَ ابْنُ جُرَيْعِ وَآنَا عِنْدَهُ فَيُحِشَ سَاقُهُ الأَيْنَ للربُ فَضَل الشُّعِبُود حَزْمُنَ ٱيُوالْمَأْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب وَعَطَاءُ بْنُ تَرْيِدَ اللَّيْشَيُّ أَنَّ آيَا هُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُمْ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يارَسُولَ اللهِ هَا ۚ نَرى رَبَّنا يَوْمُالْقِينامَة ۚ قَالَ هَلْ عُمَارُونَ فِي ٱلْقَمَر لَيْسَةَ البَدْر لَيْسَ دُونَهُ سَحابُ فألُوا لأبارَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلِ ثَمَادُونَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهٰا سَحَاتُ قَالُونَا لا قَالَ فَا تَسكُرُ تَرُوْنَهُ كَذٰ لِكَ يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْأً فَلْيَتَّ بِعْ فَيْهُمْ مَنْ يَتَّسِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَّمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّسِعُ الطَّواغيتَ وَتَنْق هٰذِهِ الْأَمَّةُ فيهَا مُنْافِقُوهَا فَيَأْتِيهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُم ۚ فَيَقُولُونَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينًا رَبُّنَا فَإِذَا لِماءَ رَبُّنا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهُ مُللَّهُ فَيَقُولُ ٱلْاَرُّبُكُ فَيَهُولُونَ آنْتَ رَبُّنا فَيَدْغُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّراطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوذُ مِنَّ الرُّسُولِ بِأَمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَثِيدٍ آحَدُ اِلاَّالَّ سُلُ وَكَلاَمُ

كتنور وهوالمحين

قوله يو بق أي بهلك و قوله مخردل أي يقطع صغاراً كالحردل

قوله التمحشوا بهذا الضط و في بعض النسيخ التحشوا بضم المثناة وكسر الحاءأي احترقوا واسودوا والحبة بكسر الحاء قوت وجل السل ماحاء مد السل من طنونحوه شديدلانه أسرع فيالأنبات و معنى قشدنى سمنى وأهلكني وذكاؤها معناه لهما واشتعالها و المعروف في هذا ألمعنى ذكاها بالقصر كإحاء فىروايةاغاده الشارح

و ابی ذر انقطعت (شارح)

كلاليب جع كلوب | الزُّسُلِ يَوْمَنْيذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدان قَالُوا نَتَمْ قَالَ فَايُّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدانِ غَيْرَا نَّهُ لأ يَعْلُمُ قَدْرَعِظَيِهِا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بأعْمَا لِهِمْ فَيَهْمُ مَنْ يُوبَقُ بِمَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَغْبُوحَتَّى إِذَا ٱزَادَاللهُ وَحَمَّةَ مَنْ ٱزَادَ مِنْ ٱهْلِ النَّارِ ٱمَرَ اللهُ ٱلْمُلأ بِكُمَّة أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَأْنَ يَمْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِ فُونَهُمْ بَآثَارِ السُّحُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلِمَ النَّادِ اَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ الشُّحُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّادِ فَـكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّادُ إِلاَّ أَثَرَاللُّهُ عُوْدٍ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِآمْتَكَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُا لَخَيَاةِ فَيَسْبُثُونَ كَمَا تُنْبُتُ الِخَبَّةُ في مَمِلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقِى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا أَلِحَنَّةَ مُثْلًا بَوْجُهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ لِارَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْقَشَبَنِي رَيْحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَأَوُّهَا فَيَقُولُ هَلْ بزور الصحراء مماليس ﴾ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذٰلِكَ لِكَ أَنْ تَسَأَلَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِنَ بِكَ فَيْشَطِى اللّهَ مَالِيشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ فَيَصْرِ فُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى أَجْلَةً رَأَى بَعْجَبُّهَا ا سَكَتَ ماشاء اللهُ أَنْ يَسَكُتَ ثُمَّ قَالَ بِارَتِ قَلْمِمْنِي عِنْدَ بَابِ ٱلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ ا لَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمِثَاقَ اَنْ لِأَتَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَادَتَ لَأَا كُونُ أَشْقِي خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَأَعْسَنْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ أغَيْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعِرْ إَتِكَ لا أَسْأَلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُفطى رَبَّهُ ماشاة مِنْ عَهْدٍ وَمِثْاق ا فَيْقَدِّمُهُ اللَّ بَابِ الْجَلَّةِ فَالِمْا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأْى ذَهْرَةًا وَمَافِيهَا مِنَ النَّفْرَةِ وَالشُّرُودِ فَيَسَكُتُ مَاشَاءَاللهُ أَنْ يَسُكُتَ فَيَقُولُ إِرَتَ أَدْخِلْنِي أَلِخَنَّةَ فَيَقُولُ اللهُ تَعْالَىٰ قولمعسيت بفتح السين القَوْيُحُكُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا اَغْدَرَكُ اَكَيْسَ قَدْاَغْطَيْتَ الْمَهْـــدُ وَالْمَثْاقَ اَنْ لا تَسْأَلُ وكسرها( شَارَح ) | غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيتَ فَيَقُولُ يَارَتِ لِأَتَّخِمَانِي اَشْتَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ قولمانقطع وللاصيلي المِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَلَّةِ فَيَقُولُ لَهُ ثَمَّنَ فَيَكَنَّى حَتَّى إِذَا ٱ نْقَطَمَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْمِنْ كَذَا وَكَذَا أَفْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّحَتَّى إِذَا أَنْهَيتْ

الْآمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ۞ قَالَ اَبُوسَمِيدِ الْخُدْرَيُّ لِلْمِي رَ ثَرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّهُ عَرَّ وَحَا ۗ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَةُ آمَثْالِهِ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً لَمْ ٱخْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ اللَّاقَوْلَهُ لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَــهُ قَالَ اَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَا سَجْتُ يُبْدَى ضَيْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي الشَّيْهُود حَدُّسُنَا يَحْنَى بْنُ كُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بَكُرُ بْنُ مُضَرَعَنْ جَعْفَرِ عَن ابْنِ هُرْمُنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَا لِلَّكِ ابْن بُحِيْنَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّ جَ ۗ ۗ توله ابن بحينة صفةُ بَيْنَ يَكَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِنطِيْهِ ﴿ وَقَالَ النَّيْثُ حَدَّثَى جَمْفَرُ بْنُ رَسِمَةً نَحُوهُ ۗ السِّد الله لانها امه يُسحه يَسْتَقْبَلُ بأَطْرَاف رجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ اَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ بِمُسْجِمُ عِنْ لَمُ يُتِمَّ الشُّحُودَ حِنْدُنهُا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثُنَّا | مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَارَّلِ عَنْ حُنَيْفَةَ اَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لا يُنِتُم زُكُوعَهُ وَلا سُحُودَهُ فَكُمَّا قَصٰى صَلاَّتَهُ قَالَ لَهُ حُذَنْفَةُ مَاصَلَّيْتَ قَالَ وَآخْسِيهُ قَالَ وَلَوْمُتَ مُتَ عَلِيْ غَيْر سُنَةَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِجُ الشُّحُود عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم حَرَّتُنا قَبيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادِ عَنْ طَاوُسٍ عَنابْنِ عَتَّاسٍ أَمِرَ النَّيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَسْحُبُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ اعْضَاءِ وَلَا يَكُفَّ شَعَراً وَلاأَثُوبْأ الْجُنَّهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ حِيْرُسُ أَمْسُلُمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسلَّمَ قَالَ أمِرْنَا أَنْ نَسْحُبُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ اَعْظُم وَلاَ نَكُفَّ ثَوْباً وَلاْشَعَرا ۚ حَ**دُمْنا** آدَمُهْ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْرائِيلُ عَنْأَبِي إسْحَقَ عَنْعَبْدِاللهِ بْن يَزِيدَ الْخَطْلِيِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَراهُ بْنُ عَازِبِ وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِمَ اللَّهُ لِنَ حَمِدَهُ لَمْ يَكُونِ اَحَدُ مِنَّا ظَهْرَ هُ حَتَّى يَضَعَ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَهْنَةُ عَلَى الْأَدْضِ لِمِبْ الشَّحِهُود عَلَى الْأَنْف صَ*دُنْنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَاد* 

فكتب ان بالالف و تنوين مالك ( شار ح )

قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُرٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّتُى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ ٱسْحِبُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ ٱعْظُيم عَلَى ٱلْجَبَّةِ وَآشَارَ بِيدِهِ عَلِىٰ أَنْفِهِ وَالْيَسَدَيْنِ وَالرُّ كَبَّتَيْنَ ۚ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلا نَكْفِتَ التِّيابَ وَالشَّمَرَ لَم بِسِبُ الشُّجُود عَلَى أَلاَ نَف فِالقَلِين حَذَّمُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا هَا ثُمَّ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ ٱنْطَلَقْتُ إِنَّى أَبِسَعِيدِ الْخُدْرِيّ فَقُلْتُ ٱلاَ تَغُرُّجُ بِنَا إِلَى النَّخُلُ نَتَكَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ تُلْتُ حَدِّثْنِي مَاسَمِعْتَ مِنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى لَيْـلَة الْقَدْرِ قَالَ آغَنَّـكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ وَاغْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَثَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُكُ آمَامَكَ فَاغْتَكُمَ الْمَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاغْتَكَفْنًا مَمَهُ فَأَنَّاهُ جَبْرِ مِلْ فَقْالَ إِنَّ الَّذَى تَطْلُكُ أَمَامَكَ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطيبًا صَبِحَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ آعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْرْجِعْ فَانِّي أَريتُ لَيْلَةَ الْقَـدْرِ وَإِنِّي نُسَيِّتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْمَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي وَثُرَ وَإِنِّي رَأَيْتُ كُأْنِّي ٱسْجُدُ في طبن وَ مَاءٍ وَكَاٰنَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْأً فِجَاءَتْ قَزَىمَةٌ فَأَمْطِرْنَا فَصَلِّى بَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَ يْتُ أَثَرَ الطّين وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اَدْنَبَتِهِ تَصْدِيقُ رُوْيَاهُ مَا سِبُ عَقْدِ النِّيابِ وَسَدِّها وَمَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْبَهُ إِذَا خَافَ حَدُنا عُمَّدُ بنُ كَثير قالَ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ عَن أبي حاذم فوله تصديق نبهاالرفع عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَأَبْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُذْدِهِمْ مِنَ الصِّفَ يَعلى دِقَابِهِمْ فَقيلَ لِلنِّساءِ لأَثَرْفَعْنَ رُوُّسَكُنَّ حَتَّى يَسْتُوى الرّجالُ حُلُوساً مَا سِنِ لِاَ يَكُفُّ شَهَهِ ٱلصَّوْنِيَا إِنُوالتَّعُمَانِ قَالَ حَدَّيْنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينارِ عَنْ طَاؤُسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَسْحِبُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ اَعْظُم وَلاَ يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَشْمَرَهُ ۖ مَ**أَرسِبُ** 

قوله نتحدث بالجزم ولایی ذ ِ بالرفع (شارح) فوله عشرالاول بهذا الندل وباضافة العشر لتااـــه و للاصليُّ وا نءساكروا يي ذر وابي الوقت الشر الاول اھ شار ح ثم انّ العشر أن أعتبر أنهاليال فالاول بضم الهمزة جعروا باعتبر أ ، ثلث الشهر فالأول بفتيم الهمزة مفرد وعلى الاوَّل سَاظر العشرالإواخر وعلى النانىالشر الاوسط أغاده السندي والنصب من المارح

عَمْرو عَنْ طَاوُرِس عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ اَنْ اَسْحِبُدَ عَلِيْ سَبْعَةٍ لِأَاكُفُّ شَعَراً وَلاَ ثَوْبًا مَ**ا ب** وَالدُّهَاءِ فِي السَّمِجُودِ حَ**رُن**َا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْنَى عَنْ سُـفْيانَ قَالَ حَدَّنَى مَنْصُورُ عَنْ مُشِيلِعَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَا لِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱنَّهَا قَالَتُ كَانَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي زَّكُوعِهِ وَسُحِوْدِهِ سُجْالَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِر لِي يَتَّأْوَلُ الْقُرْآنَ مَا سِبُ الْمُكَثْ بَيْنَ السَّفِيدَ تَيْنَ حَدَّمْنَا اَبُو التُّمَان قَالَ حَدَّثُنَا حَمَّادُ عَن اَيُّوبَ عَن أَبِي قِلاْبَةَ أَنَّ مَا لِكَ بْنَ الْمُو يُرث قَالَ لِأَصْطَابِهِ ۖ ٱلْأَلْبَيْتُ مُمَرُ صَلاَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي عَبْرِ المجدر بلدواستغر ْحِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ زَكَمَ فَكَثَرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صِلاَّةً عَمْرُو بْنِ سَلِمَّ شَيْخِنَّا هَذَا قَالَ ٱيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْأ لَمْ أَرَهُمْ يَفْمُلُونَهُ كَاٰنَ يَقْمُدُ فِى الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــيَّمَ فَأَقْتُنَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلِى أَهْلَكُمْ صَلُّوا صَلاَّةً كَذَا في حن كذا. صَلوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَيْؤَ ذَنْ اَحَدُكُمُ ۖ وَلْيَؤُمَّكُمُ ٱكْبَرُكُمُ مَدُنا مُعَمَّدُ بْنُ عَندِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّنَا ٱبُواَحَدَ مُعَدَّدُ بْنُ عَندِ اللهِ الزُّ يَبِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَن أَلْحَكُم عَنْ عَبْدِالرَّ خَن بْنِ أَبِي لَيْمَلِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَنَنَ السَّجْدَتَيْن قَرب مِنَ السَّواءِ حَدَّثُنَا سَلُمُ أَنُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَابِ عَنْ أَ نَسِ قَالَ إِنِّي لا آلُواَنْ أُصَلِّ بُخُ كَمَا رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى بنا قَالَ ثَابِتُ كَانَ أَنْشَ يَصِنَعُ شَيْأً لَمُ أَرَكُمُ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ

> قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَبِيَ وَ بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَبِيَ بَ لَا يَفْتَرِشُ ذِرْاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ ٱبُونُحَيْدِ سَجَدَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ

تموله ستأويل القر آن أى فى فولەتعالى فسېم ( شار ح )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشِ وَلاْقَابِضِهِ الصِّرْرُيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثُنَا تَحُمَّدُ ثِنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قِتَادَةَ عَنْأَ نَسِ بْن ما لِكِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْنَدِلُوا فِي النُّسُجُودِ وَلا يَيْسُطُ أَحَدُكُم ذَراعَيْهِ إنْبِسَاطَ الْكُلْبِ للرسيمَ من استَوى قاعِداً في وثر مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهُضَ مِرْنَ مُعَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ أَى قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَ يْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَىالنَّبِّي صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُيصَلِّي فَاذِا كَاٰنَ فِى وَتْر مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوىَ قَاعِداً لَ**ا ِسِبُّ** كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَدْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْمَةِ حَدَّرُنُ مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْثُ عَنْ آيُونِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثُ فَصَلِّى بِنَا في جدِنا هذا فَقَالَ إِنَّى لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُدِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُدِيدُ أَنْ أُدِيكُ كَيْفَ رَأْ يْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِابِي قِلاَ بَهُ و كَيْفَ كَأْتُ صَلاَثُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةٍ شَيْخِنَّا هَذَا يَغْنَى عَمْرُو بْنَ سَلِمَةٌ قَالَ ٱيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشُّيخُ يُتِمُّ التَّكْبِرَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّالِيَةِ جَلَسَ وَآغَمَّدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ مَا سِبُ لَكُتْبَرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَاٰنَ ابْنُ الزَّبَيْدِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ حِرْمِينَ يَغْيَى بْنُ صَالِحِ قَالَ عَدَّمُنَا فَكَيْمُ بْنُ سُلُمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ صَلَّى لَنَا ٱبُوسَعِيدٍ جَهِيَرَ بِالنَّكْمِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ وَحينَ سَجَدَ وَحينَ رَفَعَ وَحينَ قَامَ مِنَ الرَّكْمَتَيْنَ وَقَالَ لَهَكَذَا رَأَ يْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّانُ سَلَمْأَنُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِير عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرانُ صَلاَّةً خَلْفَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَاٰنَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْمَتَيْنَ كَبَّرَ فَكَأْسَكِّمَ أَنَدَ عِمْرانُ بِيدى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بناهذا صَلاَةَ تُحَدِّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَ فِي هٰذَا صَلاَّةَ تُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

جِلْسَةَ الرَّجُل وَكَانَتْ فَقَيهَةً **حَذْن**ُ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ

سُنَةً الْخُلُوسِ فِي التَّشَيَّدُ وَكَانَتُ أَمُّ الدَّ ذِدَاءِ تَعْلِسُ فِي صَلاتِها

الرَّخْن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَاٰنَ يَرى عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَ بَّعُ فِي الصَّلاٰةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذِ حَدثُ السِّيِّنَّ فَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا شُنَّةُ الصَّلاَّةِ انْ تَنْصِبَ رَجْلَكَ الْمُتِمْلي وَتَثْنَىَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّا رَجْلِيَّ لِأَتَّخْوِلاْ فِي حَذَّمْنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ نُحَمَّدَ بْنِ عَمْر و بْن خَلْلَةً 🛮 لا تحملانى بتشديد عَنْ مُحَمَّدَ بْن عَمْرو بْن عَطَاءٍ ۞ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْن أَبي حَبيبِ وَيَزيدَ بْن مُحَمَّدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُ وَبْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُ و بْنِ عَطَاءِ ٱ لَّهُ كَانَ لِمالِساً مَعَ نَفَر مِنْ أَضْعَابِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ ٱبُوخَمَيْدِ ٱلسَّاعِدِيُّ ٱنَاكُنْتُ ٱحْفَظَكُمْ لِصَلَاةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّتُ رَأْتُنُّهُ إِذَا كُثَّرَ حَعَلَ يَدُنُهِ جِذَاءَ مَنْكَيْسَيْهِ وَ إِذَا رَكُمَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ زُكْنِيَنْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَاهِرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ آسَتُواى حَتَّى يَعُودَكُلُّ فَقَاد مَكَأَنهُ فَإِذَا سَحَبَدَ وَضَعَ يَدَّيْهِ غَيْرَ مُفْتَرَشِ وَلا قَابضِهِما وَآسْتَقْبَلَ بأَطْرِاف أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّ كُمَّيَّن جَلَسَ عَلِي رَجْلُهِ الْيُسْرَى وَنَصَتَ الْيُمْنَى وَ إِذَا حَلَسَ فِي الرَّ كُمَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاَخْرَى وَقَمَدَ عَلَىٰ مَفْمَدَ تِهِ ۞ وَسَمِعَ الَّذِثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ بْنَ نُحُمَّلَو بْنِ عَمْلِو بْنِ خَلْلَةَ وَانْ حَلَمَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ وَقَالَ ٱبْوَصَالِحِ عَنِ اللَّيْثُ كُلُّ فَقَادٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَادَلُت عَنْ يَحْمَى بْنِ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ اَنَّ ثُمِّمَدَّ بْنَ عَمْرِو حَدَّثَهُ كُلُّ

فه له لاتحملانه و روي النمون والاصل لاتحملانني

قوله فقار بفتم الفاء ونسب للاصيلي كسرها (شارح)

بُ مَنْ لَمْ يُرَالتَّسَهُ أَدَا لاَقَالَ وَاجِباً لِإِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الرَّ كُمَّيِّنِ وَ لَمْ يَرْجِمْ حَدَّرُنُ الْبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ لَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْمِيّ قَالَ حَدَّنَهِي عَبْدُ الرَّهْنِ بَنُ هُمْرَمْزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى

رَبِعَةَ بْنِ الْحَرِثِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ وَهْوَ مِنْ أَزْدِ شُنُوءَةَ وَهْوَ حَليثُ. عَبْدِ مَنْافِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَرِّ بِهُمُ الظُّهُرَ فَقَامَ فِي السَّكَمَيُّنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ وَٱنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلَيَهُ كَبَّرَ وَهْوَ لِمَالِشُ فَسَحِبَدَ سَعْبِدَ تَيْنِ قَبْلَ آنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ مَا بِبُ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولِيٰ حَ**ذُن**ُنَا قُتَيْنِيَةُ بَنُ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَكُرُ عَنْ جَعْفُو بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَا لِلهُ ابْنِ بُحَيْسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَكَمْ كَانَ في آخِر صَلاتِهِ سَجَدَ سَخِدَ تَيْن وَهُوَ جَالِشُ لَمِ سِبُ التَّشَهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ حَرْثُنَا أَبُونُمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقيق بْنِ سَلَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَىٰ جَبْرِيلَ وَميكا ثيلَ السَّلَامُ عَلَىٰ فَلَانِ وَ فُلانِ فَالْتَفَتَ إِلَيْنًا رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاٰمُ فَاخِنَا صَلَّى اَحَدُكُمْ ۚ فَلَيْقُلِ الْتَحِيِّناتُ يَلَّمْ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاٰمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَخْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَاداللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ ۚ إِذَا قُلْتُمُوهَا اَصَابَتَ كُلَّ عَبْدِ يَلِّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَشْهَدُ إِنْ لِأَالَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أِنَّ مُحَمَّدًا عَنْدُهُ وَ رَسُولُهُ لِمُسَبِّ الدُّعَاء قَدًا. السَّلامِ ح**َدُن**ُ أَبُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُزِوَةُ ابْنُ الزُّ بَبْر عَنْ عَائِيثَةَ زَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يَدْعُو فِي الصَّلاٰةِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذاب الْقَبْر وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّسِيحِ الدَّجَّالِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْخَيْأَ وَفِتْنَةِ الْمُمَات اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَا لَمَا ثَمَ وَالْمُفْرِمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا آكُثَرَ مَا تَشْتَمِيذُ مِنَ الْمُغْرَمِ قَقَالَ إِنَّ الرَّ جُلِّ إِذًا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ﴿ وَعَن الَّهُ هُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ۚ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله على فلان وفلان يعنون الملائكة وقوله فالنفت الخ مختصر من الرواية الآتية من الهم كانوايقولون السلام على الله من عاده السلام على فلان وفلان

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْسَميذُ في صَلاتِهِ مِنْ فِشْتَةِ الدَّجْالِ حَلْمُنْ تَتَيْنَةُ بْنُ سَعَدِ قَالَ عَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْر وعْن أَب بَكْرِ الصِّيَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلْمُنَّى دُعْاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَ تِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثْمَرًا وَلاَ يَفْهِرُ الذُّنُوت إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَى مَغْفِرَةً مِنْ غِنْــدِكَ وَٱرْخَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْنَفُودُ الرَّحيمُ بُ ما يُتَّفَيِّزُ مِنَ الدُّغاءِ بَهْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبِ حَدَّثُهُمْ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَن الْاعْمِين قَالَ حَدَّنَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ قُلْنَا السَّلاثُم عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبادِهِ السَّلاثُم عَلَىٰ ةُلان وَفُلان فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَتَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّاللَّهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّاتُ يِتُّو وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَأْنَهُ السَّـلامُ عَلَيْنا وَعَلىٰ عِبْاداللَّهِ الصَّالِحِينَ فَارْتَكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَّابَ كُلَّ عَبْدِ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لِأَلِهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَضَيَّرُ مِنَ التُعَاءِ اَعْجَبُهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُو م**ا سِبُ** مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ ۚ وَٱ نَفَهُ مَنَّى صَلَّى قَالَ ٱبُوعَنِدِاللَّهِ رَأَيْتُ الْحَيْدِيَّ يُحْجُّح بهٰذَا الْحَديث أَنْ لَاَيْسَحَ الْجَبْهَةَ فِىالصَّلاةِ حَ**رُرُنَا** مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يْضِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً فَالَ سَأَلْتُ ٱباسَعِيدِ الْخُدْدِيَّ فَقَالَ دَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطَّانِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ الطَّانِ فَجَبْهَتِهِ لَمُ سَبِّ التَّسْليم حَرْثُنَا مُولِمَى بْنُ اِسْلَمِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَـعْدِ قَالَ حَدَّثْنَا الزُّهْمِيئُ عَنْهِنْدَ بْنُتَ الْحَرْثُ اَنَّ أُمَّ سَلَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فَأَمَ النِّسَاهُ حِينَ يَعْضِى تَسْلَيْهُ وَمَكَثَ يَسيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَدَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مَكْنَهُ لِكَنْ يَنْفُذُ البِّسَاءُ قَبَلَ أَن يُذرِكَهُنَّ مَنِ أَنْصَرَفُ مِنَ الْقَوْمِ لَلِيبُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ

قوله هند بالصرق وعدمه (شارح)

ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلَّمَ مَنْ خَلْفَهُ حَدَّمنا حَيَّانُ ثِنُ مُولِى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُود ابْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِبْبَانَ قَالَ صَلَّيْنًا مَعَ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَسَلَّمُنَا حينَ سَلَّمَ مَا كِنَّفَى بَشْنَايِم الصَّلاَمَ عَلَى الْإِمْامِ وَأَكْتَفَى بَشْنَايِم الصَّلاَّةِ حَدُّمنَ عَنِدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَامَمُرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ في مَخُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَعَقَلَ جَحَّةً بَعَهَا مِنْ دَلُوكَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ ثُمَّ آحَدَ بَنِي سَالِمِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمْ فَأَنْيَتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلُتُ إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ يَنِي وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي ا فَلُوَ دَدْتُ أَنَّكَ جَنَّتَ فَصَلَّيْتَ فِي يَدْتِي مَكَانًا ٱلْخِذْهُ مَسْحِداً فَقَالَ ٱفْعَلُ إِنْ شَاءَاللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكْرِ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْ ذَنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ ذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَخِيلُس حَتَّى قَالَ آيْنَ تُحِتُ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي اَحَتِّ اَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِينَ سَلَّمَ للمِب الذِّكْرِ بَسْدَ الصَّلاةِ حَدُنُ إِسْحَقُ بْنُ نَصْر قَالَ حَدَّشًا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَمْرُ و أَنَّ ٱلْمَعْبَدِ مَوْلِيَ إِن عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللّه عَنْهُما أُخْبَرَهُ أَنَّ دَفْعَ الصَّوْتِ بِالدِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمُكْتُوبَةِ كَأَنَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بذيك إذا سَمِعتُهُ حَدُّنَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرُنِي ٱبُومَعْبَدِ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ ٱعْرِفُ أَنْقِضَاء صَلاَةِ النَّبِيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ ﴿ قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وقَالَ كَأْنَ ٱنُومَمْنَكِ ٱصْدَقَ مَوْالِي ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ عَلِيُّ وَٱشْمُهُ نَافِذٌ حَذْرُتُ مُحَمَّدُ بْنُ

قوله اتخسده بالرفع و الجزم لوقوعـه جواب<sup>الت</sup>منىالمستفاد منوددت (شارح)

الدثورجع دثربفتم أبدال وسكون المثلثة و توله من الأموال سان للدئوروتوكد له لانالدثور بجيَّ يمعنى المال الكشير شئ اھ شار ح

أَنْ يَكِر قَالَ حَدَّثُنَامُعُمِّيْنُ عَنْ عَيَيْدِاللّهِ عَنْ شَيِّ عَنْ أَبِي سَازِلِ عَنْ أَفِي هُو يَرةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالُوا ذَ شَبَ مَملُ الدُّنُّور مِنَ الْأَمُوال بالذَّرَجَات الْمُلاْ وَالنَّهِمِ الْمُقْيِمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَ يَضُوءُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَمْيْمَ فَضْلُ اَمْوَالَ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْيَّرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ﴿ اَلَا أَحَدِثُكُمْ عِمَا إِنْ أَخَذْتُمُ أَذَرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرَكُكُمُ أَحَدُ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَنَظَهْرَانَيْهِ الْأَمَنَ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسْتَخُونَ وَتَحْمَدُونَ وَثُبِكَ يَرُونَ خَلْفَكُلُّ صَلاةِ 🏿 وعَنَى الكَثْيَرِمنَ كُلّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا يَقِينُنَا فَقَالَ بَمْضُنَا أُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَعْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَنُكَتِرُ أَدْ بَمَا وَثَلاْمَنَ فَرَجَمْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُنْجَانَالِتَهِ وَالْحَذُ لِيَّهِ وَاللهُ ٱ كُبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّيهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِنَ حَلَّرْتِيا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ بْنُ مُمَيْرِ عَنْ وَزَّاد كَأْتِ الْمُغيرَةِ بْن شُسِعْبَةَ قَالَ آمْلي عَلَىّ الْمُنيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتْتَابِ إِنْي مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فَ دُبُرِكُلَّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لاَإِلٰهَ إلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِ لِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَذُ وَهْوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَديرُ اللَّهُمَّ لأمالِعَ لِما أَعْطَيْتَ وَلأَمْعْطِيَ لِما مَنْعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْحَلِّدِ مِنْكَ أَلِحَةُ ﴿ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ بِهٰذَا وَعَنِ الْخَكَمِ عَنِ الْقَاسِم ابْنِ تَحْيَرُةَ عَنْ وَدَّادِ بِهٰذَا وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ غِنَّى لَلْمِبْ يَسْتَقْمَلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ عَدُنْ مُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاسِلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ خَاذِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُورَجَاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْن خُنْدَب قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاّةً أَقْبَلَ عَلَيْنًا بَوَجْهِهِ حَذُرُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ صَالِحِ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْسَعُودِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيّ اَ نَّهُ قَالَ صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَ بِبِيةِ عَلَىٰ إثر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَكَمَّ ٱنْصَرَفَ الْقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ قَالَ ٱصْبَحَ مِنْ عِبادى مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرُ فَٱثْمَامَنْ قَال مُطِرْنَا

تولدا تربكسر الهمزة و سكون المثلثـة فى الفرع ويجــوز فتحهما اغاده الشارح

بفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰ لِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرُ بِالْكُوْكِ وَٱمَّامَنْ قَالَ بَنْوَءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَأَفِرُ بِي وَمُؤَمِنُ بِالْكُوْكَ بِ حَكْمَنَ عَبْدُاللَّهِ سَمِعَ يَزيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ عَنْ أَنَيْنِ قَالَ آخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَّةَ ذَاتَ لَيْـلَةٍ إِلَىٰ شَطْرِ الَّذِيلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَكَأْصَلِّي ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلُوا وَرَقَدُوا وَ إِنَّكُمْ لَنَ تَزَالُوا فِي صَلاقٍ مَا أَنْظَرْتُمُ الصَّلاةَ لِلْمِبُ مُكْث الإمام ف مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّالْمِ وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آيُوبَ عَن أيفِر قالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فيهِ الْفَريضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لاَيتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَ حَرِّتُنَ أَبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثُنَا الرُّهُمِيئُ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَرِثُ عَنْ أَيِّم سَكَّةً أنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُثُ فِي مَكَاٰنِهِ يَسِراً قالَ ابْنُ شيهاب فَتُرْى وَاللَّهُ ٱغْلَمُ لِكَىٰ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّساءِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَمْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ اَنَّ ابْنَ شِهانبِ كُتّبَ إلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنَى هِنْدُ بنْتُ الْحَرْثِ الْفِرْ اسِيَّةُ عَنْ أَيِّم سَكَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَكَأْنَتْ مِنْ صَوَاحِبًا يَهَا قَالَتْ كَأَنْ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرَفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلَنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أِنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبَ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهاكَ أَخْبَرَ تَني هِنْدُ الْفِرالِسِيَّةُ وَقَالَ عُثَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ حَدَّثَنْني هِنْدُ الْفِراسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبِرَ فِي الزُّهْرِيُّ انَّ هِنْدَ بنت الْحَرِثِ الْقُرَيْشِيَّةَ أَخْبَرَتُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهْوَ حَلَفُ بَني زُهْمَةَ وَكَأْنَتْ تَدْخُلُ عَلَىٰ اَذْوَاجِ النَّبِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنْنِي هِنْدُ الْقُرَيْسِيَّةُ وَقَالَ إِنْ أَبِي عَتْبِقِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ الْفِراسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ خَدَّثَنِي يَغِيَ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ آمْرَأُو مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَهُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِبُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَ كَرَ

ئوله لاينطوع بضم العين او مجزوم بلا و كسر لا لتناء الساكنين (شارح)

طَّاهُمْ حَدَّثُنَا لَهُ مُمَّدُّ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنْ عُمَرَ بْن بِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَزَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِالْمُدَينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَمُ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رَقَابِ النَّاسِ اِلَىٰ بَعْضِ مُحَجِّر نِسَائِهِ فَقَرْعَ النَّايِسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى ٱنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقْالَ ذَكَرْتُ شَــٰيَاً مِنْ يَبْدِ عِنْدَا ۚ فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنَى فَأْمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ الْلِانْفِيثَالَ وَالْلِانْصِرَافَ عَنِ الْلَيْمِينِ وَالشِّيمَالِ وَكَانَ أَنْسُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمْنِيهِ وَعَنْ يَسَادِهِ وَيَعِيبُ عَلَىٰ مَنْ يَتَوَشَّى أَوْمَنْ يَغْمِدُ الْإِنْفِيالَ عَنْ يَمْنِهِ حَدَّيْنُ الْمُوالْوَلِدِ قَالَ حَدَّثَا شَعْبَةُ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ عُمَارَةً بْنُ عُمَيْر عَنِ الْأَسْوَد قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَا يَجْعَلْ آحَدُكُمْ لِلشَّيْطَان شَيْأً مِنْ صَلاَّتِهِ يَرَى أَنَّ حَقّاً عَلَيْهِ اَنْ لاَيَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثيراً يَنْصَرِفُ ما لجاء في الثَّومِ النِّئ وَالْبَصَلِ وَالْكُرْاتِ وَقُولِ النَّبِيِّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ مَنْ اَكُلَ النُّومَ ٱوالْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ ٱوْغَيْرِهِ فَلا يَقْرَبَنّ مَسْعِدَنَا حِرْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى أَفِمْ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيغَرْوَةِ خَيبَرَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّحِيَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَنًا حَ**دُرْنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَاصِمِ قَالَ أَخْبَرُنَا ابْنُ حُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنى عَطَاءُ قَالَ سَمِمْتُ لِجابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَنْ اَكُلِّ مِنْ هٰذِهِ الشَّحِرَةِ يُريدُ الثُّومَ فَلاَ يَمْشَانًا فِيمَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنَى بِهِ قَالَ مَاأَدَاهُ يَعْنَى إلاَّ نِيشَهُ وَقَالَ تَخْلُدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ اللَّ نَشْنَهُ حَدَّتُنَّا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَّا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونَسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ زَعَمَ عَطَاءُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ زَعَمَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُوماً اَوْبَصَلاً فَلْيَعْتَزَلْنَا اَوْقَالَ فَلْيَعْتَزَلْ ُحِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فَى يَيْنِهِ وَانَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَتِيَ بِقِدْرِ فَيهِ خَضِراتُ

نوله عبواوللکشیهنی قدعبوا ( شارح ) قوله اربحبسنی أی بشغلیءنالله سیمانه قوله نوخی ای نقصد و یغمری و شبک الراوی فاللفظفقال

أو يعمد قوله يرى بفتم اوله اى يعتقسد و يجوز الضم اى يظن اه منالشار –

قوله فلا يغشاناكذا باثباتالالفوالاصل فلايغشدنا لأنه نمى انظر الشارح

بِنْ بُقُولِ فَوَجَدَلَهَا رَبِحًا فَسَــأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَضَّحَا بِهِ كَأَنْ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَهُ كَرِهَ ٱكْلَهَا قَالَ كُلْ فَاقِي ٱلْأَسْاحِي ﴿ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْن وَهْبِ أَتِّي بِبَدْنِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ يَعْني طَبْقاً فيهِ خَضِرَاتُ وَلَمْ يَذْكُر الَّيْثُ وَابُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فَلاَ اَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الرُّهْرِيِّ أَوْفِي الْحَديث حَ**رُّنِ** أَبُو مَنْمَر قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِالْعَرْ بْرْ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ أَنْسَا مَاسَمِمْتَ نَيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فِي الثُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ مَنْ ٱكُلِّ مِنْ هٰذِهِ الشُّحِبَرَةِ فَلأيقْرَبُّا وَلأ يُصَلِّينَ مَمَنا للبِسبُ وُضُوءِ المَدِينانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهُمُ الْغُسْلُ وَالطَّهُودُ وَحُضُورِهِم أَلِمُاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجُنَائِرُ وَصُفُوفِهِمْ حَذُرْتُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّتَني غَنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْيَ قَالَ أَخْبَرَنَى مَنْ مَنَّ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِى قَبْرِ مَنْبُوذِ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبًا عَمْرُو مَنْ حَدَّثَكَ فَقُالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَذَّبْنُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّه قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ كَدُّني صَفْوانُ بْنُ سُلْيْم عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْحُدْدِيّ عَنِالنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسُلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَاحِثُ عَلَىٰ كُلّ تخسَّيلِ حِدُثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِ وَ قَالَ أَخْبَرَ فَي كُرُيْتُ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَنْمُونَةَ لَيْمَلَّةَ فَنَامَ النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمْأَكُانَ فَى بَعْضِ الَّذِيلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ فَقَوضَّأْ مِنْ شَنَّ مُمَلَّقِ وُضُواً خَفيفاً يُخَيِّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ جِدّاً ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحُواً مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جَنُّتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ فَحَوَّ لَنِي فَجَمَلَني عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلِّي مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ أَضَطَحِمَ فَنَامَ حَتَّى نَفَعَ فَأَنَّاهُ الْمُنْادي يَأْذُنُهُ بالصَّلاةِ فَقَامَ مَمَهُ إِلَى الصَّلاٰةِ فَصَلًّا وَلَمْ ۖ يُتَوَضَّأُ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ لٰسِماً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبيّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَّامُ عَيْنُهُ وَ لَا يَيَّامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُيَيْدَ بَنَ عُمَيْو يَقُولُ

قوله یعنی طبتاً اراد به تفسیر البدرشبه به لاستدارته

قوله على قبر منبود أى على قبر منفرد عن القبور و روى بإضافة قبرالى منبوذ أى على قبر لقيط وقوله فامهم أى فى السلاة عليه

قوله یأذنه بکسر الذال و لا بی ذر یأذنه بفتحها مع الارّل وسکون الهمز فیمما وروی یؤذنه

قوله فلاصلي بلام مكسورة وقتع الياء و بجوز التسكين في الماء انظر الشارح

قوله بمنى بالصرف والباء فيالفرع قال الووى والاجود صرفه و كتابته بالالف لا بالباء اه توله أعتم أى أبطأ الصلاة العشاء وأخرها حتى أشتد عمّة اللمل أي ظلمته اه قوله غيركم بالرفع والنصب وقوله غير أهل ننصب غبر وروى بالرفع اھ قولدشهدتالخروج أي الى مصلى العيد ( شار س ) قولمالىحلقها بهذا الضبط وبكسرالحاء مع فتم اللام الخاتم الافص له اوالقرط والامثلي الىحلقها

بسكون اللام معقيم

إِنَّ رُوْيًا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُ ثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَدْى فِي الْمَنَّامِ انِّي اَذْبَكُكَ حَ**رْبُنَا** اِسْمُسِلُ قَالَ ۚ تَذَيَّى مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ اَنَّ جَذَّتُهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لِطَمَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَ كُلِّ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ بَكُمْ فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِيرِ لَنَا قَدِ آسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَالُبَ فَنَضَعْتُهُ عِلْم فَقَالَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْتَجُوذُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بنا رَكَتَيْن وَرُمْنَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ ٱقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلِي خار آثان وَآنَا يَوْمَيَّذِ قَدْنَاهَمْ أَثْ الْإِخْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَىٰ غَيْرِ جِدَاد فَرَرَتُ بَنْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفَّ فَنَزَلْتُ وَأَدْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُشْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ اَحَدُ حَدَّمُنَ أَبُو الْيَأْنِ قَالَ أَخْبَرُ السُّعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيرِ اَنَّ عَالِشَةَ قَالَت آغُمَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ عَيْماشُ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْاَغْلِمْ قَالَ حَدَّثْنَا خُمْرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِمُشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ آغَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عَمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ خَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَيَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ اَحَدُ مِنْ اَهْلِ الْأَدْضِ يُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ كُمْ وَلَمْ كَكُنْ اَحَدُ يَوْمَلِنِدِ يُصَلِّى غَيْرَاهْلِ الْمَدينَةِ ح**َدَّرُننا** عَمْرُوبْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُالرَّ مَن بْنُ عَابِس سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ الْخُرُوبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا ۚ قَالَ نَمَ ۗ وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ مَاشَهِدْ نُهُ يَغْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَنَّى العَلَمَ الَّذِي عِنْدُ دَارِكُسُونِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ آتَى النِّسِاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ خَعَلَت الْمَرْأَةُ تَهُوى بيدِها إلى حَلْقِها تُلْق فِوْفُوبِ بِلال ثُمَّ أَثَّى هُوَ وَبِلْأَلُ الْبَيْتَ مَلِيبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَسَاجِدِ بِالَّيْلِ وَالْفَلَسِ الحاءاي المحل الذي يعلق فيه ( شار ح )

27

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهَا قَالَتْ آغَتُمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَثَمَةِ حَتَّى نَّادَاهُ عُمَرُنَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ خَفَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مايَنْتَظِرُهَا آحَدُ غَيْرَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْاَدْضِ وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَثِذِ إِلَّا بِالْمَدَيْنَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ المُمَّةَ فِيهَا بَنْ أَنْ يَمْسِ الشَّفَقُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّهِ الْأَوَّلِ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما عَنِ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِذَا اَسْتَأَذَّنَكُم ۚ نِسَاؤُكُم ۚ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ ﴿ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنا عَيْدُ اللَّهِ مِنْ تُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثُنا عُنْهَانُ مِنْ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُم ي قالَ حَدَّ ثَثْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَرِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَتُهَا أنَّ النِّسِلةَ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَكَّنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ هَنْ وَثَبَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَّاجِال مَاشَاءَ اللهُ فَإذا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرَّاجِالُ صَلَّاتًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَن مَالِكِ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْنَى بْن سَعيدِ عَن عَمْرَةَ بنْت عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْصَلِّي الصُّبْحِ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّهَات بُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَيس حَكَّرُمْنَأ مُحَدُّ بَنُ مِسْكِينِ قَالَ حَدَّثُنا بِشُرُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَغِي بَنُ أَبِي كَثيرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا تُومُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَمُ بُكَاءَ الصَّبِّي فَأَتَّجَوَّرُ فَى صَلاق كَراهِيةَ أَنْ أَشُقَّ عَلِى أُمِّهِ صَرَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بْنْت عَبْدِالرَّاحْمْن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ نوله لمنعهن وفي بعض العَمْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْدَثَ النِّساءُ كَمَنْعَوْنَ كَمَا مُنِعَتْ نِساءُ

قوله غيركم بالنصب والرفع (شارح)

قوله نرىبفتىما لنون ولا بي ذر نرى بضمها ای نظن ( شار - )

الميم وبضمهامصدر

بِنى إسْرا ئيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِيْنَ قَالَتْ نَعَمْ م**ا بسب** حَدُّمُنَا لِيَحْنَى بْنُ قَرَّعَةَ قَالَ حَدَّثَا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن الزَّهْرِيّ عَنْ هِنْدَ بذ الْحَرَثَ عَنْ أَيِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّرَ قَامَ النِّساءُ حينَ يَقْضي تَسْلَمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسيراً قَبْلَ اَنْ يَقُومَ قَالَ تَرْى وَاللهُ أَغَلُمُ أَنَّ ذَٰ لِكَ كَاٰنَ لِيكَىٰ يَنْصَرِفَ النِّسالُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَكَهُنَّ الرَّجْالُ حَدْثُنَا اَبُونَتُهُم فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيينَةً عَنْ إِسْطَقَ عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَيْت أَمِّ سُلَيْم فَقَمْتُ وَيَتَّتِيمُ خَلْفَهُ وَأَمُّ سَلَيْم خَلْفَنْا سُرْعَةِ ٱنْصِرْافِ النِّسِاءِمِنَ الْعَبَّنِجُ وَقِلَّةِ مَقُامِهِنَّ فِي ٱلْمُسْجِدِ صَ**رُرُنَ ۚ ۚ ۚ** وَلَهُ مَسَامِهِنَ بَفْتِم يَمْنِي بْنُ مُولِمَى قَالَ حَدَّنَا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا فَلَيْحٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ السَّمِي مَاقَامْ لَى قَالْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلّ الصُّبْحِ الْ اللّهَ مَنْ أَفاد مالشّارج لَسِ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْلاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا اَسْتِنْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْمُرُوجِ إِلَى الْمُنْجِدِ حَرْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ آمْرَأَةُ أَحَدِكُم ۚ فَلا يَمْنَهَا

## - و الرحمن الرحمة الله الرحمن الرحم الله الرحمن الرحم المحاسبة المحمدة المحاسبة الم

بُ وَضِ الْجُنُسَةِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا تُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجُمُّسةِ فَاسْمَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُونَ حَدَّمْنَا ٱبُوالْهَاٰن قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَّا ٱبُوالِوَّنَادِ اَنَّ عَبْـدَالِرَّغْنِ بْنَ هُمْرُمُزَ الْأَعْرَجَ مَوْلَىٰ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَاللَّهِ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنحَنُ الْآخِرُونَ السَّالِقُونَ يَوْمَ الْقِياْمَةِ يَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِيتَابِ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرضَ عَلَيْهُم

فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ مُ السِّبُ فَضَلِ النُّسْلِ يَوْمَ الْجُنْعَةِ وَهَلْ عَلِيَ الصَّبِّي شُهُودُ يَوْمِ الْجُنْعَةِ أَف عَلَى النِّساءِ حَدُثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا لجاءَ أَحَدُكُمُ الْمُنَةَ فَلَيْنَسِيلَ حَدُن عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنَ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مالِكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُمَرَّ عَن ابْنِ مُمَرَّ أَنَّ مُمَرّ بْنَ أَلْحُظّاب بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطَهَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْدَخَلَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّالِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَادَاهُ عُمَرُ آيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ إِنَّى شُغِلْتُ فَكُمْ ٱنْقَلِبْ إِلَىٰ اَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأَذِينَ فَلَمْ اَرْدَ اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُسُوءَ آيْضاً وَقَدْ عَلِتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَأْمُرُ والْفُسُل حَرْبُ عُبْدُ اللهِ ا بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْصَفُواْنَ بْن سُلَيْم عَنْعَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَعددِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْسَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُنُمَةِ وَاحِبُ عَلَىٰ كُلِّ نَحْشَلِمِ مَا صِبُ الطَّيْبِ الْحَبْمَةِ حَذَّبُنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثُنَا حَرَى ثُن نُو عُمَارَةً قَالَ حَدَّثُنَا شُسِمْتُهُ عَن أَبِي تَكُر بْنِ الْمُنْكَدِدِ قَالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ الْاَنْصَادِيُ قَالَ اَشْهَدُ عَلِي أَبِي سَعِيدِ قَالَ اَشْهَدُ عَلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النُّسْلُ يَوْمَ الْجُنْمَةِ وَاحِثُ عَلَى كُلَّ مُخْسَلِم وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ واجثُ وَأَمَّا الْإِسْتِينَانُ وَالطَّيْبُ فَاللَّهُ أَغَامُ أَوَاجِتُ هُوَ أَمْ لا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَديثِ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ هُوَ ٱخُومُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ ٱبُوبَكْرِ هَذَا رَوْاهُ عَنْهُ كُكِيرُ بْنُ الْاَثَيْجِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلال وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر كِيكَنِّي بأَبِي بَكْر وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مَا سُبُ فَضْلِ الْجُمُنةِ حَدُن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ شَمَى مَوْلِي أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْسِهِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي طَالِحُ السَّمَانِ عَنْ أَبِ

قوله والوضوء بنصب الوضوء و بالواو عطفاً على الانكار الارالأي والوضوء اقتصرت عليه و اخترته دون النسل و جوز الرفع على أله متداً خير، محذوف على انظر الشار تولەدجاجة بتثليث الدل و الفتح هــو الغصيمقاله الشارح

الجُمْنَةِ عُسْلَ الْجَالِةِ ثُمُّ الْحَ فَكَأَمُّا قَرَّبَ بَدْنَةَ وَمَنْ وَاحْ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَمُّا قَرَّبَ بَدُنَةً وَمَنْ وَاحْ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَمُّا قَرَّبَ كَبْنَا ٱقْرَلَ وَمَنْ اللَّهِ فَكَأَمُّا قَرَّبَ كَبْنَا أَقْرَلَ وَمَنْ اللَّهِ فَكَأَمُّا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الاِمالُم حَضَرَتِ الْمُلاثِكَةُ يُستَمِّفُونَ الذِّكُ مَن كَنَا عَلَيْنَا فَرَاتِ فَقَالُ مَنْ يَغِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحْرَبَتُهُ فَقَالُ الشَّالُ مَنْ يَغِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحْرَبَتُهُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله الدهن بضم الدال أى استعماله ويجوز فتمها مصدر دهنت دهنآو حينئذ فلا مجتاج الى تقدير أفاده الشارح

فَتَوَضَّأَتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمُنْةِ فَلَيْنَتْسِلْ مَلِبِ الدُّهُنِ الْمُبْمَةِ صَرَّتَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَّبِ عَنْسَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ إِبْنِ وَدِيْعَةَ عَنْسَلْمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُنُمَةِ وَيَتَطَهَرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْم وَيَدَّهِمْنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طيبِ بَيْنَهِ ثُمَّ كِخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ آثَنَين ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَ بَنْ الجُمُّتَةِ الْأُخْرَى حَ*رُثُنَا* اَمُوالْمَاٰدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عن الرُّهْرِيّ قَالَ طَاوُسُ قَلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ ذَكَّرُوا أَنَّ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَأَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمْعُسَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُسَكُمْ وَإِنْ لَمْ شَكُونُوا جُبُا وَاصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أمَّا الْفُسْسِلُ فَنَعَمْ وَامَّا الطّبيبُ فَلاأَدْرِي حَدَّرْتُ الْبراهيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَنِيجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً عَن طَاوُسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ ۚ قَوْلَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْمُخْمَةِ فَقُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ آيَمَنُّ طيباً أَوْدُهُناً إِنْ كَانَ عِنْدَ أهْلِهِ فَقَالَ لاَ أَعْلَهُ مُ لِي سِبُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَعِدُ حُدَّمُنَا عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

قولد حلة سيراء أي حرير بحت واهل العرسة على أضافة حلة لتالمه كثوب خز وذڪر ان قرقول ضبطه كذلك عن المتقنين ولا يوى ذر والوقت بالتنوين على الصفة أو البدل ( شار ح ) الاسـتنان و هــو الاستباك

قولديشوص فاه أي ىدلك أسسنانه أو يعسلها (شارح)

قوله فقصمته أي كسرته فامنت منيه الموضع الذي كان عبدالرجن يستن مئه وروى فتمضيته بالضياد أي منتعته · باسنانی و لینته وفی رواية ففصمته بالفاءأي كسرته من غير ابانة اه منالشرح

قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأْى حُلَّةً سِيرًاءَعِنْدَ بابُ الْمُسْعِيدِ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ لَو أَشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْيَسُ هٰذِهِ مَنْ لأَخَلاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ لِماءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا خُلَلُ فَاعْطِى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنها وَقَدْ قُلْتَ فَىحُلَّةِ عُطَادِد مَاقُلْتَ قَالَ رَسُولُاللّهِصَلّىاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكُمُهَا لِتُلْبَسَهَا فَكُسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَالُهُ بَكَّةً وعليه اكثرالهدين المنشركا مابيك السيواك يَوْمَ الْجُمَّةِ وَقَالَ اَبُوسَعيدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تسولُه يستنَ من ﴿ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ صَرْبُنُ عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَى الرَّنَاد عَن الْاَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي أَوْعَلَى النَّاسِ لَامَن مُهُمْ بِالسِّواك مَمَّ كُلِّ صَلاَّةٍ حَدُّمنا أَبُومَعْمَر قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوارث قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْتُ بْنُ الْجَيْحَابِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَتْ عَلَيْكُمْ فِي السِّواك حَدَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثْيْرِ قَالَ أَخْبَرَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَخُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ لَكُرِ سَبِّ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوْاكَ عَيْرِهِ حَدَّمَنُ إِسْمَعِيلُ وَال حَدَّثَى سُلَيْأَنُ بَنُ بِلال قَالَ قَالَ هِشَامُ ابنُ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَالِيُّشَةً رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّ عَن بنُ أَبي ُ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِواكُ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أغطني هذا الستواك ياعبد الرَّجْن فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَصَفَتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدُ إِلَىٰ صَدْدى للْمِسْبُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمَةِ حَدَّمْنَا أَبُونُمَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُمْنِيانُ عَنْ سَمْدِ بْن إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالَتَ هُنَ هُوَ ابْنُ هُرْمُنَ الْأَعْرَاجُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

و لام تنزيل بالضم على الحكاية اه وقوله والمدن بضم الميم و سكون الدال جممدينة وقدتضم الدال اهشارح قال وللاصيل والمدائن

نَالَ كَانَ النَّهَ يُصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجِئْمَةِ الْم تَنْزيلُ وَهَلْ آثَى عَلَىَ الْإِنْسَانَ مَلِي سِبُ الْجُمُنَةِ فِي القُراى وَالْمُدُن حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بَنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثُنَا اَبُوعَامِرِ الْمَقَدِئُ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعّ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مُعْمَةٍ مُعِّمَتْ بَعْدَ مُعْمَةٍ فِي مُسْجِدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِهِ عَبْدِالْقَيْسِ بِجُوافَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ ﴿ حَذْمُنَا ۚ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُ وَزَيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَن ابْن عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ دَاءٍ ﴿ وَزَادَ الَّذِيثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ خَكَيْمِ إِلَى ابْنِ شِهَابُ وَٱنَّا مَعَهُ يَوْمَيْذِ بوادىالْقُراى هَلْ تَرْى أَنْ أَجَّمِمَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَىٰ أَرْضِ يَعْمَلُها وَفِيهَا جَمَاعَةُ مِنَ الشُّـودانِ وَغَيْرِ هِمْ ۖ وَزُزَيْقُ يَوْمَئِذِ عَلَى آئيلَةً فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَاللّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلَّكُمْ رَاعِ وَكُلَّتُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ دَعِيَّتِهِ الاِمالُم ذاعِ وَمَسْسُؤُلُ عَنْ دَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ ذاعِ فِ آهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَزَّأَةُ رَاعِنَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةً عَنْ دَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ زَاعِ فِي مَالَ سَـــَتِدِهِ وَمَسْؤُلُ عَنْ دَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مَالِ أَسِيهِ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلَّكُمْ رَاعِ وَمَسْفُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ لِلْمِبْ هَلْ عَلْى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمَّةَ غُسْلُ مِنَ النِّساءِ وَالصِّينِيانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْفُسْلُ عَلَىٰ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُسَةُ حِدْنِياً أَبُواْلَيَانَ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْمِ يَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن جاء مِنْكُمُ الْمُعَةَ فَلَيْغَنَّسِل حَدَّرُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوانَ بْن مُكَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَشْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

قولەوھومسۇلىسقط لفظ وھوعندالاربىة فىرواية الكشميهنى (شارح)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْم الْجُمُّةِ وَاجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمِ ﴿ صَرْبَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَقَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَلَاّ خِرُونَ السَّابَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَاذَا الْيَوْمُ الَّذِي آخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَغَداً لِلْيَهُودِ وَ بَعْدَ غَدِ لِلنَّطارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقُّ عَلىٰ كُلَّ مُسْلِمِ أَنْ يَنْنَسِلَ فِى كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامِ يَوْماً يَمْسِلُ فيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ رَوَاهُ ٱبَانُ بْنُ طَالِح عَنْ بُحَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُّو تَعْالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مُشْلِم حَقُّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيكُلِّ سَـبْعَةِ ٱلَّذِم يَوْماً حَدَّمْنا ﴿ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثُنَا شَبَابَةُ حَدَّثُنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنْ مُحاهِد عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْذُنُوا لِلنِّسِنَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ حِدْرُتُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا اَبُواْسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِيمِ عَن ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَت آمْرَأَهُ لِمُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَقيلَ لَمَا لِمْ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يُمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ لأَتَمْنَعُوا إِمَاءَاللَّهِ مَسَاجِدَاللَّهِ ما بب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُر الْمُثُمَّةَ فِي الْمَطَر حَدُّنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا إسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْحَمْدِ صَاحِبُ الزّيَادِيّ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَرِثِ ابْنُ عَمِّ مُمَّادِ بْنِ سيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطيرِ اِذَا قُلْتَ اَشْــهَدُ اَنَّ تُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ قُلْ صَلُّوا في بَيُو يَكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اَسْتَنْكُرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُّةَ عَرْمَةٌ وَ اِنِّي كَرِهْتُ اَنْ أَحْرَجُكُمْ ا فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ للرِّحِبِ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَىٰ مَنْ تَجَبُ لِلْقُولِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِذَا نُودَى لِلصَّلاَّةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَّةِ فَاسْمَوْا إِلَىٰ ذَكُر اللَّهِ وَقَالَ عَطَّاتُه الحروج اله والدحض إذا كُنْتَ في قَرْيَة جامِمَة فَنُودِي بالصَّلاَّةِ مِنْ يَوْمِ الْمُمُمَّةِ فَقُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا

قوله بجمع أى يصلى المجلمة الويشهد المجلمة الويشهد أبحاء المجلمة المجلمة المجلمة المجلمة المجلمة على المجلمة المجل

قولەمھنة انفسهمأى خدمة انفســهم اھ

سَمِمْتَ النِّسِدَاءَ أَوْلَمْ تَسْمَمْهُ وَكَانَ أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِى قَصْرِهِ ٱخْيَاناً نُجَمِّمُ وَأَخْيَاناً لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلِي فَرْسَخَيْنِ حِذْرُنِي أَخْدَدُ قَالَ حَدَّثَنا عَبْدُاللَّه ابْنُ وَهْ عَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ الْمَرْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَمْفَر اَنَّ مُحَدَّ بْنَ جَمْفَرِ بْنِ الزُّنَّيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّنبْرِ عَنْ عَالِشَّةَ ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ ۚ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْنَا بُونَ يَوْمَ الْجَمَّيْةِ مِنْ مَنَاذِ لِحِمْ وَ الْعَوَالِى فَيَأْتُونَ فِي النَّبُارِ الْغُبِادُ وَالْعَرَقُ فَيُؤْرُبُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَعِنْدى فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لَوْ ٱ نَّكُمْ تَطَهَّر ثُمْ لِيَوْمِكُمْ هذا المبيب وَقْتُ الْجُمَّةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْنُ وَكَذَلِكَ يُرُونِي عَنْ عُمَرَ وَعَلَّ وَالنَّعْمَانَ بْنَ بَشْيرِ وَعَمْرِ وَبْنِ خُرَيْثِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ **حَذَّرُمْنَا** عَبْدَانُ قَالَأَخْبَرَتْا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةً عَنِ الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَالِشَةُ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَّةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلِيَ الْجُمَّةِ ذَاحُوا في هَيْنَيْهُمْ فَقِيلَ لَمُهُمْ لَواغْتَسَلَتُمْ حَدُرُنَ سُرَيْحُ بْنُ التُّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثَمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عُثَمَانَ التَّبِيْمِيّ عَنْ أَنْسِ بْن ما لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يُصَلَّى الْجُلُعَةَ حِينَ تَمَيلُ الشَّمْسُ حَدُّنُ عَنِدانُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبِرَنَا حَمَيْدَ عَنِ أَنْسِ قَالَ كُنَّا نَبِكُرُ بِالْمُعَةِ وَنَصَالُ مَعْدَ الْجُعَةِ مُ السِيْسِ إِذَا آشَنَدَ الْجُرُّ يَوْمَ الْجُعَةِ حَذَْنَ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّ مِيُّ قَالَ حَدَّثَني حَرَ مِيُّ بْنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوخَلْدَةً هُوَ خَالِدُ انْ دَالَا قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكِّرَ بِالصَّلاةِ وَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ يَعْنِي الْجُمُّعَةَ ﴿ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ أَخْبَرَنَا اَبُوخَلْدَةَ وَقَالَ بِالصَّلاةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْجُمُّةَ ﴿ وَقَالَ بِشُرُ بْنُ ثَابِت حَدَّثُنَا ٱبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا اَمِيرُ الْجُمُّةَ ثُمَّ قَالَ لِإَ نَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْف كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُصَلِّى النَّطَهْرَ للرَّبِّ الْمُشْمَى إلَى الجُمُّة

وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذَكْرُهُ فَاسْمَوْا الِمَلْ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنْ قَالَ السَّمْيُ ٱلْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَسَلَمَى لَهَا سَــغَيُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُر حنَيْذِ وَقَالَ عَطَاءٌ تَعْرُمُ الصِّناعاتُ كُنُّها وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عن الزُّهْرِيّ إِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِقُ فَعَلَيْهِ اَنْ يَشْهَدَ حَدُّمْنَ عَلَى ْبْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَبْايَةُ بْنُ رِفْاعَةَ قَالَ اَدْرَكُنِي اَبُوعَبْسِ وَاَنَا اَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ مَن أَغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَـبيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ حَدَّثُنَّا الرُّهُم قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ حَدَّثُنَّا الرُّهُم يُ عَنْ سَعيدٍ وَأَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَحَدَّثُنَا اَبُو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُسَمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرُنِي اَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ اَنَّ اَبَا هُمَ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَقْمَتِ الصَّلاَّةُ فَلا تَأْتُوها تَسْعَوْ نَ وَأَتُوها تَمْشُونَ عَلَنْكُ السَّكَنَةُ فَأَ أَدْرَكُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَأَتُّكُمْ فَأَيْمُوا حَدُّمنا عَمْرُو بْنُ عَلِّي قَالَ حَدَّنَىٰ ٱبُوقَنَّيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَلُّ بْنُ الْمُبَادَكُ عَنْ يَحْتَى بْنَ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عَنْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً لَا أَعْلَهُ إلاّ عَنْ أَبِيهِ لا يُفَرَّقُ بَننَ أَثَيْن يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدُّن عَبْدانُ قَالَ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِشْبِ عَنْ سَمعيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِبْنِ وَدِيمَةَ عَنْ سَلْمانَ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُّمَةِ وَطَلَهَّرَ بَمَا اَسْتَطَاعُ مِنْ طُهْرِ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْمَسَّ مِنْطيبِ ثُمَّ رَاحَ فَكُمْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِتَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا يَنْكَ هُ وَيَنْنَ الْجُمَّمَة الْأُخْرَى مَا سِبُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمَّةِ وَيَقْمُدُ فِي مَكَانِهِ حَدُّمُ اللهُ عَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا تَخَلَدُ بَنُ يَرِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نافِما يَشُولُ سَمِمْتُ ابْنَ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشُولُ نَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ أَنْ

قولدلاغرق لاناهية والفعل من التفريق مبنى للفاعل المفول وتفريق الداخل بين أثنين اما بتخطي رقائعها أو بالجلوس بينهما بعد أن يزحزحهما عن مكانهما فهذا النهي امر في المغنى بالتبكير فولدا لجمعة الخبالنصب فى الئلاثة على نزع الخافض أي في الجمعة و غيرها و لا يي در بالرفع في الثلاثة على الائتداء وغيرهاعطفا عليه والخبرمحذوف أي الجعبة وغيرها متساويان في النهي عنالتخطي (شارح) قولهزادالنداء الثالث عند دخول الوقت وهو الاذانالاول و العـــدد ثلاثة مع الاقامة وهي تسمي أذانآ بجامع الاعلام قال علسه السلاة و السلام بأن كل اذانين صلاة لمن شاء وعــده ثالثاً باعتبار زيادته اخبرآ وسماه ثانيآ فما يأني بالنظر الى الآذان الحقيق والزوراء موضع بالسوق بالمدنسة مرتفع و قبل حجر كمرعند بابالمسجد

الرَّجُلُ أَنَّاهُ مِنْ مَقْعَـدِهِ وَيَجْلِسَ فيهِ ۞ قُلْتُ لِنَافِيمِ الْجُمُعَــةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرُهَا لَمْ سِبُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدَّثُنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ب عَن الزُّهُم ي عَن السَّائِب بن يَزيدَ قَالَ كَانَ البِّدَاءُ يَوْمَ الْمُمَّةِ اوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْهِ عِلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمْا فَلَمَّا كَأَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثْرُ النَّاسُ زَادَ النَّيْدَاةِ النَّالِثَ عَل َ الرَّوْزَاءِ الْمُؤَدِّن الْوَاحِدِ يَوْمَ الْحُمْمَةِ حَدْثِنَا أَبُونَيْنِمْ اللَّ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَرْبَرِ إِنْ أَبِي سَلَمَةَ الْمُجَشُونُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ اَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثَالَ ثُنْ عَقَّانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حِينَ كَمْثُرَ اَهْلُ الْمَدَنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنْ عَيْنُ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلتَّأْذِينُ يَوْمَ الْحُمُمَةِ حِينَ يَخِيلُس الإمامُ يَمْني عَلَى الْمِنْهِ لَمُ سَبِّ يُجِيبُ الإمامُ عَلَى الْمِنْهِ إِذَا سَمِمَ السِّدَاة حَدُّنُ ابْنُ مُقْاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوبَكُو بْنُ عُمَّانَ بْن سَهْل إِنْ حُنَيْفِ عَنْ أَى أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِمْتُ مُمَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ إِدَالِتُسَ عَلَى ٱلْنِسَبَرِ ٱذَّنَى ٱلْمُؤَذِّنُ قَالَ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱ اللهُ أَكْنَوْ اللهُ ۚ أَكْبَرُ قَالَ أَشْعَهُ أَنْ لِإِلَّهُ الدَّاللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِمَةُ وَإِنَا فَكَمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَأَنَا فَلَأَ أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ لِما أَيُّهَا النَّاسُ إنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ هٰذَا ٱلْجُمْلِيسِ حينَ ٱذَّنَ الْمُؤَدِّنُ يَقُولُ مَاسَمِنتُمْ مِنِي مِنْ مَقَالَتِي مَا بِبُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْسَرِ عِنْدَ التَّأَذِين حَدُّنَ يَخِي بْنُ بَكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب أنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَصَرَ بِهِ عُثَالُ حينَ كَثْرَ أَهْلُ الْمُسْجِدِ وَكَانَ التَّأْدِينُ يَوْمَ الْجُمُمَةِ حِينَ يَخِلْسُ الْإِمَامُ لَلْمِسْب التَّأْذِين عِنْدَ الْحُطْلِةِ حِدْنِ مُحَدِّنِ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا يُونَسُ عَنِ الرُّهُمِ يَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَرْيِدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

كَانَ أَوَّلُهُ حَبَّنَ يَجْلِسُ الْإِمْامُ يَوْمَ الْجُمُّمَةِ عَلَى الْمُنْبَرِ فِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَكَأْكَانَ في خِلافَةٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثَرُوا أَمَرَ عُمَّانُ يَوْمَ الْجُءُمَةِ بِالْآذَانِ الثَّالِثِ فَأَذِّنَ بِهِ عَلِى الزَّوْراءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ مَلِ سِبُ ۖ الْخُطْبَةِ عَلِىٓ الْنَبَرِ وَقَالَ أَنَسُ خَطَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَر حَدَّرُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْن بْنِ مُحَمَّد بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الْقَادِيُّ الْقُرَشِيُّ الْاَسْكَنْدَرَا نِيُّ قَالَ حَدَّثُنَّا ٱبُولِحاذِمِ بْنُ دِينَادَ أَنَّ رِجَالًا ٱتَّوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِرَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْم وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَأَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ فُلاَنَةَ آمْرَأَةٍ قَدْسَتْهَا اسَهُلْ مُرى غُلاَمَكِ النَّخْارَ أنْ يَعْمَلَ لَى اَعْواداً اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَنْتُ النَّاسَ فَأْمَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ مُمَّ الجاءبها فَأُ رْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوْضِعَتْ هَهُنَا ثُمَّ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ زَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَاى فَسَحِدَ فِي أَصْلِ الْذِبَرِ ثُمَّ عَادَ فَكُمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَفْتُ هَذَا لِتَأْتَقُوا بِي وَلِتَكَلُّوا صَلاتِي حَدْثِنُ سَعيدُ بْنُ أَى مَنْ يَمَ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنْسِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابَرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ جِذْعُ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِّي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّا وُضِمَ لَهُ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْعِذْعِ مِثْلَ أَضْوات الْمِشَادِ حَتَّى نَزَلَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ سُلَمْ إِنْ عَنْ يَحِنَّى أَخْبَرَنِّى حَفْضُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَ نَسِ أَنَّهُ سَمِعَ خَابِراً حَدَّثُمْ آدَمُ بَنُ أَبِي إِياسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى المنتبر فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْمَةُ فَلْيُعْتَسِلْ مُرَبِّب الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَشَ بَيْنَا

قوله مجموده أى من التحقيق هو وأثبت المحتفيات المجتفيات المجتفولة عاهو والمجتفولة عاهو والمجتفولة المحتفولة المحتفولة المستنب من شجر البدادية والنابة موضع من جهة الشام اهمن الشارح

قوله العشــار جع عشراء بضم العــين وقتم الشــين الناقة الحامل التى مضت لهاعشرة اشهر و جواب بینــا فی حديث الاستسقاء

النَّيْ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ قَائِماً حِدْتُنَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَاد مرى قَالَ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثُ قَالَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ فَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ لَمُ سَيِّسَهُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَآسَتِقْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَ اَسْتَقْبَلَ ابْنُ ثُمَرَ وَأَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الْإِمْامَ حِنْزُمْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ عَنْ يَخْبِي عَنْ هِلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَار ٱنَّهُ سَمِعَ آبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ عَل الْمِنْبَر وَحَلَمُننَا حَوْلَهُ لَمُ سَجِّسَ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْلِيَّةِ بَعْدَ النَّنَاءِ أَمَّا يَعْدُ رَوْاهُ عِكْم مَثُهُ عَن ابْن عَبَّاسٍ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَ قَالَ مَمْوُدٌ حَدَّثَنَا ٱبُواسَامَةَ قَال حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بْنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بْنْت أَبِي بَكْر قَالَتَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَالِمُ اللَّهُ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ فَأَشَادَتْ مِزَلْمِها إلى التَّماٰءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ برَأْسِها آئ نَمَرْ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدّاً حَتَّى تَجَلّا فِي الْغَشْيُ وَ إِلَىٰ جَنْبِي فِرْبَةُ فِيهَا مَاهُ فَفَخَتُهَا جَفَلْتُ أَصُتُ 🏿 قوله تجلافي علاني مِنْهَاعَلِي رَأْسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ وَفَعَك النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْــدُ قَالَتْ وَلِيَطَ نِسْوَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ۗ قوله لغط بفتمالنين فَانْكُفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّنَّهُنَّ فَقُلْتُ لِلْأَيْشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَامِنْ شَيْ كَمْ أَكُنْ أرنَّهُ إِلاَّقَدْ رَأَيُّهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَلَّةُ وَالنَّارُ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَّى ٓ ٱ تَكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ مِثْلَ أَوْقَر يِبَ مِنْ قِتْنَةِ الْمَسْجِيحِ الدَّجَّالُ نُوْثَىٰ اَحَدَكُمْ فَيْمَالُ لَّهُ مَا عِنْكَ بِهٰذَا الرَّ جُلِ فَامَّا الْمُؤْمِنُ أَوْقَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ هُوَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحاءَمًا بِالْبَدِّيَاتِ وَالْهُدَى فَا كَمَنَّا وَاجَبْنَا وَاتَّبَهْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ طَالِحاً فَدَ كُنَّا نَغَلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَاَمَّا الْمُنافِقُ اَوْقَالَ ۗ وَقُولُهُ أُوقِيبِ بِنِير لْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُكَ بَهِٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لِأَ أَدْرى سَمِعْتُ النَّاسَ

المجمة وبجوزكسرها وهو الاصوات المختلفة والجلمة وقوله فانكفأت أي ملت بوجهي ورجعت (شارح) قوله الجنة و النار بالحركات الشلاث الف ولاتنوىنوفى روايةقرسا بالتنوس انظر الشارح

يَقُولُونَ شَيْأً فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُعَلَّظُ عَلَيْهِ حَ**رُن**َ مُعَمَّدُ بَنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَاصِمِ عَنْ جَرير بْنِ حَازِمٍ. قَالَ سَمِمْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلِتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِيِّ مِالَ اَوْسَنَى فَقَسَمَهُ فَأَعْطَىٰ رِجْالًا وَتَرَكَ رِجْالًا فَبَلَغَهُ اَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا خَفِدَ اللَّهَ ثُمَّ ٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَأَغْطِى الرَّجُلَ وَادَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي اَدَعُ اَحَتُ إِلَى مِن الَّذِي أَعْطَى وَلَكِينَ أَعْطَى آقُواماً لِلا اَدْي فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجُزَعِ وَالْمُكَمِّعِ وَآكِلُ أَقُواماً إِلَىٰ مَاجَعَلَ اللهُ فَ قُلُوبِهِمْ مِنَ الْفِي وَالْحَيْر فيهِمْ تَمْرُو بْنُ تَغْلِتَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِتُ أَنَّ لَى بِكُلِّمَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مُمْرَ النَّهُم حَدْن يَعْي بْنُ بُكِيْر قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّا عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ كِيلَةٍ مِنْ جَوْف اللَّيْلِ فَصَلِّي فِي الْمُسْجِدِ فَصَلَّى دِجَالُ بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَعَمَدَ ثُوا فَاجْتَمَ ٱكْثُرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثْرَ اهْلُ الْسُجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِكَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلاّ تِهِ فَكُمْ كَانَتِ الَّايِنَاةُ الرَّاائِمَةُ تَحَرَّا الْمُسْحِيدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاْةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَعْرَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَنَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَائِنَهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَا ثُنُحُ لَكِنَّى خَشيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم فَتَعْبُرُوا عَنْها ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ حَدَّثُنَا آبُو الْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهُمِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيّ آنَّهُ أَخْبَرَهُ إَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَالصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَٱشْىءَلِى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَثَابَعْدُ ﴿ تَاسَمُهُ ٱبُومُمَاوِيَةَ وَٱبُواۡسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْيَٰدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَداًّ وَالْ النَّالَمَدُ ﴿ تَالَمَهُ الْمَدَنُّ عَنْ سَفْنَانَ فِي النَّامَدُ حَدُّمُمُ أَنُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَ نَاشُعَيْتُ عَنِ الرُّهُمِي قَالَ حَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْن تَحْرَمَة قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَّدَ يَقُولُ اَمَّا بَعْدُ ﴿ تَاجَعُهُ

قوله فأوعيت أى أدخلت وعاء قلبي وفى رواية وعيته أى حفظته

الجزع بالتحريك ضد الصبروالهلعبالتحريك أيضاً أفحش الفزع (شارح) تولدفان هذا الحق الخ هو من اخباره عليه المسلاة والسلام بالمغيبات فان الانصار قلوا وكثر الناس كما قل وقوله فيسه أى في الذى وليه اه ( شار م)

لرُّيندِي عَن الأُهرى حَرُثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعُسِيلِ قَالَ حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنِبَرَ وَكَانَ آخِرَ تَحِبْلِس جَلَسَهُ مُتَعَطِّفاً مِلْفَةً عَلِي مَنْكِبَيْهِ قَدْعَصَ رَأْسَهُ بِمِطابَةٍ دَسِمَةِ فَحَيدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىَّ فَثَابُوا الَّذِيهِ ثُمَّ قَالَ ٱثْمَارِمُدُ فَإِنَّ هٰذَاالْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَادِ يَقِلُّونَ وَيَكْثَرُ النَّاسُ فَنَ وَلِيَ شَيًّا مِنْ أَمَّة مُحَمَّدٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرُّ فِيهِ اَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ اَحَدًا فَلَيْقَبَل مِن مُحْسِنِهِم وَيَتَّاوَذُ عَنْ مُسيِيْهِمْ مَا سِبُ الْقَمْدَةِ بَانَ الْخُطَبَيَيْنِ يَوْمَ الْجُمُّةِ حَذُنا ۗ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُحَرَ عَنْ الْفِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفَعُدُ بَيْنَهُما مأرسيبُ الإستِاع إلى الخُطابَة يَوْمَ الْجُنُعَة صُرُونا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ أَي ذنُّ عَن الزُّهُ هَرِي عَن أَي عَبْدِ اللهِ أَلا عَرْعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْجُمَّةِ وَقَفَتِ الْمَلَا يَكُمْ عَلَى إل الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلُ وَمَثَلُ الْهُجَرِّ كَـَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةٌ ثُمُّ كَبْشَا ثُمَّ ذَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَاخَرَ جَ الْإِمَامُ طَوَوَا صُحْفَهُمْ وَيَسْتَمِمُونَ النَّةِ كُرَّ مَلِ سِبُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلاً جَاءً وَهُوَ يَخْطُكُ أَمَرُهُ أَنْ يُصَلِّرَ دَكَتَيَنِ حَ**دُنِنَ** ٱبُوالتَّمْمَان قَالَحَدَّثَنَا مَثَادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَمْر و بن دينَاد عَنْ لِجابِر إِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ وَالنَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُكُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُّعَةِ قَقَالَ اَصَلَّيْتَ لِاقُلانُ قَالَ لا قَالَ ثَمُ فَاذَكُمْ مَلِسِيْكَ مَنْ لِماءً وَالْإِمَامُ يَخْطُكُ صَلَّى زَكَنَّةَ بن حَفَيفَتَيْن حَذُرْنُ عَلَّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْر وسَمِعَ لْجَابِراً قَالَ دَخُلَ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لا قَالَ فَصَل رَكْمَتَيْن لل مسيس دَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ حَدَّثُن مُسَدَّدُ قَالَ جَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنْسِ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ قَالَ

قوله باب رفع اليدين في الخطبة أى لاجل الدعاء

قوله هلك الكراع أى الخيــل و هلك الشاء أى الغنم

قوله تام وفی بعض النسیخ فتام قوله وما نری فی السماء قزعة أی قطعة من سحاب ( شارح )

الجدوبة الفرجة المستدرة في السماب ألم مرضوع السماب عيملان والسماب عيملان المدينة على المدينة والمدينة والمدينة والمودينة والمدينة والجود بنتم المدينة والمجود المدينة والجود بنتم المدينة والجود بنتم المدينة والمدينة وا

بَيْنَمَا النَّى تُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْطُبُ يَوْمَ الْجَمُّةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يارَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرْاءُ وَهَلَكَ الشَّاهُ فَادْءُ اللهَ أَنْ يَسْقِينًا فَسَدَّ يَدَيْهِ وَدَعًا لَمِ سِبُ الْدِسْتِسْفَاءِ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُّةِ حَ**رْزُن**َ ۚ اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنُذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَمْرِو قَالَ حَدَّثَني إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْن مَا اللَّهِ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلىٰ عَهْدِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ قَامَ اَعْرَانِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلكَ الْمالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَّـا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَوَالَّذَى نَفْسى بيدِهِ ماوَضَعَها حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْإِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَ يَتُ الْمَطَرَ يَتَّخَادَزُ عَلِى خِيْسَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَمُطِنْ لَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَمِنَ الْفَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذَى يَلِيهِ حَتَّى الْجُنْمَتُ ۚ الْاُخْرَى وَقَامَ ذَٰلِكَ الْاَعْرَائِ ۚ اَوْقَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْءُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَمَ يَدُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا فَالْيُشْمِيرُ بِيَدِهِ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ السَّخَابِ اِلاَّ ٱنْفَرَجَتْ وَصَادَت الْمَدينَةُ مِثْلَ أَلْحَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَالَةُ شَهْراً وَلَمْ يَجِيُّ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلْاَحَدَّثَ بِالْحَوْدِ الم سيُس الإنصات يوم المُنْعَةِ وَالْرِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ ٱلْشِتْ فَقَدْلَمْا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذًا تَكَلَّمَ الإمالم حَرْنَ يَحْيَى بْنُ نَكْير قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِيهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَلِاهُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُّةِ ٱنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ بَ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمَّةِ حَدَّثُما عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ ذَكُرَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَشَأَلُ اللَّهَ تَمَالَىٰ شَيَأَ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِلَيْهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهُمْ اللَّهِ سِبْ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ

اْلاِمَامِ فَصَلاَةِ الْجُمُّـةِ فَصَلاٰةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقَى لِمَائِزَةً حَ*لَانًا* مُناويَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْن عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لِها برُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِذْ ٱقْبَلَتْ عيرُ تَحْمِلُ طَعْاماً فَا لْتَفَتُوا اِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ اثْنا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأُوا تَحَارَةً ٱوْلَهُواً الْفَضُّوا اِلَهْ لَا وَرَكُوكَ قَالْمَا الصَّلاة مَذَالِحُمُّة وَقَلْلُها حَدُنُ عَدْالله بْنُ نُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنا مَا لِكُ عَنْ أَافِعِ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ يُصَلّ قَبْلَ النُّطَهْرِ دَكْمَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْمَتَيْنِ وَبَعْدَاْلُغْرِبِ رَكْمَتَيْنِ فِيَيْتِهِ وَبَعْدَالْمِشَاءِ رَكْمَتَيْن وَكَانَ لاٰيُصَلّى بَعْدَ الْجُنُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرفَ فَيُصَلّى رَكْمَتَيْن ل**اببُ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فَايِنَا قُصِيَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشِيرُوا ۚ فِي ٱلْأَدْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ حَدُّننا سَعِيدُ بْنُ أَنِّي مَنْ يَمَ قَالَ حَدَّثُنا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو خَازِم عَنْ سَهْل بْن سَـعْدِ قَالَ كَانَتْ فِسَا آمْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلِي أَدْبِهَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقاً فَكَأَنَتْ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فَى قِدْدِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْخَنُهَا فَشَكُونُ أَصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الجُمْسَةِ فَنُسَرِّمُ عَلَيْهَا قَنُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّمَامَ إِلَيْنَا فَنَلْمَقُهُ وَكُنَّا نَتَنَى يَوْمَ الجُمُسَةِ لِطَمَامِهَا ذَٰلِكُ حَرُبُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي لِمازِم عَنْ أُسِيهِ عَنْسَهْلِ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقيلُ وَلاَ نَتَفَدَّى اِلاَّ بَثْدَ أَبْلُتُمْةً لَمُوسِ الْقَائَلَة مَعْدَدُ الْجُمُعُة حِدُنُ نُحَمَّدُ مِنْ عُقْسَةَ الشَّمْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو إِسْطَقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ مُحَيْسِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُنَّسَةِ ثُمَّ تَقبِلُ سَهْل قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى! لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُّةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ

ّهُ فِي قَالَ كَنَا نَصَلِّى مَعَ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلِّمَ الْجُنُعَةُ ثُمَّ تُسْكُونَ الفَّال شِيمِاللهِ التَّنْهُنِ الرَّحِيمِ للرِسِبُ صَلاَةِ الْخَوْفِ وَقَوْلِ اللهِ تَنالَىٰ وَ إِذَا صَرَبْتُمْ

قوله تجعل و روی تحقل مالحاء المهملة و القاف المكسورة أى تزرع و اربعاء حدول أو سباقية صغدة تحرى إلى النخل أوالهر الصغيرلستي انزرع وقولهالعرق هو اللحم الذي على العظمأي كانتاصول السلق عوض أللحم اه من الشار ح قـوله باب القائلة أى القيلولة وهي الاستراحة في الظهرة سواءكان معها نوم أم لا (شارح)

فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُمْ حُبَاحُ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَالصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِـنَكُمُ الَّذِنَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَتَ لَمُهُ الصَّلاةَ فَلَتَقُتُم طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا ٱسْفِكَهُمْ فَاذَا سَحِدُوا فَلَيكُونُوا مِنْ وَرَائِئُحُ ۚ وَلٰتَأْتَ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَمَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَٱسْظِنَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَتْفُلُونَ عَنْ ٱسْلِقَتِكُمْ وَٱمْتِيتُكُمْ فَهَيْلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا اَسْلِكَتُكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهُ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا حَذْننا أَبُو الْيَهَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْصَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى صَلاَةً الْخُوفِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالَمُ أَنَّ عَبْــدَاللَّهِ بْنَ نَحْمَرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفُنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّمَ يُصَلَّى لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَٱقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلِيَ الْعَدُو وَرَكُمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَحْدَتَيْن ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمَ تُصَلِّ فَجَاؤًا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ دَكْمَةٌ وَسَحِبَدَ سَحِبْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَكُلُّ وْاحِدْ مِنْهُمْ فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ رَكْمَةَ وَسَحِدَ سَخِدَتَيْنِ م**ارِبُ** صَلاَةِ الْلَوْف رَجَالاً وَزَكَبْأَنَا رَاجِلُ قَائِثُهُ حَدُّنُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَ بْن سَعِيدِ الْقُرْيَّىُ قَالَ حَدَّثِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُجْرَنِيج عَنْ مُوسَى بْنِ غُفَّبَةً عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ نَحُواً مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِياماً وَذَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِالنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَ إِنْ كَأَنُوا اَكُثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَأَيُصَلُّوا قِياْماً وَدُكُمَاناً لَمِرْبُ يَغْرُسُ بَنْضَهُمْ بَنْضاً فَصَلاَةِ الْخَوْفِ حَدَّمْنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَ نِي قَالَ حَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَن الزُّبَيْدِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ عَن عُبَيْدِ اللهِ ابن عَنْدِاللَّةِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالِي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَمَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَمَهُ وَرَكَمَ وَزَكَمَ فَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَحِبَدَ وَسَحَبَدُوا

قوله عند مناهضة الحصون أى مكان فتحها و غلبة الظنّ على القدرة عليها (شارح)

مَمَهُ ثُمَّ قَامَ اللَّـٰأَلِيَسَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَحِبَدُوا وَحَرَسُوا اِخْوالَهُمْ وَاَتَّت الطَّائِفَ الْأُخْ ٰى فَرَّكُهُوا وَسَهَدُوا مَعَهُ وَالنَّالْ كُلَّهُمْ فِيصَلاَةٍ وَلَكِنْ يَحْوُمُن يَعْضُهُم الصَّلاة عنْدَ مُناهَضَةِ الْحُصُونِ وَ لِقَاءِالْعَدُّوِ وَقَالَ الْأَوْزُائِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأُ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِدُوا عَلَى الصَّلاةِ صَلَّوْا اعاءً كُلِ آمْرِي لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِدُوا عَلَى الْإِمَاءِ أَخَّهُ والصَّلاَةَ حَتَّم سَكَشفَ الْقِتْالُ أَوْ مَأْمَنُوا فَعُصِرُّوا رَكْعَتَن لَّوْا رَكْمَةٌ وَسَخِدَتَهْن فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لأَيْخِزَّتُهُمُ النَّكُمْ وَ يُؤَخِّرُ وَنَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا ﴿ وَبِهِ قَالَ مَكْمُولُ وَقَالَ أَنَسُ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنْاهَضَةِ ن تُسْتَرَ عِنْدَ إِصَاءَةِ ا لَفَخِر وَآشَتَدَ آشَتِنالُ الْقِتَالَ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ أَرْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَمَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنا وَقَالَ أَنْسُ وَمَا يَسُرُّنِي بَتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا حِ**رْرُنَا** يَخْنِي قَالَ حَدَّنُنَا وَكِيمُ عَنْ عِلِّ بْنِ الْمَارَكِ عَنْ يَغِيَ بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ لِمَارِ بْنِ عَلِيالَةٍ قَالَ لِمَا عُمَرُ كُوْمَ الْخُنْدَقِ كَخَمَا كَسُتُ كُفَّارَةُ مَنْ وَمَتَّهُ لُ الدَّسُهِ لَ الله مَاصَلَّتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَاللَّهِ مَاصَلَّيْتُهَا صَلاَة الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رٰا كِياً وَاعَاٰءٌ وَقَالَ الْوَلِيهُ ذَكَرْتُ لِلْاَوْزَاعِيّ صَلاَّةَ شُرَحْبِلَ بْنِ السِّيمُط وَأَصْحَا بِهِ عَلِيْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذْ لِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تَخَوَّفَ الْفَوْتَ وَاخْتَحَ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيُصَلِّينَ حَدَّثَنْ جُوَيْرِيَّةُ عَنْ لِمْ فِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمُأْرَجَعَ

قوله لم يرد بالبناء المفتول أو للفاعل والمعنى أذالمرادمن توله لايسلين أحد في الإمدوهو الإستجال في الذهاب لني قريظة كاندة ترالسلاة مناقبة ترالاسلام

التَّبَكير وَالْغَلَيلِ بِالصُّبْخِ وَالصَّلاةِ عِنْدَ الإِفْادَةِ وَالْخَرْبِ حَدَّمَنُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ وَثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّنجَ بِغَلَيسٍ ثُمَّ زَكِبَ فَقَالَ اللهُ ٱكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا تَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاةً صَبَاحُ الْمُنْذَدِينَ نَفَرَجُوا يَسْمَوْنَ جع سَكة أى فيأزقة 📗 فِي السِّيِّكَاكِ وَيَقُولُونَ تُحَدَّدُ وَالْحَلِيشِ قَالَ وَالْخَلِيشِ الْجَلِيشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَنَى الذَّذاريُّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِبِحْيَةً الْكُلْمِيّ وَصَادَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَمَلَ صَدَاقَهَا عِثْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتِ لِمَالِا مُعَمَّدٍ أنْتَ سَأَلْتَ أَنْسَأَ مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهٰا فَتَبَسَّمَ

خيبر (شرح)

(تم الجزء الاول ويليدا لجزء) ( الثاني واوله كتاب العيدين )

| \$                                                                        | 03003199        | \$                                                      | ecos. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|
| مقتصرا فيها على الكتب                                                     | البخارى         | أرسيسة" الج <sub>ر</sub> اء الأول من صوبيح <sup>ا</sup> | ,     |
| التراجم                                                                   | ، ب             | و اہمات الا ہو                                          |       |
|                                                                           | ﴿ صحيفة         |                                                         | ميفة  |
| باب الاذان للمسافر اذا كانوا                                              |                 | باب كيف كان بدء الوحى الى                               | ۲     |
| جاعة والاقامة الخ                                                         |                 | رســول الله صلى الله عليه وسلم                          |       |
| باب وجوب صلاة الجماعة                                                     |                 | وقولالله حلُّ ذكره أنا أوحينا                           |       |
| الم أهل العلم و الفضل أحق الله                                            | 170             | اليك كاأوحينا الى نوح والنبيين                          |       |
| بالامادة<br>* باب انجابالتكيير وافتتاحالصلاة }                            | u I             | من بعده                                                 |       |
| ا باب المجاب التكبير وافتتاح الصاره الم<br>الماب وحيوب القراءة للأمام الم | 1.3             | كتاب الإيمان                                            |       |
| والمأموم في الصلوات كلها في الحضر<br>والمأموم في الصلوات كلها في الحضر    | IN A            | كتاب العلم<br>كتاب الوضوه                               |       |
| والسفر وما مجهرفها وما مخافت                                              |                 |                                                         |       |
| وانتقر وما جهرفته وما محافث<br>ا باب وضع الاكف على الركب                  |                 | باب المسيم على الخفين<br>كتاب الغسل                     |       |
| في الركوع                                                                 |                 | تئاب العسل<br>كتاب الحيض                                |       |
| ى باب الاطمأ نبنة حين يرفع رأسه<br>1   باب الاطمأ نبنة حين يرفع رأسه      | المناه          | کتاب التیم<br>کتاب التیم                                |       |
| من الركوع                                                                 |                 | كتاب الصلاة<br>كتاب الصلاة                              |       |
| ۱ باب فضل السيجود                                                         | ٩٥              | عاب المصدر:<br>باب مايستر من العورة                     |       |
| ١ باب المكث بين السميدتين                                                 | 625             | بأب مايذكر في الفخذ                                     |       |
| ۲ باب التسليم                                                             |                 | باب فضل استقبال القبلة                                  |       |
| ٢ باب الذكر بعد الصلاة                                                    |                 | أبواب سترة المصلي                                       |       |
| ۲ کتاب الجمعة                                                             |                 | كتاب مواقيت الصلاة                                      | ۱۳۲   |
| ۲ باب صلاة الخوف                                                          | ۲۰ 🎚            | باب وقت الظهر عند الزوال                                | ۱۳٦   |
| ( تمت )                                                                   |                 | باب وقمت العصر                                          | ۱۳۷   |
| , í                                                                       |                 | باب وقت المغرب                                          |       |
|                                                                           |                 | باب وقت العشاء الى نصف الليل                            | 124   |
|                                                                           | - 8             | باب وقت الفجر                                           | 1 2.2 |
|                                                                           |                 | باب الصلاة بعـد الفجر حتى<br>ترتفع الشمس                | 1:20  |
| _                                                                         | H               | ترهم الشمس.<br>كتاب الاذان                              | ١     |
|                                                                           |                 | کتاب الودان<br>باب مانقول اذا سمع المنادی               |       |
| FFFFFFFFFFF                                                               | Noncontractions |                                                         |       |

## صحيح البحب إي

الإِمَامُ أَبِيَ عَبُدُ اللهِ مِعَدِّدِ بَنُ اسَمَاعِ يُسْلَبَ لِبَرَاهِيمٌ ابْرِلِلْغِيرَةِ بْرْنِ بَرِدْزَبَة الْجِنَارِيِّ الْجَعِفِيِّ

طبعة بالأُوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسَانِول وَا لِحَوْفَ عَنوَظَة لِذَا النِكَ لِلطَبَاعَة وَالنَشْرُ وَالْوَرْبُ عَ

الخالتاني

دارالفكر

## 







الله سب في السبدين و التجيل فيه حمارتنا ابو النيان فال أخبر ال شكيت عن الأخرى فال أخبر المشكيث عن الأخرى فال أخبر المشكيث عن الأخرى فال أخد عمر الما أن عبد القوالة عندالة من عمر فال آخذ عمر جبة عنال المنتزق بنام في الشوق فأخذها فأنى رسول الله من الله من الله من المنتزق أله وسكم الله من المنتزق الله على وسكم الله من المنتزق الله على الله على المنتزق الله من المنتزق الله على المنتزق المنزق المنتزق المنزق المنتزق المنتز

قوله و تصيب بها أي ثمنها وللكشيمين أوتسيب (شارح) الحراب جع حربة وهي الآلة دون الرمح والدرق جع مدرقة وهي الترس

قوله بعاثبالصرف وعدمه وهو اسم حصن وقع الحرب عنبده بين الاوس والخزرجقيل الهعرة ىئېلات سنىن د كىرە

. الشارح

قولدثم نرجعبالنصب عطفا على نصلي و بالرفع خبر مبتدأ محمذوف أي نحز نرجع (شارح)

وَقَالَ مِنْ مَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَكُمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا خَرَجَنَّا وَكَانَ يَوْمَ عيدِ يَلْمَبُ ــودَانُ بِالدَّرَقُ وَالْحِرَالِءِ فَامًّا سَأَلْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ ٱتَشَتَهِينَ تَنْظُرِينَ قُلْتُ نَمَ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَاتِنِي أَرْفِدَةً حَتَّى إِذَا مَلِلتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَمَرُ قَالَ فَاذْهَبِي لَمُرْسِ الدُّهَاءِ فِي الْمِيدِ حَ**رْمُنَا** حَجِّاتُمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ قَالَ أَخْبَرَ فَى زُبَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ الشُّغيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَانَسِداً بِهِ مِنْ يَوْمِنَّا هِذَا إِنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَخْرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصابَ سُنَّنَّا حَدُنُنَا عُينَدُ بْنُ إِسْمُعِمَلَ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُواُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ وَخَلَ أَبُو بَكُر وَعِنْدِي جَادِيَّتَانِ مِنْ جَوَادِي ٱلأَضَادِ تُغَيِّان بِمَا تَقَاوَلَت الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَنَّا بِمُغَيِّدَتَيْنَ فَقَالَ اَبُوبَكُر أَمَرْ أَمِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمِ عيسار فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِالْإِلَاكِمُرِ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عيداً وَلهٰذا عيدنَّا َ الْاَكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْمُرُوجِ حَدْثُنا مُعَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِم يُدُ مِنْ سُلَيْهِ إِنْ قَالَ حَدَّثُنَا هُشَيْمُ قَالَ أَخْبِرَنَّا عَبِينُ اللَّهِ بِنُ أَبِي بَكُو بن ن عَنْ أَنْهِن قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْ حَتَّى يَّا كُلِّ تَمْرَاتِ ﴿ وَقَالَ مُرَبَّأَ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَى عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى أَنْس عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُهُنَّ وَثِراً ۚ لَمِبْ الْاَكُلِ يَوْمَ الْتَحْر حَرُنُ مُسَدِّدُ وَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِنُ عَنَ أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ عَنَأَ نَسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُهِدْ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ هَذَا يُومُ إِنوله وذكر من حيرانه يُشْتَلِي فِيهِ الَّغَمُ وَذَكَرَ مِنْ حِيرًا فِهِ فَكَأَنَّ الَّتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ

يعنى فقرأ وحآجة وقو لدصدقه يعني فيما قال عنجيرانه اه

قوله وعندىجذعة أى. من المعز وهى التىطعنت في الثانية قاله الشارح

العناق بفتح العين انثى ولد المعز

وَعِنْدى جَذَعَةً اَحَتُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَىْ كَلِيم فَرَخَّصَ لَهُ النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْـ فَلاَ أَدْدِي اَ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ بيواهُ أَمْ لا ح**لَاتِ عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثُنَ**ا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ الشَّغْيِّي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ خَطَبَنَا النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْى بَمْــدَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْصَلِّي صَلاَّتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدْ آصَالَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ آبُو يُرْدَةً ابْنُ بِيَادِ خَالُ الْبَرَاءِ يَادَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُل وَشُرْبِ وَأَخْبَيْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتَى أَوَّلَ شَاقًو تُذْبَحُ فَى يَيْتَى فَذَ بَحْتُ شَاتِي وَتَعَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَّةَ قَالَ شَاتُكَ شَاهُ كَمْمِقَالَ بِارَسُولَ الله ۚ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ اَحَتُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَحْزِي عَنَّى قَالَ نَتُم وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ مَا بِبُ الْمُرُوبِ إِلَى الْمُصَلِّى بَغَيْرِ مِنْبُر حِدْمُنا مِدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ عَنْ عِياضِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنْكُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْإَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيًّ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَّةُ ثُمَّ يَنْصَرفُ فَيَقُومُ مُفَا بِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ فَيَوْظُهُمْ وَيُوصِيمِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَأْنَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْناً قَطَعَهُ أَوْيَأْمُرَ بِشَيْ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرف الله قالَ أَبُوسَمِيدٍ فَكُمْ يَزُلَ النَّاسُ عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيرُ الْمُدينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَيَّنِنَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْسَبَرْ بَنَّاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْت فَإِذَا مَرْوَانُ بُرِيدُ أَنْ يُرْ تَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي جَبَدْتُ بَنُوبِهِ جَبَدَٰنِي فَارْتَفَعَ خَفَطَتَ قَبْلَ الصَّلاّةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ اَباسَــمبدِ قَدْذَهَبَ مَاتَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمْ وَاللَّهِ خَيْرُ يِمَّالاً اَغَرُ فَقَالَ إِنَّالنَّاسَ لَمَ يَكُونُوا يَخِلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ خَقَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ مُ مُبُ الْمُفَى وَالْأَكُوبِ إِلَى الْمِيدِ وَالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَغَيْر أَذَان وَلاَ إِفَامَةِ حَدُّمُنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُشْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَشَ عَنْ عَيْسَدِاللهِ عَنْ نَافِع

عَهْ عَبْسَدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يُصَلِّى فِي الْأَضْي وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَسْدَ الصَّلاةِ حَدُيثًا إبراهيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنى عَطَاءٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَسْدِاللَّهِ قَالَ سَمِمْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بالصَّلاّةِ قَتْلَ الْخُطْبَةِ ۞ قَالَ وَأَخْبَرَنَى عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ٱرْسَسِلَ الِى ابْنِ الزُّبَعْر فِي أَوَّلَ مَا بُويِمَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ إِنَّمَا الْخَطْبَـةُ بَعْدَ الصَّلاةِ ﴿ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالاً لَمْ يَكُن يُؤَذَّنُ يُوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْاضْحِي ﴿ وَعَنْ لِجَارِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قِالَ سَمِعْتُهُ يَشُولُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَكَمْ نَىُّ اللَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثَوْلَ فَأَنَّى النِّينَاءَ فَذَ ۖ كَرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوكَّأُ عَإِيدٍ بِلأل وَبِلال باسِطَ قَوْبَهُ يُلْقِ فِيهِ النِّساءُ صَدَقَةً قَالَ قُلْتُ لِمَطَاءِ ٱ تَرْي حَقّاً عَلَى الإمام الآ زَانْ يَا نِيْ النِّساءَ فَيُذُ كَرِّرَهُنَّ حينَ يَفْرُءُ قَالَ إِنَّ ذٰلِكَ لَحْقُ عَلَيْمٌ وَما لَهُمْ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ حَذْنَ الْبُوعاطِيمِ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمَعَدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِّي بَكُر وَعُمْرَ وَعُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُنَّهُمْ كَأَنُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخَطْبَةِ حَذَّتْنَا كَيْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُواْسَامَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ حَدَّمْنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْدِيّ بْنِ ثَالِت عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرِ عَن ابْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْمَتَيْنِ لَم يُصَلّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ آتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بلالُ فَأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقينَ لُلْقِ الْمَزَأَةُ أُرْصَهَا وَسِعَابَهَا حَدْمُ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهُ عَلَّمُنا أُسَالًا وَكُمَّنا وُبَيْدُ قَالَ سَمِمْتُ

قوله خرصها بضم الخيمة وقد تكسر أى حلقها السغيرة التى تعلق الله يتعلق المستودة التى تعلق بكسرالسين خيط من خرز أو قلادة من طسوذكر والشارم

شَّغْبِيٌّ عَنِ الْتِرَاءِ بْنِ غَاذِبِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَلَ مالَبَدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ تَرْجِعَ فَنُخْرَ فَهَنَّ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتُنَا وَمَنْ خَرَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَايِّمًا هُوَلَمْهُ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَيٌّ فَقَالَ دَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارَ يُقَالُ لَهُ اَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَادٍ يَارَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةِ قَقَالَ آجْمَلُهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ آوْتَخِزَىَ عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ لَم ِسِبُ مَا يُكُرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّيلَاحِ فِي الْمِيدِ وَالْحَرَمْ وَقَالَ الْحَسَنُ ثُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاحَ يَوْمَ عيدِ اللَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا حَدُرُمنَ ذَكَرِيًّا بَنُ يَخِيَ أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُارِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْن عُمَرَ حِنَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّ عِي فَيَأْخَرِصِ قَدَمِهِ فَلَزَقَتْ قَدَمُهُ بِالرَّكَاٰبِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُها وَذٰلِكَ بِمِنَّى فَبَلَمَ الْحَبَّاجَ فَحَمَّلَ يَمُودُهُ فَقَالَ الْحَبَّاجُ لَوْ نَمْلَمُ مَنْ اَصْابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ اَصَنْبَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلاَحَ في يَوْمِ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فيهِ وَأَذْخَلْتَ السِّيلاَحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّيلاَحُ يُذْخَلُ الْحَرَمَ حَ**لَانِنَا** أَخَسَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى اِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَسِهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّا بُحِ عَلَى ابْنُ عُمَرَ وَا نَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَن أَصْابَكَ قَالَ أَصَابَىٰ مَنْ اَمَرَ بِمُحَمَٰلِ السِّيلَاجِ فِي يَوْمِ لاَ يَحِلُّ فِيهِ مَمَّلُهُ يَغَى الْحَبَّاجَ بُ التَّبَكر لِلْمِيدِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ إِنْ كُنَّا فَرَغْمَا فَي هٰذِهِ السَّاعَةِ الفار تقدمان المفنفة الوذيك حين التسابيج حد من سكيان بن حرب قال حد شا شكبة عن ذُبيد عن الشَّغييِّ عَنِ الْبَرْاءِ قَالَ خَطَسَاالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَوْمَ النَّحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبْدَأَ بِهِ فِي يَوْمِينًا هَذَا اَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِمَ فَنَخْرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فِإِنَّمَا هُوَ لَمْهُ تَجَلَّهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ في ثَيْ فَقَامَ خَالَى أَبُو بُرْدَةً بْنُ يِنَادٍ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلَّى وَعِنْدى جَدْعَةُ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْقَالَ أَذْبِحُهَا وَأَنْ تَجْزَى بَذَعَهُ عَنْ

قوله انكنا فرغنا

اَحَد مَندَكَ مَا سِيسُ فَصْل الْعَمَل فِ آيَّامِ التَّشْريق وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآذَكُرُوا الله َ فَ ٱللَّهِمَ مَعْلُومَاتِ ٱلَّهُمُ الْمَشْرِ وَالْآيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ ٱلَّيْمُ التَّشْرِيق وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابُو هُمَ يُرَةً يَخُولُجان إلى السُّسوق في اَيَّامِ الْمَشْرِ يُكْتِرَان وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بُّتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ نُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ خَلْفَ النَّافِلَةِ **حَذْرُنا** مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ سُلْهِانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَدْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي آيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هٰذَا الْمَشْرِ قَالُوا وَلاَالْجِهَادُ قَالَ وَلاَالْجِهَادُ اِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بَنْفُسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْ يُكَبِّرُ فِي قُبِّيهِ بِمِنِّي فَيَسْمَعُهُ آهَلُ الْمُسْعِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ آهْلُ الْاَسْواق حَيّ تَرْبَعَ مِنَّى تَكْمِيراً وَكَأْنَ ابْنُ عُمَرَ كَيَكَبِّرُ بِنِّى تِلْكَ الْأَيْامَ وَخَلْفَ الصَّلَواتِ وَعَلَىٰ فِرْ اشِيهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ وَتَجْلِسِهِ وَتَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِعاً وَكَأْنَتَ تَمْيُونَةُ تُكَثّرُ يَوْمَ النَّفُر وَكُنَّ النِّساءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ آبَانَ بْنِ عُثْانً وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيز لَيْالِي التَّشْرِيقِ مَمَ الرِّجَالِ فِي المُسْجِدِ حَدْثُ اللهُ عَدَيْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الثَّمَّقَىٰ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا ۚ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنَى إلىٰ عَرَفَات عَنِ التَّـَابِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُلَتِي الْلَتِي لاَيْنَكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا يُشْكَرُ عَلَيْهِ حَرْثَهُما مُحَمَّتُ فَال حَدَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ عَاصِيمٍ عَنْ حَفْصَــةَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ إِنَّ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِسْدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْكِكْرَ مِنْ خِدْدِهَا حَتَّى نُخْر جَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بَتَكْمِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَاءُمِمْ يَرْجُونَ بَرَّكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُلْهَرَتَهُ مَا لِسِبُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ حَ**دُّنَنَا مُحَ**دَّنِنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَفِيمِ عَنِ إِبْ عُمَرَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُلْتَامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْتَحْرِثُمُ يُصَلَّى

قــوله يخــاطر من لمخاطرتوهى ارتكاب مافيهخطرفلم يرجع بشئ بانذهب ملله و اسـتشهد أفاده

الشارح الفسطاط بيت من شعر و ممشاء موضع مشيه و قوله وكن النساء على لغةا كلونى البراغيث (شارح)

قوله وطهرته أى التطهرمن الذنوب (شارح)

العنزة عصآ اقصر من الرمح ولها زج من اسفلها (مصباح)

العمواتق جع عاتق وهيالتيءتةت من الخدمة أومن قهر ا بو يهاذوات الخدور أى الستور (شارح)

بُ عَمْلِ الْمَنْزَةِ اَوِالْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمَامِ يَوْمَالْمِيدِ حَذْنُ الْبُرَاهِمُ ا إِنْ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوعَمْرُ وَ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعُ عَنائِن عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَىَ الْمُصَلِّى وَالْعَرَةُ بَنَنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلِّى بَنْ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى إَلَيْهَا مُرْسِبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْمُيَّضِ إِلَى الْمُصَلِّى حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَيِّم عَطِيَسَةَ قَالَتْ أَمِرْنَا اَنْ نُخْر بَحِ الْعَوْاتِقَ ذَوْاتِ الْخُدُورِ ﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً بَغُوهِ وَزَادَ فِي حَديثِ حَفْصَةً قَالَ أَوْقَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ ِ الْحُدُورِ وَيَعْتَرَنَنَ الْحُيَّنُ الْمُصَلِّى مَلِبُ خُرُوجِ الصِّنْيانِ إِلَى الْمُصَلِّى حَدْرُتُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْن قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ اَوْ أَضِحَى فَصَلَّ الْعِسدَ ثُمَّ خَطَتَ ثُمَّ أَتَى النِّساءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنّ استيقبال الإمام الثاس ف خُطبة العيد قال أبو سعيد قَامَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ حَذْمُنَ ۚ ٱبْونُعَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّثِنُ طَلَمَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضِى فَصَلَّى الْمِيدَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوْجُهِدِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسْكِنًا فينومِنَا هٰذَا أَنْ نَبْدَأً بِالصَّلاةِ ثُمَّ نَرْجِمَ فَنَحْمَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّمَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَايْمَاْ هُوَ شَيْءٌ تَجَّلُهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُك في شَيَّ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ إِنِّي ذَبُحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ ٱذْ يَحْهَا وَلا تَنِي عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ مَلِ بِ الْعَلِمِ الْدَى الْمُصَلِّي حَدُينًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قيلَ لَهُ اَشَهِدْتَ الْمِيدَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمْ وَلَوْلاً مَكَانِي مِنَ الصِّغَر علىه الصلاة والسلام السنها في أنَّه خَرَجَ حَتَّى أنَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِكَ ثُدِينٍ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمٌّ خطبَ

قوله و لولا مكانى من الصعر ماشهدته أى لولامكاني منيه ماحضر ته لاحا. قوله بهون بضم الباء و قصمها أمى يعددن و قصمها أمى يعددن أبدين المسدقة كونين ( يقدفنه ) أي يرمين المصدق قوله زكاة بالنسب من ركاة المنظر و لابي در بالرفع أي أوله الورية ومناه الناس بضما التاء الورية ومناه البداوي بفيما التاء البداوي بفيما البداوي بفيما البداوي بفيما التاء البداوي بفيما البداوي بفيما البداوي بفيما البداوي بفيما البداوي بفيما المار )

أَتَّى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَ يُثُهُنَّ نَ بَأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي تَوْبِ بِلاَلْثُمَّ أَنْطَلَقَهُوَ وَ بِلاَلُ إِلَىٰ بَيْـتِهِ مَوْعِظَةِ الْإِمْامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ تَنْي إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ نَصْرَ قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ فَبَدَأَ بالصَّلاةِ ثُمَّ خَطَتَ فَلَأْ فَرَغَ نَزَلَ فَأَنَّى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتُوكَّأُ عَلَىٰ يَدِ بِلالِ وَبلالُ ۗ يُطْ تَوْيَهُ مُلَّقٍ فِيهِ النِّسِاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطاءِ زَكَاةً نَوْمِ الْفَطْرِ قَالَ لأوَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّفُنَ حَنَئِذِ ثُلْقِ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ آثُرٰى حَقّاً عَلِيَ الإِمَامِ ذَٰ لِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهُمْ وَمَالَهُمْ لأَيفْعَلُونَهُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَأَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِّي كَكُر وَعُمَرَ وعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْحَطْبَةِ ثُمَّ كُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّى ٱلْظُرُ إلَيْهِ حن يُحْلِمُنُ بِيَدِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى آتَى النِّسِاءَ مَمَهُ بِلألُّ فَقَالَ بِإَايُّهَا النّي قَالَت آمْرَأَ أَهُ مِنْهِنَّ لَمْ يُحِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لأيَدْرى حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّفْنَ فَبَسَطَ بِلالُ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِداءُ أَبِي وَأَتِي فَيُلْقِنَ الْفَخَ وَالْحُواتِمَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِهَا جَلْبَاتْ فِي الْعِيدِ حَ**رْن**َا ۚ ٱبُومَنْمَرَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ أُخْتِهَا غَرًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَىٰ عَشْرَةً غَرْوَةً فَكَأْتُ أَخْلُها مَعَهُ غَنَ ذات فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَىَ الْمَرْضَى وَنُدَاوَى الْكَالْمِي فَقَالَتْ

طا يَشْهَا مِنْ جَلَابِهَا فَلَيْشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِنَ قَالَتْ حَفْصَةُ فَكَأْ قَدَمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهُما فَسَما ۚ لَنُها أَسَمِفت في كَذَا قَالَتْ نَتَمْ بأَبِي وَقَلَّا ذَكَرَت النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّاقَائَتْ بَأْبِي قَالَ لِتَخْرُجِ الْمَوْاتِقُ ذَوْاتُ الْخُدُورِ أَوْقَالَ الْعَوْاتِينُ وَذَوْاتُ الْخُدُورِ شَكَّ آيُّونُ وَالْحُيُّضُ وَيَعْتَزِلُ الْخُيُّصُ الْمُصَلِّي وَلْيَشْهَدْنَ الْحَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَا ٱلْحُيَّفُ قَالَتْ نَتَمْ ٱلَيْسَ الْحَارِّضُ تَشْهَدُ عَرَ فَاتِ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا مِلْ سُبُ اعْتِزَالِ الْخَصْ الْمُصَلِّ حَدْمُنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْن عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةً أُمِرْنَا اَنْ نَخُرُ جَ فَخُوْ بَجِ الْحُيْضَ وَالْعُوارَقَ وَذَوْاتِ الْخُدُودِ قَالَ اَنْ عَوْنِ اَوالْعَوْارَقَ ذَوْات الْخُدُور فَا مَّا الْخُيْصَ مُ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِينَ وَدَعْوَ مَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلّاهُمْ بُ الَّفَى وَالذَّنِيمِ بِالْمُلِّي يَوْمَ الَّفَى حَرْبُنَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ قَالَ حَدَّثَنَى كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدِ عَنْ مَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْمَةِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَغَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُسَلِّى لِمُرْسِبُ كَلاْمِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِ خُطَبَةِ الْمِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإمَامُ عَن شَيْ وَهُوَ يَخْطُتُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا اَبُوالْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بَنُ الْمُنْمَرِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب قال خَطَبَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّ صَلاَّتُنَّا وَنَسَكَ نُشُكِّنًا فَقَدْ أَصْابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَدْرَ الصَّلاْة فَتِلْكِ شَاةٌ كَمْ فَقَامَ أَبُوبُرْدَةَ بْنُ نِياد فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُرْبِ فَتَحَبَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَٱطْمَمْتُ آهُلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةً كَمْ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنْاقَ جَدْعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ فَهَلْ تَجْزِي عَنَّي قَالَ نَمْمُ وَلَنْ هَكُذَا الاَصَافَةُ وَفِي ۗ عَجْزِى عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ صِ**حَرَمُنَا** خَامِدُ بَنْ عُمَرَ عَنْ خَمَادٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

مُحَدِّدِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عَلَى فَأَمَرَ مَنْ ذَبِّعَ قَبْلَ الصَّالِامِ أَنْ يُعِيدَ ذَبِّحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَاد فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جِيرًانُ لَى اللَّمَا قَالَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَ إِمَّا قَالَ فَقُرُ وَ إِنَّى ذَبَحْتُ قُبْلَ الصَّلاةِ وَعِنْسَدَى عَالَقُ لِي اَحَبُّ إِلَى مِنْ شَالَىٰ خَمْ فَرَخَّصَ لَهُ فَيَا حَذْمِنَا مُسْلِمْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِقَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقُالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبُحُ أُخْرَى مَكَأَمًا وَمَنْ لَمْ يَذَبُّخُ فَلْيَذْ ثَجُ بِاشْمِ اللَّهِ مَلِ سَبِ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْمِيدِ حَذَّيْنًا مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوتَمِيْلَةَ يَخِي بْنُ وَاضِعٍ عَنْ فَلَيْحِ بْن سُلَمَانَ عَنْ سَمِيدِ ثِنَ الْحَرِثُ عَنْ لِجَابِرِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطُّرِيقَ ﷺ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُمَّدِّدِ عَنْ فُلْيَحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَجَديثُ بْجَابِرِ اَصَحُّرُ مِلْمِسْبُ إِذَّا فَاتَهُ الْعَهِدُ يُصَلِّى زَكْمَتَيْنِ وَكَذَٰ لِكَ النِّسِاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرْى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا عِيدُنَا اَهْلَ الْاِسْلام وَاَمَرَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِي عُنْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ آهَلُهُ وَبَهِ وَصَلَّى كَصَلاةِ آهُلِ الْمِصْرِ وَ تَكْبِيرِ هِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادَ يَخْيَمُونَ فِي الْمِيدِ يُصَلُّونَ رَكْمَتَيْنَ كَمَا يَصْنَمُ الإمامُ وَقَالَ عَطَاتُهِ إِذَا فَاتَهُ الْسِيدُ صَلَّى رَكْمَتَيْن حَذَّ سَلْ يَحْيَ بْنُ بُكِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَااللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْمِشَةَ أنّ ۚ ٱبْآبَكُر دَخَلَ عَلَيْهُا وَعِنْدَهُا لِجَارِيَّتُان فِي آيِّم مِنِّي تُدَقِّفُان وَتَضْرِ بْانِ وَالنِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّتَيْقِ بَثُوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمْا أَبُوبَكْرِ فَكَشَفَ النَّبُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ دَعْهُمْما يَا اَبَا بَكْرِ فَائِهَا اَيَّامُ عِيدٍ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ اَيَّامُ مِنّى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِّى وَاَنَا اَنْظُرُ اِلْىَ الْحَبَشَةِ وَهُمْ يُلْعَبُونَ فِي الْمُسْخِيدِ فَزَجَرَهُمْ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ اَمْناً نَبَى اَرْفِدَةً يَنْنِي مِنَ الْأَمْنِ لِلْمِسِيُكِ الصَّلاَّةِ قَبْلَ الْمِيدِ وَبَعْدَهَا وَقَالَ أَبُوالْمُنَّلِ سَمِثُ

تولدمولاهم أىمولى انس واصحابدولابى ذر عن الكشميهنى مولاه (شارح)

قوله متغش أى مستتر ( شرح )

قوله نزجرهم محدف فاعل الزجرو لكريمة فزجرهم عمر (شارح)

سَعيداً عَن ابن عَبَّاس كَرهَ الصَّلاةَ قَبْلَ الْسِيدِ حَدْثِنَ ابْوالْوَليدِ قَالَ مَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِت قَالَ سَمِفْتُ سَمِيدَ بْنَ خَبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ أنَّ النَّبِّيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى زَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلُهَا وَلاَ بَعْدَهٰا وَمَعَهُ بِلاْلُ

بِنبِمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ مُ السِبُ مَا لِمِاءَ فِي الْوَثْرِ حَدَّمَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ وَعَبْسِدِ اللَّهِ بْن دينَارَ عَنِ ابْن نُحَمَّرَ ٱنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِي اَحَدُّكُمُ الصُّبْحَ صَلِّي زَكْمَةٌ والحِدَّةَ تُويِرُلُهُ ما قَدْصَلَّى ١ وَعَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَاٰنَ يُسَلِّمُ بَنْنَ الرَّ كُنَّةِ وَالرَّ كُنَّيْنِ فِيالُوثر حَتَّى يَّامُرَ بِبَنْضِ لِمَاجَتِهِ حَ**دُرُنا** عَنْدُاللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَخْرَمَةَ بْن سُلَمَٰإِنَ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بِاتَ عِنْدَ مُثْمُونَةَ وَهِيَ لَحالَتُهُ فَاضْطَحِعْتُ فَى عَرْضِ وسادَةٍ وَاضْطَحِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ فى طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْقَرِيباً مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يُسْحُ النَّوْمَ عَن وجهه مُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَنّ مُعَلَّقَةِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَنَّفتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْبِ فَوَضَعَ يَدَهُ الثَّيْنِي عَلِي رَأْسِي وَاخَذَ بِأَذْنِي يَقْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ رَكْمَنَيْن ثُمَّ رَكْمَنَيْن ثُمَّ رَكْمَنَيْن ثُمَّ رَكْمَنَيْن ثُمَّ اَوْتَرَثُمَّ اَصْطَحِبَم حَتَّى جاءه الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَمَيَّنِن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ ح**َدُن**َ كَيْخَى نِنُ سُلَمَانَ قَالَحَدَّنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْقَالِيمِ حَدَّثَهُ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن غُمَرَ قَالَ قَالَ النَّئِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلِّمَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَاذَكُمْ زَكْمَةٌ نُوتِرُ لَكَ مِاصَلَّيْتَ ﴿ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أَنَّا الْمُسْدُ قولمأدركنا أى بلغنا | أَذَرَكُنا يُوتِرُونَ بِتَلاثِ وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِمُ آذَجُو اَنْ لاَيَكُونَ لِبَثْنَعِ مِنْسَهُ بَأْسُ

قوله الى شن معناه الى قربة وتأنيثه على هذا التأويل

حَدْثُنَا اَبُوالْيَهَاٰنِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُمْرَوَةً اَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلِّى إِخْدَى عَشْرَةً زَكْعَة كأنَتْ يِلْكَ صَلاَتَهُ تَعْنَى بِاللَّيْلِ فَيَسْحِبُ السَّحِبْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمُ خُسينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُمُ زَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَّةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِمُ عَلىٰشِقِهِ الْأَيْنَ حَتَّى يَأْتِيهُ ٱلْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَّةِ مُرْسَبُ سَاعَاتِ الْوَثْرِ قَالَ ٱيُوهُمَ يُزَةً أَوْصَانِي النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِثْرِ قَبْـلَ النَّوْمِ حَدَّمْنَا ۚ ٱبُوالنَّمْمَان مَالَّ حَدَّثُنَا تَحَّادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ سِرِينَ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ أَزَأَنتَ الرَّ كُمَّيْن قَبْلَ صَلاَةِ الْفَدَاةِ أَطْمِلُ فَهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُورَرُ بِرَكْمَةٍ وَيُصَلِّى الرَّ كَمَّيْنِ قَبْسَلَ صَلاَّةٍ الْفَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذْنَيْهِ قَالَ مَمَّادُ أَيْ سُرْعَةً حَذُّبْنَ عَمْرُ بَنُ عَفْص قْالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْحَمْشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلَمُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عالِشُةً | قْالَتْ كُلُّ ٱللَّذِكِ أَوْ تَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَايْسِهِ وَسِلَّمَ وَٱنْتَهٰى وِثْرُهُ إِلَى الشَّحَر َ ايْقَاظِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلُهُ بِالْوَثِرِ حَدَّثُنَ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَالَ حَدَّثَنِي أَبِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتَ كَأَنَ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ۚ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَادِنَا آرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَطْنِي • لِيُخِنَّلُ آخِرَ صَلاتِهِ وثراً ح**َدُننا** مُسَدَّدُهُ قَالَ حَدَّنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثُراً لَكُوسِبُ الْوَثْرِ عَلَى الدَّابَّةِ حَدُّنُ السَّمْدِلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَن أَبِي كُلِّر بْن عُمَرَ بْن عَبْدِالْ َ حْن بْن عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُحَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْسَعِيدِ بْنِ يَسَادِ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسَـيرُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقٍ مَكَّةً فَقَالَ سَعِيدُ فَكَمْ خَشدتُ الصُّحَةِ نَزَلْتُ فَأَوْ تَرْثُ ثُمَّ لَمِقْتُهُ ۚ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقَلْتُ خَشيتُ الصُّبْحَ فَتَزَلْتُ فَا فِرَزْتُ

قوله سرعــة و في بسرعة بسرعة السخ بسرعة المو المراد بالاذان عنالاقامة يسنى اسراع من يسم اقامة الصلاة وله كل فيه الرفع والنصب (شارح)

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ ٱلْبُسَ لَكَ فِى رَسُولِ اللَّهِ أِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَيْلٍ وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ مَلْ سِيمُسَ الْوَثْرِ فِي السَّفَر حَدُّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي السَّفَر عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بهِ يُومِئُ ايناءً صَلاةً اللَّيْلِ إلاَّ الفَراأِضَ وَيُوتِرُ عَلِي رَاحِلَيهِ مَ بَسِينَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الاُ كُوعِ وَبَعْدَهُ حَ**رُسُ مُ**مَسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا مَثَّادُ فِي زَيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ سُسِيْلَ أَنَشَ أَقَنَتَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقيلَ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّ كُوعِ قَالَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّ كُوعِ يَسِيراً حَدُّمْن مُسَدَّدُ قَالَ تَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثُنَا عَاصِمُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ عَن الْقُنُوت فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الدُّ كُوعِ أَوْبَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلاناً أَخْبَرَني عَنْكَ ٱ لَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّ كُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً أَذَاهُ كَأَنَ بَعَثَ قَوْماً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وُهُمَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَىٰ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أُولَٰئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَقَتَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا ۚ يَدْعُو عَلَيْهِمْ أَخْبَرَنَا آخَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَا زَائِدَةً عَنِ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِي عِجْلَز عَنْ أَنْسِ قَالَ قَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً يَدْعُو عَلَىٰ رِعْل وَذَكُوانَ حَفَّرُتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَشِي قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ ابن حيد السدوسيُّ ﴿ فِي ٱلْمُغْرِبِ وَٱلْفَحْرِ

قوله صلاة اللال نصب على المفعولية ليتسلى ( شارح )

قوله مجاز بكسرالميم و قد تقنع وسكون الجيم وقتع اللام آخره زاي لاحق الصري (شارح)

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّاحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ أبوابُ الإستيسقاءِ ﴾ مأرب الإستيسقاء وَ 'رُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِيسْقَاءِ ﴿ مُرْرُمُ ۚ ﴾ إَنُونُعَيْم قَالَ حَدَّثُنَا ' سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَهْمِ عَنْ تَمْيِمٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي قِ وَ وَلَ دِداءَهُ مَا سَبِ دُغاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 أَخْمَاٰهِا سِنِينَ كُسِنِي يُوسُفُ حَرُّمْنِ قُيْنِيَةٌ قَالَ حَدَّثُنَا مُعْمَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغِرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُمَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱلْجِ عَيَّاشَ ثَنَ أَبِي رَبِيَةً اللَّهُمَّ آغِمُ سَلَّةً بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ آغِمُ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ آغِمِ الْمُسْتَضَعَفينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُهُ وَطَأْمَكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْها سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَانَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارُ غَفَرَاللهُ لَهَا وَاسْلَمُ سَالَمُهَااللهُ ﴿ قَالَ ابْنُ أَبِي الزَّاد عَنْ أَبِيهِ هٰذَا كُلُّهُ فِي الصُّنجِ حَزْتُ عُثَانُ بْنُ أَبِي شَـنِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرَيْرَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الْتُصْحَى عَنْ مَسْرُونِ قِالَ كُنَّاعِنْدَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّيَّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَّا وَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْ بَاداَ قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعاً كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةً حَصَّٰتَ كُلَّ ثَنَى جَتَّى ٱكلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْنَةَ وَالْجِيفَ وَيَنْظُر آحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيْرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَنَّاهُ ٱبْوسُفْيَانَ فَقَالَ بِالْحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِم وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْهَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ كُمْمُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَادْ تَقِبْ يَوْمَ ثَأْ تِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِينِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ عَائِدُونَ يَوْمَ مَبْطِشُ الْبَعَلْشَةَ ا لَكُبْرَى فَا لَبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَقَدْ مَضَتِ الدُّ خَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّرَامُ وَآيَةُ الرُّومِ مارسيت سُوال التاس الأمام الاستيسفاء إذا قَطُوا حدَّثنا عَرُو بنُ عَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو فَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُال حَيْ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ دِينَادِ عَن أَبِهِ قَالَ سَمِنتُ ان عُمَرَ يَمَدُّلُ بِشِغْرِ أَبِي طَالِبِ

قوله حصت بالحاء المحملة أى استأصلت واذعبت قوله وينظر بنصب على الاستشاف والارتب أظهر (شارح) قولماذا قحطوا بالبناء فالموضين (شارح)

وَايَيْصَ بُسَتَسَقَ الْمُلْاَمُ بِوَجِهِ ﴿ ثِمَالُ الْيَتَالَى عِضْمَةً لِلْأَدَامِلِ
وَقَالَ مُمْرُ اِنْ عَنْ مَا مَدَمَنُ اللّهِ عَنْ أَبِهِ رَجَّا ذَكَرَثُ قُولَ الشَّامِ وَاَ اَ اَلْفُلُهُ
لِلْيُ وَجِهِ النِّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ يَسْتَسْقِى فَا يَغْزِلُ حَتَّى يَجْبِشُ كُلُّ مِبْدَابِ
وَانْيَعْنَ بُسْتَسْقَ النَّمَامُ وَجَهِهِ ﴿ فِي عِلْلُ السِّلَى عِضْمَةُ لِلْوَدَامِلِ
وَهُو قُولُ أَبِي طَالِبِ حَدَّى اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ

قوله ثمال البتائي أي يكفيهم بافضاله أو يطعمهم عند الشدة أو مجادهم أو ملجؤهم أي مانع ( الارامل) يمنيهم ( عسمة ) يمنيهم ما يشرهم ( شر ح )

قولدا في عدالله يرفع عبدالله عطف سان على ابيالمرفوع على الفاعلية (شارح)

أَنْسِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا فَحَطُّوا ٱسْتَسْقُ بِالْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُسْقَيْنَا وَ إِنَّا نَتُوسَكُ إِلَيْكَ بِيمَ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْتَقُونَ مَلْ بَسِبُ تَخُوين الرَّهْاءِ فِي الْاِسْتِسْفَاءِ حَدُّنْهُ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْتُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُغَبَةُ عَنْ مُعَمَّدِ بْن أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ ثَمِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَسْفَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ صِدْتُنُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي كُلُو أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمْيِم يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَتِهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَنِيو أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى ٱلْمُصَلِّى فَاسْتَسْنَى فَاسْتَقْبَلَ الْفِبْلَةَ وَقَلَبَ دِدْاءَهُ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْ دِاللَّهِ كَانَ ابْنُ عَيَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الأَذَان وَلَكِنَّهُ وَهُمْمٌ لِاَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَنِدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنُ مَازِنُ الْاَنْصَارِ الإستسشاء في المشجد الجامع حدثن مُحمّد قال أخبَرنا ابوضمرة أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَريكُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ مِنْ بالكِانَ وُجَاءَ الْمِبْهَرِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَادَسُولَ اللهِ هَلَكَت الْمُواشِي وَٱنْقَطَعَت السُّسُرُلُ فَادْعُ اللهَ يُعْيِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ آسْقِنَّا قَالَ أَنْشُ وَلاْ وَاللَّهِ مَا نَرْى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَشَيْأُ وَمَا سلع حبل المدنسة إ بَيْنَنْما وَ بَيْنَ سَلَيم مِن بَيْتِ وَلا دار قالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَراأِيهِ سَحَابَةُ مِثْلُ التَّرْسِ فَلَأَ قَوَسَّطَت السَّمَاءَ ٱ تَنَشَرَت ثُمَّ ٱمْطَرَتْ قَالَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِسَّاً ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِن ذٰلِكَ الْبابِ فِي الْجُنَّمَة الْمُقْبَلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْمَقْهَالُهُ قَائِماً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَبِتِ الْاَمْوَالُ وَٱنْغَطَعَت

قوله وهم بسكون الهماء و لابي ذرّ بكسرها وفتع الميم (شارح)

قوله وحاء بكبير الواو وضمها أي واجهه ومقاله اه من الشارح

و ضمير من ورائه عائد عله

توله عسكها بالجزم و روی أن مسكها ىزيادة أن ومجــوز الرفع أي هو عسكها والضمير للامطار أوالسحابة اه شارح وكذا الكلام فىقوله الآتي يغشنا توله الاكام بكسر الهمزة على وزن الجال و بهمزة مفتـوحة ممدودة جعاكة غيحات الزاب المجتمع أوماار تفعمن الارض والظرابحعظرب ككتف حل منسط على الارض (شارح) سيعت في قضاء دين عمر سالخطابرضي اللهعنه وكان قال لها دار قضاء دين عمر ثمطال ذلك فقبل لها دأر القضاء انظر الشارح

السُّبْلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُها قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُمْ حَوْالَيْنَا وَلاْ عَلَيْنَا اللهُمْ عَلَى الإكامِ وَإِلْجِبَالَ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابت الشُّحِرَ قَالَ فَانْقَطَمَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشَى فِىالشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ فَسَأَلْتُ أَنْسَأَ اهُوَ الرَّجُلُ الْاَوْلُ قَالَ لا أدرى ما بسب الإستسِفاء في خَطَبة المُعْمَة عَيْرَ مُستَقْبل الْقِيلَةِ حَدُّرُسُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعددِ قَالَ حَدَّثَا إِسْمُعلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شَريك عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ يَوْمَ جُمِيَّةٍ مِنْ بَابِ كَانَ نَحْوَ دار الْقَضَاءِ وَدَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يَخْطُكُ فَاسْتَقْبَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَٱنْقَطَمَتِ السُّبْلُ فَادْعُ اللّهَ يُعيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ آغِنَّا قَالَ أَنَشُ وَلا وَاللَّهِ مَا تَرْى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاْ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَ بَنْ سَلِم مِنْ يَيْتِ وَلَا دَادِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَ دَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ الْتُرْسِ فَكَأْ تَوَسَّطَت الشَّمَاءَ ٱ نَشَرَتْ ثُمَّ آمُطَرَتْ فَلا وَاللَّهِ مَارَأَ يُنَا الشَّمْسَ سِنَّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُنُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ قَاعُمُ يَحْطُبُ فَاسْتَقْبَلُهُ ۗ ودارَالتضامعي التي قَائِمًا ۚ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتَ الْأَمْوالُ وَٱنْقَطَعَت السُّبُلُ فَادْءُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْالَيْنَا وَلاْعَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْإَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْآوْدِيَةِ وَمُنَابِتِ الشَّحِرَ قَالَ فَأَقَلَمَتْ وَخَرَجْنَا غَشَى فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ٱهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ فَقْالَ مَا أَذْرِي لَا بِسِبُ الْإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْلِبَرِ حَدُّمْنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ لِهَا ۚ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ خَطَ الْمُطَرُ فَادْعُ اللَّهُ ۖ أَنْ يُسْقِينًا فَدَعَا فَمُطِرْنًا فَمَا كِدِيًّا أَنْ نَصِلَ إِلَىٰ مَنَازِ لِنَا فَأَزَلْنَا تُمْطَرُ إِلَى الْمُثْمَةِ الْمُقْبَلَةِ قَالَ فَقَامَ طَلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَدْعُ اللهَ أَنْ يَصْرَفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ<sup>،</sup>

عَلَيْهِ وَسَـــَلِّمَ اللَّهٰتُمْ حَوْالَيْنَا وَلا غَلَيْنا قَالَ فَأَمَّدْ رَأَيْتُ السَّخابَ يَتَقَطَّغْ بَمِناً وَشِمَالًا يُقِدُونَ وَلا يُمْطَلُ أَهْلُ الْمَدَنَةِ لِمِسْبِ مَن ٱكْتَنْفِي بِصَلاقِ الْمُمُّةِ في الاستستقاء حدَّث عَيْد الله بن مَسلَمة عَن ما لك عَن شَر مك بن عَبْدِ اللهِ عَن أَنْسِ قَالَ لِمَاءَ رَجُلِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَت الْمُواشي وَتَقَطَّمَت السُّنَارُ فَدَعَا هَطُونًا مِنَ الْجَمَّةِ إِلَى الْجُمَّةِ ثُمَّ خِاءَ فَقَالَ مَهَدَّمَتِ الْبُيوتُ وَتَقَطَّعَت الشُّئِلُ وَهَلَّكَتِ الْمُواشِي فَادْعُ اللَّهُ يُسْكِمُها فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِيَّ الْإِكْلِمِ وَالظِّرابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنْابِتِ الشَّحِيرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَـةِ انْجِيابَ النَّوْبِ مَلِمَسِبُ الدُّغاءِ إِذَا تَقَطَّمَتِ السُّبُلُ مِنَ كَثْمَرَةِ الْمَطَرِ حَدَّثُنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنى ما لِكُ عَنْ شَرِيك بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَيْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَت الْمَوْاشي وَأَنْفَطَعَت السُّــبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَيُطِرُوا مِنْ جُمْعَةِ اللَّهُ جُمْعَةٍ فَجَأَةً رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَت الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمُواشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَىٰ رُؤُسِ الْجِبَالَ وَالْإِكْلِمِ وَبُطُونِ الْآوْدِيَةِ وَمُثَابِتِ الشَّحِرَ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمُدينَةِ انجيابَ النَّوْبِ مَا سِبُ مَافِيلَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ فِي الْإِسْتِسْفَاءِ يَوْمَ الْجُنْعَةِ حَدَّيْنًا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثُنَّا مُعَافَ بْنُ عِمْرانَ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ عَنْ إِسْحَتَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ رَجُلاً شَكَأ إلىَ النّبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاكَ الْمَالُ وَجَهْدَ الْعِيْالُ فَدَعَا اللهُ يَسْتَسْؤُنَّي وَكَمْ يَذْ كُنْ أَنَّهُ حَوَّلَ دِدْاءَهُ وَلاَ ٱلسَّقَيْلَ الْقِبْلَةَ لِلْمِكِ لِذَا ٱسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمْلِمِ لِيَسْتَسْقَى لَمُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ مَلْأِنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَن تَريك بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُول اللَّهِ يِّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَمْتِ الْمُواشِي وَتَقَطَّمَتِ الشُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ

قوله فانجــابت أى تقطــعت السيحب الممطرة كما يتقطـع الثوب قطعاً متفرقة

قولەعن انس بن مالك قال وفى بعض <sup>النسخ</sup> انە قال فَعَنَمَا اللّهَ ۚ فَكِلْرُنَا مِنَ الْنِكُمَةِ إِلَى الْجُمَةِ فَإِلَّهَ رَجُلُ إِلَىَ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ بِارَسُولَ اللهِ تَعَدَّمَتِ الْبِيُونُ وَتَعَظَّمَتِ الشُّيْرُ وَهَكَكَت الْوَاشِي فَقَالَ

تولمسنة بقتم السين أى جدب وقحط (شارح)

قوله فاطبقت أى داست وتوالدت والدن المضير قوله الناس بالرنع بعد من الضمير المختف على المؤون المبارعيث أي تنديد لولها من توله والمي المؤونة اللى الحرة اللى الحرة اللى الحرة اللى الحرة من اليسرة الى الحرة من اليس (شارح) من اليس (شارح)

قولەنكشطت وروى مبنياً للمفعول وروى وتكشطت أىتكشفت

رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلَىٰ ظُهُودِ الْجِبَالِ وَالْإِكَامِ وَبُطُون الاَوْديَةِ وَمَنَاتِ الشَّحِرَ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدينَةِ ٱنْجِياْبَ النَّوْبِ مَاسِ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ حِرْزُنْ الْمُحَدُّدُ بْنُ كَشر عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْاَغْمَشُ عَنَأَ فِيالْقُطِي عَنْمَسْرُوقِ قَالَ ٱتَّبْتُ ابْنَ مَسْعُود فَقْالَ إِنَّ قُرَيْشاً ٱبْطَوُّا عَنِ الْإِسْلامِ فَدَعًا عَلَيْهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ ثُهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فَهٰا وَاكَلُوا الْمَيْنَةَ وَالْمِظْلَمَ فِجَاءُهُ اَبُور تَأْمُرُ بِصِيَلَةِ الرَّحِيرِ وَ إِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْءُ اللَّهَ ۖ تَعَالَىٰ فَقَرَأَ فَازَتَقِتْ يَوْمَ تَأْ تِي الشَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ثُمَّ عَادُوا إِلْىٰ كُفْرِهِمْ فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ يَوْم الْكَبْرِي يَوْمَ يَدْر ﴿ قَالَ وَزَادَ آسْبَاطُ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا النَّيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهُمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمُطَر قَالَ الذُّهُمَّ حَوَالِينًا وَلاَ عَلَيْنًا فَانْحَدَرَت السُّخَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ الدُّعاء إذا كَثُرُ الْمُطَلُ حَوالَيْنا وَلاَ عَلَيْنا حَدَّمْنا عُمَّدُ بْنُ أَن تَكُر قَالَ حَدَّثُنَا مُعْتَمِنٌ عَنْ عَبْيدِ اللهِ عَنْ ثَابِت عَنْ أَسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ يَوْمَ جُمْسَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَارَسُوَ لَاللَّهِ فَخَطَ الْمَطُنُ وَأَخْرَتَ الشَّحِرُ وَهَاكُمَتِ الْبَهَائِمُ فَادْءُ اللَّهَ يَسْقَيْنَا فَقَالَ اللَّهُمُّ أَسْقِنًا مَرَّ نَيْن وَأَيْمُ اللهِ مَا تَرْي فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً مِنْ سَحَاف فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ وَتَرْلَ عَن الْمِنْيَرِ فَصَلِّى فَكَاَّ آنْصَرَفَ لَمْ تَوَلَ تُمْطِرُ الِمَ الْجُمُنَةِ الَّتِي تَلَيْهَا فَكَأْ فَامَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغْطُكُ صَاحُوا اِلَيْهِ تَهَدَّمَت البُّيُوتُ وَٱنْقَطَعَت السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُا عَنَّا فَتَبَسَّمُ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ حَوْالَيْنَا وَلأ عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدَنَةُ فِجَمَلَتْ تَمْثُولُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قِطْرَةً فَنَظَرْتُ

الاكلىل بكسرالهمزة وهوماأحاط بالشيء ويسمى التاج اكلياذً

إلى الْمَدينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِنْلِ الْإِكْلِيلِ مَا سِبِ الدُّعَاءِ فِي الْاِسْتِيسْقَاءِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَا اَبُونُهُمْيمِ عَنْ زُهَيْرِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَ زَرَجَ مَعَـهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بْنُ ٱرْفَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْـتَسْتَى فَقَامَ بهمْ عَلَىٰ رَجْلَيْهِ عَلَىٰغَيْرِ مِنْبَرِ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِيمْ قَالَ اَبْوِ اِسْحِقَ وَرَأَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرُتُ اللَّهِ الْيَهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمَعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ غَيْمٍ. أَنَّ عَمَّهُ وَكَاٰنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللهُ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ دِدْاءَهُ فَاسْتَفُوا لَمْ بِكُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْرِسْتِسْقَاءِ صَدُّسُ الْوَنْمَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبَ عَنِ الزُّ هُرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَميم عَنْ عَيه الممفولُ (شارحٌ) | قالَ زَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِى فَقَوَجَّة إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدْاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَمْنَيْنِ جَهَرَ فَيهِمَا بِالْقِرْاءَةِ بَلِبِ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ حَدَّرُسُ الدُّمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَأْب عَنِ الزُّ هُمِرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ ثَمِيمِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ مُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْمَتَيْن جَهَرَ فيهما بالقِراءَةِ مابسب صَلاةِ الإستيسْقاءِ رَكَمَّيْن مَدُنُ فَتَيْنِهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَا سُفَيانُ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَّيِم عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَسْتَى فَصَلَّى رَكُمْتَيْنِ وَقَلَبَ ردْاءَهُ الْاستيسْقَاء فِي الْمُصَلِّى حَدُنْ عَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّشَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمْيِمِ عَنْ عَيْدِ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلِّي رَكْمَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ﴿ قَالَ سُفْيانُ فَأَ خَبَرَ نِي الْمَسْمُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَمَلَ الْيَهِنَ عَلَى َالشِّيالِ م**ا سِبُ** 

قوله فاستوا بهذا 📗 الضطولا بنءساكر فسقوا وكلاهمامين

من ردائه على <sup>الش</sup>مال

أستيقنال القيسكة في الاستيستفاء حدثن محمَّد قال أَخْرَ ناعند الوَهاب قال حَدَثنا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوبَكْرِ بْنُ مُعَمَّدِ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمَ أَخْبَرَهُ ٱنَّ عَبْدَاللّهِ ائنَ زَيْدِ الْأَنْصَارَىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي يُصَلِّي وَا نَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرْادَ أَنْ يَدْعُو أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدْاءَهُ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّه إِبْنُ زَيْدٍ هٰذَا مَازَنِيُّ وَٱلْاَقَلُ كُوفِيُّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ لَلِمِبْ رَفْمِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَمَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَالَ آيُّوبُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَى آبُو بَكُر بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ سُلَمْ أَنْ بْنُ بِلال قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ قَالَ آتَى دَجُلُ آغرابيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدُو إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُنْمَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ انَّهِ هَلَكَت الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْيُهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ قَالَ فَأَخَرَجْنَا مِنَ الْمُسْجِدِ حَتِّي مُطِرْنًا هَاٰزِلْنَا ثَمْطَرُ حَتِّي كَانَت الجُنْعَةُ الْأُخْرِى فَأَتَّىالاَّجُلُ الْمَانَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسْافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ ۞ وَقَالَ الأوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعيدٍ وَشَريكِ سَمِعًا اَنْسَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْهِ لَلْمِبِ وَسَلَّمَ رَفَعِ الْرَمَامِ يَدَهُ فِي الاستِسْقَاءِ حِنْرُن مُحَمَّدُ بنُ بَشَّاد قَالَ حَدَّثَنَا يَضي وَابْنُ أَبي عَدِي عَنْ سَعِيد عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لاَيْزُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهِ فِي الْإِنْ الْإِنْ الْمِلْسَةِ اللَّهِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُزى بَيَاضُ الْفَلَيْهِ مُ مَانْقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ وَقَالَ أَنْ عَتَّاسِ كَصِيِّكِ الْمُطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصْابَ يَصُوبُ حَدُثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَالِل أَبُوالْكَسَنِ الْمُرْوَدَيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا كُمْيِنُدُ اللَّهِ عَنْ أَلِفِم عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُمَّدٍّ عَنْ عَالْشَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً ﴿ تَابَعَهُ الْقَاسِمُ انْ يَحْنِي عَنْ عُنِيْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاءِيُّ وَعُقَيْلُ عَنْ أَلْفِعِ مِلْ سِيُّ مَنْ تَمَطَّرُ

قوله يصوب راجع الىصاب فهوأجوف واوى

قوله تمطرأى تعرض الممطرو تطلب نزوله عليه أه من الشرح

فِ الْمَطْرِ حَتَّى يَتَّخَادَرَ عَلَىٰ لِيَسِّهِ حَدَّمُنَ مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْسِدِاللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثَى أَنَسُ بْنُ مَا لِكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْثًا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَر يَوْمَ الْجُنْعَةِ ـ قَامَ آغَرْ إِنَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيبُنا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَشَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِيالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَعَادَدُ عَلَى خِيْسَتِهِ قَالَ فَهُولْنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَهْدِ الْغَدِ وَالَّذَى يَلْمُو إِلَى الْجُمْتُةِ الْأَخْرٰى فَقَامَ ذَٰ لِكِ الْاَعْرَائِقُ اَوْ رَجُلُ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَاللَّهِ شَهَّدَمَ الْبِنَاءُ وَغَرقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاْعَلَيْتَاقَالَ فَمَا جَعَلَ يُشْرُ بِيدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ اِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صادَت قد تقدم تفسيرا لجوينًا المَدينَةُ فَي مِثْلَ الْحَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الوادي وادي قَلْمَ شَسَهْرًا قَالَ فَلَم يجئُ أَحَدُ مِنْ الْحِيَةِ الْأَحَدَّثَ بِالْجَوْدِ لِلْرِبِ إِذَا هَبَّتِ الرَّيْحُ حَ**ذُن**ُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مِنْ يَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي خَمَيْسُدُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱنْسَأَ يَقُولُ كَانَتِ الرِّيحُ الشَّديدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبا حَدْثُ مُسْلَمُ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبْأِ وَأَهْلِكُتْ عَادُ بِالدُّبُورِ مَا بِسَبِ مَا قِيلَ فِي الرَّالَاذِلَ وَالْآيَاتِ حَدُنُ الْبُوالْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوالزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّيْمُنِ الْإَعْرَبِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ وَ تَكَثَّرَ الزَّلَادِلُ وَيَتَّفَّادَتِ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ و الرفع خبر متدأ | وَيَكْنُونُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرُ فَيْكُمُ الْمَالُ فَيَفيضُ ح**َذُبنَ لَمُعَ**دُّ بْنُ

والحود

الْمُتَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ لَافِيمِ عَنِ ابن عُمْرَ قَالَ اللَّهِمَّ باركُ لَنَا فِشَامِنًا وَفَيَمَينًا قَالَ قَالُوا وَفَيْحِينًا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ باركُ لَنا فى شامِناً وَفَى يَمَنِنا قَالَ قَالُوا وَفَ نَجْدِينًا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّ لأزلُ وَالْفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ لَلْمِ سُبِ قَوْلِ اللَّهِ تَنَالَىٰ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذَّ نُونَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ شُكْرَكُم مُ حَدُّمن إسمال قَالَ حَدَّتَى مَا لِكُ عَنْ صَالِح بَن كَيْسَانَ عَنْ غَبَيْ دِاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُتْبَةً بْنُ مَسْعُود عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهُنِيَّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الصُّبْحِ بِالْحَدَيْبِيَةِ عَلىٰ إثر سَمَاء كَأْنَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَكَمَّا أَنْصَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِباْدى مُؤْمِنُ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّامَنْ قَالَ مُطِرْنًا مِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰ لِكَ مُؤْمِنُ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكِب وَاَمَّامَنْ فَالَمُطِنْ نَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَاٰفِرُ بِيمُؤْمِنُ بِالْكَوْكِبِ **بَا بسبُ** لأيَدْرى مَتَى يَحِئُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ وَقَالَ اَبُوهُمَ يُرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَشْ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّالِلَهُ مِ**دُرُن**ا مُحَمَّدُننُ نُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَاد عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبُ خَسْرٌ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ لا يَعَلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ في غَدِ وَلا يَعْلَمُ أَحَدُ ما يَكُونُ فِي الْأَدْخَامِ وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَاذًا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَذْدِي نَفْسُ بِأَيّ اَرْضِ تَمُوتُ وَمَا يَدُدى أَحَدُ مَنَّى يَجِئُ ٱلْكَطَرُ

و للكشميهنى مفاتح بوزن مساجد أى خزائن الغيب جع مفتح بفتح الميم وهو المخزن (شارح)

## - ﷺ بسم الله الرحمن الرحم ﴿ كَتَابِ الْكُسُوفِ ﴾

لم سُبُ الصَّلاةِ فِىكُسُوفِ النَّفْيِي حَ**اثَمَنَا** تَمْرُو بَنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثْنَا لحَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنِي بَكِرَةً قَالَ كُثّا فِئْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبهِ وَسَتَمَ قَالْسَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالُمْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ بَعِبْرُ دِواْدَهُ حَتَّى دَخَلَ

الْمُسْعِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَـيْنِ حَتَّى الْمُجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّرَ إِنَّ الشَّمْشِ وَالْقَمَرَ لاَيَنْكَسِفَان لِمَوْت اَحَدٍ فَارْذَا رَأَيْتُمُوهُمْأ فَصَلُوا وَأَدْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا أَبُحُ حَدْثِنَ شِيهَا لُ بَنُ عَبَّاد قَالَ حَدَّثَنَا اهيمُ بْنُ خَمَيْدٍ عَنْ اِسْمُعِيلَ عَنْقَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَّا مَسْعُود يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفْان لَمِوْت آحَدُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَ يُتْمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا حَدُنُ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو عَنْ عَبْدِالرَّخْن بْن الْقَاسِم حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَ نَهُ كَاٰنَ يُخْبِرُ عَنِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفْان لِمَوْت آحَدِ وَلا لِخَياتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَان مِنْ آياتَ اللَّهِ فَاذَا رَأَ يَتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حِ**رْزُنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّ**يَّدِ قَالَ حَدَّثُنا هَاشِهُم ابْنُ القَّالِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ ٱبْوَمُعَاوِيَةَ عَنْ دِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُعْرَةِ بْن شُعْبَةً قَالَ كَسَمَٰتُ الشُّمْسُ عَلِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ماتَ إبْراهيمُ فَقْالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْراهيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفان لِمُوت أَحَدِ وَلا لِحَياتِهِ فَإِذَا رَأْيُتُمْ فَصَلُّوا وَأَدْعُوا الصَّدَقَة فِي الْكُسُوف حَثْرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَالِمَةً أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَت الثَّمْسُ في عَهْدِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِج فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ زَكَعَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَحِبَهَ فَاطَالَ الشُّحُو دَثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُمَةِ الثَّالِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولِي ثُمَّ ٱنْصَرَ فَ وَقَدَا نَجَلَت الشَّمْسُ نَفَطَكَ النَّاسُ فَمَيدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَا لَقَمَرَ آيتَان مِنْ آيَات اللهِ لاَ يُغْسَمُانَ لِمُوْت آحَدٍ وَلاَ لِمَيَاتِهِ فَاذَا رَأَ يُثُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبّرُوا

نوله أغير بالرفع صفة لاحد باعتبار المحل والحبد محبذوف منسوبأىموحودآ على أن ماحمازية وبحوزنصه علىأنه خرماالححاز يذانظر الشارح وتوله بالصالة حامعة بنصب بالصلاة حامعة على الحكاية فيهماأي يهذا اللفظ وحروف الجر لايظهر علها في باب الحكاية ونصب الصلاة في الاصل على الاغراء وحامعةعلى الحال وبجوز رفعالصلاة على الالتداء وحامعة على الخبر أى الصلاة تحمع الناس في المحد الجامع وبجسوزأن تكون الصلاة ذات حاعة أي تسل حاعة لامنفردة و ولدأن السلاة فتم الهــمزة وتخنف النيون وهىالمفسرة اھ منالئىر ح تولد غافزدوا الى الصلاة أي التجنوا وتوجهوا الها (شارح)

وَصَلُّوا وَنَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُعَمَّدَ وَاللَّهِ مَامِنْ اَحَدِ اَغَيْرُ مِنَاللَّهِ اَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ اَوْتَوْ بِنَ اَمَتُهُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَغَلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَللاً وَلَبَكَيْتُم كَثْمِراً • البِّداءِ بالصَّلاةَ لِجامِعةَ فِي الْكُسُوفِ حِرْزُنُ إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلًّا مِ الْحَبَثِيقُ الدِّمَشْقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُ أَيِ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بْن عَوْف الزُّهْرِيُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا كَسَفَت الشَّمْسُ عَلِى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودى أن الصَّلاّةُ جَامِعَةُ للمِسبُ خُطْبَةِ الْإِلمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَالِيشَةُ وَأَسْمانُ خَطَلَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْمُنا يُحْتَى بْنُ كَبِكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهاب ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمْرُوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْ جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ فِحَيَاهِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ فُسُلِّمَ ۚ فَحَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَثَرَ فَافَتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرْاءَةً طَوِيلَةٌ ثُمَّ كُتَّرَ فَرَكُمَ ذُكُوعاً طويلاً ثُمَّ قَالَ سَمِمَ اللهُ لِنَ حَمِدَهُ قُفَّامَ وَلَمْ يَسْعَجُدُ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَويَلَةً هِيَ اذْفَى مِنَ الْقِرادَةِ الأولىٰ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَمَ زُكُوعاً طَويلاً وَهٰوَ اَدْنَى مِنَ الَّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ ۚ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَّا وَلَكَ الْحَدُهُ ثُمَّ سَحِدَ ثُمَّ قَالَ فِى الَّ كُمَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَدْبَعَ دَكَمَات فِي أَدْبَعِ سَحِدَات وَأَنْجَلَت الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ مُمَّ قَامَ فَأَشْنَى عَلِي اللهِ بِما هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُما ٓ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لأ يَخْسِفان لِمُوت آحَدٍ وَلَا لِمُناتِهِ فَاذًا رَأَ يَتُمُوهُما فَافْزَءُوا إِلَى الصَّلَاةِ ۞ وَكَاٰنَ يُحَدِّثُ كَشير ابْنُ عَبَّالِسِ اَنَّ عَبْدَالِلَّهِ بْنَ عَبَّالِسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يُوْمَ خَسَفَت الشَّمْسُ بمِيثْل حَدَيث غُرُوةَ عَنْ غَائِشَـةً فَقُلْتُ إِيْرُوّةً إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَت الشَّمْسُ إِلْمَدينَةِ لَمْ يُزِدْ عَلَى رَكْمَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْعِ فَالَ اجَلْ لِاَنَّهُ أَخَطَأُ السُّنَّةَ مَا بَ

هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْخَسَفَتْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَخَسَفَ الْقَمَرُ حَدَّمْنَا لُهُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ ني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرْ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأً قِرْاءَةً طَولَةً ثُمَّ رَكَمَ وُكُوعاً طَو يٰلاَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِينَ حَمِدَهْ وَقَامَ كَما هُو ثُمَّ قَرَأً وِّاءَةً طَولاًةً وَهِيَ اَدْنِي مِنَ الْقِراءَةِ الْأُولِيٰ ثُمَّ رَكَمَ زُكُوعاً طُولاً وَهِيَ اَذْنِي مِنَ الرَّكُنَّةِ الْأُولِيٰ ثُمَّ سَحِدَ سُحُوداً طَوِيلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلكَ ثُمَّ سَلَّ وَقَدْ تَحَلَّت الشَّمْسُ فَفَطَ النَّاسَ فَقَالَ فَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيتًان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفُان لِوَتِ آحَدِ وَلاْ لِخَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيُّهُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاْةِ مَلِسِبُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِا لكَسَوف قَالَهُ أَبُومُوسَى عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنَّ فَكَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثْنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَا لَتُمَرّ آيَتَان مِنْ آيَات الله لا يَنْكَسِفان لِوَت آحَدٍ وَلَكِنَّ اللهُ تَمَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ﴿ وَقَالَ ٱبْوِعَبْدِاللَّهِ لَمْ يَذْ كُرْعَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَكُمَّادُ بْنُ سَكَمَةً عَنْ يُونُسَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ ۞ وَتَابَعَهُ أَشْمَتُ عَن الْحَسَنِ ﴿ وَثَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَادَكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبُو بَكْرَةً عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ لَم سِبُ اللَّمَوُّد مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ حَذَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ يَحْي ابْنِ سَعبه لِم عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّخْنِ عِنْ عَالِثُمَّةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودَيَّةٌ لِجاءَتْ تَسْأَلُمُا فَقَالَتْ آغَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ غائِشَــةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعَذَّتُ النَّاسُ فَيَ أَبُورَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِداً بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ زَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

قوله فقالت وفی بعض النسخ زیاد: لهاوهی منالندح فولدفرج أى من الجنازة وكان سبب ركوبه موت ابنه البراهيم وقوله بين ظهرائى الحجرمناء يين بيوت ازواجه عليه السلام والسلام والسلام المحيد

وفي رواية أن السلاة جاسة بغثم العمرة و تخفيف السون ورفع الصلاة جاسة قوله و جع بشديد الميم وفي اليونيسة بالتخفيف أي جع الناس السلاة الكسوف (شارح)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَا لَخَسَفَت النَّمْسُ فَرَجَعَ ضُمَّى فَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَوَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْنَ ظَهْرَانَى الْحُجَرِثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَراءَهُ فَقَامَ قِياْمَا طَوِيلاً ثُمَّ ذَكُمُ ذُكُوعاً طَويلاً ثُمَّ دَفَعَ فَمَاثَمَ قِياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ القِيامِ الْأَوَّلُ ثُمَّ زَكُمَ ذُكُوعاً طَويلاً وَهٰوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَفَعَ فُسَحِدَثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً وَهُوَ دُونِ الْقِيامِ الْآوَّلِ ثُمَّ زَكُمَ ذُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الُّ كُوعِ الْاَقَالِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَعِدَ ثُمَّ قَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْاَقَلُ ثُمَّ رَكَمَ زُكُوماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّل ثُمُّ رَفَعَ فَسَحِبَدُ وَانْصَرَفَ فَقَالَ ماشاءًاللهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ آمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ لَمِ سُبُ طُول الشُّحِوْد فِي الْكُسُوف حَدَّثُنَا أَبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبانُ عَنْ يَحِنَّى عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ عَشْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرُ وَ أَنَّهُ قَالَ لَمَا ۖ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودَىَ إَنَّ الصَّلاَّةَ لِجامِعَةٌ فَرَكُمِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُمْتَيْنِ ف سَعِدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكُمَ زَكْمَيَّن فَ سَعِدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلَّ عَن الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَا يُشَــةُ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاسَحِبَدْتُ شَحِبُوداً قَطُّوكانَ اَطْوَلَ مِنْهَا كَارِسِبُ صَلاةِ الْكُسُوف بَجَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ فِي صُفَّةٍ زَمْرَمَ وَجَمَّعَ عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ حَدْرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَةً عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ٱ فَخَسَفَت الشَّمْسُ عَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِياماً طَويِلاً نَحْواً مِنْ قِرْاءَةِ سُسورَةِ الْتَقَرَةِ ثُمَّ زَكَمَ ذُكُوعاً طَويلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِياماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّل ثُمَّ زَكَمَ ذُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْاَوَّل ثُمَّ سَحِدَثُمَّ قَامَ قِيامِماً طَويلاً وَهْرَ دُونَ الْقِيامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكُمَ ذُكُوعاً طَويِلاً وَهْوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَعْلَمَ فِياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ زَكُم ذُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَعَدَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ

وَقَدْ تَحِلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْفَمَرَ آيَنَان مِنْ آيات الله لأيُغْسِفان لِمُؤت اَحَدٍ وَلأَلِمَانِهِ فَاذًا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْ كُرُوا اللهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْأً فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَنَكُمْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّى رَأَيْتُ الْجَلَّةَ فَتَنَاوَأْتُ عُنْقُوماً وَلَوْ اَصَبْتُهُ لَا كَأْتُمْ مِنْهُ مالِقِيت الدُّنيا وَأُريتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَمَنْظُراً كَالْيَوْمِ قَطُّ افْظَعَ وَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ اهْلِهَا النِّساءَ ا قَالُوا بَمَ يَادَسُــولَ اللَّهِ قَالَ بَكُـفْرِهِينَّ قِيلَ يَكُـفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُـفُرْنَ الْمَشـــيرَ وَيَكُـفُونَ الاحْسَانَ قَوَاحْسَنْتَ الىٰ اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْأً ا قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ م**ا سَبُ** صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالَ فِي عَلَى الهمزة مقتوحين ﴾ الكُسُوفِ حَ**دُثنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن غُرْبَوَةً عَن أَمْرَأَ يِهِ فَاطِهَةَ بْنْتِ الْمُنْدِدِ عَنْ أَسْهَاءَ بْنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاذِذَا النَّـاسُ قِياتُم يُصَلُّونَ وَ إِذَا هِيَ قَائِمَةُ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُجْعَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةً فَأَشَادَتْ أَيْ نَعَمْ فَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشَيُ فَجَمَلْتُ أَصُتُ فَوْقَ رَأْشِي الْمَاءَ فَلَمَّ الْفَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِدَاللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ ثَنْيَ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ إِلاَّ قَدْرَأَ يَنْهُ فِىمَقَامِى هَذَا حَتَّى الْجَنَّسَةُ وَالنَّارُ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِنَّى ٓ اَتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ مِثْلَ اَوْقَرِيباً مِنْ قِثْنَةِ الدَّبْثَالِ لاَادْدِي ا رَتَّهُمْا قَالَتْ أَسْهَاءُ يُؤْتَى آحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ لأاَدْدِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمانُ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ يَهَايْسِهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّتَاتِ وَالْحُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا وَيُقَالُ لَهُ نَمْ طَالِمَأْ فَقُدْ عَلِمُنا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا وَامَّا الْمُلْفِقُ اَو الْمُرْثَابُ لِأَاذِرِي آيَّتَهُمُا قَالَتُ اَسْمَاءُ فَيَقُولُ الأأذرى سَمِنتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَنِياً فَقُلْتُهُ المِسِبُ مَنْ أَحَتَ المَثْاقَةَ في كُسْوف الشَّمْسِ حَذْبُنَا رَبِيمُ بْنُ يَحْنِي قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ

قوله كعكمت أي أخرت نفسك و للكشديهني تكيكيت أى تأخرت ولمسلم رأ مناك كففت نفسك أيرمنعها قوله واريت و لغير أبي ذر كما في الغتم ورأيت تقديمالرآء (شارح)

قوله تجلانى الغشى أى علاني مرض قريب من الاغماء اطول تعب الوقوف قوله حتى الجنة و البار فعه الوفع والنصب والجرانظر النارح

فَاطِمَةَ عَنْ اَسْهَاءَ قَالَتْ لَقَدْ اَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِالْمَثَاقِةِ فَكُسُوف الشَّمْسِ مَارِبُ صَلاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمُسْعِدِ حَدَّمْنَا إِسْمُعِيلُ قَالَحَدَّثَى مَا لِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَمْها أنَّ يَهُو دَيَّةً جَاءَتْ نَسَالُهُا فَقَالَتْ آغَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعَذَّتُ النَّاسُ في قُبُورهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا ئِذَا ۚ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ زَكِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَذَاتِهِ مَرْكَا فَكَسَفَت الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُعِّى فَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَن ظَهْرَانَى الْحُجَرَثُمَّ قَامَ فَصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِياماً طَوِيلاَثُمَّ رَكَمَ رُكُوعاً َطُو لِلَّا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْاَقَلْ ثُمَّ رَكَمَ زُكُوعاً طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْاَوَّل ثُمَّ رَفَعَ فَسَحِبَدَ شُحُوداً طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِياماً طَو يِلاَ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ زَكَمَ ذَكُوعاً طَو يِلاَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلُ ثُمُّ قَامَ فِيهَامَا طَلُويلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَّامِ الْاَوَّلُ ثُمُّ زَكَمَ زُكُوعاً طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّحُودِ الْاَوَّلِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللهُ ٱنْ يَقُولَ ثُمَّ آمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَمِ بِ لَا تُنكَسِفُ الشَّمْسُ لِمُوْتِ اَحَدِ وَلا لِجَالِتِهِ رَوَاهُ اَبُوُ بَكْرَةَ وَالْمُغْرَةُ وَاَبُومُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَ**دُنْنَا** مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ عَنْ أَبِي مَسْمُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْفَمَرُ لا يَنْكَسِفان لِوَت اَحَدِ وَلا لِيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمْ الْمَيْنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَ يَتُوهُمْ فَصَلُّوا حَدُنُ عَنْدُاللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَت الشَّمْسُ عَلِي عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاطَالَ الْقِرْاءَةَ ثُمَّ زُكَعَ

آولدرأیتموهمابالئنیة ولابی ذر" رأیتموها بالانمراه أی کسفة احدهما (شارح)

فَاَطْالَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِرْاءَةَ وَهٰى دُونَ قِرْاءَتِهِ فِي الْأُولَىٰ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّ كُوعَ دُونَ ذُكُوعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ زَفَعَ رَأْسَهُ فَسَحِيَدَ سَحِيْدَ ثَين ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكَعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالْمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا تَحْسِفان لِمُوْتَ اَحَدِ وَلاْ لِمَيَاتِهِ وَلَكِيَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُوبِهِمَا عِبَادَهُ فَالِمَا وَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ مُلِمِبُ اللَّهِ كُرِ فِي ٱلكُسُوفِ رَوْاهُ ابْنُ عَيَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدُمُن مُحَدُّ بنُ الْعَسلاءِ قَالَ حَدَّثُنا أَبُواُسامَةَ عَن بُرَيْد بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُولِمِي قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيُّ صَرَّا اللهُ ' عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَرَعاً يَخْشَى اَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمُسْجِدَ فَصَلَّى بأَطْوَل قِيامِ وَدُكُوعٍ وَشُحِبُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لأ تَكُونُ لِوْتِ آحَدٍ وَلا لِجَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيَأَ هُمْ ذَاكَ فَافْرُعُوا إِلَىٰ ذَكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَآسَتِهِ فَأَرِهِ مَا مِسَبُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ قَالَهُ أَنُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ بَعَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنْ الْبُوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثُنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ قِالَ سَمِعْتُ ٱلْمُغْمِرَةَ بْنَ شُعْمَةً يَقُولُ أَنْكَسَفَت الشَّمْيُن يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ ٱنْكَسَفَتْ لِمُوْت إِبْرَاهِيمَ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتْان مِنْ آيَات اللهِ لْأَيَنْكُسِفَانَ لِمَوْتَ آحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُوهُمَا فَادْغُوا اللَّهَ وَصَالُّوا حَتَّى يَنْجَلَى قَوْل الإمام فيخُطْبَةِ الْكُسُوف المَّاتِعْدُ ﴿ وَقَالَ آيُواْساامَةَ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ قَالَ أَخْبَرَتْنَى فَاطِمَةُ مَنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ اَشْهَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَقَدْ تَحِلَّتِ الشَّمْسُ غَطَابَ فَهَدَ اللَّهُ عِمْ أَهْوَ آهَلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا الصَّلاةِ فَى كُسُوفُ الْقَمَرِ حَذْنَ عَمْوُدُ قَالَ حَدَّثَا سَعَدُ نِنُ م عَنْ شُغْبَةَ عَزْ يُونُسَ عَنِ الْمُسَنِ عَنْ أَلِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱ نُكُسَفَت لشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ **حَذُننَ** أَبُو

خوله الساعة بالرفع و النسبانظرالشارح تولهبهأىبالكسوف و الاربسة بهاأى بالكسفة أو الآمات

(شارح)

أب النــاس أي اجتموا

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَجَ يَخِرُّ رِدَاهُ هُ حَقّ أَنْهَىٰ إِلَى ٱلْمِسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بهم رَكَمَيَّيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّهُمْنِ فَقَالَ إِنَّ النَّمْسَ وَالْفَمْرَ آيَتُانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِوَتِ اَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا حَتَّى كُلْشُفَ مَا كِيمُ ۚ وَذَٰكَ أَنَّ ٱبْنَا لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاهُمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَاكَ لَمُ سِبِّ الرَّكْمَةُ الْأُولِيٰ فِي الْكُسُوف أَطْوَلُ حَدْثُنُ عَمُودُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو ٱلْحَدَ قَالَ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَهُ يُحْلِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالْمِشَةَ دَخِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فْ كُسُوفِ الشَّمْيِسِ أَذْبَعَ ذَكَمَاتِ فِ سَحِبْدَتَيْنِ الْإَوَّلُ وَالْإَوَّلُ اَطُولُ مَلْ مِ الْمُهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ صَرْبُنَا مُحَمَّدُ بَنْ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نَمِى سَمِعَ ابْنَ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْعَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها جَهرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَّتِهِ الْخَسُوفِ بقِراءَتِهِ فَاذًا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كُنْبَرَ فَرَكُمْ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكَعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ إِنْ حَمِدَهُ رَبُّنا وَلَكَ الْجَدُثُمُّ يُعاودُ القِراءَةَ فىصَلاقِ الْكُسُوفَ اَدْبَعَ رَكَهَات في َرَكُمَّ أَيْن وَاَدْبَعَ سَحَبَدَات ﴿ وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْمِ يَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائْشَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَىٰ عَهٰدِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمْ فَبَعَثُ مُنَّادِياً الصَّلاَّةَ لِجامِعَةٌ فَقَدَّتُم فَصَلَّى أَذْبَعَ زَكُمَات في زَكْمَتَيْن وَأَدْبَعَ سَعَدات ﴿ قَالَ الْوَلِدُ وَأَخْبَرَ فِي عَدْ الرَّحْن ابْنُ هُو سَمِعَ ابْنَ شِسهابِ مِثْلُهُ ﴿ قَالَ الرُّهُمِى فَقَلْتُ مَاصَنَعَ أَخُوكُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيرِ مَاصَلَّى إلاَّ رَكْمَتَين مِثْلَ الصُّبْحِ إذْ صَلَّى بِالْمَدينَةِ قَالَ اَجَل إنَّهُ أَخْطَأُ السُّنَّةَ ﴿ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنِ وَسُلْمَانُ بَنُ كَثْيرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ ﴿ بِنهِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَبُوابُ سُخُودِ الْفُرْآنِ وَسُنَّيْمًا ﴾ حَدْمُنَا مُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمعَيَّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِمْتُ

قوله الدلاة جاسة أى احمروا السلاة حال كونها جاسه وروى برفسهماريتدا و خبر وفى رواية منادياً السلاة جاسمة بادخال الموحدة مع الم مناشار

الْاَسْوَ دَعَهْ عَبْدِاللَّهُ رَضِهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخِمْ كَبَكَّ فَسَعَبَدَ فَهَا وَسَعِبَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْحِ أَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصِّي أَوْ تُرابُ وَرَفَعَهُ إِلَىٰ جَنْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفَنِي هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَسْدَ ذَٰلِكَ قُتِلَ كَاٰفِراً مَلْمِسِبُ سَحِبْدَةٍ ا تَنْزِيلُ السَّصِيْدَةِ حَدَّمْنَا مُحَدَّدُننُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَفَيَانُ عَنْسَعْدِ بْن إبْراهيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَأْنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجَمْمَةِ فِي صَلاقٍ الْفَجْرِ الْمَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلَ اتَّى عَلَى الانسان بُ سَخِيدة ص حَدْثُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ وَٱبُوالنَّمَان قَالاَ حَدَّثَنَا بيان (شارح) المُخَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُا قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَرَاثِيمِ الشُّحِبُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْحِبُدُ فيها م**ارسِب** سَعِدَةُ وَالنَّعْمِ قَالُهُ إِنْ عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَذَّ مِنْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعَلَى عَن الْأَسْوَد عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرّاً سُورَةَ النَّجْمِ فَسَحِبَدَ بِهَا فَما بَقِيَ اَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَحِبَدَ فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمَ كَفّاً مِنْ حَصَّى أَوْتُواب فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكُفَنِي هَذَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً مَا سِبُ شَحِبُود الْمُسْلِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجِيْنَ لَيْسَ لِلْهُ وُضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْعَبُدُ عَلِي غَيْرِ وَضُوءِ حَدُرُن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا اَ يُوبُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ سِّحِدَ بِالنَّخِيمِ وَسَحِدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ ﴿ وَرَوْاهُ ابْنُ طَعْمَانَ عَنْ اَيُّونَ مَا يُسِبُ مَنْ قَرَأَ السَّفِيدَةَ وَلَمْ نَسْفِيدُ حِدْنَ سَلَمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوالرَّبِيعِ قَالَ حَدَّنَا أَشْمُهِيلُ بْنُ جَعْفَرَقَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنابْن قُسَيْطِ عَنْعَطَاءِ بْن يَسَاد أَنَّهُ أَتْخَبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِت رَفِي اللَّهُ عَنْهُ فَزَعَم اَ لَهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّخِم فَلَمْ يَسْحُبُدُ فيها ﴿ **حَدْنُ** ا آدَمُ بْنُ

قوله غيرشبخهوامية ا من خلف قالدا لشار ح قوله تنزيل السعدة بالحر على الاضافة وبالرفع علىالحكاية وقولهالم تنزيل السحدة بضبراللامعلى الحكاية والسحدة نصبءطف

قوله غانك امامنا أي متبوعنا لتعلق السجدة سامن جهتك (شارح) قوله ولم بجلس لها أى ماقصد استماع السيمود فهل عليمه سحو دفقال لوقعد لاحل سماعهاوقصد دلك لما كان علىه شيء فكف إذاسمع ذلك اتفاقا فهذامني توله ارأيت الخ وأماتول سدنا سلان مالهذا غدونا أي لم نقصده حتى أسمد فيقتضى الوجوب على القاصد للسماع دون منسمع أتفاقا وكذلك قول سدماعثمان رضى الله تعالى عنهما اه والقاص الذي هو بقص الناس الاخبار والمواعظ ليس مقصوده تلاوة القرآن

أَبِي إِياسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْتِ قَالَ حَدَّثُنَا يَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُسَيْطِ عَن عَطَاء بْن يَسَار عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِت قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّخِم سَخدَة اذَا السَّمَاءُ آنْشَقَتْ حَذْنَا مُسْلُرُ وَمُعَاذُ ابْنُ فَصْالَةَ قَالَا أُخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأً إِذَا السَّمَاءُ ٱلشُّقَّتْ فَسَجَدَ عِمَا فَقُلْتُ يِا ٱبِاهُمَ مُرْرَةً ٱلْمَ أَزَلَتَهُ تَسْجُدُ لِسُهُودِ الْقَادَىٰ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودِ لِتَمْهِ بْنِ حَذْكَم وَهُوَ غُلامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَحْدَةً فَقَالَ آسْحُدْ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا حَدْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ عَيندِاللهِ قَالَ حَدَّثَني نَافِعُ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فعهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ أذد خام النّاس إذا قرّاً الإمائم السّعندة حدّن بشرُننُ آدَمَ قَالَ حَدَّثُنَا عَلِيمٌ بْنُ مُسْهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْسَّخِدَةَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَيَشْحِبُدُ وَنَسْحِبُدُ مَمَهُ فَتَزْدَجِمُ عَتَّى مَا يَجِدُ آحَدُنَا لِجَانِيَّتِهِ مَوْضِعاً يَسْحِبُهُ عَلَيْهِ مَا سِبُ مَن دَأَى أنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَمْ يُوحِب الشُّمُؤُودَ وَقَلَ لِعِمْوانَ بْنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّحِدَةَ وَلَمْ يَحْلِينَ لِهَا قالَ اَرَأَ نِتَ لَوْقَمَدَلَهَا كَأَنَّهُ لا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِمُذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عُثَانُ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّحِيْدَةُ عَلِىٰ مَن ٱسْتَكَمَّهَا وَقَالَ الرُّهْرِينُ لاَيَسْمُهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً فَإِذَا سَمَدَنتَ وَأَنْتَ فِي حَضَر فَاسْتَقْبل الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِماً فَلاَعَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجَهْكَ وَكَانَ السَّائِكُ بْنُ يَرْمِدَ لْأَيْسَجُنُدُ لِيُحْجُود الْقَاصِ حَ**رْمَنَا** إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُمَّأَنَ بْن عَبْدِالاَّ عْمَٰنِ الشَّيْمِيِّ عَنْ رَسِعَةَ بْنِ عَبْدِاللهٰ بْنِ الْهُدَيْرِ الشَّيْمِيِّ قَالَ اَبُو بَكْرِ وَكَانَ

رَبِعَةُ مِنْ خِيارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأً يَوْمَ الْجُمَّةُ عَلَى الْمِنْبَرِ بسُــورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا لِجَاءَ السَّحِبْدَةَ نَزَلَ فَسَحَبَدَ وَسَحِبَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَأَنَتِ الْجُمُّعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّحِيْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمَنُ بِالشُّحِبُودِ فَمَنْ سَحِبَدَ فَقَدْ أَصَالَ وَمَنْ لَمْ يَسْحُبُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسِحِبُدْ مُمَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ١٤ وَزَادَ لَافِعُ عَن ابْن عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهُ كَمْ يَفْرضِ الشُّعُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ مَا سِبُ مَنْ قَرَأُ السَّعِدَةَ فِي الصَّلاةِ فَسَعِدَ بِهَا حَدَّمُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قِالَ حَدَّثَنِي بَكُرُ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ ا صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُمَ يَرْدَةَ الْعَمَّةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّماءُ انشَقَّتْ فَسَعِبَدَ فَقُلْتُ ماهذهِ قالَ تحَدَثُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَالِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ أَذَالُ ٱسْحِبُهُ فَهَا حَتَّى ٱلْقَاهُ مَنْ لَمْ يَعِدْ مَوْضِعًا لِلشَّعِبُود مِنَ الرَّحٰامِ حَدَّمْناً صَدَقَةُ قَالَ ِ أَخْبَرَنَا يَحْنِي عَنْ غَبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فَيَهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى ماليَجِدُ آحَدُنَا مَكَأَنَا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

قولهالا أننشاء اي فلانسحدالآأن نشاء أوهو عزلةالدلىلعلى عدم الافتراض بانه مافرض الآأن قال وقتالمشيئة ولافرض كذلك فلا افتراض ( سندي )

﴿ بِسْمِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَنِوَابُ التَّقْصِيرِ ﴾ لل بُبُ مَاجًا ۚ فِي التَّقْصِيرِ وُكُمْ يْقَيْمُ حَتَّى يَقْضُرَ مُرْثُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوَالَةً عَنْ عاصِم وَحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَمَّةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَخَنْ إِذَا سَافَوْنَا يَشْمَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زَدْنَا المَّمَثُ الحَرِّرُمُ الْهُومَغَمَر قَالَ حَدَّمَنُا عَبْدُ الْوادث قَالَ حَدَّمُنَا يَخْتَى بْنُ أَبِي إنسطقَ قَالَ سَمِنْتُ اَنْسَاً يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسُلَّمَ مِنَ الْمَدينَةِ إِلَىٰ ا مَكَةٌ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعْنًا إلى الْمَدينَةِ قُلْتُ ٱقَتْمُ بَكُمٌّ شَيْأً قَالَ أَقَنَّا بِهَا عَشِراً لَمُ سِبُ الصَّلاةِ عِنْي حَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَا يَعْنِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلْمَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي

قوله الوابالتقصير يعنى قصر الصلاة قوله فنحن إذاسافرنا تسعة عشرأي إذا أقنافي بلدة مسافرين غير آخذين لهاو طنآ وصدرالحديث تدل علىهذا المعنى وقوله ركعتان كعتان أي فعما سوى المغرب وترك الاستثناء الملهوره قوله ماب السلاة عنى اختار الشارح تذكير منى وصرفه سأويل الموضع قال فكتب بالالف وأما إذا قصد البقعة فؤنث ولامنصرف ويكتب مالياء

قــوله آمن افعـــل تفضيل من الامن وما مصدرية قال السندي عكن اعتباره صفة لحينأى صلى نناحساً هو آمنالا كوان اه وفيه دليل على القصر

مُمَّ أَتَمَةًا حِدْنُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آنْبَأَنَا أَنُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِنتُ حَادَثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ صَلَّىٰ بِنَا النَّتُى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَأَنَ هِمَى رَكْمَتَيْنِ حَدْثُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُواحِدِ عَن الْاَعْمَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَالِتَ هُمْنِ بْنَ يَرِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَّا عُثْمَاٰنُ بْنُ عَقَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ بمِنَى اَرْبَعَ رَكَمَاتِ فَقيلَ ذٰلِكَ لِمَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِىَاللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَهَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنَّى زَكْمَيَّيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعْ ثَمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ ۗ الْفَالسفر من عيرخوف عَنْهُ بِمِنِي رَّكَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظّى مِنْ أَدْ بَعِرْ كَلمَاتِ رَكَتَنَانِ مُتَقَبَّلُـانِ لِم كَمْ ۚ أَقَامَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَجَتَّبِهِ صَ**رُنَنَا مُ**وسَى بْنُ إِسْمُميلَ قَالَ

حَدَّتُنْا وْهَيْتُ قَالَ حَدَّثُنَّا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ الْبَرَّاءِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ

البراء بتشديدالراء وكان ييرى النبل اوالقصبقالهالشارح

عَهْمًا قَالَ قَدِمَ النَّبُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَاضْحَابُهُ لِصُّبِحِ دَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّرَ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَجْمَلُوهَا تُمْزَةً اِلْأَمَنْ مَمَّةُ الْمَدْئُ ۞ تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ لِجابر بُ فَكُمْ يَقْضُرُ الصَّلاَّةَ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةُ سَفَراً وَكَانَ ابْنُ ثُمَّرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُران وَيْفَطِران فَاذَبْعَةِ بُرُد وَهُيَ سِيَّةَ عَشَرَ فَرْسَحَاً حَدُّمِنًا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَلَىٰظَائِي قَالَ قُلْتُ لِلَّذِي أَسَامَةَ حَدَّثُكُمْ عُبِيدُ اللهِ عَنْ الفِع عَن ابْنِ عَمْرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلْيْ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَّسَافِرِ الْدَأَةُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ اللَّهُمَّ ذِي تَحْرَم حَدَّمُنا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا يَغْي عَنْ تَعَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَا فِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمْ ا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانْسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا اِلاَّمَمَ ذَى تَحْرَم ۞ تَابَعَهُ ٱخْمَدُعَن ابْن الْمُبَارَك عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**رُثُنَا** آدَمُ قَالَ

عَدِّشَنَا إِنْ أَبِي ذَبُّ عَٰلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِى اللهُ

قــوله فیکم بقصر الصلاة بهذا الضبط وفىروايةبضمالمثناة الفوقية وفتع القاف والصادالمشددةوفي رواية بضم الفوقية وسكون القاف وقتم الصاد مخففة سنبآ المفعول فيهما والصلاة البفاعل فيهماأيضا ذكره الشارح

عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُحِلُّ لِإِمْرِأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر أَنْ تُسَافِرَ مَسيرَةً يَوْم وَلَيْنَاتِم لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةً ۞ تَابَعَهُ يَحْتِي بْنُ أَبِيكَثير وَسُهَيْنُ وَمَا لِكَ عَنِ الْمُثْهِرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ مَا سِبُ عَنْضُم | إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتِ فَكَأ رَجَمَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لأَحَتَّى نَدْخُلُهَا حَذُن اللهِ نَعَيْمُ قَالَ حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِدِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْسَرَةً عَنْ أَنَسٍ دَضِيَ اللهُ تُعَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ اَدْبَهَا وَبِذِي الْخَلَيْفَةِ وَكَمْتَيْن حَرْثُ عَبْدُ اللهِ ننُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَن الرُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَن عالمِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ الصَّلاةُ أَوَّلُ مَافُوضَتْ رَكْمَتَّانِ فَأُقِرَّتْ صَلاَّةُ السَّفَرِ وَأَيَّتْ صَلاَّةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْمِيئُ فَقُلْتُ لِمُرْوَةَ مَالِالُ عَائِشَةَ ثَيَّةٌ قَالَ تَأْوَلَتْ مَاتَأُوَّلَ عَثَانُ لَلِهِ مِنْ يُصَلِّى المُفْرِبَ ثَلاثاً فِي السَّفَر حَدَّثُنَا أَبُو الْمَانَ قَالَ أَخَبَرُنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَني سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَر يُوَّخِّرُ الْمُغْرِبَ حَتَّى يَخِمَعَ بَنِيَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ قَالَ سَالُّمْ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَفْمُلُهُ إِذَا أَغَيَلُهُ السَّيْرُ ﴿ وَذَادَ الَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ سَالِمُ كَأَنَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُفْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمُ ۖ وَاَخَّرَ ابْنُ مُحَرَ الْمُفْرِبَ وَكَانَ آسَتُصْرِخَ عَلَى آمْرَأَتِهِ صَفِيَّةً بنت أَبِي عَبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاةَ فَقَالَ سِرْ ا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سارَميَايْنِ أَوْثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ لَهَكَذَا رَأَيْتُ النَّبَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إِذَا ٱنْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُاللهِ رَأْيْتُ النَّبِّي صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلْحَجَلَهُ السَّيْرُ نُوَّخِّرُ الْمُذَّرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُسَلَّمُ ثُمَّ قَلًّا لَيْلَبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِشَاءَ فَيُصَلَّمُهَا رَكَمَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَيْسَتِحُ بَعْدَ الْمِشاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْمِ لَ مَلِمِبُ صَلاَّةِ التَّطَوُّءِ عَلَى الدَّوْاتِ وَحَيْثُما تَوَجَّهَتْ

قوله ليس معها حرمة أى رجل ذو حومة منها بنسب أو غير نسب (شارح)

قسوله أوّل بالرفع ويجوز النصب انظر الشرحوقوله تأوّلت ماتأول عثمان أى من حواز القصروالا تمام

قوله استصرخ من الصراخ و هـو الاستغانةبصوتعال<sub>د</sub> أى اخبر بموتها

قوله ولا يسبح أى لاينطوع بالصلاة (شارح) فأيَّ حهة توجهه

حَدْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنا عَبْدُ الاَعْلِي قَالَ حَدَّثُنا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَامِر عَنْ أَبِهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَل دَّاحِلَيهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ۚ حَ**ذُن**ُمُنَ ٱبُونُمُيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبانُ عَنْ يَخْلِي عَنْ ﴿ وَولِه حِيثِ تُوجِهِت مُحَمَّد بْنِ عَبْدِالرَّ ثَمْنِ اَنَّ جَايِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ۗ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ التعدية أَى كَانَ يُصَلِّى النَّطَوُّءَ وَهُوَ دَاكِتُ فَغَيْرِ الْقِبْلَةِ حَ**دُن**َا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ تَخَادِ اللَّهَالِيهَا قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ قَالَ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ الْفِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحْجَ اللهُ ﴿ عَنْهُمْا يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمِ كَأْنَ يَقْمَلُهُ مَا سِبُ الْاهِاءِ عَلَى الدَّابَّةِ حَذَبُ مُوسَى قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْعَزَيْزِ بْنُ مُسلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَأَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُصلِّي فِي السَّفَرَ عَلَىٰ وَاحِلَتِهِ أَيْمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يَفْمَلُهُ لِلْمِبِ يَنْوَلُ لِلْمِكْتُوبَةِ حَدُنِنَا يَغْمَى بْنُ بُكْيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عَنْ عَنْ إِنْ شِهاب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عامِر بْن رَبِيعَة أَنَّ عامِر ابْنَ رَسَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَيِّحُ ۗ قوله بسبح قدع مفت يُومِيُّ برَأْسِهِ قِبَلَ آيَّ وَجْهِ تَوجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْمَمُ ذٰلِكَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْمُنُوبَةِ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَىٰ ذَا بَنِهِ مِنَ الَّذِيلَ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبالِي حَيثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ ابْنُ ثُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَيْصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْنُوبَةَ حَذْننا مُعاذْبَنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْلَى عَنْ مُعَمَّد بْنِ عَبْدِالرَّحْن بْنِ ثَوْ بانَ قَالَ حَدَّثِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلَّى عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمُشْرِقِ فَإِذَا آذَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ مَلِبُ صُلْحِ التَّعَلُّومِ عَلَى الْجِارِ حَدُنُ أَمَدُ بَنُ سَسِيدِ فَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا

معنى التسبيح هنا

نَسُ بْنُ سيرينَ قَالَ ٱسْتَقْبَلْنَا ٱنْسَاً حينَ قَدِمَ مِنَالشَّأْمِ فَلَقَيْنَاهُ بَمَيْنِ التَّمْ فَرَأَيْتُهُ يُصَلَّى عَلَىٰ جِمَّارِ وَوَجْهُــهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِى عَنْ يَسَارِ الْقِبْـلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ فَمَلُهُ لَمْ ٱفْعَلَهُ وَدَوَاهُ ابْنُ طَعْمَانَ عَنْ حَتَّاجِ عَنْ أَنْسِ بْنِسيرِينَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سِبُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاْةِ حَدُّنُ لَمْ يَخْنَى بْنُ سُلِمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهِب قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نُحَمَّدُ اَنَّ حَفْصَ بْنَ عاصِم حَدَّثَهُ قَالَ سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ صَحِبْتُ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرُ آزَهُ يُسَيِّحُ فِي السَّفَر وَقَالَ اللهُ حَلَّ ذَكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَـكُمُ ۚ فَى رَسُولِ اللهِ أِسْوَةٌ ۖ مَنْ مُنَدُّدُ قَالَ حَدَّثُنا يَعْنِي عَنْ عِيسَى بن حَفْصِ بن عاصِم قَالَ حَدَّتَى أَبِي اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لا يَزيدُ فِي السَّفَر عَلَىٰ زَكْمَتَيْن وَابَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُمَّاٰنَ كَذٰلِكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم مَنْ نَطَوَّعَ فِي السَّفَر في غَيْر دُبُر الصَّلاةِ وَقَبْلُهَا وَرَكُمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ زَكَمَتَى الْفَجْرِ فِىالسَّفَر حَ**دُرُن**َ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ | عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ مَا أَنْبَأَ نَا اَحَدُ اَ نَهُ رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى النَّصِلَى غَيْرُ أَمِّ هَانِينَ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَشْحِ مَكَّةً أغْتَسَلَ في يَيْمِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَّكَات فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَّى يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ حَدَّثَنَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ أَنَّ ٱبَاهُ أَخْبَرَهُ ٱلَّهُ رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرَ عَلَى ظَيْهِر رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ حَرْثُ لَا بُو الْمَأْنَ فَال أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهُمِينِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَىٰظَهْرِ رْاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ | يُوئُ بَرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْتَلُهُ لَأَبِسِبُ الْجَنْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِب

والعشاء

قولەضلى<sup>السېمي</sup>ة أى النافلة ( شار ح ) تولداذا جدّ بدالسير أى اذا أعجد الديركا بأتي بهذا الفظ و نسبة السيرالى الفس عبار ولفظ ظهر في محم كتولدالصدقة عن ظهر عنى أرسي عن ظهر عنى أرسي اتساعاً كأن السير منتذالى ظهر توى من المطبية مثلاً

وَالْمِشَاءِ حَمْرُتُ عَلِيمُ بْنُ عَنْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَبْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ إِذَا يَّدَ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثْير عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْمَعُ بَنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلىٰ ظَهْرِسَيْرُ وَيُجْمَعُ بَنِنَ الْمُغْرِبِ وَالْمِشَاءِ هَ وَعَنْ حُسَيْنِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثْمِ عَنْ حَفْيِصِ بْنِ عَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَبْنَ صَلاَةٍ الْمُغْرِب وَالْعِشَاء فِي السَّفَرِ وَتَا تَعَهُ عَلَيُّ بَنُ الْمُبَادَكُ وَحَرْثُ عَنْ يَحْلِي عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنْسِ جَمَعَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ هَلْ يُؤَدّنُ أَوْ يُقهُم إذا جَمَعَ بَثنَ الْمُغْرِبُ وَالْمِشَاءِ صَرُتُنَ الْمُوالْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزَّ هُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سْالْمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْكِلُهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَّةَ الْمُفْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْتُهَا وَ بَثَنَ الْمِشاءِ قَالَ سْالْمُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَفْعُلُهُ إِذَا ٱعْجَلَهُ السَّسَيْرُ وَيْقِيمُ الْمُفْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِشَاءَ فَيُصَلِّهِا زَكْمَتَيْن ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلأيُسَيِّحُ بَيْهَا رَكَمَةِ وَلاَ بَعْدَ الْمِشَاءِ بَسَخْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ الَّذِل حَمْرُتُنَّا ۚ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثُنَا عَيْسَدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثُنَا حَرْثُ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْنِي قَالَ بِحَدَّثَني حَفْضُ ابْنُ نُمَيْدِاللَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ اَنَسَا َ رَضِيَ اللَّهُ عَنْبُهُ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَحْجَمُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَّيْنِ فِىالسَّفَر يَعْنَى الْمُغْرَّبَ وَالْمِشَاءَ يُؤَجِّرُ النُّلُهُ رَ إِلَىَ الْعَصْرِ إِذَا أَدْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ فيهِ ابْنُ عَبْاسِ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ حِدْثُنَ حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَّارُ ابْنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِيهاب عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا ٱنْ تَحَلَّ قَبْلَ أَنْ تَرْبِعَ الشَّمْسُ ٱخَّرَالظُّاهِرَ إلىٰ وَقْتِ الْمُصْر

قوله بركمة من اطلاق الجزء على الكلّ اه وكذا قوله بسمجدة

قوله قبـل أن نزيع الشمس أى تمــل وذلك اذا فاء النيءً (شارح)

ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنِهُما وَافَا ذَافَتْ صَلَّى الشُّلَهُ رَثُمَّ زَكِبَ مَلِهِ بِكَ إِذَا ٱلرَّتَحَلَ بَعْدَ مَا لَاغَتَ الشَّمَسُ ضَلَّى الطُّهُرَ ثُمَّ وَكِي حَدُّمْنَا قُلَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ بْنُ فَصْ اللهَ مَنْ عُقَيْلِ مَن إِبْنِ شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْنَجُعَلَ قَبْلَ انْ تَرْبِغَ الشَّمْسُ آخَّرَ الظَّهْرَ إِلَىٰ وَفْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ تَوْلَ كَهُمَمَ بَيْنَهُمُا فَإِنْ ذَاغَت لِلشَّمْشُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ ذَكِ مُرب صَلاةِ القاعدِ حَدُثُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِمَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَنْشِهِ وَهُوَ شَاكِ فَصَلَّى جَالِساً وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِياْماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ أن الْجِلْسُوا فَكَمَّ أَنْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاذِا زَكَمَ فَاذَكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَاذْفَمُوا حَدُّرْتُ أَبُونُهُ يَمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَيْنَـةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسِ فَدِيشَ أَوْ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَخَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِداً فَصَلَّيْنَا فَعُوداً ﴾ وَقَالَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ إِذَا رَكَمَ فَازَكَمُوا وَ إِذَا رَفَعَ فَازْفَمُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ حَدَّمُنَا إِسْحَقُ ابْنُمَنْصُور قَالَ أَخْبَرَنَا وَوْحُ بْنُ عُبِادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن بُرَيْدَةً عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن دَضِيَ اللّهُ عَنْــهُ ٱنَّهُ سَأَلَ نَجَّ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ح وَأَخْبَرُنَا إِسْحُقُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَن ابْن بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَكَانَ مَبْسُوراً قَالَ سَــأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَّةِ الرَّجُلِ قَاعِداً فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو َ أَفْضَلُ وَمَن صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاتِمِ وَمَنْ صَلَّى نَاتِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ مَلِ سِبُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالْكِيمَاءِ حَدُنُ الْبُومَعَمْرِ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثُنا 'سَيْنُ الْمُمَلِمُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُوراً

قوله وهو شاك أي مو جع يشكو من مناجه انحراناكن الاعتدال (شارح) قولهأن احلسواوهذا منسوخ بصلاته صال المةعلىه وسافي مراض موتدحالسآ والناس خلفه قياءا فالدالشارح و قوله فغدش أى انقشر حالدهاو فجعينه شكمن الراوى والمعنى واحد قاله هو ايضاً والمبسور من به الباسور وقولدومن صل نائمآ يعني مضطيعهآ على هيئة النائم

وتم في رواية غير أبوى ذرّ والوقت والاصلى بد توله أجرالقاعد تل أبو عبدالله الماعدى مضطيعاً اه النبط وبصيغالم النبط وبصيغالم الفاعل من الفيل الكتابة اه من الضيل الكتابة اه من الصرا

وَقَالَ ٱبُومَ مُمْر مَرَّةٌ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ صَلاقٍ الرَّجُل وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو َافْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ آجْرِ الْقَاتِمِ وَمَنْ صَلَّى نَاعُما فَلَهُ نِصْفُ آجْرِ الْقَاعِدِ لَلْمِسْتِ إِذَا لَمْ يُطِقَ قَاعِداً صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنْبِ وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَعَوَّلَ إِلَى الْقِيْلَةِ صَلَّىٰ حَيْثُ كَأَنَ وَجْهُهُ حَدْثُنَا عَبْدانْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ طَعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُسَيْنُ الْكُرِيثُ عَن إِنْ بُوَيْدَةَ عَنْ عِمْرًا إِنَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَّةِ فَقَالَ صَلَّ قَائِمًا ۚ فَإِنْ أَنْسَلُطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبَ مَلِحِبُ إِذَاصَلَّىٰ قَاعِداً ثُمَّ صَحَّ اَوْ وَجَدَحِفَّةً تُمَّمَ مَا لَهَى وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى زَكْمَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْمَتَيْنِ قَاعِداً حَرْثُنا عَبْدُ اللهِ اِنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيِّمَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنَّهَا أَ لَبَرَنْهُ ٱنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلاَّةَ اللَّيْلِ قَاعِداً قَطُ حَتَّى اَسَنَّ فَكَانَ يَقُرَأُ قَاعِداً حَتَّى إِذَا أَرَادَ اَنْ يَرَّكُمَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْواً مِنْ ثَلاثِينَ آيَةٌ أَدْاذَبَعِينَ آيَةً ثُمَّ ذَكَعَ حَدُنُ عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ يَرْيِدَ وَأَبِي النَّصْرِ مَوْ لَىٰ عُمَرَ بْن عَبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِ سَمَلَةَ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمْنِ عَنْعَالِشَةَ أَيِّم الْمُؤْمِنِينَ رَضِىاللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلَّى لِجَالِساً فَيَقْرَأُ وَهُوَ لِجَالِسُ فَاذِا بَقَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوُ مِنْ كَلَا ثِينَ اَوْاَدْبَمِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكُمُ ثُمَّ سَحِبَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكُمَةِ الثانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَاذِا قَضَى صَلاَّتُهُ نَظَرَ فَانْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَبِي وَاِنْ كُنْتُ مَا يُمَةً أَصْطَحِيمَ

بِشِيم اللهِ الرَّهٰنِ الرَّحِيمِ لِمِسِبُ التَّهَّيُّدِ بِاللَّيْلِ وَقُولِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّذَ بِيرِافِلَةَ لَكَ صَ**لَانًا** عَلِيُّ بُنُ عَنْدِاللهِ عَالَى مَكَّنَا سُفْيانُ الْاَحَدَّ مَنْالسُفْيانُ ابْنُ أَبِي مُسْلِمِ عَنْ طَاوُسِ سَمِمَ ابْنَ عَنْاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَوْلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ` أَ الذَاقَاةَ ۚ ۚ إِللَّيْلِ يَتَعَجَّدُ قَالَ اللَّهِ مَّ لَكَ الْخَذَ أَنْتَ قَيْمِ السَّمُواتِ وَالْآدَ ضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْخُذُ لَكَ مُلْكُ السَّمْوٰات وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْخُذُ نُورُ السَّمُوات وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْحُنَّهُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمُواتِ وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْحُنْدُ آنْتَ الْحَقُّ وَوَعَالُكَ الْحَقُّ وَ لِفَاقُلِكَ حَقُّ وَقَوْ لُكَ حَقُّ وَالْحَلَّةُ حَتَّ وَالنَّا (حَقَّ وَالنَّايِثُونَ حَقُّ وَ مُحَكَّدُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ ٱسْكَتْ وَ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَاانَخَرْتُ وَمَاانَسَرَدْتُ وَمَا اَعَلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَّا انْتَ اَوْ لْأَالَهَ غَيْرُكَ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمَ آبُواُمَيَّةَ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّهَ الآ باللهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِم سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَا سِبُ فَضْل قِيامِ اللَّيْل حَرْننا عَبْدُاللَّهُ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّمُنَا هِشَاتُمُ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَنُ حِ وَحَدَّثَنِي تَحْمُو دُقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّدُّ اق قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْمِي عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ ف حَياةِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رَأْى رُؤْيا قَصَّهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَتَمَنَّ يْتُ أَنْ أَذَى رُؤْياً فَأَقْصَّهَا عَلِىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلامًا شَائًا وَكُنْتُ ٱنَّامُ فِي ٱلْمُسْجِدِ عَلىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ يْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ آخَذَانِي فَذَهَبْابِي إِلَى النَّارِ فَاذَا هِي مَطُويَّةُ كَطَى الْبَرْوَ إِذَا لَهَا قَرْنَانَ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَقَتُهُمْ فَعَلَتُ ٱقُولُ اَعُوذُ بِاللّهِ ا مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِينًا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلِي حَفْصَةً فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لاَيَامُ مِنَ الَّذِيلِ إلاَّ قَلِيلًا مَا سِبُ عُلُولَ السُّمُودِ ف قِيامِ اللَّيْل حَمْرُسُ الْمُوالمَان قَالَ أَخْبَرَ الشُّمَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ في عْرْوَةُ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِمُهِ وَسَلَّمَ

قوله نور السموات والارض في رواية انت نور السموات والارض بزيادةانت المقدرة في الرواية الاولى وفي رواية زيادة و من فيهن"

قولەمطوية أىمبنية الجوانبوقولەقرنان أى جانبان وقولە لم ترع أى لم تخف والمنىلاخوفءلىك (شارح)

كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً كَانَتْ بِلْكَ صَلاَّةُ يَسْمُجُدُ السَّمْخِدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمُ خُمْسِنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيُرَّكُمُ رَكُمَّيْن قَنلَ صَلاة الْفَجْرِ ثُمَّ يَصْطَعِيمُ عَلَىٰ شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْنُادى لِلصَّلاَةِ **مَا بِبُ** حَدُّنُ ابُونُهُمَ فَالَحَدَّثَ اللهُ فَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَباً يَقُولُ أَشْتُكِي النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْلَيْلَيْنِ حَرُبُنَا مَحَمَّدُنِنُ وسكونالنون وقيم كَثْمَو قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَد بْن قَيْس عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ الدال وضمها وقوله عَنْهُ قَالَ آخَنَبَسُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت اشتكي أي مرض ( شارح ) أَمْرَأَ أَهُ مِنْ قُرَيْشِ أَبْطَأً عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالْصَحِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي ماوَدَّعَكَ قوله على النيُّ وفي تَحْريضِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ صَلاةِ اللَّيْل روايةعنالني وقوله فقالت امرأة هم إم وَالنَّوْ افِل مِن غَيْرِ الْجَابِ وَطَرَقُ النَّتْيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا حسل منت حرب السَّالاُمُ لَيْسُلَةً لِلصَّلاةِ حَدُرُنُ ابْنُ مُقَاتِل قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَمْرُ عَن اخت ابی سفان امرأة الىلهب حالة الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بنْت الْحَرِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الحطب قالدالشارح وَسَرٌّ آسَتَيْقَظَ لَيْسَلَةً فَقَالَ سُبِعُمانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِسُّةِ ماذَا أُنْزِلَ مِنَ قبوله وطرق من الطروق أي أتي باللمل الْجَزْ ابْنِ مَن ثُو قِطْ صَوا احِبُ الْحَجُزَاتِ لِادُتَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْياَ عَادِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ (شارح) مَرْنَا أَبُوالْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَيُّ بْنُ حُسَيْن قوله هندة ال الشار ح أنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَي طَالِب أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيهِ لم سُوَّن فياليو بينية هنداه وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَلَهَا طِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ فَقَالَ ٱلأَنْصَلِّيانَ فَقُلْتُ قوله عارية بالحرصفة نَارَسُولَ اللَّهُ أَنْفُسُنَا سَدَ اللَّهُ فَا ذَاشَاءَ أَنْ يَبْعَثُنَا بَعَثُنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ اكاسةاوبالرفعخبر متدأ مضمر أيهي يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيّاً ثُمُّ اسْمِيتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضْرْبُ فِفَذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكُانَ الْاِنْسَانُ عارية ( شار ح ) أَكْثَرَ ثَقَيْ جَدَلًا حَرْمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَّا مَالِكُ عَن ابْن شِهاب لَيُدَعُ العَمَلَ وَهُوَ يُحِتُ أَنْ يَعْمَلَ بِوِخَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِوالنَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ وَما

قوله و انی لاسمها أىلاصلها وفيرواية و اني لاستحسا من

رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَف وَسِلَّ سُنعَة النَّصِي قَصُّ وَإِنِّي لَاسْتَدْعِها حِدْرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْنِ شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ الاستحباب فالمالشان الله عالمِيشَة أمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَّتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابَلَةِ فَكَثْرَ النَّاسُ ثُمَّ آخْتَمَعُوا مِنَ الَّذِيلَةِ الثَّالِثَةِ أَوَ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجِ إِلَيْهِمْ رَسُسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَ أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَ يْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَغْنِي مِنَ الْحُرُوجِ الِّيكُمْ الآانِّي خَسْبَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ مَلْ سِبُبُ قِيلِمِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرَمَ قَدَمَاهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشُّقُوقُ آنفَظَرَتْ إِنْشَقَّتْ حِلْإِنَا ٱبُونُعُيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ ذِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعْيِرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتُومُ لِيصَلِّي حَتَّى تَرَمَ قَدَمَاهُ أَوْسَاقًاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلااً كُونُ عَبْداً بشكوراً بُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَر حَدُن عَلَيْ بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُونِنُ دِينًا دِ أَنَّ عَمْرَ وَبْنَ أَوْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْر و بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ آحَتُ الصَّلاْةِ إلى اللهِ صَلاّةُ دَاوُدَ عَلَيْسِهِ السَّلامُ وَاحَتُ الصِّيلِمِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُّتُهُ وَيَنَّامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً حِرْتُونِ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً عَنْ أَشْعَتْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيقَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آئُ الْعَمَلِ كَأْنَ أَحَتَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت اللَّائِمُ قُلْتُ مَنَّى كَأَنَ يَقُومُ قَالَتَ يَقُومُ إِذَا مَمِمَ الصَّادِ خَ حَذْنَا المُحَمَّدُ بْنُ سَلام قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوالاَحْوَصِ عَنِ الْأَشْمَتْ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى حَدُّمْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَسَعْدِ قَالَ ذَكَرَ أَبِي

قولەفىقاللەأى ھول لمالقائل انتمغفور له فلای سبب هذا الاحتياد

قولهاذاسمع الصارخ وهو الدلك واوال مايصيم نصف الليل قوله ما ألفاء المحر بالرفع فاعل ألغيأى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالِشَهَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا الْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدى إِلاَّ نائِماً تَنْني ماوحده السحر قوله تسمرا أى اكلا السمور و هو بقتم السين اسم لما يتسمو به وقدتضم كالوضوء والوضوء ذكر،

قوله بامرسوء بقنم السين واضافة امر اليه ( شارح )

مِنْ تُسَعِّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصَّبْعَ حَدُنا يَعْقُوبُ بْنُ ابراهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بن مَا لِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنُ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَّتَحَمَّرا فَكَمَّا فَرَغًا مِنْ سَحُورِهِما قَامَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى قُلْنًا لِأَنْسِكُمْ كَأَنَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَامِنْ سَخُورِهِمْأُودُخُولِهِمَا فِي الصَّلاةِ قَالَ كَقَدْر مَايَقُرَأُ الرَّجُلُ مَهْسِينَ آيَةً مَا بِسِبُ طُولِ الْقِيامِ فِيصَلَاقِ اللَّيل حَزْمَنا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مُمَّعَ النَّبِيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ فَلَمْ يَزَلْ فَاثِمَا حَتَّى هَمَنْتُ بأُمْرِ سَوْءٍ ثَلْنًا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ ٱقْعَدَ وَاذَرَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حُصَيْن عَنْ أَبِي وَائِل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّصَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كَأَنَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ إِلسَّواكُ مِلْ سَبِّ كَيْفَ كَانَ صَلاَّةُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ وَكُمْ كُانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ **حَذْنَ ا** ٱبُوالْيَهَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يْتُ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالَمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ انَّ عَبْدَاللّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْت الصُّبْحَ فَأَ وْ يَرْ بِوَاحِدَةٍ حَمْدُمِنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَى يَحْلَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوجُمْرَةَ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلاَةُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكَعَةً يَعْنَى بِاللَّيْلِ حَذْتُ إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثُنَا عُبَيْسَدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَى إَسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ يَخْيَى بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَــةَ َ رَضِيَ اللَّهُ مُ عَنْها عَنْ صَلاْةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعُ وَيَسْعُ وَ اِحْدَى عَشْرَةَ سِوْى رَكْمَتَى الْفَخْرِ حَ**زُنْ** عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِيشَدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَالَّمَيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْغَـةً مِنْهَا الْوَثْرُ وَرَكْمَنَا الْهَيْر مُحَمِّهُ قِيلِمِ النَّبِيِّ صَلَّحَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيلِم اللَّيْل وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ يَاأَ يُنْهَا الْمُزَّمِّلُ ثُمَّ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوا نْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْدُهُ عَلَيْهِ وَدَيِّل الْقُرْآنَ تَرْتِلاً إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً إِنَّ نَاشِيَّةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطَأَ وَاقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِىالنَّهَارِسُجُما طَوِيلاً وَقَوْلِهِ عَلمَ اَنْ لَنْ تَحْصُوهُ فَثَابَ عَلَيْكُم فَاقْرَوْا مَا تَيْشَرَ مِنَ القُرْآنِ عَلَمَ انْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَيْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤًا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَٱقْيَمُواالصَّلاَةَ وَآتُواالزَّكَاٰةَ وَٱقْرِضُوا الله ۖ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقدِّمُوا لِإَنْفُسِكُمْ مِنْخَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا ۗ وَاعْظَمَ اَجْرًا ۚ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشَةِ وطَاءً قَالَ مُواطَأَةَ الْقُرْآنِ اَشَدُّ مُوافَقَةٌ لِسَمْعِهِ وَبَصَرهِ وَقَلْمِهِ لِيُواطِؤُا لِيُوافِقُوا حَذْتُنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّذُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مُحَيْدِ اللهُ عَيْمَ أَشَا ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نُطُنَّ أَنْ لا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِر وَكَانَ لَاتَّمَاهُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ الَّذِل مُصَلِّيًّا إِلَّارَأَيْتَهُ وَلَأَنَّاثِهَا إِلَّا رَأَيْتُهُ تَابَعَهُ سُلَمَانُ وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ مُحَمِّنِهِ مُ السِّبُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ قَافِيَةِ الرَّأْسِ إذا لَمْ يُصَلّ بِالَّذِيلِ حَدُّونِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى إللهُ عَأَيْبِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلِيْ قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ إِذَا هُوَيَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلُ طُو مِلُ فَارْفَدْ فَإِن ٱسْتَيْقَظَ فَذَ كَرَاللَّهُ ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ ٱلْحَلَّت عُقْدَةُ فَإِنْ صَلَّى أَغْلَتْ عُقَدُهُ فَأَصْجَعَ نَشيطاً طَيِّتَ النَّفْيِنِ وَ إِلَّا أَضَجَ خَبِيثَ النَّفْيِرِ كَسْلَانَ حِرْرُسُ مُؤَمِّلُ بنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّنُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُو رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةً بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْبِي صَلَّى اللّهُ

قوله بالحبشة أي 
برسان الحبشة كذا 
في الشرح وفي بد 
النسخ بالحبشة اهم 
قوله مواطأة القرآن 
مواطأة القرآن 
مواطأة القرآن 
بالتنون واللام 
(شارح)

(شارح)

قولهعلىقافيةالرأس أى قفاه أو وسطه قوله يثلغ أى يشق" أويخدش (شارح) قوله فيرفضه بكسر الفاء وضمها أى يترك حفظه والعمل به (شارح) مَايَنه وَسَلَّمَ فِي الرُّولَا قَالَ اَمَّاالَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحِمَرَ فَالَّهُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنْاهُ عَنِ الصَّالَةِ الْمُكَنُّوبَةِ مَا سِبْ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بِالَ الشَّيْطَانُ فَأَذُنِهِ حَدَّثُنا مُبَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا أَنُوالْآخُوَ صِ قَالَ حَدَّثُنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقيلَ مَا ذَالَ نَا هِمَّا حَتَّى أَصْجَعَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاقِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ مَلْ سِبُ الدُّعَاءِ وَالصَّلاٰةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّذِيلِ مَايَهْجَعُونَ اَي مَايَنْامُونَ وَبِالْاَسْطُادِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حَزَّمْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ أَي سَهِلَةً وَأَبِي عَبْدِاللَّهِ الْاَغَرِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَخِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَلَتُهُ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْمَاةٍ إِلَىٰ سَهَاءٍ الدُّنْياْ حِينَ يَهْفِي ثُلُثُ النَّيْلِ الْأَخِرُ يَقُوُّلُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَهْأَ لَني فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ لَل سِبُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَاخْيا آخِرَهُ وَقَالَ سَلْمُانُ لِلَابِي الدَّدْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَهْمُنا نَمْ فَلَمَّ كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ فَمْ قَالَطِلَّيُّ صَلَّمَ الله ُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلَّانُ حَدُننا أَ فِوافولِيدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ وَحَدَّثَنِي سُلَمْانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إسْحَقّ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلاَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ ,وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَناثُمُ ٱوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيْصَلِّى ثُمَّ يَرْجِمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَاذِا اذَّنَ الْمُؤَدِّنُ وَثَبَ فَانِ كَانَ بِوحاجَةُ آغَنْسَلَ وَإِلاَّ تَوَشَّأَ وَخَرَبَ لَم سَبُ قِيامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِاللَّيْلِ فى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ حِدُرُسُمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ فَامَا لِكُ عَنْ سَعِيدِ بْن بى سَعِيدِ الْقَبُرِيّ عَنْ أَبِي سَلَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ ٱ نَّهُ أَخْبَرَهُ ٱ نَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَا نَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ وَسُولُ الله صَرَّا الله عُكَيْدِ وَسُلَّم يَزِيدُ في دَمَضَانَ وَلا في غَيْرِهِ عَلى إحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً يُصَلِّى اَرْبَعاً فَلاَشَنَّا لَعَنْ حُسْنِهِينَ وَطُو لِمِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى لاَبِعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ

خُسْمِيهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَان وَلاَ يَنْامُ قَلْبي حِدْرُن مُحَمَّدُ بْنُ الْكُثَّى قَالَ حَدَّثُنَّا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت مارَأ يْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى ثَنْيُ مِنْ صَلاَّةِ اللَّيْلِ جَالِساً حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأً جْالِساً فَاذِا بَقِيَ عَلَيْـهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ اَوْاَدْبَعُونَ آيَةٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ زَكَمَ بُ فَضْلَ الطَّهُودِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ حَ**رُنَنَ** اِسْخُقُ بْنُ نَصْرِ حَلَّـنَمْا اَبُو أَسْامَةَ عَنْ أَبِي حَيْنَانَ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلال عِنْدَصَلاةِ الْفَجْرِيْ إِبلالْ حَدِّثْنَى بأَدْ بِي عَمَلَ عَمِلْتَهُ فِ الرسلامِ. وَإِنَّى سَمِيْتُ دَفَّ نَفَلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَلَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلاً أَدْلِمِي عِنْدى أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرُ طُهُوراً فِي سَاعَة لِلْل أَوْمَهَادِ الْأَصَلَّيْتُ بَذَٰلِكَ الشُّلهُود ما كُتِتُ لى أَنْ أُصَلِّي قَالَ ٱبُوعَنِهُ واللهِ دَفَّ نَعَلَيْكَ يَعْنى تَحْرِيكَ مَلِيكِ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْديد فِي الْمِبْادَةِ حَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَادِثَ عَنْ عَبْدِالْعَرْ رَبْن صُهَيْب عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا حَيْلٌ تَمَدُودُ بَنْ السَّارِيَّتِينْ فَقَالَ مَاهْذَا أَخَبْلُ قَالُواهْذَا حَبْلٌ لِرَيْفَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَمَّلَقَتْ فَقْالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حُلُّوهُ لِيُصَلَّلَ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْهُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِلْكِعَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْسدى أَمْرَأَتْهُ مِنْ بَنِي أَسَدِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فُلائَةُ لا تَنْامُ مِنَ اللَّيْلِ فَذُكر مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْتُمْ مُاتُطِيقُونَ مِنَ الْاَعْمَالَ فَانَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَاتُوا مُربُب مَا لَيْكُرُهُ مِن تَوْكِ قِيلِمِ اللَّيْلِ لِمَن كَانَ يَقُومُهُ حَدَّثُنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبْوالْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِي يَخْبِي بْنُ أَبِيكَشْيرِ قَالَ حَدَّثِي أَبُوسَلَمَةً

قوله الطهور بضم الطاء و زاد أبوذر عن الكشيه في وفضل الصلاح عندالطهور بالله و المساور وهي المناسبة لحديث الباب ووقي بمن النسخ وهي بمن الوقت بدل الطهور بدل (شار )

قوله لا أى لايكون هذا الحبل قال الشارح وسقطت هذه الكلمة عند مسلم اه قوله فذكر من صلاتها وفي راية تذكر من الملوم الملوم قولەمثلفلان لم يستم ( شار ح )

قوله هعمت عنك أى غارت ودخلت في موضعها وضعف بصرهالكثرة السهر و نفيت نفسك أي كلت وأعمت أقوله وان لنفسك حقرفععلى الابتداء و لنفسك خبره مقدماً والجملة خبران واسمها ضمير الشان محذوفآ أي ان الشان لنفسك حـق و في رواية أنوى ذر" والوقت والاصيلي حقا نصب على أنه اسم ان اه من الشرس

التقظ معصوت من استغار أوتسبيم او تحوه قوله يقصص كذا بالاظهار و في نسخة

قوله تعار" التعار" هو

بالاظهار و وسیحه یقص بالادغاموقوله قصصه بکسرالقاف حج قصسه ویروی فتحها کی مواعظه ذکرمالشارم ابْنُ عَبْدِ الرَّنْعَلِىٰ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ و بْن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللَّهِ لاَ تُكُنْ مِثْلَ فُلان كَانَ يَقُومُ الَّيْلَ فَقَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ ١ وَقَالَ هِشَامُ مَدَّنَّنَا إِنْ أَلِي الْمِشْرِينَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاءَ وَال حَدَّثَنِي يَعْنِي عَنْ مَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوسَكَةً وِثْلَهُ وَثَابَعَهُ مَمْرُو ائْتُأْبِى سَلَمَةَ عَن الأَوْذَاعِي مُرسِبُ عَدَّنَاعَلَى بَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ عَدَّثَنَا سُفْانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ أَبِي الْمَبْنَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ مَمْرُ و رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُمْ أَخْبَرُ اَلَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنَّى افْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَارِّلُكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتُ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَ إِنَّ لِنَفْسِكَ حَقُّ وَ لِأَهْلِكَ حَقُّ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ للربِبُ فَضْل مَنْ تَنَادَّ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّى حَدُثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلَ قَالَ أَخْبَرَ نَا الْوَلِيدُ عَنِ الْاَوْزِاعِيِّ قَالَ حَدَّثَني عُمِيرُ بْنُ هاني قالَ حَدَّثَى حُنادَةُ بنُ أَنِي أُميَّةَ قَالَ حَدَّثَى عُبَادَةُ بنُ الشَّامِت عن النِّي صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاكَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَلِهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْثُ وَلَهُ الْجَنَدُ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْ قَديرُ الْجَنَّدُ لِلَّهِ وَسُبْعَانَ اللهِ وَلا إِلٰهَ إِلاّ اللهُ وَاللهُ مُ ٱ كَبُرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي اَوْدَعَا اسْتَحْبِ فإنْ تَوضَّأُ وُبِكَتْ صَلَاثُهُ صَ**دُّمُنا** يَحْنَى بْنُ بُكِير قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْهَيْمَ بْنُ أَبِي سِلْانِ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمهُ وَهُوَ يَقْضُصُ فَ قِصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَخَا كُمْ لْأَيْقُولُ الرَّقَتَ يَعْنَى بَذْلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زُواحَةً

وَقِينًا كَسُولُ اللهِ يَتُلُوكِنَا لِهُ ﴿ إِذَا النَّمَقَ مَنْرُوفُ مِنَ الْخَبْرِسَاطِمُ الرَّانَّا الْمُدَى بَسْدَ النَّمَى قَتُكُوبُنَا ۞ يِهِ مُوقِناتُ إِنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِتُ يُجَافِ خَنْبَهُ عَنْ فِراشِيهِ ۞ إِذَا اسْتَثَقَاتُ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُشَاجِعُ ﴾ نابَعُهُ عَيْنُ وَقَالَ الرَّبِينِيُّ أَخْبَرِ فِي الرَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالأَغْرَبِ عَنْ أَجْ

هُرَيْرَةَ دَضِي اللهُ عَنْهُ حِدْرُن اللهُ عَالَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ عَنْ أَفِعِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ بِيدى قِطْعَةَ اِسْتَبْرَق فَكَأَنِّى لاأُديدُ مَكَانًا مِنَ الْجُنَّةِ الْأَطْارَتْ اِلَيْهِ وَرَأْ يَتُ كَأَنَّ ٱتَّنَيْنِ ٱتِّيانِي ٱزادَا ٱنْ يَذْهَبَابِي إِلَى النَّادِ فَلَقَّاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ كَمْ تُرَعْ خَلِيا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْضَةُ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَاىَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِهُمَ الرَّجُلُ عَبْدُاللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْل فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لا يَزْالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّوْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْنَاةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ فَقْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَّخَّرَتِهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْمَشْرِ الْأَوْاخِرِ مَلِ سِبُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَىٰ رَكْمَتَى الْفَخِر حَكْمَنَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي آيُونَ قَالَ حَدَّثَى جَمْفَرُ بْنُ رَسِعَةَ عَنْ عِراك ابْن ما إلى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَمَاتَ وَرَكْمَتَيْنَ لِحَالِسًا وَرَكْمَتَيْنَ بَنِنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُما أَبَداً مَا سِبُ الصِّغِمَةِ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ بَعْدَ دَكْمَتَى الْفَغِرِ حَدُّمْنا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَيِي آيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الْأَسْوَدَ عَنْ عُرْوَةَ اِنِ الزُّ بَعْرِ عَنْ عَايْشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صَلَّى دَكُمَّتَى الْفَيْرِ أَضْطَجِمَ عَلِي شِقِهِ الْأَيْنِ مَا سِبُ مَنْ تَعَدَّثَ بَعْدَالَّ كُمْتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَعِعْ وْرُنِي يِشْرُ بْنُ الْكُمَم قَالَ حَدَّثَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَى سَالِمُ أَبُو النَّصْرَعَنَ أَي سَلَةً عَنْ عَالِشَةَ زَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَاصَةً فَإِنْ كُنْتُ مُستَنَّيةٍ فَطَةً حَدَّثَني وَإِلَّا أَضْطَعِمَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاةِ مَلْبُ مُكْ مَاجْاء فِي التَّكَاوُّ عِمَثْني مَثْنَى وَيُذْكُرُ ذِلِكَ عَنْ عَمَّاد وَأَبِي ذَرّ وَأَنْسِ وَجابِر بْن زَيْدٍ وَعِكْر مَةَ وَالرُّ هُرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْاَنْصَادِئُ مَاادْرَكُتِ فُقَهَاءَ اَرْضِنَا اللَّ

قوله رضى الله عند منالشرح فى نسيخة الشارح لامن المتن

قوله نمان ركمات بقتم النون وهوغاذ ولايي النون وهوغاذ ولايي ياء مقتوحة على الاصل وقاله بين الندائين وقاله النجعية بكسر النساء اللهادة وهوز النتم على الدة المرة المرة المرة المراد المراد المرادة المرة المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرار )

قوله حتى يؤذن من الافعال وروى يؤذن من التفعيل مبنياً المفعول في الوجه بن و للكشميه في حتى ودى قاله الشارح ذر والاصل زيادة کلھا (شارح)

يُسَلِّوُنَ فِي كُلِّ ٱ ثَنَيْنِ مِنَ النَّهَادِ حِ**رْنِ ۚ** قُنْينَةُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُالَ عَمْن بْنُ أَبِي الْمُوالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ لِجابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِيْحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن يَقُولُ ۗ وَلِه فِي الامورولاي إذَا هَمَّ إَحَٰدُكُمُ ۚ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكُمْ رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لَيْقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ۗ خُوُكَ بِعِلْكَ وَاسْتَتَقْدُرُكَ مُعُدْرَتِكَ وَاسْأَ لُكَ مِنْ فَصْلِكَ العَظِيمِ فَايَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَغَلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْفُيُوبِ اللَّهُثَمَ إِنْ كُنْتَ تَغَلَمُ اَنَّ هذا الأَمْرَ خَيْرُلَى فَى دَيْنَ وَمَعَاشَى وَعَاقِبَةٍ أَمْرِى أَوْقَالَ عَاجِلَ أَمْرِى وَآجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي وَلِيَتِرْهُ لِي ثُمَّ بَادِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هِلْنَا الْأَمْرَ شَرُّل فى دينى وَمَناشِي وَعَاقِبَةِ ٱمْرِي أَوْقَالَ فِيعَاجِلِ ٱمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنَّى وَاصْرِ فَنِي عَنْهُ وَا قَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ٱرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُستَّى حَاجَتُهُ مِرْشُنَا الْمَسَكُيُّ بْنُ إِبْرًا هِيمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَامِمِ بْنِ تَعْبْدِاللَّهِ بْن الزَّ بَبْر عَنْ عَشْر و ائِنِ سُلَيْمِ الرَّدَقِيِّ سَمِعَ ٱباقتَٰادَةَ بْنَ رَبْبِيّ الأَنْصَادِيَّ دَضِيَاللهُ عُنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلَّى رَكْمَتَيْن حِدُّنُ أَ عَيْدُاللَّهُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَا إِنَّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَنْدِاللَّهِ بْن أَسِ طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَّكْمَتَيْن ثُمِّ أَنْصَرَفَ ح**َدْمُنا** ابْنُ بُكَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهاك قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمِهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَنْمَنَّيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَالظَّهْرِ وَرَكُمَّيْنِ بَعْدَ الْجُمَّةِ وَرَكَمَتَيْنَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْمَتَيْنَ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَ*دُشًا* آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُ وِنْنُ دِينًا رِقَالَ سَيَمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا لِحَاءَ آحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَلْدُخَرَ جَ فَلْيُصَلِّ رَكَمَتَيْنِ حَ**رْبُنَا** ۚ اَبُوْنُمَيْمُوْلَ حَدَّثُنَاسَيْفُ

قَالَ سَمِفْتُ مُحاهِداً يَقُولُ أَتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في مَثْرَ لِهِ فَصَارَ لَهُ هذا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَانِيهِ وَسَلَّمَ قَدْدَخَلَ الْكَمْنِيَّةَ قَالَ فَأَقْبَاتُ فَأَحِدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْخَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاَ عِنْدَالْبابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَابِلالُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَ أَكَمْبَةِ قَالَ نَهُمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَهْنَ هَاتَيْن الْأُسْطُوا آتَيْن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلِّى رَكْمَتَيْن في وَجْهِ الْكَمْبَةِ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱبْوَهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَرَّكُمْتَى الصَّحٰي ﴿ وَقَالَ عِثْبَانُ غَدَاعَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَدْدَ مَا أَمْنَدُ النَّاارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَّكُمَ رَكْمَتَيْنِ لَأُرْبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ زَكْمَتَى الْفَيْرِ حِدْرُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنى أَبِي عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ كَلَّيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنّ يُصَلّى ذَكْمَتَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَدِيقِظَةً حَدَّثَنَى وَ إِلاَّ اَضْطَجِمَ قُلْتُ لِسُفْلِانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرُويِهِ وَكُمَتَى الْفَخِرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ مَا صِبُ تَمَاهُدِ زَكْمَتَى الْفَخِر وَمَنْ سَتَّمَاهُما تَطَوُّعاً حَدْثُنَا بَيانُ بْنُ عَمْرِ وحَدَّثَنَا يَغْنِي ابْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ غَيِيْدِ بْن عُمِيْرِ عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَ رَكْمَتَى الْفَخِرِ حِدْمُنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كِأَنَ رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةً زَكْمَةً ثُمَّ يُصَلَّى إذا سَمِعَ النِّداءَ بِالشُّنجِ زَكْمَتَيْن خَفَىفَيْنِ حِزْنَ مُحَدِّنَ بُنُ يِشَادِ قَالَحَدَّ ثَلَاعُمَّدُ فِنُ جِنْفَر حَدَّ ثَلَاشُفَيَةُ عَن مُحَمَّدِ فِن عَبْدِ الرَّحْنَ عَنْ عَتَيْهِ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثُنَّا أَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ قَالَحَدَّثُنَّا زُهِيْهِ قَالَحَدَّثُنَّا يَحْنَى هُوَ ابْنُ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِالْ حَمْنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِمَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ

قوله فاقبلت فأحد كان القماس أن نقول فوحدت لكن عدل عند لاستحضار صورة الوجدان وحكاته عنها (شارح)

وتحفظاً (شارح)

أُمِّ الكِتَابِ ١٥ ﴿ أَوْالْ التَّطَوُّ عِ ﴿ مَا سِبُ التَّكَوُّ عِ يَعْدَ الْمُكْتُونَةِ مَرْتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّشًا يَخْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُنيندِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَافِحُ عَن

أوله صليت معالني صلی الله علیه و سلم الظاهر انالمر ادبه المعية فيمحردالمكان والزمان لاالمشاركة والاقتداء فيالصلاة اذَالاقتداءَ في الرواتب غیرمعروف(سندی)

قوله ثمانياً أي تمان ركعات ا اظهر والعصر (جيعاً )لم يفصل ينهما طؤع ( وسبعاً) المغرب والعشاء (جيعاً ) لم مفصل بينهما يتطوع اهمن الشرح مختصراً تۈلەلااخالەالمشھور فيهمزة اخال الكسر و بجــوز الفتح أى لااظنه عليه الصلاة والسلام صلاها اه (والسعا ) مباحاً كذا فيالشرح

ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحْبُدَ تَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَحِبْدَ تَيْن بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَحِبْدَتَيْنَ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَسَحِبْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشْاءِ وَسَحِبْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُعْيَةِ فَامَّاا لْمُرْبْ وَالْمِشْاءُ فَفِي يَشْتِهِ وَحَدَّثَنْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى سَحْبَدَتَهُن خَفيفَتَيْنِ بَعْدَ مَايَطْلُعُ ٱلْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ﴿ وَقَالَ انْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ لْمَافِع بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ ۞ تَابَعَهُ كَثَيْرُ بْنُ فَرْقَدِ وَٱيُّوبُ عَنْ لَافِعِ م**لِب** مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْمَتُوبَةِ حَدَّيْنَ عَلَيْ بْنُ عَنْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن عَمْرُو قَالَ سَمِفْتُ أَبَا الشَّمْثَاءِ لِجَابِراً قَالَ سَمِفْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَا نِياً جَمَعاً وَسَبْعاً جَمِعاً ثُلْتُ لِما أَبا الشَّمْنَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْمِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمُوبَ قَالَ وَأَنَا أَظُنَّهُ مَلِمِ سُب صَلاقِ التَّفِي فِي السَّفَرِ حَلْمَن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّمْنا بِمُنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَدِّق قَالَ قُلْتُ لِلا بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا ٱتُصَلَّى الشَّحى قَالَ لَاقُلْتُ فَمُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَا بُوبَكُر قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالُهُ حَدُينَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمِعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي يَقُولُ مَاحَدَّنْغَا اَحَدُ اَ نَّهُ رَأَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى النَّصْحِي غَيْرُ أَمِّ هَانِيْ فَايَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَيْحُ مَكَّةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي زَّكَمَات فَلَمْ أَرَصَلَاِهٌ قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالشُّمِهُودَ مَا بِسِبُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ النَّصِيٰ وَرَآهُ وَاسِماً ۗ قوله ورآه أى الذك حَدُنُ اللهُ عَالَ حَدَّثَا ابْنُ أَبِي دَنْ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَهُ رَضَى الله

عَنْهَا قَالَتْ مَارَأَ يْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّجَ سُنْجَةَ النَّصحى وَ إنّى لَا سَبِّحُها مَا إِلَي عَن النَّبِي فِي الْخَضِر قَالَهُ عِنْبِأَنُ بْنُ مَا لِكِ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلِّمَ حَثْمُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُسْعَبَةُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخٍ عَنْ أَبِي عُمَّاٰنَ النَّهْدِيِّ عَنْأَ بِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ ۗ عَيْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَلاْتُ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَ فَهِ اَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْر وَصَلاَةِ النُّصِي وَنَوْمِ عَلَىٰ وَثُر حَ**رُنَا** عَلِيُّ نَنُ الْجَهْدِ قَالَ أَخْبَرُنَا شُغْبَةُ عَنْ أَنْسِ بْن سيرِينَ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَصْادِ وَكَانَ ضَمْماً لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لا اَسْتَطْبِ الصَّلاةَ مَعَكَ فَصْنَعَ لِلنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ طَعَاماً فَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْسِهِ وَنَضْحَ لَهُ طَرَفَ حَصير بمأء فَصَلَّ عَلَيْهِ رَكْمَتَيْنِ وَقَالَ فَلاِنْ مْنُ فَلاِن مْنِ الْحِارُومِ لِإِنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّحْى فَقَالَ مَارَأَ يَنَّهُ صَلَّىٰ غَيْرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَلْمِسبُ الرُّ كُمْمَيْنِ قَبْلِ الظُّهْرِ حَدَّثِ سُلَيْأَنُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَ يُوْبَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَنْظَتُ مِنَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَمَاتِ رَكْمَتَيْنِ قَبْلِ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَا أَلْمُوب ف بَيْتِهِ وَ رَكَمَتَيْنَ بَعْهِ الْمِشَاءِ في بَيْتِهِ وَرَكْمَتَيْنَ قَبْلُ صَلاَّةِ الصُّبِحِ كَأْنَتْ ساعَةً لاَيُدْخَلُ عَلَىٰ الَّهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُوسَلَّمَ فَيها حَدَّثَاثِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إذا اذَّنَا لُمُّؤّذُنُ وَطَلَعَ ٱلْفَجْرُ صَلَّى دَكْمَتَيْن صَرْتُ مُسَبَّدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَكْنَى عَنْ شُـمْيَةً عَنْ إِبْرُاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَدَعْ أَرْبَهَا قَبْلُ الظُّهْرِ وَزَكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ ﴿ تَابَعُهُ ابْنُ أَبِي عَدِيّ وَعَنْرُوعَنْ شُعْبَةَ مَا سِب الصَّلاةِ قَبْلَ الْمُغْرِب حِنْرُنَ الْمُومَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِ ثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللهِ الْمُزَنِيُّ قوله قال في النائسة ] عَن الدِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةِ الْمَذْرِبِ قَالَ فِي النَّالِيَّةِ لِمَنْ

قوله وقال فلان س فلان عد الحد ين المنذر (شارح)

قوله الأعجبك بهذا الضبط ولأعوى ذر والوقت و الاصيل اعجب فتح العين وتشديدالجيم وقوله الشغل بسكون النين وضمها (شارح)

شَاهَ كَرْ اهِيَةَ أَنْ يَتَنِخَ هَا النَّاسُ سُنَّةً حَدْثُ عَيْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثُنَا سَعِيدُ انْ أَنِي اَقُولَ قَالَ حَدَّتَنِي يَوْ مِدُ بْنُ أَنِي حَبِي قَالَ سَمِفْتُ مَرْثَدُ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْيَزْنِيّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِمِ الْجُهُنَّ فَقُلْتُ الْأَنْجِيْكَ مِنْ أَبِي تَمِيمَ يَرْكُمُ وَكُمَّيْن قَبْلَ صَلاَةٍ الْمُغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعُلُهُ عَلِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْمِهِ وَسَلَّرَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ مَلِبُ صَلَّاةِ النَّوَافِل بَمَاعَةَ ذَكَرَهُ أَنْشُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تُغَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْتُنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِيهابٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي مَخُودُ بْنُ الرّبيع الْأَنْصَادِيُّ اَ نَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَةً مَجَها فوجهه مِنْ بِثْرَكَانَتْ في دارهِمْ فَزَعَمَ مَمْودُ أَنَّهُ سَمِعَ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَادِيَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ بِمَّنْ شَهِدَ بَدْداً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلَّى لِقَوْمِي بَبْنِي سَالِمِ وَكَاٰنَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادِ إِذَا جَاءَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلِيَّ آخِيتِياْزُهُ قِبْلَ مَسْجِدِهِمْ فَجَنْتُ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّى ٱ نُكُرْتُ بَصَرى وَ إِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَيَإِنَ قَوْمِي بَسِيلُ إِذَا لَجَاءَتِ الْإَمْطَارُ فَيَشْقُ عَلَىَّ الْجِتِياٰزُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانَا ٱتَّخِذْهُ مُصَلِّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَ فَعَلُ فَغَدَا عَلَى َّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا آشْنَدَّ النَّهَا وُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلًّا, اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَأَ ذَنْتُ لَهُ فَلَمْ يَخِلِشْ حَتَّى قَالَ آيْنَ تُحِثُ أَنْ أُصَلَّى مِنْ بَيْنِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِتُ إِنْ أَصَلَّى فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّبَّرَ وَصَفَفْنَا وَزَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَنَّين ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّنَا حِينَ سَلَّمَ فَجَبَسْتُهُ عَلَيْ خَرِير يُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ آهُلُ اللَّهُ لَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف بَيْتَى تَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُم حَتَى كُثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ مِافَعَلَ مَالِكُ لأأَراهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لأَيُحِتُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تولدنيشن و فردواية يشق بدورالفارة ال الشارع وللكشيه في فشق بسينة الملغي المحمل كلمة في الاول توليدكانا على الظرفية توليدكانا على الظرفية على نزع المخافض والخزر طام بسنع من لج ودقية وحدة من لج ودقية وحدة قوله فتاب جاد

يَّرَ لَاتَقُلْ ذٰلِكَ ٱلْاَتَرَاهُ قَالَ لَاإِلٰهَ اللَّهُ مَيْنَتَنِي بذٰلِكَ وَجْهَاللَّهِ قَقَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَغَلَمُ اللَّهَ انْحُنُ فَوَاللَّهِ لا تَرْى وُدَّهُ وَلا حَديثَهُ اِلاَّ إِلَى ٱلْمُنافِقينَ قالَ رَسُولُ نَيَرٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْحَرَّمَ عَلِمَ النَّارِ مَنْقَالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَيَبْتَغَى اللهِ قَالَ عَمُودُ فَحَدَّثُتُهُا قَوْماً فهُمْ أَبُواَ يُوبَ صَاحِه صَمَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَى غَرْوَتِهِ الَّتِي تُؤْفِّى فَيْهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَالِيَةَ عَلَيْهِم بِأَ دْضِ الرُّومِ فَأَنْكُرَهُا عَلَيَّ أَنُو إَنُّوبَ فَالَ وَاللَّهُ مِاأَخُلِنُّ رَسُو لَاللَّهِ صَلَّمَ قَالَ آسْأَلَ عَنْهَا عِثْبَانَ بْنَ مَا لِلْتِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيّاً فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَأْتُ فَأَهْ لَلْتُ بَحَمَّةَ أَوْ بَعُمْرَةَ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدَسَةَ فَأَتَيْتُ بَنِي سالِم فَاذَا عِثْبالُ شَيْخُ أَعْلَى يُصَلِّى لِلْقَوْمِهِ فَكَمَا سُلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ سَكَّتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَـأَنْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ أَلْحَدِيثِ فَحَدَّ ثَنْيهِ كَمَا حَدَّ ثَنْيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ م**ا بسبُ** فِي الْبَيْتِ حِزْنُ عَبْدُ الْأَغَا يَنْ تَمَّاد حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيُّونَ وَعَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يَّا فِع بَمَن ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آخِمَلُوا فَيُورِيُّكُم مِنْصَلاتِكُم وَلاَ تَتَّخِذُوها قُبُوراً ﴿ ثَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابَ عَنْ أَيُّوبَ ﴿ بِسْيِهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الزَّحِيمِ ﴾ مُرسِب فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَةً وَالْمَد سَةِ حَدْثُنَا حَفْصِ ثُنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْعَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكِلْكِ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ أَرْبَما قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ بَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَرْوَةٌ ح حَدَّثْنَا عَلَيٌّ قَالَحَدَّثْنَا سُفْيانُ عَنِ الزَّهْرِيمِّ عَنْسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلا نَهُ مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسْتِجِدِ الْأَقْطَى حَذَّنْهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ نُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ دَبَاحٍ وُعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَعْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَعْرَ

القفول الرجوع و الاهــلال الاحرام واصله فع الصوت بالنلبية عندالاحرام

قولدقباء بضمالتاف ممهودأ وةديقصر ويذكرعلي أنه اسم موضع فيصرف و يؤنث على أنه أسم بقعة فلا (شار س) قوله نوم نقدم ممكة بجر" نوم ندلاً من يومين أوبالرفعخد متدأ محذ؛ ف أي احدهما يومولله روي والاصيلي يومبالنصب على الظرفية وإلدان يقدم مفتوحة وقال العيني مضمو دينو عكد عوجدة ولابوىذر والوقت والاصلى بُ إِنْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءِ وَاكِبَا وَمَاشِياً وان عساكر مكة محدثها (شارح) توله وكان ناول له أى لنافع (شارس) قوله أنصلى وروى انصلى بكسرالهمزة وفى نسخة أن يصليم ( شار ح ) قوله أخبرنا مالك و في بعض النسيخ أخبرنى مالك

اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَّةٌ في مَسْحِدى هذا خَيْرٌ مِن الْف صَلاَةِ فيماسواهُ إلاَّ الْمُسْعِد أَلَوْا م للبي مُسْعِد قُلاً، مَرْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ٱيُوبُ عَنْ الْفِيمِ أَنَّ ابْنَ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا كَانَ لا يُصَلِّي مِنَ القَصْحِي الاَّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْم يَقْدَمُ بَكَّةً فَإِنَّهُ دَمُها ضُحَّى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلَّى زَكْمَيَّيْنِ خَلْفَ الْمَقْلِمِ وَيُوْمِ يَأْتَى مَسْجِدَ قُبِاءَ فَإِنَّهُ كُانَ يَأْتِهِ كُلَّ سَبْتِ فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَكُرهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتّى يُصَلَّىٰ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُورُهُ داكِباً وَمَاشِياً قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ إِنَّا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَضَابِي يَضَنَّعُونَ وَلا أَمْنَعُ أَحَدا أنْ صَلَّى فِي أَيُّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْمَهٰار غَيْرَ أَنْ لا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا أ مِ مَنْ أَتَى مَسْعِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَيْت حِدُنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّمَنَا عَبْدُ العَرْيِرْ بْنُ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ ٱلَّذَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ يَأْتَى مُسْجِدَ قُبَاءِ كُلِّ سَنِت ماشِياً وَدا كِياً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَى قُلْهُ رَاكِبًا وَمَالِشِياً ﴿ زَلَمَ ابْنُ ثَمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ فَيُصَلِّى فِيهِ زَكْمَتَيْنِ مَا سَبَ فَصْل أَبِي بَكُرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِالْمَادَ فَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْنَى وَمِنْهُوى دَوْضَةُ مِنْ دِيَاضِ أَجْلَنَّهِ حَرْشَا مُسَدَّدُ عَنْ يَعْنِي عَنْ عَبِيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بن عَلْمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ما بَيْنَ يَيْتِي وَمِنْهُرَى رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ أَلَمَّةً وَمِنْهُرَى عَلَىٰ حَوْضَى

ينتِ الْمَقْدِينِ حَلَيْنِ الْمُوانَولِيدِ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنْ عَبْدِ الْلِيْثِ سَمِعْتُ قَرْعَةً مَوْلَى ذِيادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَاسَمِيدِ الْمُلْدِيَّ رَضِى اللهِ عَنْ يُحْتِثُ بِأَوْمَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّجَبَنَنِي وَآتَتَنِي قَالَ لِانْسَافِرِ الْمَرَّأَةُ يُومَيْنِ اللهِ مَمَهَا وَوْجُهَا اوْ ذُو يَحْرَمُ وَلاَصُومَ فَى يُومَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْيِي وَلاَسُلاَةُ بَعْدَ صَلاَ تَيْنِ بَعْدَ الضَّنِيحِ تَتَّى ظَلْمُ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمَصْدِ تَتَّى تَدْرُبُ وَلاَ الْمَثْلُ الرِّمَالُ الْإلل

بهنا حج سی طلع مسلوبهد العصوصی لعرب و م ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْمِدِ الْحَرَامِ وَمُسْمِدِ الْاَقْطَى وَمَسْمِدِي

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْيمِ ﴿ أَبُوابُ الْعَمَلِ فِي الضَّلاَّةِ ﴾ مَا رَسِبُ آستينانة اليك في الصَّلاة إذا كأن مِن أخر الصَّلاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَتَمينُ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَاشَاءَ وَوَضَعَ اَبُو اِسْحَقَ قَلْنَسُوَتُهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَى ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَىٰ رُصْفِهِ الْأَيْسَرِ اللَّ أَنْ يَحُكَّ جُلداً أَوْ يُصْلِحَ تَوْباً حِلْدُن عَبْدُ اللهُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنا مَا لِكَ عَنْ تَخْرَمَةَ بْنِ سُلَمْ أَنَ عَنْ كُرَيْب مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أُخْبِرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَسْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَهَى خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَعَمْتُ عَلَىٰ عَرْضِ الْوسادَةِ وَأَضْطَعَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ وَأَهْلُهُ فِ طُولِمًا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ الَّذِيلُ أَوْ قَبْلُهُ بقَليل أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ ٱسْتَنْقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَلَكُ مُسَلِّحَ النَّوْمَ عَنْ · وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خُوانِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرانَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنّ مُعَلَّقَةٍ فَنَوَضّاً مِنْها فَأَحْسَنَ وُضُواً أَهُ ثُمَّ فَامَ يُصَلَّى قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمْا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كُلُّيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ٱلْكُيْمِي عَلَىٰ رَأْسِي وَاَخَذَ بِأَذُنِي ٱللَّهُ فِي يَفْتِلُهَا بيدِهِ فَصَلَّىٰ ؛ وَكُفَيَّان ثُمَّ وَكُفَّيْن ثُمَّ وَكُفِّين ثُمَّ وَكُفَّيْن ثُمَّ وَكُفَّيْن ثُمَّ وَكُفَّيْن ثُمَّ أَوْتَر ثُمَّ ٱصْطَعِمَ حَثَّى جَاءَهُ الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ خَفِيقَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ

قوله وآنتننی أی أفرحننیوأ سررننی

الرصغ بالصاد لفة فى الرسغ بالساين وهى أقصيم من الصاد وهوالمفصل بينالساعد والكف قاله الشارح

قوله آیات باسقاط ال و لابوی در" والوقت و الاصیل الآیات (شارح)

 و مَا يُنْهِى مِنَ الْكَلامِ فِي الصَّلاَةِ حَدُنْ ابْنُ ثُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ كُنَّا نُسَيِّرٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلاةِ فَيَرُدُ عَلَيْنا فَكَمَّا رَجَعْنَا لَنْمَا عَلَنْهُ فَدَوْ رُدَّةً عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُفْلاً حَدُمْنَا ابْنُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ح**َدُنْكُ** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَاعِيسَى عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنِ الْحَرَثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي عَمْرو الشَّيْنِانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَأَنُم فِي الدَّالِمْ عَلَى عَهْدِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُلِّمُ اَحَدُنَّا صَاحِبَهُ بِخَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات الْآيَةَ فَأَمِنْنَا بِالسُّكُوٰتِ لَلْمِبْ مَايَجُوذُ مِنَ النَّسْبَيْحِ وَالْمَادِ فِ الصَّلاَةِ لِلرَّ جَالَ حَدْثُنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَةً حَدَّثَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَادِم عَن أَبِيهِ عَن سَهُل وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْن عَوْف وَحٰانَت الصَّلاٰةُ فَحَاٰءَ بِلاْلُ ٱبْاكِكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ حُبسَ النِّيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَهَاءَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشَى فِي الصُّفُوف يَشُقُّها شَقًّا هُوَ التَّصْفِيقُ وَكَانَ ٱبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِيصَلاّتِهِ فَلَأَ ٱكَثَرُوا الْتَفَتَ فَاذَا النَّيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّفتِ فَأَشَادَ إِلَيْهِ مَكَالَكَ فَرَفَعَ اَبُوبَكُمِ

قوله غام نابالسكوت أى بنزك ذلك الكادم الذى كنائتكام والآ فالمسلاة محلًّ للذكر

وهو من ضرب 
صفحة الكف على 
صفحة الحكف 
الاخرى والمصافحة 
معروفية وتعرف 
الصفقة في عقداالبع 
ايضاً فلا فرق بين 
كونه الحاءأ وبالقاف

نَقُولُ التَّحِيَّـةُ فِىالصَّلاْمَ وَنَسَمَّى وَيُسَرِّلُمُ بَعْضُنا عَلىٰ بَعْبِض فَسَمِمَهُ وَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ السَّالَامُ عَلَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّا لِحِينَ ٱشْسَهَدُ ٱنْ لْأَلُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَا تَنْكُمْ إِذَا فَمَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدِ بِلَّهِ صَالِمَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ للرسِبُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ حَدَّرُسُا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِي ثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ النُّسْبِحُ لِلرَّاجِالُ وَالتَّصْفَيقُ لِلنِّسِاءِ حِرْرُهُ اللَّهِ عَنْ مَا وَكِيمُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَادِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ النَّسْنِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفَيحُ لِلنِّسااءِ مُ بُسِبُ فِي مَنْ رَجَعَ الْقَهْ قَرْى فِي صَلاْتِهِ أَوْ تَقَدُّمَ بِأَمْسَ يَنْوَلُ بِهِ رَوْاهُ سَهْ لُ بْنُ سَعْدِ عَن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدُهُمْ اللهِ ثَالَ اللهِ قَالَ يُونْسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ اَنَّ الْمُسْلِينَ بَيْبَاهُمْمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ ٱلاِثْنَيْنِ وَٱبُونَبَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّى بهِمْ فَفَعَأْهُمُ ۚ النَّيُّ صُلَّى اللهُ مُحَلَّيْهِ وَسَــلَّمَ وَقَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ اِلَيْهُمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضَكُ فَنَكَصَ ٱبُوبَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغُرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَهِمَّ الْنُسْلِوُنَ أَنْ يُفْتَيْنُوا فيصَلاّتِهُم فَرَحاً بِالنِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيدِهِ اَنْ اَيْتُوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَادْخَى السِّيْرُ وَنُوفِيِّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ مَلِ مُسِبِّ إِذَا دَعَت الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّالَاةِ وَ قَالَ النَّيْثُ حَدَّثَنِي جَمْفَرْ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتَ آخَرَأَهُ آنِهَا وَهُو فَي صَوْمَعَةِ قَالَتْ يَاجْرَيْمُ قَالَ اللَّهُمَّ أَتِّي وَصَلاَّتِي قَالَتْ يَاجُرَيْمُ قَالَ اللَّهُمَّ أَتِّي وَصَلاتِي قَالَتْ يَاجْرَيْحُ قَالَ اللَّهُمُّ أَتِي وَصَلاّتِي قَالَتِ ٱللَّهُمَّ لاَيُمُوتُ جُرَيْحُ حَتَّى يَنْظُرَ

قوله النحيسة بالرفع و يروى بالنصب انشرالشارح وقوله نسجي أىنقول السلام على حبريل وميكائيل

فوله فنكص بالساد المهمملة والمحموى و المستمل بالمسين المهملة أى رجع بحيث لم يستدبرا القبلة (شارح) المياس جم موسة . وهي الزائية وسوّب الماليوري حدّف المثالا لاخرية وشرّج على الماع الكسرة والمشاولة الماليوس وزياة عول المنظر أو المم المنظر أو المم المنظر أو المم المنظر أو الماليوسية ذكر والشارح قولة واحدة الكسب المنظرة المالية والمنظرة الشارح المنظرة المنظرة الشارح المنظرة الشارح المنظرة الشارح المنظرة الشارح المنظرة الشارح المنظرة الشارح والمنظرة الشارح والمنظرة الشارح والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة والمنظرة والمنظرة

في وَجْهِ الْمَيْامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي اللَّصَوْمَعَتِهِ دَاعِيَةٌ تُرْعَى الْغَثَمَ فَوَلَّدَتْ فَصَلَّ لَمَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجِ نَزَلَ مِنْ صَوْمَتَهِ قَالَ جُرَيْجُ أَيْنَ هٰذِهِ الَّي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَابَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ دَاعِي الْنَهَمِ لَلْمِسْجُوبِ مَسْجِعِ الْحَصَا فِي الصَّلاةِ حَذُن اللهِ اللهُ عَدْمُ اللهُ عَدَّمُنا شَيْبانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَى مُعَيْقَتُ أَنَّ النَّيَّ صَلِّمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى الْتَرَابَ حَيْثُ يَسْحُهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً لِمُرْسِيُكِ بَسْنِطِ النَّوْبِ فِي الصَّلاةِ لِلسُّخُود حَرْثُ مُسَدَّدُهُ حَدَّثُنَا بشُرُ حَدَّثَنَا غُالِثٌ عَنْ بَكْر بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْس بن مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف فَاذِنَا لَمْ يُسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَحِبَهُ عَلَيْهِ ماأيجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثْنا مَا لِكَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كُنْتُ ٱمُهُ وجُلِ فى قِبْمَ أَهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى فَاذَا سَحِبَهُ عَمْزَنَى فَرَفَعْتُما فَاذَا قَامَ مَدَدْ أَمْ اللَّهُ مَرْتُهُ اللَّهُ مُدَّدُّنا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّدِ بْن وَياد عَنْ أَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱنَّهُ صَلَّا صَلاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَأَنَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطُعُ الصَّلاةَ عَلَىَّ فَأَمَكَنَى اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ وَلَقَدَ مَهَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تَصْجُوا قَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَمْأَنَ عَلَيْهِ السَّلائم رَتِّ هَبْ لِي مُلَكًا لاَ يَفْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدى فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًّا ثُمَّ قَالَ النَّصْرُ بْنُ شْمَيْلِ فَذَعَتُهُ مُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَفَتُهُ وَفَدَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ يُدَغُونَ أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوْلِ فَدَعَتُهُ اللَّهُ آنَّهُ كَذَا قَالَ بَشَدِيدِ الْعَيْنِ وَالثَّاءِ مَا سِبُ إِذَا نَفَلَتَ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أَخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَمُ السَّادِقَ وَيَدَعُ الصَّلاةَ حِدْرُنَ الدُّمْ حَدَّمَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَذْرَقُ بَنُ قَيْسٍ كُنَّا بِالأَهْواد نُقَاتِلُ الْمُرُورِيَّةَ فَبَيْنًا أَنَاعَلَىٰ جُرُفِ نَهْرِ إِنَّا رَجُلُّ يُصَلِّى وَإِذَا لِمَامُ ذَاتَبِ وِبِيكِوهِ

قوله من قوله الله تعالى يوم يدعون فينسنى أن يكون فدعته كالايخفي

فِحَكَلَتِ الدَّايَةُ ثُنَادُعُهُ وَجَمَلَ يَتْبَهُهَا قَالَ شُمْبَةُ هُوَ ٱبُوبَرْزَةَ الْاَسْلَمُ فَجَمَلَ رَجُلُ مِنَ الْحُوادِ جِ يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱفْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَكَأَ ٱنْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنَّى سَمِمْتُ قَوْلَكُمْ وَ إِنِّى غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَرَوات أَوْسَبْمَ غَنَ وَات أَوْ ثَمَانَ وَشَهِدْتُ تَيْسيرَهُ وَ إِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرْاجِمَ مَعَ دَاتَتى أَحَبَّ إِنَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تُرْجِمُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَيَّ حَدَّمُنَ مُمَّدُّ بَنُ مُفَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُمِي عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتُ غَائِشَةُ خَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِلَةً ثُمَّ زَكَمَ فَأَطَال ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ ٓ اَسْتَقْتُحَ بسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَحِبَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُا آيَتْانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْ وُعِدْ تُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُريدُ اَنْ آخُذَ قِطْفاً قولەتىلقاً أى عنقوداً 📗 مِنَ الْجَلَّةِ حينَ رَأَ يَتُمُونى جَمَلْتُ اَنَقَدَّمُ وَلَقَدْرَأَ يْتُ جَهَنَّمَ كِمُطِمُ بَعْضُها بَعْضاً · حَنَ رَأَيْمُونِي تَأْخَرْتُ وَرَأَيْتُ فَهَا عَمْرُو بْنَ لَحْيَ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوْائِبَ • مَايَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْءِ فِي الصَّالَاةِ وَيُذْكِّرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو نَفَخَ النَّمُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسُخِوْ دِهِ فَيَكُسُوفَ حَ**لَانًا** سُلَمُهٰانُ بُنُ حَرْب حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَنْ آيُّوبَ عَنْ أَفِعِ عَن ابْنِ ثُمَرَ وَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمْ الزَّالنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۖ رَأَى نُخَامَةً ۚ فَى قِبْلَةِ الْمُسْعِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَىٰ اَهْلِ الْمُسْعِدِ وَقِالَ إِنَّ اللَّهُ ۚ قِبَلَ آحَدِكُمْ فَاذِاكُانَ فِيصَلام فَالْ يَنْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لا يَتَفَقَّمَنَّ ثُمَّ نَزُلَ فَقَتَّها بيده ١ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَنْزُقْ عَلَىٰ يَسَادِهِ حَرْشًا مُحَدُّدُ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنْادَةً عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَانَّهُ يُنَاحِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى لَلْمِسِبِ مَنْ صَفَّقَ جاهِلاً مِنَ الرَّاجِالِ في صَلاتِهِ لَمْ تَفْسُدُ صَلاَّتُهُ فيهِ سَهَلْ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قوله او ُثنان بغير ياء ولاتنون وللحموي و المستملي مُعانئ ساء مفتوحة من غيرتنوين قوله فيشتي بالنعسب وبالرفع أغادهالشار -

من العنب

بْ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ ٱلْشَظِرْ فَالْشَظَرَ

الأزراضيين ويحوز التكين جم ازار وصغره لفلة ذات البد وكان هذا في اول الإسلام اله في رواية لشغلاريادة لام التأكيد الشنطير في اللغة السنطير في اللغة

قوله وجدعلی أی غضب علی "

ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْا عَمِشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قُالَ لِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْؤَ فِىالصَّلاَّةِ فَيَرَدُّ عَلَى ۖ فَلَمْ رَجَعْنَا عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي حَاجَةٍ لَّهُ فَانْطَلَقْتُ عَلَىَّ فَوَقَعَرَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ ٱعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَمَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَانَتِ الصَّلاةُ فَجَاةً بِلألُّ إِلَىٰ أَبِى بَكْل دَضِيَ اللهُ ْ الصَّلاةُ وَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النَّاسِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَاقَامَ بِلالُ الصَّلاةَ وَتَقَدَّمَ أَنُوبَكُم ِ رَضِيَ اللهُ عَشْمُ فَكُنَّرَ النَّاسِ وَلِمَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ

قوله ان شئت وفی روایهٔ ان شئیم

يَمْشي فِيالصُّفُوف يَشُقُّها شَقّاً حَتَّى قَامَ فِي الصَّفت فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيـ قَالَ سَهٰلُ التَّصْفَيحُ هُوَ التَّصْفَـقُ قَالَ وَكَاٰنَ ٱبُوبَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ في صَلاتِهِ فَكُمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَأَشَار إِنَيْهِ يَأْمُرُهُ ۚ نَنْ يُصَلِّى فَرَفَعَ اَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَاللَّهُ ۚ ثُمَّ رَجَعَ الْتَهْمَرْى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفَّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْتِ وَسَلَّ فَصَيٌّ لِلنَّاسِ فَكَا ۚ فَرَغَ أَقْبَلَ عَلِيَ النَّاسِ فَقَالَ لِمَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حينَ نَا تُبُكُمْ ثَنَّيُّ فِي الصَّلاةِ آخَذْتُمْ بِالتَّصْهِيمِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّساءِ مَنْ مَابَهُ ثَنَّى في صَلاَّتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْخَانَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَى بِكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لِا ٱبْالْبَكْرِ مامَّنَعَكَ أَنْ تَصَلَّى لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إَلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرِ مَا كَأَنُ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي عَاْفَةُ أَنْ يُصَلَّى بَنْ يدى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْمِسِيبُ الْخَصْرِ وضالدعل الخامرة أ في الصَّلاةِ حَدُمُنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا تَقَادُ عَنَ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْحَصْرِ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَٱبُوهِلالَ عَنِ ابْنِ سيرينَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمُنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حَدَّثَنا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَاتُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِيَ أَنْ يُصَلَّى الرَّحُا مُقَوَّمَهِ مَا مُسِبِّ نَفِكُ الرَّجُولُ النَّيْقُ فِي الصَّلاةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَاجَهِزُ حَيِيْشِي وَا نَا فِي الصَّلاةِ حَدُّنْ إِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُورِحَدَّ ثَنَّا رَوْجُ حَدَّنَا عُمَرُ هُوَ انْ سَعِيد قَالَ أَخْبَرَ نِي انْ أَي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْيَةً بْنِ الْحَرْثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصْرَ فَلْأُسَلَّمَ قَامَ سَريعاً دَخَلَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَا يُوثُمُّ خَرَجَ وَرَأْى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبُهُمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكُرْتُ وَا نَا فِي الصَّلَاةِ يَنْدِا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْنِي آهْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ حدَّمنا يَخْيَ بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّ مُنَااللَّيْتُ عَن جَعْفِر عَن الْأَغْرَبِ قَالَ قَالَ ابوهم رَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ٱ ذَبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ

الخصر بالخاءالم محمة وهو من مكروعات الصلاة

تعلم مخصراً و للكشميهني مخصرا تشديد الساد رتولد شكر سذا الفسطوروي تفكر مسدراً مضافاً ألى بر بعده قوله فاذا ثوب أى اقيمتالصادة وقوله فإذا سكت أى بعد الفراغ من الاقامة (شارح) ضرا أَطَ خَتَّى لاَ يُسْتَعَمُ التَّا ذَبَنَ فَا ذَا سَكَ الْمُو ذِنُ اَ قَبِلَ فَا ذِا تُوبِ اَ دَبَرَ فَا ذَا سَكَ الْمَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله عابائبات الف ماالاستفهامية مع دخول الجارّ عليها وهو قليـل ولابي ذرّ بم (شار ح)

﴿ بِسْمِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ما سِبُ ما بناءَ فِىالسَّهْو إذا قام مِنْ زَكْمَى الْفَر يضَةِ عَدُرُنا عَبْدُاللّهِ بْنُ يُوسُنَّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ بْنُ أَلْسِ عَن ابْن شِهاب عَنْ نَعْبُدِ الرَّخْنِ الْاعْرَجِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْن بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ صَلِّي لَنَّا ۚ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُمْتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّاوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَكَم يَجْلِسُ فَعَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَوْنا تَسْلَيْمَهُ كَثِّرَ قَبْلَ التَّسْلَم فَسَحِبَهَ سَحِدُتَيْن وَهْوَجُالِسُ ثُمَّ سَلَّمَ صَ**رُرُنِ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْن سَميد عَنْ عَبْدِ الرُّخْمَٰ وِ الْاَعْرَ جِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ بُحَيْنَةً وَضِىَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِذْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ ٱثْنَدَيْنُ مِنَ الْظَهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمْا فَكَمَّا قَفْي صَلاْقَهُ سَعِبَدَ سَعِبْدَتَيْنِ ثُمُّ سَسَلَمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلِمِثُ إِذَا صَلَّى خَساً حَدُنُنَ إِنُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا شُغْبَةُ عَنِ الْكَرِمِ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ خَمساً فَقَيلَ لَهُ أَزيدَ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَساً فَسَعَبَدَ سَعَبْدَتَيْنَ بَمْدَ مَاسَلَّمَ المُرْسِبِ الْحَاسَلَمْ فَى زَكْمَتَايْنَ أَوْ فَى ثَلَاثَ فَسَعَدَ سَعِدَتَايْنَ مِثْلَ سُعِبُودُ الصَّلاَهِ أَوْ أَطْوَلَ حَ**رُبُنُ** آِدَمْ حَكَثَنَا شُعْبَةَ عَنْ سَقَدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَعَنَأْ بِي سَلَقً

قولها بن بحينة باثبات أنسا بن كافى الشارح.

عَنْ أَبِي هُمَ يُرْدَةً وَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ أو الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ الصَّلاٰةُ بِارَسُــولَ اللهِ ٱنَقَصَتْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَضِحَالِهِ احَقُّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَمْ فَصَلِّى رَكْمَتَيْنِ أُخْرَيْن ثُمَّ سِّحِدَ سَحِدَ تَيْنِ قَالَ سَعْدُ وَرَأَ يْتُ عُرُوهَ بْنَ الزُّبَرْ صَلَّى مِنَ الْمُفْرِبِ رَكْعَيَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَعَبَدَ سَخِدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَحِندَتَى السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنْسُ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدُا وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ ﴿ حَرَّبُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ ٱيْوْبَ بْنِ أَبِي مَّيمَةَ السَّخْتِيا فِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنُ فَقَالَ لَهُ ذُوا ليكَيْن ٱقَصْرَت الصَّلاَةُ ٱمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا ِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَصَدَقَ ذُوا لَيْدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ٱلْتَيَنِ أُخْرَيَين ثُمَّ سَلَمَ ثُمَّ كَبَرَ فَسَعِدَ مِثْلَ شُعِبُودهِ أَوْاَطُولَ ثُمُّ دَفَعَ ح**َلْمُسْل**َ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا كَمَّادُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِحُمَّدَ فِي سَحِيدَتَى السَّهْو تَشَهُّدُ قَالَ لَيْسَ فَحَدِيثٍ أَبِي هُمَ يُرَةً لَم سِبُّ لَيُكَبِّرُ فَي سَجْدَتَى السَّهُو **حَدُّنُنَا** حَفْصُ بْنُ عُمَرٌ قَالَ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلاَّ فَى الْمَثِيّ قَالَ مُمَّلَّهُ وَأَكُثُرُ ظُنِي الْعَصْرُ رَكْمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فَىمُقَدِّمِ الْمُسْجِدِ فَوضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفَهِمْ ٱبُو بَكُرُ وَعُمَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَالِا أَنْ يُكَلِّماهُ وَخَرَجَ سَرَعانُ أَى الذِين يسارعون } النَّاسِ فَقَالُوا اَقَصُرَت الصَّلاَّةُ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُوالْيَدَيْنِ وَقَمَالَ أَنْسِيتَ آمُ قَصُرَتْ فَقَالَ لَمُ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ قَالَ بَلِيْ قَدْ نَسَيتَ فَصَلَّى زَكُمْنَيْن ثُمُّ سَلَّمَ ثُمُّ كَبَّرَ فَسَحِدَ مِثْلَ سُجُودهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ ثُمُّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَبَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ٱوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ

قولدا لعصرفيه الرفع والنصب (شارح) قولة سرعان الناس فيالخروج اھ قوله ذواليـدىن و للاربعة ذا البدس بالنصب ( شارح)

ابْن مُحَيِّنَةَ الْاَسَدِيّ حَلَيف بَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيصَلاْتِهِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ لِجُلُوسُ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَحِندَ سَحِندَتَيْن فَكَنَّر فَكُلُّ سَحِيْدَةٍ وَهْوَ جَالِشُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِيمَ وَسَحِبَدُهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَاٰنَ مَالَنِينَ مِنَ الْمُلُوسِ ﴿ ثَابَعَهُ ابْنُ جُرَبْعِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِى السَّكْبِيرِ مَلْمِثِ إِذَا لَمْ يَذُرَكُمْ صَلَّىٰ ثَلاثًا أَوْاَدْبَهَا سَجَدَ سَخِدَتَيْن وَهُوَ لِجَالِشُ حَ**دُن**َنَ مُعَاذُ بْنُ فَطَالَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الدَّسْتَوَا يُّنُّ عَنْ يَحْتِي بْن أَبِي كَثيرِ عَنْ أَب سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُوديَ بالصَّلاةِ أَدْبَرَالشَّيْطانُ وَلَهُ ضُراتُك حَتَّى لاَيَسْمَمَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّكَ بِهَا أَذْبَرَ فَإِذًا قُضِيَ النَّفُوبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَنَ أَلُمْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ إذْ كُن كَذَا وَكَذَا مَالَمْ يَكُن يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرَى كُمْ صَلَّى | فَاذِا لَمْ يَدْر اَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَوْبَعاً فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ لِحالِشُ السَّهُو فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ إنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما سَخِدَ تَيْنَ بَعْدَ وَنُرهِ حَرِّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالُّ خَمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لا يَدُدى كَمْ صَلِّي فَاذِا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ لِحَالِشُ مُلْ سَبِّ إِذَا كُلِّيمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيدِهِ وَاسْتَمَمَ حَرَّمْنَا يَحْتَى بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثْنى انُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَدَ بْنَ تَخْرَمَةً وَعَبْدَالِ مُعْنَ بْنَ أَذْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْها فَقَالُوا اقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَّا تَجْمِعاً وَسَلْهَا عَنِ الرَّكُمَّيْنِ بَعْدَ صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَقُولَ لِمَا إِنَّا أَخْبِرُ ثَا ٱنَّكِ تُصَلِّينُهَا وَقَدْ بَلَغَنَّا انَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ نَهٰى

قوله حتى يخطر الطاء وهو الموحم أي الطاء وهو الموحم أي وسوس النم وسائد النم والمورد أي ينو والمرود أي ينو أي الرجل إن يندي يظلم الرجل إن يندي بالمريدي أي تتو ما يندي عالم أي خل يستو ما يندي أل خلط علما عام الأرشر عالى أن شرح )

عَهْمَا وَقَالَ ابْنُ عَبْاسٍ وَكُنْتُ ٱصْرِبُ النَّاسَ مَعَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا وَقَالَ لَ يْتُ فَلدَخَلْتُ عَلِيْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها فَيكَفُّتُها المَالَوْ سَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أَمَّ سَكُفَّ نَخُرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْ لِهَا فَرَدُّونِي إِلَىٰ أَيِّم سَلَّكَةٌ بِمِثْلُ مَا أَرْسَلُونِ بِهِ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَكَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتْ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهي عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَاِّيهِ مَا حَبِنَ صَلَّمَ الْمَصْرَثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدى لِمُسْوَةٌ مِنْ بَخِي حَرامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَآ رْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحِارِيَّةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْمِه فُو لِيلَهُ تَفُولُ لَكَ أَثْمُسَلَّةً يْارَسُولَ،اللهُ سَمِعْتُكَ تَنْهُم عَنْ هَا تَبْن وَأَرْاكَ تُصَلَّمهِ الْ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْ خِرى عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا أَضَرَفَ قَالَ يَابِنْتَ أَب أُمِّيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكُمِّتَيْنِ يَمْدَ الْمَصْرِ وَ إِنَّهُ أَتَانِي فَاشٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَفَلُونِي عَن الرَّكْمَيِّن اللَّيْن بَعْدَ الطُّهر فَهُما هاتان للبحب الإشارة في الصَّلاة فَاللّهُ كُرَيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَّةً رَضِي اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَّا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَني عَمْرِ و بْن عَوْف كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ خَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْلِحُ بَيْنَهُمْ فَى أَنَاسِ مَمَّهُ فَخُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَت الصَّلاةُ فَجَأَءَ بِلاَلٌ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ ۚ عَنْهُ فَقَالَ لِا أَبَا يَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ لِحَانَتِ الصَّلاَّةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْةً ٱلنَّاسَ قَالَ نَمَرْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامُ بِلاْلٌ هَ تَقَدَّمَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ۗ لِلنَّاسِ وَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَشِي فِي الصُّفُوف حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفيق وَكَانَ ٱبُوبَكُمْ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَكُمَّا ٱكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاذِا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّكَمَ فَأَشَارَ اِلَيْهِ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لُّمَ يَامْرُهُ أَنْ يُصَلِّي فَرَفَعَ الْبُوكِكُرِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَيْدَ اللَّهُ وَرَجَمَ

الْقَهْقَرَىٰ وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ فَتَقَدَّمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَكَمَّ فَرَغَ ٱقْبَسَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لِمَا يُهَّا النَّاسُ مَا لَكُمْ حينَ نَاجُكُمْ شَقٌّ فِي الصَّلاةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفيقِ إِنَّمَا التَّصْفيقُ لِلنِّساءِ مَنْ نَابَهُ ثَنْيُ فَي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ سُنْخَانَ اللهِ فَا يَنَّهُ لا يَسْمَمُهُ آحَدُ حينَ يَقُولُ سُنْخَانَ اللهِ الْآَفْتَ يَا اَبْآبَكْر مامَنَمَك اَنْ نُصِيِّ لِلنَّاسِ حِينَ اَشَرِتُ اِلَيْكَ فَقَالَ اَبُوبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَذْنِي لِاثِنْ أَبِي قُحَاٰفَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَبْنَ يَدَىٰ رَسُو لِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُسُما يَخْبَى بْنُ سُلِّمانَ حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْماءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَمِ إِعَائِشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّى قَائِمَةٌ وَالنَّابُسُ قِيامٌ فَقُلْتُ مَاشَأَ ذُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَّةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى نَمَرْ حَدُّنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثِي مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَهُ رَضِي اللهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فى يَيْدَنِهِ وَهْوَ شَالَتُهُ لِجَالِساً وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيْاماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَن آلجلِسُوا فَكُمَّ آنْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَاٰ جُعِلَ الْامِهَامُ لِيُؤْتِّمَّ بِهِ فَاذِاْرَكَمَ فَاذْكَمُوا وَ إذا رَفَعَ فَادْفَمُوا ﴿ بِنِمِ اللهِ التَّهِ الرَّحْيِمِ ﴾ لم لِنِ فِي الْجَائِرُ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كُلُومِهِ ۚ قُولُهُ آخُو بالنصب خبر كان وبالرفع لْأَالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَّبِهِ ٱلْيُسَ لَأَلِهَ إِلاَّ اللَّهُ مِفْنَاحُ الْجُنَّةِ قَالَ بَلَىٰ 🌓 اسمها انظر الشارح وَلَكِن لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلاَّ لَهُ اَسْلَالُ قَانِ جَنَّتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسْنَانُ فَتِحَ لَكَ وَالاّ الوكام لَمْ يُفَتَّحُ لَكَ حَ**رُنْنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون حَدَّثُنَا وَاصِلُ الأحْدَبُ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ أَي ذَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَانُى آتِ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَ فِي أَوْقَالَ بَشَّرَ فِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّى لأيْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيَّأً دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُلْتُ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ مَرْن عُمَرُ بن حَفْص حَدَّنَا أَي قَالَ حَدَّنَا الْاَعْشُ حَدَّنَا شَقِيقَ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ إِللهِ شَيْأ

أ في اعراب قــوله مفتاح الجنة

باتِباٰعِ الْجَنَااتِر حَ**دُّن**َ ابْوالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَتْ قَالَ سَمِمْتُ مُمَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُفَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّي صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانًا عَنْسَبْعِ اَمَرَنًا بِإِنِّياعِ الْجَلْنَائِزِ وَعِيْادَةِ الْمَر يَضِ وَإِلِحَابَةِ الدَّافِي وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ وَإِبْرَادِ الْقُسَمِ وَرَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آيْبَة الْفِضَّةِ وَخَاتِم الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدَّبِياجِ وَالْفَتِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ حَذْرُنَ مُحَمَّتُهُ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِيهاك قَالَ أَخْبَرَنِي سَعدُ بنُ الْمُسَيَّبَ انَّ اَبَاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ا عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْنُ دَدُّ السَّلامِ وَعِيادَةُ الْمَربيض وَاتِّبَاءُ الْحَنَّائِرُ وَإِلِمَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْمَاطِسِ ثَابَعَهُ عَسْدُ الرَّزَّاق قَالَ أَخْبَرَنَا مَغْمَرُ وَرَوْاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلُ لَمِ اللَّهُ وَلَ عَلَى الْمُتَّتَّ بَعْدَ الْمُوْت إِذَا أُدُوبَ فِي آكُمُانِهِ حَدَّرُشُ بِشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرُ ۗ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبْوِسَكَةَ أَنَّ عَالِمُتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ آقْبَلَ ٱبُوبَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْخِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْعِدَ فَلَمْ 'يُكِلِم النَّاسَحَتَّى قوله ببردجبرة بإضافة الله وَخُلَ عَلَىٰ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا فَتَسَيَّمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو مُسَحَّتَى بُبُرْد برد اوبوصفه ثوب الحِيرَةِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ آكَتِّ عَلَيْهِ فَقَيَّلُهُ ثُمَّ بَكِي فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وأتى يانَيَّ اللهِ لا يُجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْنَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ ٱبُوسَكَةَ فَأَ خَبَرَ فِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ ٱبَا بَكُو رَضِي اللهُ عَنْهُ خَرَج وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلِّيمُ النَّاسَ فَقَالَ آخِلِسْ فِأَ بِي فَقَالَ ٱخِلِسْ فَأَ بِي فَتَسَهَهَدَ ٱبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَلَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ ٱلنَّا بَعْدُ فَهَنْ كَأَنَ مِنْكُمْ يَمْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله ۖ فَإِنَّاللَّهُ

الضبط ثياب يؤييها مة. الشام أو مصر مضلعة فيها حرىر أمثـال الاترج او كتان محلوط بحرير اه من الشرح أو هي التزية فالدلت الزاي

قوله أأسنم موضع بالعوالي كان سدنا الصديق تزوج من هناك

عانى خططأوأ خسر (شارح)

قولدافتسم بضم الناء مبنياً للمفعول و اليه نائب الفاعل وقرعة نصب بنزع الخافض أى اقتسم الانسار المهاجرين بقرعة (شارح)

حَجِيْ لأَيْمُوتُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا نُحَمَّتُ إلاَّ رَسُولَ إِلَى الشَّاكِرِ مِنْ وَاللَّهِ لَـكَأْنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُو نُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ٱ ثُوْلَ الْآيَةَ حَتَّى تَلاها ٱ نُوبَكُر دَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَقَّاها مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرُ إِلاَّ يَتْلُوهَا حِلْمَتُ يَعْنَى بَنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيث عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتُ أَنَّ أُمَّ الْعَلاءِ آمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ آفَتُهِمَ ٱلْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا غُثَانُ بْنُ مَظْمُونَ فَأَنْرَانَاهُ فِي آبْيَاتِنَا فَوَجَمَ وَجَمَهُ الَّذَى تُوُ فِيَ فِيهِ فَلَمْ تُوُ فِيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي آثُوابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِ فَشَهَا دَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايُدُر يِكِ أَنَّ اللهُ ٱكْرَمَهُ فَقُلْتُ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ الِلَّهُ ۚ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آثَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقَينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَاَرْحُولَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا اَدْرِي وَإِنَّا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْمَلُ في قَالَتْ فَوَاللَّهِ الأَأْزُكِيّ اَحَداً عَمْدَهُ آئِداً حِلْنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلُهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْءُهَيِّل مَايُفَعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُـعَيْثُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَازِ وَمَعْمَرُ حدثن مُعَمَّدُ بنُ بَشَّاد قالَ عَدَّمنا عُندرُ قالَ عَدَّمنا شُعنةُ قالَ سَمنتُ مُعَدَّ بنَ الْمُنْكَدِد قَالَ سَمِنتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُتِلَ أَبِي جَمَلتُ ٱكشيفُ النُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ ٱنْبَكِي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ لْأَيْنُهَا فِي فِخَمَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبكينَ أَوْلا تَبْكُونَ مَازَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بَأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْمُوهُ ﴿ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمِبْ الرَّجُلِ يَنْمَ إلىٰ آهل أكميت بنفسيه حذين إسميل فالحد تنى مايك عن ابن شيهاب عن سميد َ إِنْ الْمُسَيِّبَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمْي التَّجَاثِيَّ فِيالْيَوْمِ الَّذَى مَاتَ فيهِ خَرَجَ إِلَىَ ٱلْمُصَلَّىٰ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَدْبَعاً **حَذْن**ا

قوله وینهونیوروی وینهونیعلیالاصل انظرالشارح

قوله سبى يعنى الميت أى تهم الناس عوته وقوله سفسه أى بلاواسطة احد

أ بُومَهُمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا اَ يُتُوبُ عَنْ مُحَيْدِ بْن هِادْل عَنْ أَنْسِ بْن ما لِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الزَّايَةَ زَيْدُ قَأُصمت ثُمَّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ لَتَذْرِفُان ثُمَّ اَخَذَها خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ عُيْرِ اِمْرَةٍ فَفَحِ لَهُ لْإِذْنَ بِالْجَاٰذَةِ وَقَالَ ٱبُورَافِعِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَلَّدَ اَلاَ كَنْتُمْ أَذَ نَتْمُونِي حِ**لْانِ عُمَّ**لَّهُ أَخْبَرَ لَا أَنُو مُعَاوِيّةً كَانَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَأَلَّ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً فَكَأْ ٱصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلُمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلَّمَةُ أَنْ • فَضْل مَنْماتَ لَهُ وَلَدُ فَاحْتَسَ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَنِّي قَبْرَهُ فَصَرٌّ عَلَيْهِ | وَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ حَدْثِنَا ٱبْوِمَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارث حَدَّثَنَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَقُّ لَهُ ثَلاثُ لَمْ يَبْلُفُوا الْخِنْتَ اللَّا ٱدْخَلَهُ اللهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ الْأَهْمُ حَدُننا مُسْلِمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الْأَصْبَهَانِيّ عَنْدُ كُوانَ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّساءَ قُلْنَ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْعَلْ لَنَا يَوْماً فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ آيُّا آمْرَأُو مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَالْوَلَدِ كَانُوالْهَا حِجابًا مِنَالنَّار قَالَت آمْرَأَةُ وَٱثْنَانَ قَالَ وَٱثْنَانَ ﴿ وَقَالَ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ ٱلْاَصْبَهَا نِي حَدَّثَنَى الِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ لَمْ يَبْلَفُوا الْخِنْتَ صَرِّمْنَ عَلِيَّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرَى عَنْ سَعِيدِ بَن الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَمُوتُ يُنْسِلِ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَيَسِيلُ النَّادَ اللَّهُ عَلَّهُ الْقَسَمِ للرسيْبِ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

قولهمن غيراسرة أى تأمير من التي سلى الكند وأى المتعلمة فهذائك (شار \_) قدوله باب الاذن با لجنازة أى الاعلام بها اذا أنتهى اصمها ليصل عليها (شار ح) اللام و في اليونينية بالخفيف (شار \_) اتَّقىاللَّهَ وَاصْبِرِى لَمْ سِبُ غُسْلِ الْمَيِّت وَوُضُونِهِ بِالْمَاءِ والسِّدْر وَحَنَّطَ انْ

عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُمَا أَبْناً لِسَعِيدِ بْن زَيْدٍ وَحَمَلُهُ وَصَلِّي وَلَمْ يَتَوضَّأُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلُمُ لاَ يَعْجُسُ حَيّاً وَلا مَيّاً وَقَالَ سَعْدٌ لَوْ كَأْنَ نَجِساً مَاءَسِسْتُهُ وَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ حَ**دُننَا** اِسْمُعِلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ ٱ يَثُوبَ السَّخْتِيا فِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سمر مِنَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةَ الأنْضاريَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَهَا عَلَيْهَا رَسُو لُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حِينَ تُؤفَّقَتَ ٱ تَنْتُهُ فَقَالَ آغْسِلْمَا ثَلاَ ثَالُوْ خَمْساً أَوْ ٱكْتَرَ مِنْ ذِلكِ إِنْ رَأَ نَثَنَّ ذِلكَ عَلَى وَسِدْرِ وَآحْمَانَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً اوْ شَيْأً مِنْ كَافُورِ فَا ذَا فَرَغْتُنَّ فَآ ذَنَّى فَلَأَ فَرَغْا آ ذَنَّاهُ فَأَعْطَانا جَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْتُهَا إِيَّاهُ تَعْنَى إِذَارَهُ مَلِبُ مَايُسْتَقَتُ أَنْ يُفْسَلَ وَثُراً حَدُننَا مُحَمَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّمَةِيُّ عَنْ اللَّهِبَ عَنْ مُحَدَّدِ عَنْ أَتِم عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُفَسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ أَغْسِلْنَا ثَلاثاً أَوْ نَمْساً أَوْاَ كُثَرَ مِنْ ذٰلِكِ عِلْهِ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً فَإِذٰلِهَ فَرَغْتُنَّ فَٱ ذَنَّنِي فَكَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَنَّوْ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ ٱبشعِر نَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ اَيُّوبُ وَحَدَّنَتْنِي حَفْصَةً بِيثُل حَديثٍ نُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَديثٍ خَفْصَةً أَغْسِلْنَهُا وَثُراً وَكَانَ فِيهِ ثَلاثًا أَوْخُمْساً أَوْسَبُماً وَكَانَ مِهِ أَنَّهُ قَالَ ٱبْدَوُّا بَيَامِنِها وَبَمُواضِعِ الْوُضُوءِ وَكَانَ فِيهِ اَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَئَةَ قُرُون **ىلىبَ** يْبْدَأْ بَمْيَامِنِ الْمَيْتِ حِ**رْسْنَا** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْنَا اِسْمُعِيلْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَلَىٰ حَفْصَةَ بِنْت سيزينُ عَنْ أَتْم عَطِيَّةً دَوْنِي اللهُ عَنْهَا فَالَث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسُل ِ ابْنَتِهِ ٱبْدَأَن جَيامِنِهَا وَمَواضِع الْوُنَفُوءِ مِنْهَا لَمِرْبُ مَوَاضِمِ الْوُضُوءِ مِنَ الْتَ حَلَامُنَا يَحْبَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَنْ سُمْنَانَ عَنْ لِحَالِهِ الْخَذَّاءِ مَنْ حَذْرَا ۚ إِنَّ سِيرِينَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةً

تولدحتو، بغنما لحاء وتدنكس وهي لنة هذيل بمدها قاف ساكنية أى ازاره معقد الازارضي سعد الازارضي نوساً (خار ) توساً (خار ) المائشة بها إله أى المائة شمارها لوم المائد على جمدها المائد على جمدها المائد على جمدها المائر و سجى تسيرالانساريلات

رَضِى اللهُ عَنْها يَالَتْ لَمَا غَسَلْنَا أَبْنَةَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَتَحْنُ نَفْسِلَهَا أَبْدَؤًا بَيَامِ يْهَاوَمَوْاضِع الْوُضُوءِ م**ارسِبُ** هَلْ تُنكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِذَار الرَّجُل حَدُنُ عَنْ مُعَنَدُ الرَّ عَن أَنَّ مَعْ الد أَخْبَرَ أَا إِنْ عَوْن عَن مُعَمَّدِ عَن أَيِّم عَطِيَّةً قالَت ْتُونِّيَتْ بْنْتُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً اَوْخُساً اَوْ آكُثَرَ مِنْ ذٰلِكِ إِنْ رَأْ يُثُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآ ذَنَّنِي فَآ ذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ جَفُوهِ إِذَارَهُ وَقَالَ أَشْفِرْنَهَا إِنَّاهُ مَكُمِبُ يُجْعَلُ الْكَافُودُ فِي آخِدِهِ حَذَّمْنًا خَامِدُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَا الْمُأْدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّدِّ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوْقِيَتْ إخدى بَنَات النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَرَجَ فَقَالَ أَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْخُساً أَوْأَ كُثَرَ مِنْ ذِلِكِ إِنْ رَأْ يُثَنَّ بِمَاءٍ وَسِيدْرِ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَاٰفُوراً اَوْشَيْأً مِنْ كَاٰفُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَا ذَنَّى قَالَتْ فَلَأَ فَرَغُنَا آذَنَّاهُ فَأَنْهِ إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ ٱشْمِوزَهَا إِنَّاهُ ﴿ وَعَن آيُوبَعَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَجْوهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ آغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْخَمْساً ٱوْسَبَمْاً أَوْاَ كُثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةً وَجَمَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُون مَا سَبَ عَثْضِ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سيرينَ ُ لأَبَأْسَ اَنْ يُنْقَضَ شَــغَرُ الْيَت حِ**رْزُن**َا ٱخَمَدُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْــ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آيُّونُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِلْتَ سيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا ٱمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بنْتِ رَسُولِاللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَلاَئَةَ قُرُونَ نَقَضَنَهُ ثُمَّ غَسَلَتُهُ ثُمَّ جَعَلْتُهُ لَلاَئَةَ قُرُونِ مَا لِبِ كَيْفَ الإنسطارُ الْمَيِّت وَقَالَ الْحَسَنُ الْجِرْقَةُ الْخَامِسَةُ يَشُدُّ بَهَا الْفَحِذَيْنِ وَالْوَرَكَيْنِ تُخِتَ الدِّزعِ حَ**دُرُنَا** اَخَمَدُ حَدَّثَنَا عَبْسَدُاللّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَنّ ٱ يُوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِنْ أَبْنَ سيرينَ يَقُولُ لِجَاءَتْ أُمُّ عَظِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أَ امْرَأَهُ مِنَ الْأَنْصَادِ مِنَ اللَّاتِي بَايَمْنَ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبادِدُ آبْناً لَمَا فَلَمْ تُدُركَهُ فَقَدَّتُمَّا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْسِلُ ٱ بَنْتَهُ فَقَالَ ٱغْسِلْنَهَا

**فوله فآ ذناءفى بعض** نسمخ المتن فحلا فرغنا آذناه توله النفنها يعنى أنه من توله في أنه أنسر عالما فلام أنسر عالما فلام تعدوله أي مبتدا أي تابد كان من المنسود والما يابد المنسود المنسو

تَلاَثاً ٱوْخَمْساً ٱوْا كَنْتَرَمِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَ يُثَنَّ ذَلِكِ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ وَٱجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُهُ رِا ۚ فَاذَا فَوَغْثَنَّ فَٱ ذَنَّنَى قَالَتْ فَلَا فَرَغْنَا ٱلَّذِي اِلَيْنَا رَقُوهُ فَقَالَ ٱشْهِرْ نَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَرْدُ عَلَىٰ دُلِكَ وَلَا اَدْ رَى اَيُّ بِنَاتِهِ وَزَعَمَ اَنَّ الْإِشْارَ الْفُمْنَهَا فيه وَكَذَلك كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرَأَةِ اَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْذَدَ مَلِبِ يُعِينُ شَغَرُ الْمَرَأَةِ مَّلا ثَهَ قُرُون مِرْبُنَ قَبِيصَةُ حَدَّثَا اسْفَيانُ عَن هِشَامِ عَن أَيِّمَا لَهُذَيْل عَن أَيَّمَ عَلِيَّة رَضِيَ اللهُ مُنسَمُ الْمَالَتُ صَفَرُ السَّغَرَ بِلْتِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغني ثَلا فَةَ قُرُون وَقَالَ وَكُمُّ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتُهَا وَقَرْنَيْهَا لَمِ سِبِ يُنْفِي شَغَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ قَالَحَدَّنَثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ تُؤَيِّينَ إِحْدَى بِنَاتِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَانَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْسِلْنَهَا بِالسِّيدِ وَثِرًا ثَلاثًا أوْخَساً أوْا كُثَرَ مِنْ ذَٰلِكِ إِنْ رَأَ يُثَنَّ ذَٰلِكِ وَآجُمَلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً اَوْشَيْأُ مِنْ كَافُور فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآ ذَنَّىٰ فَلَمْا ۚ فَرَغْنَا آ ذَنَّاهُ فَالْذِي إلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَفْرَهَا ثَلائَةَ قُرُون وَالْقَيْتَالِمَا خَلْفَهَا مُلِبِبُ النِّياْبِ الْبِينِ لِلْكَنْفَنِ صَرَّتُنَا نَحَمَّدُ بْنُ مُقْاتِلِ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كُفِّنَ ۚ فَى ثَلاَثَةِ ٱ ثوابِ يَمانِيَةٍ بيض تَعُولِيَّةً مِنْ كُرْسُف لَيْسَ فيهنَّ قَبْصُ وَلاَعِمَامَةٌ مَا سِبُ الْكَفَن فَ تَوْبَيْنَ حِدْمُنَ ابُوالتُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُثَادُّ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ سَمِيدُ بْن جُمَيْرُ عَن ابن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْتَمَا رَجُلُ وَاقِفْ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَمَ عَنْ رَاحِلَيهِ فَوَقَصَنْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْسِلُوهُ بماء وَسِدْر وَكَيْقَنُوهُ فِي ثَوْ بَنْ وَلا تَحْيَطُوهُ وَلا تُحَيِّرُوا رَأْسَهُ فَالَّهُ يُبْعَثُ يَوْعَ الْقِيامَةِ مُلْبَياً ا الْحَنُوطِ لِلْمَيْت حَرُّنُ عَنَّيْبَةُ حَدَّثَا التَّمَادُ عَنَ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ ابْن جُنَيْرَ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ وَاقِفَ مَعَ رَسُولُ هَلَّهِ

توله يالية التمنيف أسبة ألى الين و مسولة بغنم السين و وتشديد المثانا التحقيق ألم يقسلها أو لل يقسلها أو لل أن يقسلها أو الله أن يقسلها أو الله أن يتسلها أو الله أن را يكنيف أو الله أن متابئة أو الله أن تعلن أو الله أن تعلن أو الله أن تعلن أو الدارع أن كن تعلن أو الدارع أن المتارع أن ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَمَتْهُ أَوْقَالَ فَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغْسِلُوهُ عِلْهِ وَسِيدُ وَكَيْشُوهُ فِي ثَوْبَنْ وَالمُتَّخِيِّطُوهُ وَلاَ تَخَوِّرُوا رَأْسَهُ فَانَّ اللهُ يَبِعُمُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَتِياً مَا بَبِ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُمْرُمُ حَ**دُمُنَا** اَبُوالتِهْمَانَ أَخْبَرَنَا اَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَن ابْنِ عَبْمَاسٍ رَضِيَ اللهُ مُعَنْهُمْ ا أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَمِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبّي صَلّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَثُمْ فَقَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بَمَاءٍ وَسِدْر وَكَفِنْهُوهُ فَى ثَوْبَسُ وَلا تُحِسُّوهُ طيباً وَلا تَخَيِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهُ يَبِعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ المُلَيِّداً حَدَّثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرُو وَا يَوْبَ عَنْ سَعِيدِ بْن حُجْئِير عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَجُلٌ وْاقِفْ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ إِراحِلَتِهِ قَالَ ٱيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَأَقْصَمَتْهُ فَمَاتَ فَقَالُ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِيدُر وَكَيْقُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحْيِّطُوهُ وَلاَ تُحَيِّرُوا رَأْسَهُ وَانَّهُ أَيْبُونُ يَوْمَ الْقِياْمَةِ قَالَ أَيُّوبُ يُلِّتِي وَقَالَ عَمْرُو مُلَّتِياً لِلْبِسِبُ الْكُفَن فِ الْقَسِصِ الَّذِي كُكُتُ أَوْلا كُكُتُ مَدُن مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثُنا يَخِي بْنُسَعِيدٍ عَنْ غُينِدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبَقَ لَمَّا تُؤُفِّيَ لِجَاءَ أَنْهُ إِلَىَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ أَغْطِني فَسَكَ النيامة وجدف من الكيُّنهُ فيووسَل عَلَيْهِ وَاحْمَنْفِورُ لَهُ فَأَعْطَاهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ فَيهَمْ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّ مَنْهِمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّ مَنْهِمَ فَقَالَ آذني أصَلِّي عَلَيْهِ فَا ذَنَهُ فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَذَبَهُ ثُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَفَالَ اَ أَيْسَ اللهُ ۚ مَهٰاكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى ٱلْمُنْافِقِينَ فَقَالَ اَنَا بَثْنَ خَيرَ تَيْن قَالَ اللهُ ۗ تَمْـالَى اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَشْتَعْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْغِينَ مَرَّةً قَلَنْ يَغْفِرَ الله كُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً حَدَّثُنُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمْ لِل حَدَّثَنَا ابْنُ نُحِينَةَ عَنْ مَمْرِو سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَنَّى النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيَّ بَعْدَ مَادُوْنَ فَاخْرَجَهُ فَفَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ ثَوَا لْبَسَهُ فَيصَهُ

قوله ملىدا يعنى أن الله يبعثه على هيئته التي مات علها والتلبيد جع شعر الرأس بصمغأ وغيره قه لديكف أولايكف أىخطتحاشتهأو لم تخط فان الكف ضرب من الخياطة قوله فالديبعث يوم النسمخ هنازيادةمليآ قولهاصلي عليه بعدم الجزم على الاستشاف ويه جوابآ للامر (شارح)

قولدفى ثلاثة أثواب صحول كذا منا أي وتجسوطا منسونا وبكسوطا منسونا قاليونيية اثواب بالخفس من فيزتون عاملة ووي بالكفنوولا بالوحة بذا الافاتار

بُ الْكَفَن بِغَيْرِ قَمِيصٍ ح**َرْننَ** ٱبْوَنْعَيْمِ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــ فى تَلاٰتَةِ ٱ ثَوْابِ سَحُولِ كُرْسُف لَيْسَ فيها قَيْصُ وَلاَ عِمَامَةٌ حِ**رْزِيٰ مُ**سَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فَى ثَلاثَةِ أَثْواب لَيْسَ فيها فَيصْ وَلاَ عِمَامَةُ مَا سِبُ الْكَفَن وَلاَعِنَامَةُ حِزْنُ السَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَهَ دَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْمَ فَ فَالْأَنَّةِ أثْواب بيضٍ سَخُوٰ لِيَّةٍ لَيْسَ فيها قَيْصُ وَلاَعِمَامَةُ م**ا بُب** جَميـيم الْمَالَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَالرُّ هُـرِئُ وَعَمْرُو بْنُ دينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دينارِ الْخُنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنْ ثُمَّ بِالدِّينِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْوِ وَالْنَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ حَدَّىٰ أَحْدُ بْنُ كُمَّدَ الْكَيُّ حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْسَعْدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَتَّى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْف رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْمَا بِطَمَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَتُ بْنُ عُمَيْو وَكَانَ خَيْرًا مِنَّى فَلَمْ يُوجَدْلَهُ ماأيكَفَّنُ فِيهِ اِلاَّ بُرْدَةً ۚ وَقُتِلَ حَمْزَةً أَوْرَجُلُ آخَرُ خَيْرٌ مِنَّى فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِهِ إِلاَّ بُودَةُ لَقَدْ خَسِيتُ أَنْ آكُونَ قَدْ عُجِّلَت لَنَا طَيِّبَاتُنَّا فِحَيَاتِناً الدُّنيا ثُمَّ جَمَلَ إذا لَمْ يُوجَدْ إلاَّ قُوبُ واحِدُ حَدَّنَ ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا شُمُّنَّةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَال َّعْن بْنَ عَوْفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّى بِطَمَامٍ وَكَانَ صَائِمًا قَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ فُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرْاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيْرٌ مِنِي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّيَّا مابُسِطَ أوْقَالَ أغطمنا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِمُنَا وَقَدْ خَشْمِنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجَلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ إذا لم يَجِدْ كَفَناً إلا ما يؤارى رأسه . يَسْبِي حَتَّى تَرَكَ الطَّمَامَ لَم السِّبُ

قولهالابردة والذي فیالفرع: الکشمینی الا برده بالضمیر اه ( شارح )

َوْقَدَمَيْهِ غُطِّى بِهِ رَأْسُهُ حِ**رْرُنَا** عُمَرُ بْنُ كَفِي كَدَّنَا أَبِيحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا شَقَتْيَ حَدَّثُنَاخَبَّاتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَا جَرْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْقَيسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَا اللَّهِ فِمَنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْ كُلُّ مِنْ آخِرِهِ شَيْأً مِنْهُمْ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرِ وَمِنَّا مَنْ ٱيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْلُهُ مَا أَكَفِّينُهُ اِلْأَبُودَةُ إِذَا غَطَّاتِنَابِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رَجْلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رَجْلِيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّى رَأْسَهُ وَانْ نَجْعَلَ عَلَىٰ رَجَلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ مَا سِبُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي ذَمَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ يُنكَرْ عَلَيْهِ حَدُن عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَادْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا سَهْل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَأَهُ جَاءَت النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبُرْ دَقِ مَنْسُوجَةٍ فيها خاشِيتُها ٱتَدْرُونَ مَاالْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَمَ قَالَتْ نُسَحِبُهُما بيدى جَنَّتُ لِاَ كَسُوْكُهَا فَأَخَذَهَا النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا غَوْرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا اذَارُهُ فَيَسَيِّنَا فُلانٌ فَقَالَ آكُسُنْهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مِا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا الَّتِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مُختَاجِا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَ لَنَهُ وَعَلِنتَ إِنَّهُ لَا يَرُدُ قَالَ إِنَّى وَاللَّهِ مَاسَأَ لَتُهُ لِالْبَسَهَا إِنَّا سَأَلُتُهُ لِتَكُونَ كَفَى قَالَ سَهَلُ فَكَأْنَتَ كَفَّنَهُ لَمِ سِبُ اتِّبَاعِ البَّسَاءِ الْجَنَائِزَ حِدُثُنَ قَيدَهَةُ بِنُ عُقْبَةً حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَمِّ الْهُذَيْل عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهِينًا عَنِ أَيِّنَاعِ أَلِمُنْ أَيْرُ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنًا لأبب حَدِ الْمَرْأَةِ عَلى غَيْر زَوْجِها حَرْنَن مُسَـدَّدُ حَدَّثُنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثُنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ قَالَ نُوْفِي ابْنُ لِلأَمِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها فَكُمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ دَعَتْ بَصُفْرَةٍ فَتَمَسَّعَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينا اَنْ نَجَدَّ اَكْتَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلاَّ بِزَوْجِ ح**َرْثَنَا** الْخَيْنِينُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّونِ بْنُ مُولِي قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَيْدُ بْنُ نَافِيمِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ أَبِي سَلَّةَ قَالَتْ لَمَا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سَفْيَانَ مِنَ الشَّلْمِ دَعَتْ أُمُّ حَدِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بِصُفْرَةٍ

قوله فلم ينتكرعليــه و فى نسخــة بكسر الكاف مبنياً للفاعل اه منالشارح

قوله حدالمرأة أى احدادها وهو ترك النزين أنَّى سَمِعْتُ النَّبَيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَيْجِلُ لِلامْرَأْةِ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم

الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاث اِلاُّ عَلىٰ زَوْجٍ فَانَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُر وَعَشْراً حَدُثُنُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَسْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدَّدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ نَافِيمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَةً أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَيِّم حَبِيبَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يَقُولُ لاَيُحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلِىٰ مَيْت فَوْقَ لَلْأَثَ اِللَّاعَلِيٰ زُوْبِحُ الْرَبْعَةَ اَشْهُر وَعَشْرِ ٱثْمُمَّ دَخَلْتُ عَلِيْ زَيْفَ بِنْتِ جَعْشِ حِينَ تُؤثِي أَخُوها فَدِعَتْ بطيب فَسَّت ثُمَّ قَالَتْ مالى بالطُّب مِنْ عاجَةِ غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِى ٱلْمُنْهَرِ لا يَحِلُّ لِامْرَأَ وَتُوْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَجِلَّةُ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ٱللَّاثِ الآعَلَىٰ زَوْجِ ٱدْبَعَةَ ٱشْهُر وَعَشْراً كُوسِبُ ذيادَةِ الْقُبُودِ حَ**دُّمُنَا** آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَأَ قِ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّقِى اللهُ وَاصْبِرى قَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَايَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصيبَتِى وَلَمْ نَعْرِفْهُ فَقيلَ لَمَا إِنَّهُ النّبيُّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسُسَلَّمَ فَأَنَّتْ بالبِّ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوْابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْنِ فَكُ فَقَالَ إِنَّهَا الصَّنْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ مَلِهِ سِبُ قَوْلِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ الْمَيْتُ بِبَغْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ قُوا ٱنْفُسَيْحُ وَاهْلِيَكُمْ نَاداً وَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاجِ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُو كَمَا قَالَتْ عَالِيْشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا وَلاَ تَرُو وَادْرَةُ وِذُرَ أُخْرَى وَهُو كَقَوْلِهِ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةُ ذُنُوباً إِلى خِلِها لأَيْحَمَلُ مِنْهُ ثَنِيٌّ وَمَا يُرَخُّصُ مِنَ الْبِكَاءِ فِغَيْرِ نَوْيِجٍ وِقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ

لِّمَ لاَ تُقَدَّلُ نَفْسٌ خُلِلًا إلاَّ كَانَ يَلِيَ إن آدَمَ الْأَوَّلَ كِفلٌ مِن دَمِها وَذٰلِكَ

قوله على المنبر زاد ابوذريقول(شارح)

لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ حَدُنا عَبْدانُ وَمُحَمَّدُ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عْلَمِيمُ بْنُ سُلَمْ أَنَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَى ٱسْلَمَةُ بْنُ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتِ أَنْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ آبْنَالِي قُبْضَ فَأَيْنا فَأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يِلِّهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلُّ عِنْــدَهُ بِأَجَل مُسَمَّى فَلْتَصْبر وَ لَتَحْنَسِبْ فَأَ رْسَلَتْ إِلَيْهِ تُشْمِيمُ عَلَيْهِ لِيَأْمِينَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ بُجادِةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلِ وَأَبَىٰۚ بْنُ كَمْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَدِلْجَالَ فَرُفِعِ اِلَّىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللّهُ ُ عَاَيْهِ وَسَلَمَ الصَّبَى ۚ وَنَفْسُهُ تَنَقَمْقَعُ قَالَ حَسِينَهُ أَنَّهُ قَالَ كُأْتَهَا شَنُّ فَعَاضَتْ عَيْانُهُ فَقْالَ سَمْدُ لِيَارَسُولَ اللَّهِ مَاهَٰذَا فَقَالَ هَٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبْادهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمْ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ حَلَانُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُوعَامِ مِ قَالَ حَدَّثُنَا فَأَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ هِلال بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ قَالَ شَهدنا بنَّتاً لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالِسُ عَلى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأْ يْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعْانَ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلُ لَمْ يُقادف الَّذِيكَةَ فَقَالَ اَ بُوطَكُمَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فَى قَبْرِهَا حِدْنُ عَبْدَانُ حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَ ذَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوقِيت آئنَةُ لِمُثْمَاٰنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَمَكَّةَ وَجَنَّنا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ مُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا وَ إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْقَالَ جِلَسْتُ إِلَىٰ اَحَدِهِمَا ثُمَّ ْجاءَ الْآخَرُ خِلَسَ إِلَىٰ جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا لِتَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلأ تَنْلِى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيِّتَ لَيُمَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَىَاللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ ثَمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْسَهُ يَقُولُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ مُمَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بَرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ سَمُرَةٍ فَقَالَ ٱذْهَبْ فَانْفُرْ مَنْ هُؤُلاءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيَتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ آدْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَىٰ صُهَيَتْ فَقُلْتُ

نسوله تتنعقسع أى تضطرب وتخرك وقوله كأ نهاشن أى قربة خلقة بيبسة ( شارح )

قوله لم يقارف أي لم يجامع

قوله فالحق بامير المؤمنين كذا لابي ذر عن الكشميهاني بالموحدة ولغمره فالحق اميرالمؤمنين فلحق مدحتي دخلنا المدىنة (قلما اصيب ع,) رخىالله عنه بالجراحة التي مات ما وكان ذلك عقب حدالمذكور (شرح) تولد لكن باستقاط الواوولابىذرولكن وباسكان نون لكن فرسول مهفوع و تشدىدها فهو منصوب( شار ح ) قولدسكون وفى نسخة ليبكون بزيادة لام النأ كلد

اَرْ تَحِلْ فَالْحَقْ بَأَ مِيرِ الْمُؤْمِنينَ فَلَأَ أُصِيبَ *عُمْرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْ*كِي يَقُولُ وْاأْخَاهْ وْاصَاحِياهْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَاصُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي المتَّهُ عَنْهُما فَكَاَّ مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَٰ لِكَ لِمَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْها فَقَالَتْ يَوْحَمُ اللهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بَسِكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاماً بَبُكَاءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسَّبُكُمُ النُّمْ آنُ وَلا تَرْدُ وَادْرَةٌ وَذْرَ أَخْرَى قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللهُ هُوَ ٱضْحَكَ وَٱبْكِىٰ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُما شَيْاً حَدْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَسِيهِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّخْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا سَمِمَتْ عَالَيْشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّمَا مَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ يَهُو دَيَّةِ يَبْكَى عَلَيْهَا اَهُمْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَ إِنَّهَا لَتُمَذَّبُ فِي قَبْرِهَا حَ**رْنَنَا** اِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلِ حَدَّثَنَّا عَلَى بْنُ مُسْهِر حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الشَّنْيَانِيُ عَنَّ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ مُمَرُ رضَى اللهُ عَنْهُ جَمَلَ صُهَيَتُ يَقُولُ وَا آلِحَاهُ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمَتَ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْتَبِتَ لَيُمَذَّبُ بِبِكَاهِ الْحَيِّ لَلْمِبُ مَا كَيْكُرُهُ مِنَ النِّياعَةِ عَلَىٰ المَيْتِ وَقَالَ مُمَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْهُنَّ يَبُكِينَ عَلِي أَبِي سُلَمْهَانَ مَالَمُ يَكُنْ نَقْمُ اَوْ لَقَلَقَةُ وَالنَّفَمُ التَّرابُ عَلَى الرَّأْسِ وَالنَّقَلَةُ الصَّوْتُ ﴿ حَارُمُنَ ۚ اللَّهِ عَلَى حَدَّمُنا سَعيدُ بْنُ ثَمَيْدِي عَنْ عَلِيّ بْن رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيّ صلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِيبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَدِ مَنْ كَذَبَ عَلَ مُتَمَيِّداً فَلْيَتَمَوَّأُ مُقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِنتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ مَنْ نِعَ عَلَيْهِ يُمَدَّن بِمَا نِعَ عَلَيْهِ صَرَّتُنا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَفَ أَب عَن شُعَبةً عَن

توله على أبي سليمان هي كنية خالد بن الوليد رضي الله عنه قاله حسين جاء خبر موته واجتمع نسوة سكن علمه

قوله یعذب مجزوم فنشرطیة ویروی

بعذب بالرفع فن موصولة انظر الشارح

قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ فَ قَبْرِهِ جَانِيحَ عَلَيْهِ ﴿ تَابَيَّهُ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثُنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ قَالَ حَدَّثُنا سَعِيدُ حَدَّثُنا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَيْتُ يُمِذَّبُ بِكَاءِ الْمَى عَلَيْهِ مَا بِبُ حِدْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِيَ بَّا بِي يَوْمَ أُحْدِ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِمَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبِهِ وَسَلَّمَ وَقَيْد شُعِي ثَوْباً فَذَهَبْتُ أُديدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ طائِحةِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوا آبْنَةُ عَمْرُ و أَوْ أُخْتُ عَمْرُ و قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْلا تَبْكي فَأَذَالَت الْمَلا يُكَةُ تُطِلَّهُ بِأَخِيْتِهِ المِّتِي دُفِعَ ما بسبُ لَيْسَ مِثَّا مَنْ شَقَّ الْجَيُوبَ مَرُنُ الْبُونَمَيْم حَدَّثَا سُسفَيْانُ حَدَّبًا ذُبَيْدُ الْيَامِيُّ عَنْ إِثْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِيًّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ وَشَقُّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَا بِمُسِبُ ۚ رَثَّى النَّيْ صَلَّم اللَّهُ مُ عَلَيْهِ وَسِنَّمَ سَمْدَ بْنَ خُولَةَ صَ**رُرُنَا** عَبْدُاللهٰ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شيهاك عَنْ عامِر بْن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَمُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّبِي فَقُلْتُ إِنَّى قَدْ بَلَغَ فِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالَ وَلا يَرثُنى إِلاَّ أَنِنَةٌ آفَأَتَصَدَّقُ بُلُقَىٰ مَالَى قَالَ لاْ فَقُلْتُ بالشَّظر فَقَالَ لا ثُمَّ قَالَ النُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْكَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَدَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجْسَهُ اللهِ إِلاَّ أَجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَخِمَلُ فِي فِي آمْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱخَلَّفُ بَعْدَ آضحابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَحْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاًّ ا زْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْمَةً ثُمَّ لَمُلَّكَ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَقِعَ بِكَ أَقْوالُمْ وَ يُضَرَّ بِكَ

قوله قدمش بدأى تطع انفد و اذبه و قوله و قدستهي ثوباً أى غطى بثوب غطى بثوب من الراوى هـل استفهم أو نهى قاله الشارح وسكت عن المادرة وسكت عن الم

قوله باب رثى النبّ وروى باب رثا، النبيّ بالاضافة أى توجمه عليمالصلاة والسلاموتحزنمعلى سمدرض اللّهعنه

قولداخلف بسنی مکت بعداسحابی المنصر فین معك (شارح) قولداداك أن تخلف فید دخول أن علی خود از آدر در قال أ البائس الذي عليه اثر البؤس أىشدة المنقر والحاجة

موله حجر بتثلیث حاء حجر أی حضها زاد مسلمفصاحت (شارح)

الصائفة الرافعة صوتها في المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق وبها(شارح)

رُونَ اللَّهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلىٰ اَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَالْشُ سَمَدُ بنُ ۚ وَلَةَ يُزِثْقِ لهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْمَاتَ بَكَمَّةً مُلِسبُ مَا يُنْهِى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَا لُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكِمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةً عَن عَبْدِ السَّخْنِ بْنِ جَابِرِ أَنَّ الْقَالِيمَ بْنَ تَحْيَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّنَى ٱبْو بُوْدَةً بْنُ أَى مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ ٱلْوَهْوِلَى وَجَعاً فَفُشِيَّ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ أَمْرَأُو مِنْ آهْلِهِ فَلَمْ ، يُسْتَطِعْ أَنْ يَوْدَّ عَلَيْهَا شَيْأً فَلَمَّ أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرَىءٌ بِتَمْن بَرَى أَمِيْهُ تَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ لِلْمِبِ لَنِسَ مِنَّامَةِ ضَرَّبَ الْخُدُودَ حَدَّمُنَا تُحَدُّننُ بَشَّار حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةً عَن مَشْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِثًّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَا مِبْ مَا يُنْمَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصيَةِ صَ*رُبُنَا ۚ ثَمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثُنا* أَى حَدَّثَنَا الْأَحْمَشُ عَنْعَبْدِاللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْمَسْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَ مِثًّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَا رَكِ مَنْ جَلَسَ عِنْدَالْمُصِيَّةِ يُعْرَفُ فِهِ الْجُزْنُ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ مَنُ الْمُثَّنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِنتُ تَعْنِي قَالَ أَخْبَرَ نَنى عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَالِيثَمَةَ رَضِهَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا لِحَاءَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنُحَادِثَةَ وَجَعْفَرِ وَابْنِ رَوْاحَةً جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْخُزْنُ وَانَّا انْظُرُ مِنْ طائر الباب شَقِّ البَّابِ فَأَنَاهُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَّرُهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ آتًاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ ٱنْهَضْ فَآتًاهُ الثَّالِثَةَ فَالَ وَاللَّهِ غَلَيْتَنَا مَارَسُولَ اللَّهِ فَوَ عَمَتْ ٱنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفُواهِهِنَّ التَّرَابَ فَقُلْتُ أَدْغَمَ اللَّهُ أَفْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مْاأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتَرُكُ رَسُولُ اللهِ

قوله (الجض) أى فاجهن وفي نسخة وهم التي في اليونينية ليس الآ المهن بدل المض (شارح) قدار شارح)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُنَّاءِ حَ**زُنْنَ** عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل حَدَّثُنَا عَاصِمُ الْاَخُولُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً حِينَ قُيلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزْناً قَطُ اَشَدَّ مِنْهُ مَا سِبُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَا لْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَمْب الْقُرَ ظِيُّ الْخَرَعُ الْقَوْلُ السَّيِّيُّ وَالطَّنُّ السَّيِّيُّ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا أَشَّكُو بَثَّى وَحُزْنِي إِلَى اللهِ صَلَانًا بِشُرُ بِنُ الْحَكَم حَدَّثُنَا سُفَيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرُنَا إِسْحَقُ ابْنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَ بِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آشتكي ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَٱبُوطُكُةَ خَادِ بُحِ فَلَأُ دَأَتِ آمْرًا ثَهُمَا تَهُ فَدْمَاتَ هَيَّأَتْ قوله ونحته أي حملته الشيأ وَنَحَتُهُ في جانب البّيت فَكَا جاءَ ابُوطَكُهُ قَالَ كَيْفَ النُّلامُ قَالَت قَدْهَدَأَتْ نَفْسُهُ وَاذْجُو اَنْ يَكُونَ قَدِ السَّمَّرَاحَ وَظَنَّ ٱبُوطَلُحَةَ اَنَّهَا صَادَقَةٌ قَالَ فَبِاتَ فَلَمَّ أَصْبَحَ اعْتَسَلَ فَكَمَّ أَزَادَ أَنْ يَخْرُجَ اعْلَتُهُ أَنَّهُ قَدْمَاتَ فَصَلَّى مَمَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمُ إِللَّهُ تُعَلَّيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُبَاوِكَ لَكُمَّا فَيَلْيَكُمُا فَقَالَ سُفْيَانَ فَقَالَ وَجُلُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَرَأَ يَٰتُ لَمَا تِسْمَةَ أَوْلاد كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مَلِ سِبُ الصَّبْر عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ وَقَالَ مُمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِمْمَ الْمِدْلَانِ وَنِيْمَ الْمِلاَوَةُ الّذينَ إِذَا آصَا بَشْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا فِيهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَٰ لِكَ هُمُ الْمُهَمَّدُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاسْتَعَينُوا بِالصَّبْر وَالصَّلاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةُ الْأَعَلَى الْحَاشِمِينَ حَدَّثُنَّا مُعَمَّدُ بَنُ بَشَّادِحَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَعْدُ عَنِ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّغْرُ ا عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ مَا سِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لْخَزُونُونَ وَقَالَ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْمَعُ الْمَيْنَ وَيُحْزَنُ القَلْبُ حَدُّمَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِالْعَرَيْزِ حَدَّثَنَا يَحْتِي بْنُ حَسَّانَ حَدَّثُنَا

البث هو اصعبهم لايصبر صاحبه على كتمانه فهيثه وينشره

في ناحية من البيت وقوله هدأت معناء سكنت وقولهفيات أى مجامعاً

قولدفو أيت لهاكذا فيرواية الى ذر" و الاصلى وانءساكر ولغيرهم فرأيت لهما ( شار ح ) العدل بكسر العين تصف الحل على احد بشتى الدابة والمعلاوة مانزاد بين العدلين وهما قوله تعنالي اولئك عليهم صاوات منربهمورجة ونع العلاوة قوله حل ذكره واولئك هم المهتدون

قولمالقین صفة لایی السیف و مناما لحداد و الظائر زوج المرضمة و عجود منفسه أى عوث و تدرفان معناء لدممان أى بجرى

توله اصبغ يوجدفى بعض<sup>النسخ</sup> هنازيادة هو ان الفرج

نموابن،اطرج فوله شکوی بنیر تنوین (شارح)

قُرَيْشُ هُوَ ابْنُ حَيْنَانَ عَنْثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَاللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِلْزًا ۖ لِإ براهِ بَمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلًا عَلَيْهِ بَعْدُ ذلك وَإِنْرَاهِمُ يَجُودُ بَنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَان فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللهُ بَعْنُسهُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْف إِنَّهَا رَحْمَةً ثُمَّ ٱتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلا تَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنا وَإِنَّا بِفِراقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَحَزُونُونَ رَواهُ مُوسَى عَنْ سَلَمْ أَنْ بِنِ الْمُعْرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِمُ سُبُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرْيِضِ حَثْمَنَا أَصْبَعُ عَنِابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُ وَعَنْ سَعيدِ بْنِ الْحَرِثِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱشْتَكِىٰ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكَوٰى لَهُ فَأَنَّاهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَمُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ وَسَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَأْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فَي غَاشِيةٍ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْقَضَى قَالُوا لأ يَارَسُولَاللَّهِ فَبَكَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْرَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ كَكُواْ قَفْالَ ٱلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهُ لاَيْمَذَّبُ بِنَمْعِ الْمَيْنِ وَلاْ بَحْزَنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهٰذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ أَوْيَوْحُمُ وَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدِّبُ بِبُكَاءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَاٰنَ عُمَرُ وَضِيَاللَّهُ عُنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْمَصَّا وَيَرْمِي بِالْجِارَةِ وَيَحْثِي بِالتَّراب مأبسب ما يُنفى عَنِ النَّوْجِ وَ الْبِكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ حَذُرْنَا ۖ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَهْابِ حَدَّثُنَّا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نْبِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بن خارئة وَجَمْفَرُ وَعَبْسِدِاللَّهِ بْنِ رَوْاحَةً جَلَسَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحَرْنُ وَا نَا ٱطَّلِيمُ مِن شَقَّ الْبَابِ فَأَ ثَاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِساءَ جَمْفُر

وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ ٱتَّى فَقَالَ قَدْ مَيَتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمْرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَثُمَّ أَتَّى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَني أَوْغَلَنْنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ بْن حَوْشَب فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّم قَالَ فَاحْثُ فِي أَفُواهِ هِنَّ التَّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَ اللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِل وَمَا تَرَكَتَ دَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُنَّاءِ حَذُنْ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّاكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْدِ حَدَّثَنَا آيُوكُ عَنْ مُعَمَّدِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتَ آخَذَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ إِنْ لِأَنْنُوحَ فَأَ وَقَتْ مِنَّا آمْرَأَهُ عَيْنُ خَسِ نِسْوَةٍ أَيُّ سُلَيْمٍ وَأَيُّ الْعَلَاءِ وَآنِنَةً أَبِي سَبْرَةَ آمْرَأَةٌ مُعَاذِ وَآمْرَأَ ثَين آو آبْنَةُ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَهُ مُناذِ وَامْرَأَهُ أُخْرِي لِمُرسِبُ الْقِيامِ لِلْجَنَازَةِ حَذْمُنَا عَلُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزَّ هُرِئُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عامِرِ بْنِ ربيعة عن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا سَتَّى تَخَلَّفَكُم ﴿ قَالَ سَفَيْانُ قَالَ الرُّهُمِ يُ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بَنُ رَبِيعَة عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَادَ الْحُينِدِيُّ حَتَّى غُفِّلْةَ كُمْ أَوْ تُوضَعَ عَلَم سبب متى يَقْمُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَازَةِ مَدُنْنَ فَيَنْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ عَامِمِ بْنِ رَبِيعَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِذَا رَأَى اَحَدُكُمُ خَازَةً فَإِنْ لَمْ كِكُنْ مَاشِياً مَمَهَا فَلْيَقُتْمِ حَتَّى يُخِلِّفُهَا آؤ عَنِيْفَهُ أَوْ تُوصَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخَلِّفَهُ حَدَّمَنُ الْمَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَأْتِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقَابُرِيّ عَنْ أُسِهِ قَالَ كُنَّا فِي جَالْزَةٍ فَأَخَذَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ خَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ خَلَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِمَرْوَانَ فَقَالَ هُمُّ فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ هذا أنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ ٱبُوهُمَ نِرُةً صَدَقَ لَمُ سَبِّبٍ مَنْ تَبِعَ جَاٰزَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَا كِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَصَدَ أَمِرَ بِالْقِيامِ حَ**رْثُنَا** مُسْئِلِمُ يَغْنِي ابْنُ

قولدفاوفت بتشديد الفاءولم يشددهافي اليوبينة (شارح) قوله غمير بالرفع و النصب و قوله ام سليم بالرفع خبرمتدأ عدوفأى احداهر ام سليم وبالجر بدل من خس نسوءٌ وكذا ما بسده و قبوله وامرأتين بالجرعطفآ على السابق ان خفض ولايىذر والانسلى وابن غساكر ا وامرأ مانبالرفع عطفآ عليه ان رفع فالثلاثة محسب المطوف عليه رفعآ وخفضآاه من الشارح مختصراً

قولد فالأنقعد صبط فى بعض|النسخ بالجزم وفى بعضها بالزفع

بْراهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ أَبِيسَلَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ وَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِذَازَةَ فَقُومُوا فَهَنْ تَبعَها فَلا لَمُنَازَةِ يَهُودَى حَ**دُرُنَا** مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَحِنِّي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَمِ عَنْ خابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةُ فَقَامَ لَمَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُنْنَا فَقُلْنَا فارَسُولَ اللهِ إنَّهَا جَاْزَةُ يَهُودِيّ قَالَ إِذَا رَأَيُّتُمُ الْجَازَةَ فَقُومُوا صَفْنُ الْدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِفْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي قَالَ كَانَ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْفِ وَقَيْسُ بْنُ سَـعْدِ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَرُّوا عَلَيْهِمَا بِخِلْزَةِ فَقَامَا فَقَيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَىْ مِنْ أَهْلِ اللِّمَّةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودَى فَقَالَ ٱليَّسَتْ نَفْساً ۞ وَقَالَ اَبُومُمْزَةً عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وَسَهْلِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً كُنَّا مَعَ النِّيِّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زَّكَرِيا عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ ابْن أَبِي لَيْلِي كَانَ ٱبُومَسْمُودِ وَقَيْشُ يَقُومَان لِلْجَازَةِ عَمْل الرَّجْال الْجُنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ ح**َدَّرُنَ عَبْ**دُ الْعَزِيزِ بْنُ عَدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِدِ الْمَقْبَرِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْاسَعِيدِ الْخذريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُو لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْخَازَةُ وَاحْتَمَا مِمَا الرَّجَالُ عَلِ إَغَالِقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَة ال قوله ياوبلها كان قَالَتْ لِاوَيْلُهَا اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ فَيْءٌ اِلَّاٱلْاِنْسَانَ وَلَوْ شَمِعَهُ ۗ الشُّرْعَةِ بِالْجَاْزَةِ وَقَالَ أَنْسُ اَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ فَامْشُوا بَنْنَ يَدَيْهَا وَخَلَفُهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرْبِهَا مِثْمَا الْ خَلْنَ اللَّه ابنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهُمِي عَنْ سَمِيدِ بْن عَنْ أَنِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱسْرِءُوا بِالْجَالَاقَةِ

القياس أن نقول ياويلي لكنة اضف الى الغائب حلاً على عنها وحعلهما كأثنها غيره (شارح)

مات أوغشي عليه وروى لصعق نزيادة اللام مثل الزواية الآتية في آخر الراب الذي بعد هذا

فَانْ نَكُ صَالِحَةً خَفِيرٌ ثُقَدِّ مُونَهَا وَ إِنْ نَكُ سِواى ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ سُبُ قَوْل الْمَيْت وَهْوَ عَلِيَ الْجَلْازَةِ قَدِّيمُونِي حِ**رْمُنِ** عَبْـدُاللَّهِ بْنُ نَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنا سَعِيدُ عَنْ أَسِهِ آنَّهُ سَمِعَ ٱباسَعِيدِ الْخُدْدِيُّ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتَ الْخَازَةُ فَاخْتَمَلُهَا الرَّجَالُ عَلَىٰ اَعْنَافِهِمْ فَانْ كَأْنَتْ صَلَالِحَةٌ قَالَتْ قَدِّيمُونِي وَ إِنْ كَأْنَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاهْلِهَا يَاوَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُونَ بَهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ ثَنَّى إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَمِقَ لَمُ اللِّفُ مَنْصَفَّ صَفَّيْنِ اَوْثَلاَثَةً عَلَى الْجَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَذْنِنَا مُسَدَّدُ عَنَ أَبِي عَوَانَةَ عَنَ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْتَجَاثِينَ فَكُنْتُ فِي الصَّفْ الثَّانِي أُوالنَّا لِن مُرْسِبُ الصُّفُوفَ عَلَى إَلَيْنَازَةِ حَذَّ بُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثُنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْسَميدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ النَّحَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَدَّبَرَ ٱذْبَها ﴿ حَذُنْنَا مُسْلَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا السَّنيانِيُّ عَن الشُّغْنَى قَالَ أَخْبَرَ نَى مَنْشَهِدَالنَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَى عَلَىٰ قَبْر مَنْبُوذَ فَصَفَّهُمْ صلىالله عليه وسلم ال وَكَتَرَ أَدْبَهَا قُلْتُ لِمَا اَعْمَرُو مَنْ حَدَّثُكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ح**َدَّمُنُ ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ آنَّهُ السَمِمَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُؤْتِي الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ مِنَ الْخَيْشِ فَهَلَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ لِجابِرُكُنْتُ فِي الصَّفّ الثَّاني ﴿ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَاثِرُ ﴿ حَدَّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ أَلْوَاحِدِ حَدَّثُنَا الشَّيْبَأَنِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمٰا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ دُفِنَ لَيْلاً فَقْالَ مَتَى دُفِنَ هٰذَا

من الصحابة ممن لم يسم وجهالة الصحابيّ لا الشارحوالقيرالمنبوذ تقدم تفسيره على الوجهين

فوله بابسنة الصلاة المراد بالسنة هنا اعم من الواجب والمندوب(شارح) أ تولدصلواعلىصاحبكم أى الميت الذي كان عليه دىنلابنى عاله (شارح)

قَالُوا الْبَادِحَةَ قَالَ اَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ الَّذِيلُ فَكَرِهْمَا اَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ هَصَهَفَهُ أَخُلُفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَا نَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ مَلْ سِبُ سُنَّةِ الصَّلاةِ عَلَى الْجُنَائِزِ وَقَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صاحِبُ وَقَالَ صَلُّوا عَلِيَ الْتَجاشِيِّ سَمَّاها صَلاَّةً لَيْسَ فيها زُكُوعٌ وَلا سُحُبُودٌ وَلا يُتَكَلَّمُهُ فيهَا وَفيهَا تَكْبِيرُ وَتَسْلِيمُ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ لاَيْصَلَّى اِلاَّطَاهِماً وَلاَيْصَلَى غِسْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا نُمْرُوبِهَا وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ آذَرَكْتُ النَّاسَ وَاحَقَّهُمْ عَلَىٰ جَنّا تَزْهِمْ مَنْدَضُوهُمْ لِفَراائِضِهُمْ وَإِذَا آخْدَتُ يَوْمُ الْعَيْدِ آفَغِنْد الْجُنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَنَيَّمُ وَ إِذَا آتُنِي إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بتَكْبِيرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ كَيْكَبَرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ اَدْبَعاً وَقَالَ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ آسْتِفْنَاحُ الصَّلَاةِ وَقَالَ وَلاَنْصَالَ عَلى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدَا وَفِيهِ صُفُوفُ وَ إِمَامُ حَ**دُرُنَا** سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثُنَا ۗ الله وفيه أى ف شُعْبَةُ عَنِ الشَّذِ إِنِّي عَنِ الشَّعْنِيِّ قَالَ أَخْبَرُنِّي مَنْمَرَّ مَعَ نَبِيْتُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المذكور من صلاة الجنازة (شارح)

> رَضِيَ اللهُ تَعْفَمُمُمُ الْمِرْسِبُ فَضْلِ آبِّاعِ الْجُلَّاثِرِ وَقَالَ ذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَ قَالَ مُعَيْدُ بْنُ هِلال مَاعَلِنَا عَلَى أَلِحُازَةِ إِذْنَا وَلَكِينَ مِنْ صَلَّىٰ ثُمَّ رَجَمَ فَلَهُ قَيْرَاطُ ۚ حَ**ذُرُنُ** ٱبُوالتُّمْمَانِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ لحاز م قَالَ سَمِنتُ نَافِعاً يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاتُ فَقَالَ أَكْثَرَ أَفِهُمِ رَبُرَةً عَلَيْنًا فَصَدَّقَتْ يَعَى عَالِشَدة ٱللَّهُمَ يُرَةً وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ انُ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَدْ فَرَّطْنًا في قرار يط كَشرَةٍ ﴿ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ أَصْرَاللَّهِ مَن انتَظَرَ حَتَّى تُذفَنَ حَدُرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ـ نِي أَبِي ذَنْبِ عَنْ سَسعيد بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْدِيِّ عَنْ أَسِيدِ اللَّهُ سَأَلَ الْالْحَرَيْرَةَ

عَلِي قَثْرِ مَثْبُودَ فَأَمَّنَا ۚ فَصَفَفَنَّا خَلْفَهُ فَقُلْنَا لِمَا إِمَا عَمْرُو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ

توله إذنآ يلتمس من اوليائها للانصراف بعدالصلاة (شارح) قوله فصدقت أي لما أرسل ان عر الى عائشـــة يسألها عزر ذلك صدقت عائشة ىقسول ابى ھرىرة رضىالله تعالى عنهم

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثُنَّا ٱحْمَدُ ابْن سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَني أَبِيحَدَّثُنا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهاب ح وَحَدَّثَني عَبْدُ الرَّهُمِ لْأَعْرَ حُو اَنَّ ٱنا هُمَ ثَرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّآ مَ ﴿شَهِدَ الْخَازَةَ حَتَّى مُصَلِّمَ فَلَهُ قَبْرَاكُ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قبراطان قَلَ وَمَا الْقَرَاطَانَ قَالَ مِثْلُ الْكِيَايْنِ الْمَظْمَيْنِ الْمِسْفِ صَلاَّةِ الصِّيْدِانِ مَعَ النَّاسِ عَلِي الْجُلَائِزِ حَ**ذَرْنَا** يَمْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ قَالَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْراً فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ آوْدُفِنَتِ الْبادِحَةَ قَالَ ابْنُ عَنَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا مَلْمِ سُ عَمَ الْخُنَائِرُ بِالْمُسَلِّ وَالْسَعِيدِ حَدُّتُ لَي يَحْيَ بْنُ كُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَكَةً ٱنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاثِينَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ آسَتَنْفِرُوا لِلْحَيْكُم ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفّ بِهِمْ بِالْصَلِّي فَكَتَرَ عَلَيْهِ أَدْبَهَا حَدْثُنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِد حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُما أنَّ الْيَهُودَ لْجَاوُا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ مِنْهُمْ وَآمْرَأُ ۚ وِ زَنَيا فَأَمَرَ بهما فَوُجِمَا قَريباً مِنْ مَوْضِعِ الْجَائِزُ عِنْدَ الْمُسْعِدِ مُ الْبِسِبُ مَا أَيْكُرُهُ مِنْ إِنِّخَاذِ الْمُسَاجِدِ عَلَى الْقُبُودِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسِّنِ بْنِ عَلِيٍّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ أَمْرَأَنَّهُ الْقُبَّةَ عَلَىٰ قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ ٱلْأَهَلِي وَجَدُوا مَافَقَدُوا فَأَ خَانَهُ آخَرُ مَا مُنْسُوا فَانْقَلَهُوا حَدَّثُنَا غَيندُ اللهِ بْنُ مُولِي عَنْ تَشْيَانَ عَن هِلْأَل هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله يصــلى بكــر اللام و فى رواية الاكثر بفتمها (شارح)

قوابه نصفنا بفاءمشددة و لابى ذرّ فصففنا بفاءين (شارح)

يَسَلَّمَ ۚ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فيه لَعَنَ اللَّهُ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَبْيالِيُّهُمْ مُسْجِداً قَالَتْ وَلَوْلا ذٰلِكَ لَا بُرْزُوا قَبْرَ مُغَيْرٌ أَنِّي ٱخْشَى أَنْ يُقَنَّذَ مَسْجِداً - الصَّلاَةِ عَلِيَ النُّفُساءِ إذا مالَتْ في فِالسِها حَدُن مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَرِيدُ بَنُ زُرَيْمِ حَدَّثُنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ مَمْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَوْلَةَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إَمْرَأَةٍ مْالَتْ فِي فِنْاسِها فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا لِمَرْبُ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَ**دُّن**َا عِمْرانُ ابْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُمُرَةُ إِنْ جُنْدَب دَيْنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَذَاءَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرَأُ وَ مَانَّتْ فِي نِفَاسِهَا قَفَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا مَا سِبُ السَّكْبِيرِ عَلَى الْجَاْذَةِ أَدْبَما وَقَالَ حَمَيْدُ صَلَّى بِنَا أَنَشَ فَكَنَّبَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَيْلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الْأَابِمَةَ ثُمَّ سَلَّمَ حَدُّن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَن الْسَيِّتُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْتَجَائِينَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ۚ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلِّي الْمُصَلِّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَرَعَلَيْهِ اَدْبَمَ تَكْبِيرَات ح**َرْبَنَ نُحَمَّدُ بَنُ**سِلَان حَدَّثَلَاسَلِيمُ بَنُ حَيَّانَ حَدَّثَا ال قوله حيارمت يُدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَايِرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلّى عَلى اللهُ وغير منصوف وليس أَصْحَمَةَ النَّهَاثِيِّ فَكُنَّرَ أَذَ بَمَا وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِم أَصْحَمَةً بُ وَاهَ وَ فَا يَحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْخَازَةِ وَقَالَ الْسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطَّفْل بِفَا يَحِدَ انْكِينَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَاسَلَهَا وَفَرَطاً وَآخِراً ﴿ حَكْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَاو قَالَ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ طَفَّةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ حَدَّ شَاكُمَّةُ بِنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَوْف قالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنازَةٍ فَقَرَأَ مِنْاتِحَةِ الْكِينَاكِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَقَالُكُةُ مَلِبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ

في الصحيحين سليم بفيح السين غيره (شارح)

مَايْدَفَنُ حَدَّرُسْ حَجَاجُم بْنُ مِنْهِ الدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَى سُلَمْ أَنُ الشَّيْدَ إِنْ قَالَ سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرِ مَنْبُوذ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ هَذَا يَا ٱبْاعَمْ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدُنُنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْفَضْل قَالَ حَدَّثنا عَلْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي دَافِع عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلاً أَوَأَمْرِأَةً كَانَ يَقُتُمُ الْمُسْحِدَ فَنَاتَ وَلَمْ يَعْلَم النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْتِهِ فَذَ ۖ كَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلا أُ وَالسَّلامُ مَافَعَلَ ذَلِكَ الإنْسَانُ قَالُوا مَاتَ لِارْسُولِ اللهِ قَالَ اَفَلا ٓ اَذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَأَنَّ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَقَدُّرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهِ فَاتَّنْي قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِمسبّ الْمَيْتُ يَسْمَمُ خَفْقَ البِّمَال صَرْبُعُ عَيَّاشٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثُنَا سَعيدُ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْهِمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَضَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لِيَسْمَمُ قَرْعَ نِعالِهِمْ أَنَّاهُ مَلَكَانَ فَأَقْمَدَاهُ فَيَقُولَانَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَقْمَدِكَ مِنَ النَّارِ ٱبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْمَداً مِنَ الْجُنَّةِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيماً وَامَّا الْكَافِرُ أَوالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لْأَاذُرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لأَدَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَديدِ ضَرْبَة تلوت لكنه آئر الله يَن الْذُنية فيصدخ صَنِيعة يَسْمَمُها مَن يَليهِ إلاَّ الشَّكَانِ ما بسب مَن أحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْتَحُوهَا حَ**دُّرُنَا** مَعْمُودُ حَدَّنُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَن إِنْ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَدْسِلَ مَلكُ الْمَوْت إِلَىٰ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَأَلْجَاءَهُ صَّكَّهُ فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ فَقَالَ ٱرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لْأَيْرِيدُ الْمُوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ آرْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَمُ يَدَهُ عَلِي مَنْنِ تُوْدِ فَلَهُ بِكُلِّ مَاءَطَّتْ يِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَهْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ ماذا قال ثُمَّ

توله قمته بالنصب ىتقدىر نحو ذكروا و بجوز الرفع على حذف وفي بعض الروايات يقطقصته وهو الاحسن قوله خفق النعال أي صوت نعال الاحاء قوله وتولى ودهب اصحابه من باب تنازع العاملين (شارح)

قولدو لاتلت الاصل الازدواجأىلاكنت دارياً ولا تالياً وفي مجع الامثال لادريت ولا ائتلت

قوله يضع ضبط فى بعض النسمخ بالرفع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُو كَنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُم قَبْرَهُ إِلَىٰ لِجانِبِ الطَّريقِ

لَلاَ حَ*لَانُونًا* عَثَمَانُ ثُنُ أَي شَنِيبَة حَدَّثُنا جَر بُرُ عَنِ الشَّنِهِ فِي عَنِ الشَّغِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَنِي اللهُ عَنْهُما قَالَ صَيَّ اللَّيْ صَلَّى اللهُ كَالِيهِ وَسَلَّمَ عَلِى رَجُلِ بَعْدَ مَا فُونَ

الذَّفْن باللَّيْل وَدُفِنَ ابُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

يَلِينَةُ قَامَ هُوَ وَاصَّابُهُ وَ كَأْنَسَالُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَافَنَا أَوْا فَوْلُا وُ فَوْنَ الْبَارِعَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ عَلَى الْمَدِيعَ الْمَدْرِ حَلَّمْنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُوا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُوا اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعُوا أَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا أَنْ اللهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ ا

الَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بِينَ السَّجْفِينِ مِن قَلْلِ اُحْدِ فِى قَلْبِ وَاحِدِجُّ يَشُولُ اَيُّهُمْ اَكُنْزَاهُذَا إِللهُ آنِ وَإِذَا السِّهِرَلُهُ إِلَى اَحَدِجِهَا فَكَدَّهُ فِى الصَّلَوَ وَقَالَ اَنَا شَهِيدُ عَلْى هُوُلُا وَيَوْمِ الْفِيلَامَةِ وَامْرَى بِدَفْنِهِمْ فِهِ مِنْاتِيمْ وَلَمْ يُشْسَلُوا وَلَمْ يَصْلُمُ ا

قوله اولئك بكسر الكافوقتيمهاولابي ذرّواولنك(شارح)

حَدَّثَنَا الَّذِثُ حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَيِيبِ عَنْ أَبِي أَلْمِرْ عَنْ عُقْيَةً ابْنْعَامِرِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ بَحِ يَوْماً فَصَلَّى عَلَىٰ آهْل أُحُدِ صَلاَّ تَهُ عَلَى الْمَيِّت ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى ٱلْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَكُ لَكُمْ وَٱنَا شَهِيدٌ عَلَيْتُمْ وَ إِنِّي وَاللّهِ لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَوْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْتُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدى وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْتُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا مَرْسَبُ دُفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِقَبْرِ حَدُّنَ سَمِيدُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَن بْنُ كَمْبِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُأَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدِ مُ السِّبُ مَنْ لَمْ يَرْغَسْلُ الشُّهَدَاءِ حَدَّثُنَا أَوُ الْوَلَدِ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عَنْدِ الرَّ حَن بْن كَفْبِ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْ فِنُوهُمْ فِي دِمَا رَعِمْ يَغْنِي يَوْمَ أُحُدِ وَلَمْ يُفْسَيِلْهُمْ مَلِبُ مَنْ يُعَدَّمُ فِي اللَّهُدِ وَشَتَى اللَّهُدُ لِأَنَّهُ فِنَاحِيَةٍ وَكُلُّ لِجَائِرِ مُلْجِدُ مُلْتَحَداً مَعْدِلاً وَلَوْ كَأْنَ مُسْتَقَيَّماً كَأْنَ ضَرِيحاً حَ**ذُرْنا** ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ مَدَّنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عَشِيدِ الرَّ عَنْ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ لِجابِر بْن عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ بَعْهُمٰا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُايَن مِنْ قَتْلِي أُحُدِ فِي ثُوْبِ وَاحِدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْ آنَ فَاذَا أَسْمَ لَهُ إلىٰ اَحَدِهِما قَدَّمَهُ فِي اللَّعْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيدُ عَلِيْ هَؤُلاهِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بدِما يُهِم وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُفَسِيلُهُمْ ﴿ قَالَ إِنْ الْمُبَادَكِ وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ اللَّهِ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَيِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتْلِي أُحُدِ اَيُّ هَوُّلاءِ ٱكَثَرُ آخْدَا ۚ لِلقُرْآنَ فَإِذَا أَشْيِرَلَهُ إِلَىٰ رَجُل قَدَّمَهُ فِى اللَّغْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابُرُ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمَّى فِي ثَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَّمَانُ ف نموة بنتج | انْ كَثيرٍ حَدَّنِي الرَّهْرِئُ حَدَّنَتِي مَنْ سَمِعَ لِمَايِراً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ م**اربُ** 

أوغيره مخططة (شارح)

الإذخِر وَاْلَحْسَشِ فِيالْقَبْرِ حَ**رْرَنَا** نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن حَوْشَت قَالَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثُنَا لَحَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ مَعْنَهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَيَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكَّهُ ۚ فَلْمِ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلا لِأَحَدِ بَعْدِى أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادِ لا يُخْتَلَىٰ خَلاها وَلا يُعْضَدُ شَحَرُها وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعرّف فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَينَا وَقُبُودُنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ لِقُبُودِنَا وَبُيُوتِنَا وَقَالَ اَبَانُ بْنُ صَالِحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةٌ بِنْتَ شَيْبَةً سَمِمْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَقَالَ مُجاهِدٌ عَنْ طاؤيس عَنِ إنْ عَبَّايِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُما لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ مَلِحِبُ هَلْ يُخْرَجُ الْيَتَتُ مِنَ الْفَبْرِ وَاللَّحْدِ لِيلَّةٍ حَ**زُن**ُنَ عَلَى ْبُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ خِابِرَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آثَى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِّي بَعْدَ مَا أَدْخِلَ خُفْرَتَهُ فَأَصَّرَ بِهِ فَأَخْرَ جَ فَوَضَعَهُ عَلى زُكْبَتَيْهِ وَنَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ رَبِقِهِ وَٱلْبَسَهُ قَمْصَهُ فَاللَّهُ ٱعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاساً قَمْصاً قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً وَكَانَ عَلِ وَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَطان فَقَالَ لَهُ انْ عَبْدِاللَّهِ بِارَسُولَ اللَّهِ ٱلْبِسْ أَبِي قَسَصَكَ الَّذِي يَبِلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفُوا أَنْ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْبَسَ عَبْدَاللَّهِ قَيصَهُ مُكَافَّاةً لِمَاصَنَعَ حَدَّثُ مُسَدَّدُ أَخْبَرُنَا بِشْرُ بِنُ الْفُضَّلِ حَدَّثُنَا حُسنَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا حَضَرَ ٱحُدُ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أَدَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّل مَنْ يُقتَّلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّتِيَّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَإِنَّى لَا أَزُكُ بَعْدِى اَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَءَيْرَ فَفْسِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَلَىَّ دَيْناً فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوا إلَكَ خَيْراً فَاصْبَخْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَسْلِ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِيقَبْرِثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَثْرُكُهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر فَاذًا هُوَكَيَوْ مِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أَذُنو

قوله و نفث عليه و روى و نفث فيه والنفث شبيه بالنفخ وهو اقل من التفل قولمكاناة بغيرهمزة في المونينية (شارح)

قوله هنية غير اذنه دال الشارحهنا تغيير

صوابد غيرهنية في اذنه أي شي يسير

حَرْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَحبِيحِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فَكُمْ نَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْر جُتُهُ بُغَمَلْتُهُ فى قَنْدِ عَلىٰ حِدَةٍ مَا سِبُ اللَّهٰدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ حَلَّانَا عَبْدَانُ أَخْتَرَ نَا عَنْدُاللَّهُ أَخْبَرَ نَا اللَّيْتُ ثِنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي إِنْ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن كَنْب بْنِ مَا لِكِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كِأَنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدِثُمَّ يَقُولُ آيُّهُمْ ٱكْثُرُ أَخْذاً لِلْقُرْآن فَاذَا أَشِيزَلَهُ إِلَىٰ اَحَدِهِما قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيدُ عَلَىٰ هُؤُلاءِ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَمَرَ بدَفْنِهِمْ بِدِمَا أَيْهُمْ وَلَمْ يُعْسَلِهُمْ مَلِبِ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبُّ فَأَلَّ هَلْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُمْرَضَعَلَى الصَّبَّيّ الْإِسْلامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَ إِثْرَاهِيمُ وَقُتَادَةُ إِذَا اَسْلَمَ اَحَدُهُما فَالْوَلَهُ مَعَ الْمُسِلِم وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما مَعَ أَتِهِ مِنَ الْمُسْتَضْمَفَينَ وَلَمْ يَكُن مَعَ أَبِيهِ عَلىٰ دينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْإِسْلاَمُ يَمْلُو وَلا يُمْلِي حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ نُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ ثُمَرَ ٱنْطَلَقَ مَعَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَهُ مِلْ قِيْلَ ابْنَ صَيَّاد حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ عِنْدَ أَطْم بَنَى مَعْالَةَ وَقَدْ فَارَبَ ابْنُ صَيَّادِ الْحَلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ مُقَلِّيهِ وَسَلَّمَ بيكِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنَ صَيَّاد نَشْهَدُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّاد فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَسُولُ الْأَمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّاد لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَشْهَدُ اَنَّى رَسُوكُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبُرُسُلِهِ فَقَالَلَهُ مَاذًا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّاد يَأْتَني الله صادقُ وَكَاذِتُ قَفَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْنُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَسِأً فَقَالَ ابْنُصَيَّادِهُوَ الدُّنَّحَ فَقَالَ اخْسَأَ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ كَنْهُ دَعْنِي بِارَسُولَ اللهِ أَضْرِبُ غُنْقَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَيْكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ كَيْكُنْهُ فَلاخَيْرَ لَكَ

قوله هو الدخ أراد أن يقول الدخان فلم يستطع أن يتم الكلمة فقال الدخ اه واخسأ لفظ يزجر بعا لكلب أى اسكت صاغراً

مطرود، قولەقلىن تسلط عليه هو فى غير الفرع

قوله بختل أي يستغفل لان يسمع شيئاً من كلامه الذي بقيوله و خلو به حتى تسين اله كاهن او ساحر قولەرمنى أوزمرة على الشك في تقديم الراءأوالزاي وكذأ قوله الآتي رمرمة أوزمنمة على الشك في الاهمال او الاعجام والكارالفاظ متقاربة المعانى يعنى أنه كان وعليه قطيفة رصوت بشيء لامدريماهو كتراطن العلوج

فَقَيْلِهِ ﴿ وَقُالَ سَالِمُ سَمِمْتُ إِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَظَلَقَ يَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَىٰ بَنُ كَمْبِ إِلَى النَّفْلِ الَّتِي فِيهَا إِنْ صَيَّاد وَهُوَ يَغْتِلُ أَنْ يُّسْمَعَ مِنَا بْنَصَيَّاد شَيْأً قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُصَيَّاد فَرَآهُ النَّيُصَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ طِّجِمُ يَشَىٰ فَى قَطِيفَةٍ لَهُ فَيهَا رَمْزَةٌ أَوْزَمْزَةٌ فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيَّاد رَسُولَ اللهِ صَوَّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو َ يَتَّقَ بَجُنُوعِ الَّغْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّاد يَاصَاف وَهُوَ أسُمُ ابْن صَيَّاد هذا مُحَمَّدٌ فَثَارَ ابْنُ صَيَّاد فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَركَمْهُ بَيِّنَ ﴿ وَقَالَ شَعَيْتُ فِ حَديثِهِ فَرَفَضَهُ رَمْرَمَةٌ أَوْزَمْزَمَةٌ وَقَالَ عُقَيْلُ رَمْرَمَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ دَمْزَةٌ حَذَرَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنا كَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاثُمْ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَّاهُ النَّى تُصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْمِ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِهِ وَهُو َعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَطِعْرًا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْكُم خَرَ بَحِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ الْحَدُيْ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّادِ ح**َدُن**َ ا عَلُّ ثِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ تَنْاسُفُيانُ قَالَ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَمُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَتِى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ آيًا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَتِى مِنَ النِّسِلْءِ حَدُّمْنَا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرُنَا شُعَيْثُ قَالَ ابْنُ شِهاب يُصَلَّى عَلَى كُلِ مَوْلُود مُتَّوَقَّ وَإِنْ كَانَ لِنَيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلامِ يَدَّى اَكِوْاهُ الْإِسْلامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَ إِنْ كَانَتْ أَمُّهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِسْلامِ إِذَا آسْنَهَلَّ صَادِخاً صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلا يُصَلَّى عَلى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ آجْلِ آتَهُ سِقْطُ فَإِنَّ اَبَاهُمَ رَرَّةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَيِّثُ قَالَ النَّى صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْ لُود الآيُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُوّدانِهِ أَوْ يُتَصِّرَانِهِ أَوْ يُتَجِسَّانِهِ كَمَا تُنْتَخُ أَلْبَهِمَةُ بَهِمَةً جَمْلاً هَلْ تُجِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعاءَ ثُمَّ يَّهُولُ أَبُوهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الآيَةَ مِرْسَا عَبْدَانُ أُخْبَرَ نَا عَبْسَدُاللَّهِ أُخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْمِ يَ قَالَ أُخْبَرَ نِي ٱبُوسَكَةَ بْنُ

قوله و انكان أى المولود لغية أى لغير رشدة بإنكانت امه كافرة أوزانية

السقط بالكسر والبتايث لنقحوالولد الذي مقطقيل تمامه ذكراً كان أو التي وهومستين الخلق الجماء المجتمعة الاعضاء لم ينهب من بدنهائي والجدعاء من بدنهائي والجدعاء ومعى هل تحسون

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَيا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مامِنْ مَوْلُودِ اللَّا يُولَدُ عَلِمَ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدانِهِ آوْنِيَقِيرانِهِ اَوْيُجَسّانِهِ كَمَا تُنْجَحُ الْبَهِمَةُ بَهِمَةً يَجْعُاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فَهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُمَ ثِرَةً رَضِيَ اللّأ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ - إذا قال المُشرك عِنْدَ المَوْت لا إلهَ إلاَّ اللهُ حَاثِمنا إسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ اتُنُ ٱلْمُسَتَّب عَنْ أَبِهِ ٱ نَّهُ أَخْبَرَهُ ٱ نَّهُ لَمَا حَضَرَتْ ٱبَا طَالِب الْوَفَاةُ لِجاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَاجَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَي أُمَيَّةَ بْن الْمَنيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِى طَالِبِ يَاعَمْ قُلْ لَا اللهُ اللهُ كَلِّهَ آشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَاللَّهِ فَقَالَ ٱبُوجَهِل وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا ٱبْاطَالِبَ آتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَكُمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُها عَلَيْهِ وَيَعُودان بِيلْكَ الْمُقْالَةِ حَتَّى قَالَ الْوُطالِبِ آخِرَ مَا كَلَّهُمْ هُوَ عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب وَأَنِّى أَنْ يَقُولَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ آمَا وَاللَّهِ كَسَنَهْ فِي زَنَّ لَكَ مَالَمُ أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فيهِ مَا كَأَنَ لِلنَّبِيَّ الآيَةَ مَلِم الْجَرَيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَٱوْصَى بُرَيْدَةُ الْاَسْلَمَىُّ ٱنْ يُجْمَلَ فَقَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قُسُطاطاً عَلِي قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ ٱثْرَعْهُ بِإِغْلامُ فَايَّفا أيظلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَهُ بْنُ زَيْدِ رَأَيُّنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُمَّانَ رَضِي اللهُ عَشْهُ وَ إِنَّ اَشَدَّنَا وَثَبَةَ الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بَنِ مَظْمُونَ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكيم آخَذَ بيَمدى لَحارجَةُ فَأَجْلَسَنَى عَلَىٰ قَبْرِ وَأَخْبَرَ فِي عَنْ عَيِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ قَالَ إِنَّمَا كُرهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَخِلِسُ عَلَى الْقُبُودِ حِدْثُنَ يَخْلِي قَالَحَدَّثُنَا أَبُومُناوِيَةً عَنِ الْأَعْمَيْنِ عَنْ مُحاهِد مَنْ طَاوُسٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ الْ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ

قولدهوأراد بدنفسه أوقال أنافنيره الراوى استقباحاً لحكاية كلة الكفر غالبـــآ و المنفوســة المخلوقة

هَّبَرَ يْن يُعَـــذَّبان فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ وَمَا يُعَذَّبانِ فِىكَبِيرِ اَمَّا أَحَدُهُماْ فَكَانَ سْتَيْرُ مِنَ الْبَولِ وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْنِي بِالنَّمِيَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَريدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فَكُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَارَسُولَاللَّهِ لِمَ صَنَفتَ هَذَا فَقْالَ لَمَلَّهُ أَنْ يُحَقَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْسِسًا مَلْ سَبْ مَوْعِظَةِ الْحُدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُود ٱضْحَابِهِ حَوْلَهُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْاَجْدَاثُ الْفَبُورُ بُعْثِرَتْ أَبْرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِي أَيْ جَعَلْتُ ٱسْفَلَهُ أَعْلاهُ أَ لَا يَفْاضُ الْإِسْرَاءُ وَقَرَأَ الأَعْمَشُ إِلَىٰ نَصْبِ إِلَىٰ شَيْءَ مَنْصُوبِ يَسْدَّقُونَ النَّيْهِ وَالنُّصْبُ وَاحِدُ وَالنَّصْبُ مَصْدَرُ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنْ قُبُورهِمْ يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ حَذَّمْنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَى جَر سُ عَنْ مَنْصُور عَنْسَعْدِ بْنِ عَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُ قَال كُنَّا في جَنَازَةٍ في تقسيم الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا اللَّتَى صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ غِضَرَةٌ فَنَكُّسَ فَهُمَّلَ يَنْكُتُ يَخْضَرَ يَهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنَكُ مِنْ اَحَدِ مَامِنْ نَفْس مَنْفُوسَةِ إِلاَّ كَتِبَ مَكَامُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ وَ إِلاَّقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً ٱوْسَعَدَةً ۗ ﴿ وَجُمَالُمُتَاكِ فَقْالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهُ أَفَلا تَشَكِلُ عَلى كِتَّابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَٱمَّامَنْ كَأَنَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِهُ إِلَىٰ عَمَلِ اَهْلَ الشَّقَاوَةِ قَالَ آمًّا أَهْلُ السَّعَادَةِ قَيْبَيَّسُرُونَ لِعَمَلِ السَّمَادَةِ وَٱمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسِيَّسُرُونَ لِتَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمُّ قَرَأً فَأَثَامَنْ أَعْطِ ﴿ وَاتَّةٍ ، الْآيَةَ بُ مَاجَاءَ فَقَاتِلِ النَّفْسِ حَثْمَنَا مُسَـــَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ ذُدَيْعِ حَدَّثَا لَحَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْفَخَاكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلامِ كَاذِبًا مُثَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي أَادِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَبَّا جُ بِنُ مِنْهَالَ حَدَّثُنَا جَريرُ ابنُ لحاذِم عَنِ الْمَسَنِ عَدَّثَا عُنْدَتُ رَضِيَ اللهُ عَنْ في هذا السُّجدِ فَأَلَسَنَّا الْوَلْكَ عَنْ وَمَانَخَافُ أَنْ كَيْكُذِبَ تُجْدَدُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنَ بِرَجُل جِرْاتُ -

ا قوله ماأىبالمذكور ہا أى بالحدندة (شارح).

قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بَدَرَ فِي عَبْدى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ حَذُن ع اَ بُوالْمَاٰنَ أَخْبَرَ الشُّعَيْثُ حَدَّثُنَا اَ بُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّاد وَالَّذِي يَطْنُهُمْا يَطْنُهُمْا فِي النَّارِ للْمِجْبِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلِى ٱلْمَافِقِينَ وَالإسْتَغْفَار لِلْمُشْرِكِينَ دَوْاهُ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْمِنَ يَحْنَى بْنُ كُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ عَنْ عُمَّيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن إَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٱ نَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيَّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَنِثُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتُصَلَّى عَلَى ابْن أَبَى وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدِدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِّرْعَنِّي لِمُعَرُّ فَلَمَّ ٱكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعَلَمُ أَنَّى إِنْ زَدْتُ عَلِيَ السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزَدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَالِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى نَزَلَت الْآيَتْان مِنْ بَراهَةً وَلاَ تُصَلّ عَلَىٰ اَحَدِ مِنْهُم ماتَ اَبَدا إلىٰ وَهُمْ فاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جَراءَتي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيَّذِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ آعَدُ مَا سِبُ ثَاء النَّاسِ عَلِي الْمَيْت حَدُّمنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِرِ بْنُ صُهَيْب قَالَ سَمِنتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَازَةٍ فَأَثْمَوْا عَلَيْهَا خَيْراً فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بأُخْرِى فَأَثَنُوا عَلَيْها شَرّاً فَقَالَ وَحَمَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ماوَجَمَتْ قَالَ هَذَا ٱشْيَتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ وَهَذَا الثَّنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ اللَّا وُ أَنْتُمْ شُهَدَا وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ مِدْتُنَا عَقَالُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثُنَا داؤدُ بْنُ أَبِي الْفُوا لِمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِي ﴿ الْاَسْوَدِ قَالَ قَلَيْتُ ٱلْمَدِيَّةَ وَفَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ خَفِلَسْتُ إِلَىٰ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قولمابن سلول بضم ابن واثبات الندصفة فعمدالله لان سلول اممه (شارح)

قوله سرّ وا ولا يدذر سرّ بضم المبع مبنيا الشعول (شارح) النساء يستعمل في النوعين على الوجهين يقال "نيت عليه خيراً وبخير و"نيت عليه شراً و بشر" لانه بحض وصفته صرح به

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَكَتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَى عَلِي صاحِبِهَا خَيْرِا ۗ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتَ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرِي فَأَثْنَى عَلِي صَاحِبِهَا خَيْراً فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُنَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنَى عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ ٱبُو الْاَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا آمِيرَا لَمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّكُا مُسْلِمِ شَهِدَلَهُ أَرْبَعَةُ بِخَيْرِ أَدْخَلُهُ اللَّهُ ۚ الْخِنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلاَّتُهُ قَالَ وَثَلاَّئَةٌ فَقُلْنَا وَأَثْنَانَ قَالَ وَٱثَّنَانَ ثُمَّ لَمَ نَسَأَ لَهُ عَنِ الْوَاحِدِ مُ رِسِبُ مَا لِحَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْ لِهُ تَعَالَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ فَيَخَمَرْاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ لِاسِطُو اَيْدِيهِمْ آخْرَجُو اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ الْهُونُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرَّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ مَنْعَذِّبُهُمْ مَنَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلىٰعَذَابِ عَظيم وَقَوْلُهُ تَعْالَىٰ وَحَاقَ بِآلَ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فِنْ عَوْنَ آشَدَّ الْعَذَابِ حَارُتُ حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْتَد عَنْ سَعْدِ بْنُ غَمَيْدُةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَاذِب رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْمِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِيَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَانَّ مُحَدَّا رَسُولُ اللهِ فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ حَ**دُثُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُعْمَةُ مِلْذَا وَزَادَ ثُمَّتَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا نَزَكَ في عَذَاب الْقَبْرِ حَزُنُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّثَنِي نَافِيثُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعْهُما أَ خُبَرَهُ قَالَ ٱ طَّلَمَ اللَّهِي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْ أَهْلِ الْقَلْيِبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقَسْلَ لَهُ ٱتَدْعُو أَمْواتًا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِأَشْمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِأَيُجِيبُونَ حَ**دُرْنَ**ا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ اَنَّ مَا كُنْتُ آقُولُ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللهُ كَتَالَىٰ إنَّكَ لا نُشْمِمُ الْمُوْتَى صَ*رُيْنِا* عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الْاَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ

قوله وقدوله بالجرّ عطفاً علىعذاب أو بالرفع على الاستثناف (شارح)

قوله ادخلوا بصينة الاسر من الثلاثي و القدير قبل لهم ادخلوا الأنواء والمداب كا في السار والقراء عندا ادخلوا فعل الداء الداء

عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ يَهُو دَيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَ كَرَتْ عَذَاك الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَمَا أَعَاذَكُ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ غَايِثَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَتَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ غَالِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها فَمَا ا رَأْ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُصَلَّى صَلاَّةً اللَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذاب الْقَبْر حَدُّنَا يَعْنَى بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونْسُ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْتِرِ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱسْماءَ بنْتَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُما تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَذَكَرَ قِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَيْنُ فيها أَلْمُرُهُ فَكَلَّ ذَكَرَ ذَلِكَ ضَحِّوا الْمُسْلُونَ ضَعَّةً مُؤْرِنًا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْأَعْلِي تَدَثَنْ استميدُ عَنْ قَتْ ادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ وَسُولَ وَجلبوسمت خَجَّةَ ۗ ۗ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَنْدَ إِذَا وُضِعَ فى قَثْرِ هِ وَتَوَلَّى عَنْهُ ٱصْحَابُهُ وَ إِنَّهُ لَيَسْمَمُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ٱتَّاهُ مَلَكَأَن فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولُان مَا كُنْتَ تَقُولُ فَهَذَا الرَّجُل لِحُمَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَامَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ فَيْقَالُ لَهُ ٱنْظُرْ إِلَىٰ مَقْمَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ ٱبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْمَداً مِنَ الْجَلَّةِ فَيَراهُما ﴿ جَمعاً ﴿ قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلُنا اللَّهُ يُفْسَحُ فَقَدْ مِثْمٌ رَجَعَ إِلَىٰ حَديثِ أَنْسِ قَالَ وَأَثَّنَا الْمُنْافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لا أَدْدى كُنْتُ أَقُولُ مَا مَثُولُهُ النَّاسُ فَيُقَالُ لأَدَرَثَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بَطَادِقَ مِنْ حَديدِ ضَرْبَةٌ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَمُهُما مَنْ يَليهِ غَيْرَ الثَّقَايُن مَا سِبُ التَّمَوُّد مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حِدْرُنِ مُعَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي حَدَّمَنَا يَخِلِي حَدَّمَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَى عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ خَرَجَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّهْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُمَذُّ بُ فِي قُدُو رِهَا وَقَالَ النَّفَرُ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ حَدَّثُنَا عَوْ نُ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَثُمْنَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْتُ

قوله نع عداب القبر بحذف إلحيرأي حق أو ثابت وللحموي والمستملى عذاب القبر حق باثبات الخبر انظر الشارح

ضيح يضيح من باب ضرب ضجيماً اذافزع من شيء خافه فصاح القوم أي جلبتهم (مصاخ)

قوله و قد و جبت ألشمس أي غربت (شارح)

صَاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ حِ**رْزُن**َ مُسْلِمُ بْنَ إِبْراهيمَ حَدَّثْنَا هِشَاتُم حَدَّثُنَا يَخِلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ الْخَيْأُ وَالْمَأْتَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّبَّالِ لَمْرِبُ عَذَابِالْقَبْر مِنَ الْغُبِيَةِ وَالْيَوْلِ حَمْدُمُنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ مُخاهِدِ عَنْ طَاوُسِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي قَبْرَيْن فَقْالَ إِنَّهُمٰا لَيُعَــٰذَّ بَان وَمَا يُعَذَّ بَان فِي كَبِير ثُمَّ قَالَ بَلِيٰ آمَّا اَحَدُهُمَا فَكَاٰنَ يَسْلَى

بِالنَّمِيمَةِ وَاَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَيْرُ مِنْ يُؤلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوداً رَطْباً فَكَسَرَهُ نْنَيَّيْنِ ثُمَّ غَرَزَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا عَلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ لَمَّلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمُا مالَمْ بَيْنِسَا الْمَيت يُمْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَذَاةِ وَالْعَشِيّ حَذْرُن السَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّنَني مَا لِكُ عَنْ تَا فِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصافة اب لناليه وَسَـــلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَثِينِ إِنْ كَان مِنْ آهْلِ الْجَلَّةِ فِينَ آهْلِ الْجَلَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ النَّادَ فَيْقَالُ هَذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَهْمَكَ اللهُ إلى الْقيامة مل سيس كلام الْمَت على الْخَازَة مِدْنَا قَمَيْبَهُ حَدَّثَا زيادة فهن اهلالنار الَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ ٱنَّهُ سَعِمَ أَبَاسَعِيدِ الْخُذُدِيَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِمَت الْجَنْازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلِ

ا قـوله باب الميت ولابي ذر بالتنوىن (شارح) قولهوان كان من اهل النار وفي بعض النسمخ

لَصَعِقَ مَلِم بُ مَاقِيلَ فِي أَوْلاد الْمُسْلِينَ قَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَشْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَانَتَ لَهُ ثَلاَّتُهُ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْخِنْتُ كَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّادِ أَوْدَخُلَ الْجَنَّةَ حَدْرُنَ يَعْفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّـةً ۗ وَلَهُ كَانَ لَهِ جِمَابا

أغَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةِ قَالَتْ يَاوَيْلُهَا اَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَمُ صَوْتَهَا كُلُّ ثَيْئً إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلُوْتَيَمِتَهَا الْإِنْسَانُ

بالأفراد ولائبى در عن الكشمين كانواله حجابا انظر الشارح حَدَّثُنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمْ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ كُمْ يَبْلَغُوا الْحِنْثَ اللَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُلَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ حَذْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَدِي ابْن ثَابِت آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي أَلِمَتَّةٍ مَلْ سَبُ مَا فَلَ ف أؤلاد المُشركِينَ حَدُن حِبّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ سُئِلَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ أَوْلادِا لْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ اعْلَمْ بِمَاكُا نُواعامِلينَ حَدَّمنا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيّ الْمُشْرِكِينَ فَقْسَالَ اللهُ اعْلَمُ عِلْكُ نُوا عَامِلِينَ حَدَّثُنا اللهُ أَي ذَبُّ عَنِ الرُّهْيِيِّ عَنْ أَبِيسَلَهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُو د يُولَدُ عَلَىَ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوّ دانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْيَمَةِسَانِهِ كَمَثَلِ الْهَهِمَةِ تُنْجُعُ الْهَهِمَةَ هَلْ تَرْى فيها جَدْعَاءَ م**ا بسبُ** حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ خَاذِم حَدَّثُنَا ٱبْوَرَجَاءِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَّةً ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤُيا قَالَ فَإِنْ رَأَى اَحَدُ قَصَّها فَيَقُولُ الله الله و الله عَمْ الله عَلْ وَأَى اَحَدُ مِنْكُمْ وُوْيًا قُلْنًا لَا قَالَ لَكِنِّي وَأَيْتُ الَّيْمَلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَى فَأَخْرَاجِانِي اِلْيَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجْلُ الجالِسُ وَرَجُلُ قَايْمُ بِيدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كُلُّوبُ مِنْ حَديدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِيدَقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِيدَقِهِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَيَلْتَمُ شيدَقُهُ هذا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَاهٰذَا قَالاَ آنطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلِ مُضَطِّيع

الكلوب حديد له شعب يعلق به اللحم والشدقجانب الفم تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ قَانْطَلَقَ الِيَهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَيَرْجُمُ اِلىٰ هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمُ رَأْسُـهُ وَعَادَ

رَأْسُهُ كَمَاهُو فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ أَنْطَلِقَ فَانْطَلَقْنَا الِي تَقْب مِثْل

رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرَ في فيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَعَلَ كُلَّالِهَاءَ لِيَخْرُ جَ رَلَى في فيهِ لِجُجَر

كسرالشي الاحوف وألضمير في به للفهر وعلى رواية صغرة بيا و معنى تدهده تدحرج قوله فاذا اقترب أى الوقو دأو السَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقُ وَاسْفَلُهُ وَاسِعُ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ ثَاراً فَإِذَا آقْتَرَبَ آرْتَفَعُوا حَتَّى الحرُّ الدالُ عليه كَاٰدَ اَنْ يَخْرُجُوا فَاذِا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رَجَالُ وَنِسَاءُ عُرَاةً فَقُلْتُ مَنْ قوله متوتدو فيرواية فاذا أقترتأى الست هٰذَا قَالاَ ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى ٱتَيْنَا عَلَىٰ نَهَرَ مِنْدَم فيهِ رَجْلُ قَائِمُ عَلَىٰ وَسَطِ وارتفع مارها أرتفعوا النَّهْ وَجُلُّ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَسَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا اَدَادَ اَنْ يَخْرُبَح أى الناس لدلالة سياق الكلام عليه فاذاخدت أي سَن فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَاهِذَا قَالاَ أَنْطَلِقْ فَانْطَاقْنًا حَتَّى َا نَتَهَيْلًا اِلىٰ رَوْضَة خَضْراءَ لهما ولميطفأحرها اھ منالشر ح شَيرَةُ عَظيمةٌ وَفِي أَصْلِها شَيْخُ وَصِبْيانُ وَإِذَا رَجُلُ قَرِيبٌ مِنَ الشَّحِرَةِ بَيْنَ قوله بهر بفتع الهاء يَدَيْهِ لَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَابِي فِي الشَّحِرَةِ وَٱدْخَلانِي دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا وسكونباوقولهوسط بفتحالمين وسكونها ولابي الوقت وعلى وسط الهر رحل وفىروايةوعلىشطآ النهر وجل (شارح) فوله بالكذبة بفتح الحكاف ومجوز كسر هاأنظر الشارح

فهَا رَجَالَ شُيُوخُ وَشَبَابُ وَنِسَاءٌ وَصِبْيانُ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَانِي الشَّعَرَةَ فَأَ ذَخَلافِي دَاراً هِيَ اَحْسَنُ وَافْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَـبْابٌ فَقُلْتُ طَوَّفْتَانِي الَّيْسَلَةَ فَأَ خَبِرانِي ثَمَّارَأَ يُتُ قَالاً نَتَمْ آمَّا الَّذِي رَأَيَّتُهُ يُشَقُّ شِيدَقُهُ فَكَنَّاتُ يُحَقِثُ بِا لَكِيْذْ بَهِ وَتَخْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآ فَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ مَارَأَ يْتَ اِلْيَ يَوْم الْقِيامَةِ وَالَّذِي رَأَ يَنَهُ يُشْدَحُ رَأْسُهُ فَرَجُلُ عَلَمُهُ اللهُ القُرْ آنَ فَلْمَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فيهِ بِالنَّهَارِ يُفْمَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ الَّذِي رَأْيَنَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَّاةُ وَالَّذِي رَأَيْنَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُواالَّةِ إِ وَالشَّخُ فِي أَصْلِ الشَّحَرَةِ إِبْراهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالصِّبْيانُ فَعُولُهُ فَأَوْلا التَّإِسِ وَالَّذِي يُوقِهُ النَّا وَمَا لِكُ خَاذِنُ النَّادِ وَالدَّادُ ٱلْاُولِيَ الَّتِي دَخَلْتَ دَادُحامَّةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَآمًّا هٰذِهِ النَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَآنَا جِبْرِيلُ وَهٰذَا مِيَكَانُولُ فَادْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَا ذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَالِ قَالا ذَاكَ مَنْزُلْكَ قُلْتُ دَعَانِي اَدَخُلُ مَنْزِلِي قَالا إِنَّهُ بَقَ َ لَكَ تُمُورُ لَمْ نَسْتُكُولُهُ فَلَو اسْتُكُمْلُتَ أَنَيْتَ مَلْزَلَكَ مَلْ سَبُ

قوله دعانى أى اتركاني

الإِثْنَيْنِ حَزَّتُ مُعَلِّى مُعَلِّى مِنْ أَسَهِ حَدَّثُنَّا وَهَرْبُ عَنْ هِذَامٍ عَنَّ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةً وَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلْتْ عَلِي أَبِي بَكُن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كُمْ كَفَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلاثَةِ أَثُوابِ سِيضٍ سَعُو لِيَّةٍ أَيْسَ فِيهَا شَيْصٌ وَلا عِمامَةٌ وَقَالَ لَمَا فِي أَيَّ يَوْمِ ثُوفِي النَّبِي مِنْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمِ هذا قَالَتْ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ قَالَ أَدْجُوفِهَا يَيْنِي وَبَنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ نَمِرَّضُ فِيهِ بهِ رَدْعُ مِنْ زَعْفَرَان فَقَالَ أَغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنَ فَكَ فِيْنَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا حَلَقُ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ احَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْدَيْتِ إِنَّمَا هُوَ الْمُهُلَةِ فَلَمْ يُتَّوَفَّ حَتَّىٰ أَمْنِي مِنْ لَيْلَةِ النَّلاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ لَمُ سَبِّسَ مَوْتَ الْفَجَّأَةِ الْبَغْتَةِ حَذُمْنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ في هِشَامُ ا عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلَّمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَيِّىَ اقْتُلِيَّتْ نَفْسُهَا وَافْلُمُّا لَوْ تَكَلَّمَتْ نَصَدَّقَتْ فَهَلَ لَهَا اَجْرُ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْها قَالَ نَتُمْ مُأْرِبُ مُاجَاءَ فَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَمَلْتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبَرْنُكُ دَفَنْتُهُ كِفَاتًا كَكُونُونَ فيها آخياةً وَيُدْقَنُونَ فيها آمُواتاً حَدَّثُنَا اِسْمُميلُ حَدَّثَنِي سُلَمْأَنُ عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا ٱبُو مَرْوانَ يَغْنَى بْنُ أَبِي زَكَرَيًّا عَنْ هِ شَامِ عَنْ عُنْ وَهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَعَذَّرُ فِمَرَضِهِ أَيْنَا نَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَاغَدا ٱسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ فَالْشَةَ فَكَاكُ أَنْ يَوْمِي فَيضَهُ اللهُ يَنِنَ سَعْرِى وَنَعْرِى وَدْفِنَ فَ بَيْتِي حَدَّثُمْ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوَالَةً عَنْ هِلاْلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ دَخِيَىاللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتُهُمْ مَسْاجِدَ لُولا ذٰلِكَ أَبْرِزَ قَيْرُهُ غَيْرًا لَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً وَعَنْ هِلال ِ قَالَ كَثَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَذْ بِي حَدَّثُمُ الْمُمَّذُ بْنُ مُعْاتِل

توله دخات على إبي بكر أي في مرض موتد قولدقالأرجو الخ أي أتوقع أن تکون و فاتر <sup>غ</sup>نا بین ساعتى هذه وبن اللل قوله بهردع أى لطخ واثر وقولدان هذا خلق أي غرحديد قوله للمهلة تثليث الميمألةيم والصديد (شارح) قولها لغتة بالحر" مدل من الفعأة و بحوز الرفع أي هي البغتة وقوله افتلتت نفسها معاد ماتت فلتدأى فحأة (شارح)

قــوله بين سمحرى ونحري تريد بين جنبي و صدرى والــمحر الرئة والنحرالسدر

قوله كناني المشهور فى كنية هلال كونها قولدا لحائط أيحائط حجرة عائشة رضى الله عنها (شارح)

خُبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَاْدِ ٱلَّهُ حَدَّثَهُ ٱلَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَلَّماً صَ**رْرُنا** فَرْوَةُ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهُمُ الْحَائِطُ فِى زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْلِكِ اَخَذُوا فَيْ اللَّهِ فَمَدَتْ لَهُمُ قَدَمُ فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدْمُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأ وَجَدُوا اَحَداً يَمْكُمُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لأَوَاللَّهِ مَاهِىَ قَدَمُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهِىَ اللَّاقَدَمُ ثَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهُا ٱنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَرْ لا تَذْفِيَّ مَعَهُمْ وَأَدْفِيَّ مَعَ صَواحِي

قوله به أى بالدفن معهم (شارح)

بِالْبَقِيعِ لِأَاذَكُ بِهِ آبَدا مِرْنَ قُلْيَبَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَيدِ حَدَّثُنا حُصَيْنُ بْنُ عَنْدِ الرَّ مْمَن عَنْ عَمْرِ و بْن مَنْهُون الْأَوْدِيّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَاعَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذْهَتْ إِلَىٰ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَالِيْشَةَ وضي اللهُ عَنْها فَقُلْ يَقْرَأُ غَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ البَّلاَمَ ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِيَّ فَالَتْ كَنْتُ أُدِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاُوثِرَبَّهُ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَفْسِي فَكَلَّا ٱقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذَنَتَ لَكَ يِا اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كَانَ ثَنَّيُّ اهَمَّ إِلَى مِنْ ذَٰلِكَ الْمُضْجَعِ فَإِذَا تُبضَتْ فَاحْجِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذَنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ اَدَنَتْ لِى فَادْفِتُونِي وَ الْآ فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِينَ إِنِّي لِأَاعَلَمُ أَحَداً اَحَقَّ بَهِٰذَا الْاَصْرِ مِنْ هُؤُلاْءِ النَّمَلِ اللَّهِ بِهِذَا الإسرأي الَّذِينَ تُوْ يِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَن أَسْتَخَلْفُوا

امرالحلافة (شارح)

بَعْدى فَهْوَ الْخَلَفَةُ فَاسْمَمُوا لَهُ وَاَطِيعُوا فَسَتَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطُلْحَةً وَالرُّبُن وَعَبْدَ الرَّ عْمَن بْنَ عَوْف وَسَــعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَوَ لَحَ عَلَيْهِ شَاتٌّ مِنَ الْأَنْصَار فَقَالَ اَ يَثِيرُ بِالْمَدَ الْمُؤْوِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلامِ مَاقَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ ٱسْتَخْلَفْتُ فَمَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَهُ مَعْدَهٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ أَيْنَنِي يَائِنَ أَحْيُوذَ لِكَ كَفَافَا لْأَعَلَى وَلَالِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْاَقَلِينَ خَيْراً أَنْ يَعْرِفَ لَمُمْ حَقَّهُمْ وَاَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتُهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَادِ خَيْراً الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الذّارَ ـ

قوله كفافآ بالنصب خبر كان مقدرة و لا بي ذر كفاف إ يالرفع خبر ذلك و الحماة اعتراض بين ليت وخبرها وهو قوله لاعلى ولا لي أغاده الشارح وَٱلْاعِمَاٰنَ ٱنْ يُقْدَلَ مِنْ فَحْسِنِهِمْ وَيْعَلَىٰ عَنْ مُسيئِيمٌ وَأَوْصِيهِ بِنْدِمَّةِ اللّهِ وَوْمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِمَهْ دِهِمْ وَأَنْ يُقْاتَلَ مِنْ وَدَائِهِمْ وَأَنْ لأيكَأْفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ مَلِي سِبُ مَا يُنْفِي مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ حِدْثُنَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُعِاهِدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانْسُبُوا الْاَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْاَحْمَيْنِ وَتُحَمَّدُ بْنُ أَنْسِ عَنِ الْاَحْمَيْنِ ﴿ تَابَعُهُ عَلَيُّ بْنُ الْكَعْدِ وَابْنُ عَرْغَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُغْبَةً لَا سِبُ وَكُرْ شِرَادِ الْمُوْثِّي حَدْثِنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنا أَلَى حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَني عَمْرُ و بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ ٱبُو لَهَبِ عَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولهسائراليوم نصب السِّبَرُ آلِكَ سَا يُرَ الْيَوْمِ فَفَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبِ

قوله قد أفضوا أي وصلوا الىماقد موا من خير أوشر" (شارح)

على الظرفية أي باقي اليوم (شارح)

قوله وقول الله فنه الجزُّ و الرفع انظر الشارح

## ~ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ باب وجوب الزبكاة ﴿ ﴾

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَآقَهُمُوا الصَّلاَّةَ وَآثُوا الزَّكَاَّةَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَيَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَى ٱبُوسُفَيْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَديثَ النَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ حَمْدُنُ الْبُوعَاصِمِ الصَّفَاكُ بْنُ مَغْلِد عَنْ ذَكُرِيًّا بْنِ إِسْمَعْقَ عَنْ يَحْتِي بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفً عَنْ أَبِي مَمْبُدِ عَن ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بَعَثَ مُعَادًا ۚ إِلَى ٱلْيَمَن فَقَالَ آدْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ إِنْ لَاٰإِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاتِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِهُمْ أَنَّ الله اَفْتَرَضَ عَلَيْهُمْ خَسْ صَلَوات في كُلِّ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا الَّذِلِكَ فَأَعْلِمُم أنَّ اللهُ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فَأَمُوالِهِمْ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْيِيا أَعْمِ وَتُرَدُّ عَلى فُقَرااهِمْ حَدْثُنَا حَفْضُ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن ابْنِ عُثْلَا بْنِ عَندِ اللهِ بْنِ مَوْهَب عَن مُوسَى بْنِ طَلِحَةَ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ

قوله تمال فاعلمهالفوم كما قدّ رمالشار حوقد جاء فى رواية غيرهذه النصر بخ به

سَلمَ أُخبِرْف بِتَمَل يْدْحَلْنِي أَلِمَنَة قال ماله ماله وَقَالَ النَّيْ صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرب ماله مسيداته ولانشرك به شيّاً وتُقيم الصَّلاّةَ وَتُوْتِي الرَّكاةَ وَتَصِلُ الرَّحِيرَ ﴿ وَقَالَ بَهٰزٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ عُمَّانَ وَٱبُوهُ عُثَمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبَ بَهٰذَا قَالَ ٱبْوعَبْسدِ اللَّهِ ٱخْشَى أَنْ يَكُونَ نُحُمَّدُ غَيْرَ مَعْفُوطِ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ و حِيْرَتَنِي نُحَمَّدُ بْنُ عَبْسدِالرَّحم قالَ حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زْدْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ اعْراابيًّا اَ تَى النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ دُنَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُاللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْأً وَتُقيمُ الصَّلاةَ الْمَكْنُتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الرَّكَاةَ الْمُؤْوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ أَذَيِدُ عَلَىٰ هٰذَا فَلَمَّ وَلَى قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَلَّةِ فَلْيَتُكُو إِلَى هَذَا حَدَّمْنَا مُسَدُّدُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أُخْبَرَ فِي ٱبُوزُدْعَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا حَذَّمُنا حَجَّاجُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا ٱبْوَجَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ بَعَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحِيّ مِنْ رَبِعَةَ قَدْحَالَتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِيالشَّهْر الْحَرَامِ فَمُنْ نَابِشَيٌّ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَدَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بَأْ دُيمِ وَأَنْهَاكُمُ عَنْ أَدْ بَيِرِ الْاتِمَانِ بِاللَّهِ وَشَهَا دَمِّ إِنْ لَاللَّهَ اللَّاللَّهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامِ الصَّلَاقِ وَايِتَاءِالزَّكَاةَ وَأَنْ تُؤَدُّوا نُحُسَمُ مَاغَنِمَتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْخَتَمُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزُمَّةِ وَ أَمَالَ سُلَمَانُ وَا مُوالتُّعْمَانَ عَنْ مَمَّادِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةً إِنْ لَا إِلٰهَ اللهُ حَدْمِنا اَ بُوالْهَاٰنِ الْمُلَكِمُ بْنُ لَا فِيعَ قَالَ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الرَّ هُرِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ مِنْ عَبْدِاللَّهِ مِن عُتْبَةَ مِن مَسْعُود أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَا تُوفِيَّ ۗ إِلَّهِ فَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ٱبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكُفْرَ مَنْ كَفَرَ

تولدهكذا أي كايدقده الذي يعد واحدة (شارح) الداباء القرع اليابس و الحنشم الجرة الخضراء والنقير ما ينقر وسطه فيوعي بالزفت المطلق بالزفت

قوله الاعمان بالله بالجر بدل من قوله

في السابق بأربع وتموله شهادة بالجرعلى البدلية أيضا وبالرفع فيهما لابى ذر مبتدأ وخبر (شارح )

مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْقَالَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّآ أمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتِّي يَقُولُوا لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْعَصَمَ مِنّى مَالَهُ وَنَفْسَـهُ اِلاَّ بِحَقِّيهِ وَحِسَا بُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا قَالِمَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَهُنَ الصَّلاَّةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ المَّالَ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنْاقاً كَأْنُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَاللهِ مَاهُو اِلاَّ ٱنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَاً أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ٱ نَّهُ لَلْحَقُ مُلِمسِبُ الْسَيْمَةِ عَلِىٰ اللَّهِ الزَّكَاةِ فَانْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاخْوا أَثُحُ فِي الدِّينَ حَدِّينًا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثُنَا اِسْمُمِـلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ خَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَام الصَّلاةِ وَاللَّهِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْهِ لِكُلِّ مُشْلِم للبُّبُ الْحِمْمَ النِّهِ الرَّكَاةِ وَقَوْلُ الله تَمَالَىٰ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَتَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ بَصْدَابِ اَلِيم يَوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَتَّمَ فَشَكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِٱنْفُسِيكُ فَذُوْقُوا مَاكُنتُمْ تَكَنِزُونَ حَ**رْبَنَا** الْحَكَمُ بْنُ نَافِيمِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثُنَا أَبُوالْزَنَادِ أَنَّ عَبْدَالِآخُنِ بْنَ هُمْ مُزَ الْأَعْرَج حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتَى الاِبلُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَأْتُ إِذَا هُوَلَمْ نَيْطِ فَهَا حَقَّهُمَا نَطَأَهُ بأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَىٰ صَاحِبِهَا عَلَىٰ خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ ۚ يُعْطِ فَهَا حَقَّهَا تَطَأُهُ بأَ ظَلافِهَا ۗ وَتَنْطَعُهُ مِثْرُ ونِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهِا أَنْ تُخْلَبَ عَلَى الْمَاءُ قَالَ وَلاَ مَأْتِي أَحَدُكُمْ مَوْمَ القيامة بشاة يخمِالها عَلِ رَقَبَتِهِ لَمَا يُمَارُ فَيَقُولُ لِأَخَدُّ فَأَقُولُ لِأَمْلِكُ لَكَ شَيْأً قَدَ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرِ يَحُولُهُ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَانَهُ فَيَقُولُ لِأَعْمَدُ فَأَقُولُ لا آمْ لِكُ لَكَ تَشَيَّا قَدَ بَلَغْتُ حِرُثُنُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتُنا هاشِمُ بْنُ الْقَارِيمِ حَدَّتُنا عَبْدُ الرَّحْن ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَٰانِ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

العناق الانثى من المعز

قوله تنطحه قال الشارح بقتح الطاء ولاي الوقت بكسرها على الاشهر وقوله أن تحلب على الماء أي الماء الماء

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا اَقْرَعَلَهُ زَبِيَبَنَان يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلهْزمَنَيْهِ يَعْنى شِيدْقَنه ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكُ ثُمَّ تَلا لاَيَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَجْلُونَ الْآيَةَ بُ مَاأَدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فيها دُونَ خَسَةِ اَوْاقِ صَدَقَةُ وَقَالَ آخَمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن إِنْ شِهَابِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَقْالَ آغرُ إِنَّ أَخْبِرْ نِي قَوْلَ اللهِ وَالَّذِينَ كَكْبِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ قَالَ إِنْ عُمَرَ مَنْ كَنَوْهَا فَلَمْ 'يُؤَدِّ زَكَاتُهَا فَوَيْلُ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الرَّكَاةُ فَكَا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَ اللهُ كُلهْراً لِلْأَمْوْال حَدْثُنُ إِنْ هَوْ نُنُ يَرِمدَ أَخْبَرُ نَا شُعَيْثُ بْنُ إِسْحَلِقَ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَ فِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثْبِر اَنَّ عَمْرُو بْنَ يَحْبَى ابْنُ عُمَارَةً أَخْبَرَهُ ءَنْ أَبِيهِ يَحْتَى بْنُ عُمَارَةً بْنِ أَبِي الْحَسَنِ آنَّهُ سَمِعَ أباستعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَقُو لُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسَ فِهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَهَا دُونَ خَسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسِنَ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ حَدُّتُنَا عَلَيْ سَمِعَ هُشَمًّا أَخْبَرَ نَا حُصَيْنُ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب قَالَ مَرَدْتُ بِالرَّبَذَةِ فَاذِا ٱ نَا بَأْب ذَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا آثَرَ لَكَ مَنْزَ لَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفْتُ اَ نَا وَمُمَاوِيَةُ فْوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهُلُ الْكِينَاكِ فَقُلْتُ نَزَّلَتْ فِينَا وَفِيهُمْ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَٰلِكَ وَكُتَّبَ إِلَىٰ عُثْمَاٰنَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِلَىّٰ عُثْمَاٰنُ أَنَ ٱقْدَمِ الْمَدينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكُثُرَ عَلَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلُ ذَٰلِكَ فَذَكَّرْتُ ذَٰلِكَ لِمُثْأَنَ فَقَالَكَ إِنْ شِيْمْتَ تَغَيَّتَتَ فَكُنْتُ قَريباً فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمُنْزِلَ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَّ حَيَشِيًّا أَسَمِمْتُ وَأَطَلْتُ حَدَّمُنا عَيْاشُ قَالَ حَدَّثُنا عِبْدُ الْأَعْلِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَيْرِئُ ءَنْ اَبِيااْمَلاْءِعَنِ الْآخَنَفِ بْنَ قَايْسِ قَالَ جَلَسْتُ حَ وَحَدَّثَنَى اِسْطُقُ بْنُ

قوله فی ذلك وفی نسخة فیذاك نزاع (شارح)

مَنْصُو رِ أَخْبَرَ أَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَفُوالْعَلاءَ مِنُ لْشِخْسِ اَنَّ الْأَخْنَفَ بْنَ قَيْسِ حَدَّثُهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ مَلَا مِنْ قَرَيْشِ فِجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ الشَّىعَرِ وَالثِّيابِ وَالْهَيْئَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَاتِرِينَ برَضْف يُحْلَى عَلَيْهِ فِى أَادِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلى حَلَّةِ ثَدْي اَحَدِهِمْ حَتَّى يَخُرُ جَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَىٰ نَعْضِ كَتِقِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَّةِ تَدْيهِ يَتَزَلَّوْلُ ثُمَّ وَلّ · فَكُسَ اللَّى الدَيَةِ وَتَبَعْتُهُ وَجَلَسْتُ الَّذِهِ وَا نَالاً اَدْدِي مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كُرهُوا الَّذِي قُلْتَ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْأً قَالَ لَى خَلِيلِي قَالَ قُلْتُ مَنْ خَلَيْكَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا أَبَاذَرٌ ٱشْضِرُ أَخِداً قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا يَقَ مِنَ النَّهَارِ وَا نَا أَرْيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُني في حاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَكُمْ قَالَ مَاأُحِتُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَّ ثَهَ دَمَانِهَ وَ إِنَّ هُؤُلاءٍ لَا يُمْتِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنيا لأَوَاللَّهِ لِأَسْأَلْهُمْ دُنيا وَلا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دين حَتَّى النِّي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَا سِبُ إِنْفَاقِ الْمَالَ فِي حَقِّهِ حَدَّثُنَّا لَهُمَّذُ بْنُ الْمُتَّلِّي حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَيْنِ رَجُلُ آ نَّاهُ اللهُ مَالأَفَسَلَّطَهُ عَلِي هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا مَلِ سبب الرَّيَاءِ فِي الصَّدَقَة لِقَوْلِه تَعَالَىٰ مَا أَثُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْأَثْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذِي إِلَىٰ قَوْ لِهِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلْداً كَيْسَ ولا في ذر حلى الرفي [ عَلَيْهِ شَنَّ مُوقَالَ عِكْرِمَةُ وَابِلْ مَعَارُ شَدِيدُ وَالطَّلُّ النَّذِي علم ب لا يُقْبَلُ اللهُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولَ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِ طَيِّتِ لِقَوْلِهِ قَوْلٌ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَهُمْهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنيُّ حَلَيْمٌ مَلِ بِ لَصَّدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب لِفَوْ لِهِ وَيْرْ بِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِثُّ كُلَّ كَفَّارِ أَسْمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَٱقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاءَ لَمَنْمَ ٱجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّيمْ، وَلاَخَرْفُ

قموله برضف أى بحجارة محاة وأصل النغض الحركة وسمي الشاخصم بالكتف و هو العظم الرقيق على طرف الكتف نفصا لنحكه عند تحرك الانسان في مشدوتصرفه وهو الغضء وفت

قوله لاحسدأي لا غطة الآفي النان أيخصلتن قوله رجل آناءالخ بالجر بدل من الذنين على حذني مضأف على انحمار متدأ وكذا قوله ورجل اه من الشارح. الغلول الخانة في المفتم العدل بفتم العين المثل وبالكسرالجل بكسر الحاء أي بقيمة تمرة فولدوانالله متقبلها بالوامرولابي الوقت فانالله (شارح) الفلو المهر مفصل عنامه والجمع أفلاء مثل عدو" وأعداء قوله باب فضل السدقة من كسب لم توجد هذا الباب فيعضالنسيخ

قوله حتى يهمّ بهذا الضبط وأبفقع الياء وضم الهاء يقالهمه الامر وأهمه قوله لا أربلي أي لاحاحةلي اهالعلة بالفتح الفقر والعير بالكسر القيافلة و الخفير الحامى المحبر

الرَّ عَمْن هُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمْرَ وِمِنْ كسب طَيِّت وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ وُ إِلاَّ الطَّلِيِّتِ وَ إِنَّ اللهُ يَتَقَتَّالُهَا بَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبِهِ كَايُرَبِّي اَحَدُكُمْ قَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجُبَلِ ثَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنِ إَبْنِ دِينَادِ وَقَالَ وَدْقَاءُ عَنِ إِنْ َّارِعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُرَوْاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَسُهَيْلُ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ ف الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدّ حَرْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِد تُ عادثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّفُوا فَإِنَّهُ يَأْ تِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْثِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَالاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ بِهَا الْأَمْسِ لَقَبْلَتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا خَاجَةً لِي بِهَا حَدَّثُنَ أَبُوالْيَأْنِ أَ بَرَنَا بْتُ حَدَّثُنَا ٱبْوِالرِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّنَّى مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثْرُ فَيْكُمُ الْمَالُ فَيَفيض حَتَّى يُهِّمَ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذَى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لأ اَرَبَ لى حَدْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا أَبُوعاصِم النَّبِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْر حَدَّثَنا اَ بُوبُحاهِيدِ حَدَّثُنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَإِنَّاهُ رَجُلانِ اَحَدُهُماْ يَشْكُو الْمَيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَطْمُ السَّبيل فَإِنَّهُ لاَيَّا تِي عَلَيْكَ إلاَّ قَليلُ حَتَّى تَخَرُجَ الْعيرُ إلى مَكَّةً بِفَيْرِ خَفيرِ وَأَمَّا الذي يكون القبوم الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ آحَدُكُم بُصَدَقَتِهِ لَأَيْجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ فيخفارته وذمته ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مِنْ يَدَى اللَّهِ لَيْسَ يَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابُ وَلا تَرْجُمَانُ يُتَرْجُمُ

كَتُهُولَذَ لَهُ أَلَمُ أُولِكَ مَالاً فَلَيْقُولَذَ إِنَا ثُمَّ لَيَقُولَذَ إِلَى أَنْ أَرْسِيلِ النَّكَ رَسُولاً فَلَيَقُولَنَّ بَهِلْ فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَيَرْى إِلاَّ النَّارَثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلا يَرْى اِلاَّ النَّارَ فَلِيَتَّقِينَ آحَدُكُم فَإِنْ لَم يَجِدْ فَبَكَامَةِ طَلِيَّة حَدَّثُنَّا مُمَّدُّ بْنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنَّا ا َبُواُسامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْ تِينَّ عَلَىَ النَّاسِ ذَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُفِيهِ بالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لأَنْحُدُ أَحَداً مَأْخُذُها منهُ وَثرَى الرَّحُلُ الْواحِدُ تَشْعُهُ أَرْتَعُونَ آ مْرَأَةً بَلْذُنّ بهِ مِنْ قِلَّةِ الرَّاجِالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ لَلْمِسْبُ أَتَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بَشِقَ مَّرْةِ وَ الْقَلْيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالْهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاهِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ وَمِنْ كُلِّ التَّمَرْات مَرْسُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيد حَدَّثُنَا اَبُوالنُّمْانِ الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إلْبَصْرِيُّ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ أَبِي وْائِل عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْ لَهُ اللَّهُ مَرْلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحْامِلُ الحل على ظهـ ورنا ﴿ خِلْمَ رَجُلْ فَتَصَدَّقَ بِشَنَّى كَشِيرٍ فَقَالُوا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنُّ عَنْصَاءِ هَٰذَا فَتَزَلَتْ الَّذِينَ يَلِيْرُونَ ٱلْطَّوَّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي به اه من الشار الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهِدَهُمْ الْآيَةَ حَذَّمُنَا سَسَعِيدُ بْنُ يَحْي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ٱنْطَلَقَ اَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِيَعْضِهِمُ الْيَوْمَ كَلِائَةَ الْف حَدْمُنا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْسَدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِل قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ حِذْنِ لِ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرُ إِنَّا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتِ أَمْرَأَةٌ مَعَهَا ٱبْتَنَانَ لَهَا شَنَّالُ فَكُمْ تَجِدْ

قوله فلتقين احدكم زاد ابو ذر النار وفىنسخة ولوبشق تمرة (شارح) قــوله يلذن به أى يلمشاليه (شارح) قوله بشق تمرة أي ننصفها

قولدنجامل أي نحمل مالاحرة بريدنتكلف لنكسب مانتصدق

غَوَّرَجَتْ فَدَخَلَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْناْ فَأَخْبَرَنُهُ فَقْالَ مَنِ النَّلِي مِن هذهِ الْبُنَاتِ بَشَيْئَ كُنِّ لَهُ سِنْراً مِن النَّار لِم سِبُّ اَيْنُ الضَّدَقَةِ اَفْضَلُ وَصَدَقَةً

الشَّحييحَ الصَّحييحِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَٱنْفِقُوا يَمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيٓ اَحَدَكُمُ ۗ الْمُوْتُ الْآيَةَ وَقُولِهِ يَااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا يَيْمُ فِيهِ الْآيَةَ حَدُنُنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَنْقَاعِ حَدَّثَنَا ٱبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوهُ رَبْرَةً رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ خِاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ اعْظَمُ اَجْراً قَالَ ٱنْ تَصَدَّقَ وَٱنْتَ صَحِحْ شَحيتُ تَخَشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِلِي وَلاَ تَمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَت الْمُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلان كَذَا وَلِفُلان كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلان مَا سِبُ حَدْثُنَا ا مُولِى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا ٱبْوَعَوْانَهَ عَنَّ فِرَالِسِ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنْمَسْرُوقِ عَنْعَالِشَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَذْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱثُّنَّا ٱشِرَعُ بِكَ لَحُوفًا قَالَ ٱطْوَلَكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَأْنَتْ سَوْدَةُ أَظُو لَهُمَّ لَذَا فَعَلِنَّا مَنْدُ أَتَّمَا كَأْنَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَت ٱسْرَعَنَا لَمُوفَّا بِهِ وَكَأْنَتْ تَحِيُّ الصَّدَقَةَ لَلْمِيكِ صَدَقَةِ الْعَلانِيَةِ وَقَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالْهَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهٰارِ سِرًّا وَعَلاٰنِيةٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ مَلِ سِبُ صَسدَقَةِ السِّيرِ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمالُهُ ماصَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَوْلِهِ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتَ فَنِهِمًّا هِيَ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُ الْآيَةَ مَا بِبِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ غَنَّى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مُؤْمِنًا أَنُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَوَبَج

تولدتصدق بتخفيف الحدى التادين أو بابدال احدى اتادين صادا و ادفامها في الصاد و توله و الإعمل بالجزم على عطفاعل أن تصدق أو بالنصب أو الإضرار على أو الإضرار (عار)

يَقَتِه فَوَ ضَعَهَا فِي بَدِسارِ قِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلِي سارِقِ فَقَالَ اللَّهُ مَّ لَكَ الْجَنْدُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ غَفَرَجٍ بِصَدَقَيهِ فَوضَعَها فِييدِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلِي ذَانِيَةِ فَقَالُ اللَّهُمَّ لَكَ الْخُدُعَلِي ذَانِيَةِ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةِ نَقَرَج بِصَدَقَةِ فَوَضَعَهَا فِيهِ غَيَّ فَأُصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلِيْغَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَذَدُ عَلَىٰسَارِقِ وَعَلَىٰ ذَاسِيَةٍ وَعَلَىٰ غَنِيّ فَأَ ثِنَ فَقَيلَ لَهُ ٱثَّا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِق فَلَمَّلَّهُ أَنْ سَنْتَهِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَاَمَلُّهَا اَنْ تَسْتَهِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَامَّا الَّذِيُّ فَلَمَّلُّهُ يَعْتَهُ ۚ فَنُشْفِقُ بِثِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ ۖ لَمْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى أَبْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَدُنُ مُعَدَّدُ مِنْ نُوسُفَ حَدَّثُنَا إِنْهِ إِنَّهِ حَدَّثُنَا إِنْهِ اللَّهِ عَدْنَ مِنْ يَزِيدَ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بِالْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَنَا وَأَبِي وَجَدّى وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنَّكُمَ فِي وَلِحَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَاٰنَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَاعِنْدَ رَجُل فِي ٱلْمُسْجِدِ فَخَنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَنَّيْتُهُمِا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ اَرَدْتُ غَاْصَمْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَانَوَيْتَ بِإيزيدُ وَلَكَ مَااتَخَذْتَ لِامْفُنُ لِمُرْسِبُ الصَّدَقَةِ بِالْمِينِ حَدْرُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَا يَحْلَى عَنْ عُتِيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى خُيَيْتُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْن عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُم اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ إِمَامُ عَدْلُ وَشَاتُ نَشَأْ فَ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَلَّقُ فِي الْمَسْاحِدِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي اللَّهِ آخَتَمُنا عَلَيْهِ وَتَقَرَّفًا عَلَيْهِ وَرَجُلُ دَعَتْهُ آمْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبُ وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى الْأَمَّالَ شِمْ أَنَّهُ مَا أَنْهِقُ مَينُهُ وَرَجُلُ ذَكَّرَ اللهُ كَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ حَذَّتُنَا عَلَثُ ابْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَمْبَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ سَمِمْتُ خَارِثَةَ بْنَ وَهْب الْخُرَاعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأَتَى عَلَيْكُمْ وَمَانُ يَمْشَى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْجُنْتَ بِهَا بالْأَمْسِ

قولەيىتېرفىنفقبالرفع فىھما ولابى ذر" أن يىتېرفىنفق(شارح) قولهالمتصدقين بقتيم القاف بلفظ التثنية كما في جيع روايات الصحيين وحسوز القرطم كسرالقاف على الجم انظرالشار

لَقَبْلُهُما مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلأَ عَاجَةَ لَى فَيها للبِسُبُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنْاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ ٱبُومُولَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ هُوَ آحَدُ الْتُصَدِّقِينَ صَرْبُنَا عُمَّانُ بَنُ أَبِي شَنِيَةً حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقيقٍ عَنْ مَشْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْفَقَت الْمَرْأَةُ مِنْطَعَامَ بَلْيَتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَأَنَ لَهَا ٱخْرُهَا بَا ٱنْفَقَتْ وَ لِرَوْحِهَا آخِرُهُ عِمَا كَسَبَ وَ لِلْخَارِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ آخِرَ بَعْضِ شَيْأً لَمْ اللَّهِ لَاصَدَقَةَ اللَّا عَنْظَهْرِ غِنِّي وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ نَخْتَابُمُ أَوْ أَهْلُهُ نْحَنَّاجَ أَوْعَلَيْهِ دَيْنُ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنْ يُقْطَىٰ مِنَالصَّدَقَةِ وَالْبِثْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدُّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ آمُوالَ النَّاسِ قَالَ النَّتُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ التَّاسِ يُريدُ إِتْلاَفَهَا ٱتَّلَفَ لَاللَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَنْرُوفاً بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلِي نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِ خَصَاصَةً كَيْفِمْلِ أَبِي تَكْرِ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكُذْلِكَ آثَرُ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أمُوالَ النَّاسِ بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبُ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إنَّ مِنْ تَوْبَتَى أَنْ أَغْلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَ إِلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لِكَ فَهْوَ خَيْرٌ كَكَ قُلْتُ فَاتِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي جُيْبَرَ حَرْشُ عَبْدانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبَاهُمَ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مِاكَانَ عَنْظَهْر غِنَى وَٱبْدَأَ عِمَنْتَمُولُ **حَدْثُنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمُعيلَ حَدَّشَاْ وُهَيْتُ تَحَدَّثُنَا هِشَاتُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكَيمِ بْنِ حِزْ إِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكَيم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِي وَأَبْدَأُ بَمَنْ مَغُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ عَنَّى وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِقَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْن يُشْدِواللهُ ﴿ وَعَنْ وُهَيْب قَالَ أَخْبَرُنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ مِذَا حَدْثُ اللهُ عَنْ أَبِي التُّعْمَانِ

أقوله وخير الصدقة عن ظهر غنى كذا فى البوينية باسقاط ماكان (شارح)

قَالَ حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَفِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّمَقُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَكِ السُّفَلْ فَالْيَدُ الْغُلْيَاهِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلِ هِيَ السُّائِلَةُ لَمْ سِبُ الْمُثَّانِ عِلْمَعْلى لِقَوْلِهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالْهُمْ فِسَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا ٱنْفَقُوا مَناَّ وَلا أَذَّى الْآيَةُ مَلْ مُبُ مُن أَحَتَ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِن يَوْمِها حَذُن اللَّهِ عَن عُمَرَ بْن سُعِيدِ عَن ابْن أَي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَرِث رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ حَدَّمَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَشْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَرْيَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْقِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ فُكُر هْتُ أَنْ أَبَيَّةُ فَقَسَمْنُهُ مَلِبُ التَّخْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِهَا حَدُّننا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْسَ عِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ غَهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى ذَكُمَتَيْنِ لَم يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلِيَ النِّساءِ وَمَعَهُ بِلالْ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَنَصَدَّقْنَ جَعَلَت الْمُرْأَةُ تُلْقِ الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ حَ**زُرْن**َا مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِحَدَّنَا اَبُو ' رَيْدَةَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّمُنَا اَ بُوبُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِجَاءَهُ السَّائِلُ ٱوْطُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ قَالَ أَشْفَعُوا تُوْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلِمُ لِسَانَ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ حَدَّرُنَا صَدَقَةُ بْزُالْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطْمِةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِّي الله عَنْ أَالْت قَالَ لِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ صَرْبُ عُمَّانُ بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةً وَقَالَ لَأَتُحْصِي فَيُعْصِي اللهُ عَلَيْكِ مَ بَسِبُ الصَّدَقَة فِيمَا أَسْتَطَاعَ حذينا أبوعاصم عن إنن جُرَ فيج ح وَحَدَّنِي مُعَدَّنِنْ عَدِالتَّحِيم عَن حَبَّاج بن مُعَمَّد

قــوله فقلت ولابى الوقتـفىغيراليونينية فقلنا( شارح)

القلب بالضمّ سوار المرآء والخرص بالضم ولكمر حلقة الذهب والفضة (قاموس) مقط الضغير المنسوب في المتن المنسوب في المتن المنسوب تعنى فينصك الله و الحبل و والحباء هو الحبل الذي يشد به رأس المراجع المتربة والمراجع المتربة والمراجع المراجع والمحراط المراجع والمحراط المراجع المراجع والمحراط المراجع المراجع والمحراط المراجع والمحراط المراجع المراجع والمحراط المراجع المراجع

قوله لانوعی أی لا تمسکی وقولهارضخی أی أنفقی من غسیر اسراف

عَنْ أَسْهَا ۚ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ دَضِيَ اللهُ ۖ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ أَرْضَحِي مَا أَسْتَطَعْتِ للْمِسْتِ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ اْخُطِئَةَ ح**َذُنْنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَا جَرِيرْعَنِ الْأَعْيَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آتُيكُمْ يَحْفَظُ حَديثَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا اَحْمَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءُ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ قِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمُرُوفُ قَالَ سُلَمَاٰنُ قَدْ كَاٰنَ يَقُولُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإَمْرُ بِالْمَقْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ ٱلْمُنْكَر قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ أُدِيدُ وَلَكِنَّى أُدِيدُ الَّتِي مَّوُجُ كَوْجِ الْجَعْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا مَا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ثُنْ مَنْكَ وَمَنْهَا مَاتُ مُغَلَقُ قَالَ فَكُنْسَرُ الْمِاتُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُبِيرَ لَمْ يُفْلَقُ اَبَداَ قَالَ قُلْتُ اَجَلْ قَالَ فَهِنا أَنْ نَسَأَلُهُ مَن الْباْبُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوق سَلَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ غَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا فَيلِم عُمَرُ مَنْ تَعْنَى قَالَ نَهُمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً وَذْلِكَ أَنِّي حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بالْأَغَالِطِ مَنْ تَصَدَّقَ فِي القِيرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بَنْ مُحَدِّ حَدُّنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْعُرْوَةً عَنْ حَكِيمٍ بْن حِزْامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آرَأَيْتَ آشْيَاءَ كُنْتُ آخَتَتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةِ أوْعَنْاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِيمٍ فَهَلْ فِهَا مِنْ آخِرٍ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَتَ عَلَىٰ مَاسَلَفَ مِنْ خَيْرِ مَلِ سِبُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بَأْمُر صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِيدٍ حَدُنُنَا قُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ

مَشْرُوقِ عَنْهَا يَّشَةَ دَحِيَىاللهُ عَنْهَا فَالتَ فَال َرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ طَعَام دَوْجِها غَيْرَ مُفْسِيَة فِرَكَانَ لَهَا اَجْرُها وَلِوْجِها بِمَا كَسَبَ وَلِشَخَاذِن مِنْلُ ذَلِكَ صَ**رَئِنًا** مُحَمَّدًا مِنْ العَلادِ حَدَّثُنا آبُواُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بن

قوله حدشاً ليس بالاغاليط أىلاشبة فه

قوله أنحنثأى أتعبد واصل التحنث فعل مايخرج بدمن الحنث وهو الذنب

قوله الخازن مبتدأ خبره قوله احد المتصدقين و روى قوله طيب طيباً انظر الشارح

عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَاأْمِرَ بِهِ كَاٰمِلاً مُوَفَّراً طَيِّتُ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْ فَمْهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ مَلِبُ آخِر الْمَزَأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْاَطْعَمَتْ مِنْ بَيْت زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ﴿ حَذَّمُنَا ۗ آدَمُ حَدَّنَا شُغْبَةُ ۗ حَدَّثْنَامَنْصُورُ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِ وَارْلِعَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْها عَن النَّى صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْنَى إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها ح حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَّا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشًةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْت زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لِمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَالْحَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَلَهُ مِمَا ٓ كُنَّسَتَ وَلَمَا بِمَا أَفْفَتَتْ حَذُرْتُنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقيقٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْفَقت الْمُرَّأَةُ مِنْ طَمَامِ بَيْنَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا آجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بَأَ ٱكْتَسَتَ وَلِلْحَازِن مِثْارُ ذَٰلِكَ لَمْ سُبُ وَوَلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَاتَّامَنَ اَعْطَىٰ وَٱتَّتِیٰ وَصَدَّقَ بِالْمُسْلَىٰ فَسَنُيْسَرُهُ لِلْنُسْرِي وَأَمْامَنْ نَجَلَ وَاسْتَفْلِي وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِي فَسَنُسَرُهُ لِلْعُسْرِي اللَّهُمُّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَال خَلَفاً حَدُّننا إِشْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَمْإِنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحَبَابِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ يَوْمِ يُضْجِحُ الْعِبَادُ فيهِ اِلَّا مَلَكَانَ يَنْزلانَ فَيَقُولُ اَحَدُهُمَااللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَتَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً **ما بسب** مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ حَ**رُنُنِ مُ**ولِمِي حَدَّثَنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا إِنْ طَاوُسِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الجنل وَا لَمْتَصَدِّقَكُمُ ثُلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما حُبَّتَان مِنْ حَديدٍ ح وَحَدَّثَنَا ٱبْوِالْمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثُنَا ٱبُوالَّوْنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ حَدَّثَهُ ٱلَّهُ سَمِعَ ٱبالهُرَيْرَةَ وَضِي الله عنه

اَ تَهُ سِيمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقَ كَمَثَل رَجُلَيْن الثـديّ على فعول جع تُدى على فعل مثل الحلى و الحليّ وهوللمرأة وقد ىقال للرحلوالنراقيجع ترقوة وزنها فعلوة بفتحالفاء وضماللام وهى العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانيين ولايكون فيغيرالانسان ومعني سغتأو وفرتعلى اختلاف الرواسين كلت

عَلَيْهِما جُبَّتَان مِنْ حَديدٍ مِنْ ثُدِيِّهِما إلىٰ تَزاقِهِما فَأَمَّا ٱلْنَفِقُ فَلا يُنْفِقُ إلاَّ سَبَغَتْ ٱۅٝۅؘفَرَتْعَلِيٰ جْلْدِهِ حَتَّى تَخْفِيَ سَالَهُ وَنَعْفُوۤ ٱكَّرَهُ وَٱمَّا ٱلْجَنِيلُ فَلا يُريدُ ٱنْ يُنْفِقَ شَيْأً اِللَّا لَقَتْ كُلُّ حُلْقَةٍ مَكَانُهَا فَهُوْ يُوَسِّعُهَا وَلا تَنَّسِمُ ﴿ ثَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسلِم عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ ﴿ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ ﴿ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنِي ۗ جَعْفَرُ عَنِ ابْنِ هُمْ مُنَ سَمِعْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةَ دَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّانِ مَا بِسِبُ صَدَقَةِ الْنَكَسْبِ وَالتِّجِارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِإِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا أَفْفِقُوا مِنْ طَيِّبَالْتِ مَا كَسَنِتُمْ وَيِمَّا أَخْرَ جُنَّا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ غَنِيَّ مَمِيدُ بِ عَلِىٰ كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةُ فَمَنْ لَمَ يَجِدُ فَلَيْعُمَلُ بِالْمَفْرُوفِ حَ**رُرُنَا** مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَي بُوْدَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدِهِ عَن النّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَانِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْلَهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَمْمَلْ بِالْمَذُوفِ وَ'لْيُسيك عَن الشَّرِّ فَايَّهَا لَهُ صَدَقَةُ مَا, سبُ قَدْزَكَمْ يُنطى مِنَالزَّ كَاٰةٍ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ اَعْطَى شَاةً ۚ حَ**دْرُنَا** ٱخْمَدُنِنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا ٱبُوشِهابِ عَنْ لَا لِلَهِ ٱلْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بنت سيرينَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ وَضِي اللَّهُ عَنْها قَالَتْ بُعِثَ إِلَىٰ نُسَيْمِيَةَ الْإَنْصَارَيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسِكَتْ إِلَىٰ عَالِثُيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها. مِنْهَا فَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَيْ فَقُلْتُ لِأَالِا مَااَرْسَلَتْ بهِ نُسَيْبَتُهُ مِنْ يِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتَ فَقَدْ مَلَغَتْ عَلَّهَا الم سيف ذَكَاةِ الْوَرق حَدَّمنا عَبْدُاللَّهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَ الْمَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فَمَا دُونَ خَمْس ذَوْد َصَدَقَةٌ مِنَ الْابِلِ وَلَيْسَنِ فَيَأْدُونَ خَمْسِ آوَاقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيَا دُونَ خَمْسَةِ

أَوْسُق صَدَقَةٌ صَدَّمُنَا مُمَّدُّ بْنُ الْمُنْنَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَى يَحْى بْنُ

سَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُ و سَمِمَ أَبَاهُ عَنْأَ بِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِمْتُ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا مَا رَسِيَكِ الْعَرْضِ فِي الرَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسُ قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهُلِ الْيَمَنِ أَنُّونِي بَعَرْضِ ثِيابِ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَاٰنَ الشَّمِيرِ وَالذُّرَةِ اَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِٱضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَا خَالِدُ احْتَبَسَ آذْرَاعَهُ وَاغْتُدَهُ في سَدِيلِ اللَّهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّفْنَ وَلَوْمِنْ خُلِيَكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثَن صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فِحَمَّلَتِ الْمَرْأَةُ ثُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْمُرُوضِ حَذُرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَكُمَامَةُ أَنَّ أَنْسَا دَخِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمُهُ أَنَّ ٱلْإَبَكُر دَخِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَّ لَهُ ٱلَّتِي آمَرَ اللهُ رَسُولَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ درُّهَا ۖ أَوْشَاتَيْنَ فَانْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ تخاضِ عَلَىٰ وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونَ فَانَّهُ يُقْتِلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ۖ حَذَّبُنَا مُؤْمَّلُ حَدَّثُنَا إِسْمُمِنُ عَنْ أَيُّوكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي وَبَايِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمُا الشَّهَدُ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلالٌ نَاشِرُ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَآمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَمَلَت الْمَرَأَةُ تُلْقِ وَاشَارَ أَيُّولُ إِلَىٰ أَذْنِهِ وَإِلَىٰ حَلْقِهِ مَلْ سِبُ لَا يُجْمَعُ بَنَ مُتَفَّرٌ ق وَلاَيْفَرَقُ بَيْنَ نَجْتَمِعِ وَيُذَكِّرُ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبي صَيَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ حِثْرُنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّثَني أَبِي قَالَ حَدَّثَى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنْسا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱبْالْبَكْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَسَّبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَلا يُخْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ بُخْيِّم خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مَلِ سِبُ مَا كَانَ مِن خَلِيطَيْن فَايَّهُمَا يَتَرَاجَمَانِ بَيْهُمَا

بالسَّر يَّةِ وَقَالَ طَاوُسُ وَعَطَاهُ إِذَا عَلَمَ الْخَلَيْطَانِ آمْوَالَهُمْ ا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا وَقَالَ

قوله شاب بالتوين ىىل من عرض أو عطنب سان وجوز بعضهم اضافةعرض للاحتمه كشيراراك و العرض ماعددا النقدىن (خيص) سان لسالقه أي خسة وذكره على ارادة الثوب ( شار ح ) الادراع جع دع الحديدوالاعتدجم عتادكزمانوازمن وهو مااعد من السلام والدواب وآلةالحربويجمع على اعتدة كازمنة والسفاب بالكمر القلادة

سُفْيَانُ لاَتَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهِٰذَا اَدْبَعُونَ شَاةً وَلِمِيْذَا اَدْبَعُونَ شَاةً ﴿ حَدُّمَنَا مُحَمَّذُ بْنُ عَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى أَ فِي قَالَ حَدَّثَى ثَمَامَهُ أَنَّ أَنْساً حَدَّثُهُ أَنَّ ٱبْا بَكْر رَضِي اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ ٱلَّهِ , فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَأَنَ مِنْ خَلِيطَيْنَ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَال بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ لَمُ سَبِّ ذَكَاةِ الْإِيلِ ذَكَرَهُ ٱبُوبَكُرَ وَٱبُو ذَرَّ وَٱبُوهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمْنَ عَلَّى فَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ شِهاب عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبي سَعيدٍ الْحُدْدِيّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَعْرابِيّاساً لَ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْلِهِ عِزّ وَ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَديدُ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبل تُؤَّدي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْجِعَادِ فَإِنَّ اللَّهُ لَنْ يَبْرَ لَهُ مِنْ عَمَلِكَ شَيْأً مَا سِبُ مَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ۗ الْ قوله لن يترك بكسر ينْت تَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِ**رْنِنَ** مُمَّذَنِنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ حَدَّثَى ثُمَامَةُ | إَنَّ ٱلْسَاَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَّهُ إَنَّ ٱيَا كُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَو يضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِيلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مَنْهُ الْجِقَّةُ وَيَخِمَلُ مَمَها شاتَيْن ان آسْتَنْسَهَ تَا لَهُ ٱوْعِشْهِ بنَ دِرْهَاْوَمَنْ مَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحُقَّةِ وَلَنْسَتْ عِنْدَهُ الْج وَعِنْدَهُ الْجَلْنَعَةُ فَالَّمْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَلْنَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ درْهَا أَوْشَاتَيْن وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الأَبِنْتُ لَبُونَ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بنتُ لَبُون وَيُعْطِي شَاتَيْن اَوْعِشْرِينَ درْهَاً وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُون وَعِنْدَهُ حِقَّةُ فَإِنَّا أَتْقَبُلُ مِنْهُ الْجِلَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِدْهَا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ نَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ نَخَاضٍ وَيُمْطى مَعَهَاعِشْرِنَ دِرْهَاً أَوْشَاتَيْنِ مَا بِسِبُ زَكَاٰةِ الْغَنَمِ حَ**رُبُنَا** نُحَمَّدُ بْنُءَبْدِاللّهِ ابْنِ ٱلْمُثَنَّى الْأَنْصَادِيُّ قَالَ حَدَّنِي أَبِي قَالَ حَدَّنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَنْس أَنَّ أَنْسا حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَهَهُ إِلَى الْجَحْرَيْن

المثناة الفوقية أي لن ىنقصك (شارح)

بشيم اللهِ الرَّحْمٰن الرِّحيم هٰذِهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى ٱلْمُسْلِينَ وَاتَّتِي آَمَرَ اللّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَنَ سُئِلَهَا مِنَ ٱلْمُسْلِينَ عَلىٰ وَجْهِهَا فَلْيُغْطِهَا وَمَنْسُـئِلَ فَوْقَهَا فَلاَيْمْطِ فِي أَدْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْلابِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْفَهَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شَاتُهُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفَها بنْتُ تَخَاضِ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِيًّا وَثَلاثِنَ إِلَىٰ خَمْسِ وَ ٱدْبَعِينَ فَفِيها بنْتُ لَبُون أَثْنَى فَاذِا بَلَفَتْ سِيتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِّينَ فَفَيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلَ فَاذَا بَلَغَتْ واحِدةً وَسِنِّينَ إِلَىٰ حَمْسِ وَسَبْمِينَ فَفِيهَا جَذَعَةً فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنَى سِنًّا وَسَبْمِينَ إِلَىٰ تِسْمِينَ فَفِها بَتْنَا لَبُونَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْمِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفيها حِقَّنان طَارُوقَتَا الْجُمَلُ فَاذِاْ زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَنِيكُلِّ ٱدْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون وَفَكُلّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَدْبَعُ مِنَ الْإِبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها فَاذِا بَلَفَت خَمْساً مِنَ الْإِبلِ فَفِها شَاةٌ وَفي صَدَقَةِ الْغَنَم في سَاتِمَتِها إذا كأنت أَذْ بَمِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِا تَتَشِمْ الْهُ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِأ تَشَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِائَتَيْنِ اللَّ لَلْمِئَاتَةِ فَفَيْهَا ثَلَاثُ فَاذِا زَادَتْ عَلَىٰ ثُلَيْمًا تَتَو فَفي كُلّ مِائَةٍ شَاةُ فَاذِا كَاٰنَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ لَاقِصَةً مِنْ اَدْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فيها صَدَقَةُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّفَةِ رُبُحُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ يَسْمِنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فَإِلْقَيْ الاَّأَنَّ يَشَاءُ رَبُّهَا مَلِ سِنِ لا يُوْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوار وَلا تَيْسُ إلاُّ مَاشَاءَ الْمُصَدِّقُ حِدْرُنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَنِدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أنَّ أَنْسَأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَ لَهُ الَّتِي آمَرَ اللهُ وَسُولُهُ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاْ يُخِرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَسِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوارِ وَلا تَيْسُ اِلاّ ماشاء الْصَدِّقُ للبِ أَخْذِ الْمَنَّاقِ فِي الصَّدَقَةِ حَدْنَ ابْوَالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّ هُرِيّ ح وَ قَالَ إلَّيْتُ جَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودِ أَنَّ آبًا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ

قولد طروقة الجل صفة لحقةأى استحقت أن ينشاها الفحل (شارح)

انظرالشارح لاعراب واحدة والرقة تفقف القاف الورق وهو الفيخة اهو والهرمة الكيرة التي مقطت أسنائها وذات عوار هو الممية بالرد به في البيع قوامالن وللكشيمين الصدتة الني (طارح)

أَ نُو يَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْمَنَعُونِي عَنْا قاَّ كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا قَالَ مُمَرُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَاهْوَ إلاَّ أَنْ رَأَ يَتُ اَنَّ اللَّهَ ۚ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَسْمُ بِالْقِيالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُ يُ لا نُؤْخَذُ كَاائِمُ الْمُوالِ النَّاسِ فِى الصَّدَقَةِ **حَذُننَا** أَمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام حَدَّثَا يَرْ يِدُبْنُ زُرَ يَعِ حَدَّثَارَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اِسْلَمِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْبَى بْنَ عَبْدِاللّهِ ابْنَصَيْنَ عَنْ أَ بِي مَعْبَدِ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَمَتَ مُعَادَاً عَلَىَ الْكَيْنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلِي قَوْمِ اهْلَ كِيثَاب فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَالَّذُءُوهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاذِا عَرَفُوا اللّٰهَ فَأُخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوات في يَوْمِهِمْ وَلَيْمَلِيمِمْ فَاذِاْ فَمَلُوا الصَّلاَّةَ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ <u> </u> قَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ آمُوالهِمْ وَتُرَدُّ عَلىٰ فَقَرَائِهِمْ فَإِذَا اَطَاعُوابِهَا فَخُذْ مِيْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَاتُمُ أَمْوَالَ النَّاسِ مَلْمِبُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مَمْسِ ذَوْد صَدَقَةٌ حَرِّرُتُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ مُمَّلَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّسْمَن بْن أبي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ ۖ أَوْسُق مِنَ النَّمْزِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاق مِنَ الْوَرق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْد مِنَ الْإِبل صَدَقَةٌ لَما سُبُ زَكَاةِ الْبَقَرِ وَقَالَ ٱبُومُمَيْدِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعْرِفَقَ ما جاءَ اللهُ رَجُلُ بِهَرَةٍ لَمَا خُوارُ وَ يُقَالُ جُؤَارُ تَجَاْرُونَ اَيْ تَرْفَعُونَ اَصْوَاتُكُمْ كَمَا تَجَاْرُ الْبَقَرَةُ مِرْمُن عُمَرُ بنُ حَمْصِ بن غِياث حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَا الْاَعْمَشُ عَن الْمُرُود بن سُويْد عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٱشَّهَيْتُ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالّذي تَفْسَى بِيَدِهِ أَوْوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْكَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلَّ أَوْبَقَرُ ا رَوْغَنَمُ لا يُؤَدِّى حَقَّهَا اللَّا أَتِيَ بها يَوْمَ الْقِيامَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَٱسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بَأَخْفَا فِهَا وَتَنْقِطُهُهُ بِقُرُومِهَا كُلَّا لِمَازَتْ أُخْرَاها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها حَتَّى يُقْضَى بَثْنَ

يره و لاعراق أى الريكم غدا (ماجاء الدريكم غدا (ماجاء التد وجعل) دفع المحادية أي المحادية الم

النَّاسِ ۞ رَوْاهُ بَكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى الْأَقَادِبِ وَقَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ آخِرُانِ آخِرُ الْقَرْابَةِ وَالصَّدَقَةِ حَ**رُرُنُ** عَيْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ بَعِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ الْأَنْصَادِ بِالْمَدينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ وَكَانَ اَحَتَّ اَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَنُوْحَاءَ وَكَأْنَتْ مُسْتَقْبَلَةَ ٱلْمُحْجِدِ وَكَأْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيِّب قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكُمَّ أَنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّهَ أَنْ تَنْالُوا الْبرّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِيُّونَ قَامَ ٱبْوَطَلِحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَاللَّهِ إِنَّاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا يَمَّا تُحِيُّونَ وَ إِنَّ أَحَتَ أَمْوالِي إِلَيَّ بَيْرُ لِمَاءَ وَ إِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعْها يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَذَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخ ذَلِكَ ﴿ مَالٌ رَائِحُ ذَٰلِكَ مَالٌ رَائِحُ وَقَدْ سَمِمْتُ مَاقُلْتَ وَ إِنِّي اَرْى اَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَقَالَ اَبُوطَلَحُةَ اَفْمَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمُهَا اَبُوطُلِحَةً فِى آقَادِبِهِ وَبَنِي عَمِّيهِ ﴿ تَابِّمَهُ دَوْحُ وَقَالَ يَحْتِي بْنُ يَحْلِي وَ اِسْمَدِيلُ عَنْ مَا لِكِ رَائِحُ مَرْتُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنَى زَيْدٌ عَنْ عِياضِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحِي أَوْ فِطْلِ إِلَىٰ ٱلْمُصَلِّىٰ ثُمُّ ٱنْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَامَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ ٱثِّهِٱلنَّاسُ تَصَدَّقُوا هُرَّ عَلَى النِّساءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكُثُرَ أَهْلِ النَّار فَقُلْنَ وَبِمَ ذَٰلِكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ تُكَثِرُنَ اللَّمْنَ وَتَكَثَّرُنَ الْمَشيرَ مَارَأَ يْتُ مِنْ فاقِصات عَقْل وَدِينَ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَاذِمِ مِنْ إِحْدَا كُنَّ لِامْعُشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ أنصَرَفَ فَلَاصَارَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ إِنْ مَسْعُود تَسْتَأُ ذَنُ عَلَيْهِ فَقيلَ بِارَسُولَ اللهِ هَاذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقَيلَ آمْرَأَةُ ابْنِ مَسْمُودٍ قَالَ نَتُمْ أَنْذُنُوا لَهَا

قوله ع بفع الموحدة وسكون المجمدة كهل و بل قاله الشار وقال الفيوسى يم كلة تقال عندالرصنا بالشئ وهي مبنية على الكسر و التنوين و تحفف في الاكثر اه

ُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَانَيَّ اللَّهِ إِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُمَا يُلِي فَأَرَدْتُ أَنْ اَ تَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْمُود اَ نَهُ وَوَلَدُهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْمْ فَقَالَ النَّيُّ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُو د زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ آحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت به لَيْسَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ فِ فَرَسِهِ صَدَقَةُ حَدَّمَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عَنْدُ اللهُ بنُ دِسَادِ قَالَ سَمِفْتُ سُلَمَانَ بنَ يَسَادِ عَنْ عِرْ الدِّبْنِ مَا لِك عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ عَلَى الْمُسلِم فِى فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةً للبِبِ لَيْسَ عَلَى الْنُسِلِ فِي عَنْدِهِ صَدَقَةً حَرْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدِعَنْ خُنَّيْم بْنِ عِرَاكْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثُنَا سُلَمْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَ وُهَيْتُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثُنَا خُتَيْمُ بْنُ عِمَاكَ بْن مَالِكِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَأ الصَّدَقَةِ عَلَى اليِّتَالَى حَدُننا مُناذُ ننُ فَضَالَةَ حَدَّنَا هِشَامُ عَنْ يَحْلِيعَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَّا عَطَاءُ بْنُ يَسَادِ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا سَعيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُيَدِّثُ أَنَّ اللَّيَّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْهِ وَجَلَسْنًا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنِّي يَمَّا ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدَى مَانُفْتُحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْمَ وْ الدُّنيْا وَزيْنَتهَا فَقْالَ رَجُلُ يارَسُولَ اللهِ اَوَيَا تِيهَا لَخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّيُّصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِمَلَ لَهُ مَاشَأَنُكَ ثُكَلِّيمُ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُكَارِّمُكَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ °يُهْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّازِّلُ وَكَأْنَّهُ حَمِدَهُ | فَقْالَ إِنَّهُ لاَيَأْ تِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ وَإِنَّ يَمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقَتُلُ اَوْ يُلِمُّ الْأ آكِلَةُ الْحُضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا آمْنَدَّتْ خَاصِرَ الها آسْتَقْبَكَ عَيْنَ الشَّمْدِ, وَمُلْطَتْ وَبِالَّتْ وَرَقَتَ وَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوةٌ فَنِيمَ صَاحِبُ الْشَلِمِ مَااَعْطَىٰ مِنْهُ الْمِسْكَينَ وَالْيَدَيْمَ وَابْنَ السَّدِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَايْدِهِ وَسَلَّمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِنَيْرِ

الرخضاء العرق الكثير (شارح) توله يلاً أي بقرب منالقتل (شارح) قـوله فثلطت أي القـالــرقينسهلاً رقيقاً (شارح)

حَقِّهِ كَالَّذَى يَأْ كُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهيداً عَلَيْـهِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ مُلِم الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْاَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَهُ أَبُوسَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مُنْ عُمَرُ مِنْ حَفْصِ حَدَّمَنَا أَبِي حَدَّمَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّمَنِي شَقَتْ عَنْ عَمْر و ابن الْحَرِثُ عَنْ زَيْنَكَ أَمْرَأُ قُو عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَ كُرْتُهُ لِإِبْراهيم فَلَاَّنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي غَبَيْدَةً عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَرَثُ عَنْ زَيْفَ َ أَمْرَأَ وَ عَبْدِاللّهِ يِثْلِهِ سَوْاءً قَالَتَ كُنْتُ فِي الْمُسْحِدِ فَرَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدُّقْنَ وَلَوْمِنْ حُلِيَكُنَّ وَكَأْنَتْ زَيْنَبُ ثُنْفِقُ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ وَٱيْثَامِ فِي تَحْجُرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ الله ِسَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْنَابِي في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ عاجَتِي فَرَّ عَلَيْنَا بِلألُّ فَقُلْنَا سَلِ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْجُزِيُّ عَنَّى أَنْ أَنْفِقَ عَلَىٰ زَوْجِي وَٱيِّنامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَتَخْبِرْ بنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَتُ قَالَ اَيُّ الزَّيانِ قَالَ آمْرَأَهُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَمْ وَلَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ حَزْتُ عُمَّانُ بَن أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَا عَبْدَةُ عَن هِ شَامِ عَن أَسِهِ عَنْ ذَيْنَ آبْنَةِ أَمِّ سَلَمَةَ فَالْتَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إَلَى آخِرُ أَنْ أَنْفِقَ عَلَىٰ بَنِي أَبِ سَلَمَةً إنَّمَأُ هُمْ بَنِّيَّ قَفَالَ ٱثْفِقِ عَلَيْهِمْ فَلَكِ آخِرُ مَا أَنْفَقْت عَلَيْهِمْ مَلِبُ مُ قُول اللهِ تَعْلَىٰ وَفِي الرَّفَّابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَيُذْكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ وَيُعْطِى فِي الْحَيِّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ ٱشْتَوْى ٱبَّاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي الْجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحْجَّ ثُمَّ ثَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَة فى أيَّها أعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِماً ٱحْتَبَسَ ٱدْرَاعَهُ ف سَبِيلِ اللَّهِ وَيُذْ كَرُ عَنْ أَبِي لأسِ حَلْمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبل الصَّدَقَةِ لِلْحَتِمِ حَذْمُنَا اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ قَالَ حَدَّثُنَّا اَبُوالَزْنَادَ عَنِ الْأَغْرَجِ عَن

الحجر بقع الحاء وكسرهاجرالانسان أى حضنه وهـو مادون ابطـه الى الكشيح ويقال هو في حجره أى كنفه وجانه قولهماينتم ابن جول الخيامها بنبى لابن جول أن يكره ويشكر شيئاً الاالمائل تغيراً نصارغنياً باغناء الله الارجب المذلك فلا موجب المنع فينبى توله واعتده قد تقدم أد يعطى قجم تمان ومان ومان وما الشارع فيدس كسر التاريخ بيدس كسر

مَنَمَ ابْنُ جَمِيلِ وَخَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُقَلِبِ فَقَالَ الْتَيُّصَمَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَنْهُمُ ابْنُ جَمِيلِ اِللَّا أَنَّهُ كَانَ فَقَبِراً فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُ وَٱثَّا خَالِهُ فَإِنَّكُمْ تَظْلُونَ خَالِداً قَدِاحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاعْتُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ وَامَّاالْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدا أَطَّلِب لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُها مَعَها ﴿ ثَابَعُهُ ابْنُ ابْنُ جُرَيْجِ حُدِّثِتُ عَنِ الْاَعْرَجِ بِثْلِهِ للإِسْتِنْفَاف عَنِ الْسَنَّلَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرْيِدَ بِ الْخَدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَار سَأْلُوا رَسُولَ بِهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَاعِنْدَهُ فَقَالَ بَّرْ يُصَبِّرْهُ الله ومنا أعْطِي آحَدُ عَطاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر حَرْثُن عَنْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ آبِ الزَّنَاد عَنِ الْاغرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَّةً زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسى بيكِهِ لَانَ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَخْتَطِتَ عَلِىٰ ظَهْرِهِ خَيْرُلَهُ مِنْ اَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلُهُ ابْنِ الْمَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمُ حَيْلَهُ فَيَأْ يَىَ كُوْمَةِ الْحَطَىعَلِي ظَهْرِهِ فَيَهِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بَهَا وَجْهَهُ خَيْرُلُهُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّنْيِرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبَ انَّ حَكِيمَ بْنَ حِزْام رَضِيَ اللهُ مَالَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَهُ حُلُوَّةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِسَخَاوَةِ

قوله خضرة حلوة انظرالشارح لوجه التأنث يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبُحُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلِي فَقْالَ حَكِيمُ فَقُلْتُ فِارَسُولَ اللَّهِ

اشرافالنفس حرصها على شئ و تطلعها اليداه

قوله لا ارزأ أى لا اصيباحداً بسؤاله شيئاً

قوله معشر المسلين و فى بعض النسخ يامعشر المسلمين,باثبات لداة النداء

وَالَّذِي بَمَنَّكَ بِٱلْحَقِّ لِا أَرْزَأَ اَحَداً بَعْدَلَتَ شَيْأً حَتَّى أَفَادِقَ الدُّنْيا فَكَانَ اَبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيماً إِلَى الْعَطاهِ فَيَأْ فِي أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْاهُ لِيُعْطِيهُ فَأَلِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيّاً فَقَالَ إِنِّي أَشْهِدُكُمُ مَعْشَرَ ٱلْمُسْلِينَ عَلى حَكِيمِ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ قَيَا لِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأَ حَكِيمُ ِ اَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُقِّى لِلرس مَنْ اَعْطَاهُ اللهُ مُشَيّاً مِنْ غَيْر مَسْئَلَةٍ وَلا إِشْراف نَفْسٍ وَفِي اَمْوَ الْهِيمَ حَتَّى لِلسَّائِل وَالْخُرُومِ حِلْانَا يَغِيَ بْنُ كَكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْطَنَى الْمَطَاءَ فَأَقُولُ اعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنّى فَقَالَ خُذْهُ إِذَا لِجَاءَكَ مِنْ هَٰذَا اللَّالَ شَيٌّ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلاْسَائِل تَخَذْهُ وَمَالاً فَلا تُشْفهُ مَشْنَكَ مَا بِسُبُ مَنْسَأَلَ النَّاسَ تُكَثَّراً حَدَّيْنَا تَحْيَ بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِياْمَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ كَلْمُ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنْ فَبَيْمَ أَهُمْ كَذَلِكَ أَسْتَعْاقُوا بَآدَمَ ثُمَّ بَمُوسٰىثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَزْادَ عَبْدُاللّهِ حَدَّثَنى اللّيفُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرِ فَيَشْفَعُ لِيُقْضِي بَيْنَ الْخَلْقِ فَتَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحُلْقَةِ الْبال فَيَوْمَئِذِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ اَهْلُ الْجَمْعَكُهُمْ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنا

وُهَيْثُ عَنِ التَّمْمَانِ بْنِ دَاشِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ أَنِيمِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمَّزَةً سَيِمَ إِنَّ عُمَرَ وَضَى اللهِ عَنْهُما عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَرَ فِي النَّسْئَلَةِ مِلْ سُبُ

قولەتكىتراأىمستكىترا المال بالسؤال\لايرىد بەسدا الخلة

قوله مرعة لحم أى قطعة لحم بلالوجه كله عظم ( شرح )

قوله وكم الغني أي أيّ قدر من الغني محرم به السؤال وكائنه استنبط من قوله صلى الله تعالى عليه وسإ ولا مجد غني يغنيه أن ما بغني الانسان أي يسمد حاجته كقوت اليوم فهوعنى محرم السؤال ( سندی ) قولدويستحي ساءين أوساء واحدةوزاد همام أن يسأل الناس ( شار ح ) قوله قبلوقال محوز ان یکو نا ماضسین وانيكونا مصدرين وكتبا بغيرألف على لغة رسعة والمراد المقاولة بلاضرورة ( شارح )

قوله أو مسلماً أى بل مسلماً و هـ ذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم و قوله ( يعنى فقال ) قال الشارح و هانان الكلمتـان ساقطتان عند ابي ذر

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لاَ يَمْنَأَ لُونَ النَّاسَ اِلْحَاْفاَ وَكُمْ الْغِنِّي وَقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلاَ يَجِدُ غِنَّى يُعْنِيهِ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فيسَمِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَدْيِنِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْمٌ حَكْمُنا حَجَّائِج بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ زِياد قَالَ سَمِعْتُ أَبَالُهُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرْدُهُ الْإُكُلَّةُ وَالْأُكُلَّتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنِّي وَيَسْتَحْنِي أَوْلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ اِلْحَاٰفاَ حِذْنِيلُ يَمْقُوتُ نِنُ إِبْراهِمَ حَدُّنَا السَّمْمِ أَ بَنْ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَن ابْنِ اَشْوَعَ عَنِ الشَّمْيِ قَالَ حَدَّثَى كَايْتُ الْمُعْدَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعْلِويَةُ إِلَى الْمُعْدَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ٱكْتُبْ إِلَى بِشَيْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَّبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرَهَ لَكُمْ ثَلاثًا قِيلَ وَقَالٌ وَإِضَاعَةَ الْمَالُ وَكَثْرَةَ السُّؤَال حَدُّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ لِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِط ابْن كَيْسَانَ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَني عامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ ٱعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَهُطاً وَاَنَاجِالِشُ فَهُمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَغَيْبُهُمْ إِلَى فَتَمْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَسَلَارَزَتُهُ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي لَازُاهُ مُؤْمِناً قَالَ ٱوْمُسْلِأَ قَالَ فَسَكَنَّتُ قَلْمَلاَثُمَّ عَلَبَنِي مَا اَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ بِإِدَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلان وَاللهِ إنْى لَا زَاهُ مُؤْمِناً قَالَ أَوْمُسْفِياً قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعْلَرُ فِيهِ فَقُلْتُ بِارَسُولَ اللهٰ ما لكَ عَنْ فُلان وَاللَّهِ إِنِّي كَلَازَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْمُسْلِمًا يَنْنَى فَقَالَ إِنَّى لَأَغْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَتُ إِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ كِكَتَّ فِي النَّادِ عَلَى وَجْهِدِ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِسْتُ أَبِي يُحَدِّيثُ هَذَا فَقَالَ ف حَدْشِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَجَمَّعَ بَيْنَ غُنُقِ وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلَ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَا عْطِي الرَّجُلَ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ فَكُبِّكِبُوا قُلِبُوا مُكِبًّا

أَكَتَ الرَّجُلُ إِذَا كَأَنَ فِمْلُهُ غَيْرَ وَاقِمِ عَلَىٰ اَحَدِ فَإِذَا وَقَمَ الْفِمْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللهُ لُوَجِهِ هِ وَكَبَيْتُهُ أَنَا حِدْنُ إِسْمُمِيلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَن أَى الرَّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّفَمَةُ وَاللَّفَمَتْانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَان وَلَكِنِ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيْنَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ حَدَّثُنَا أَمْرُ بَنُ حَفْصِ بْنِ غِيات حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ كَذَّنُنَا ٱبُوصَالِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمُ ۚ حَبْلَهُ ثُمَّ يَعْدُو آخسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيُخْتَطِبَ فَيَبيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسَأَلَ النَّاسَ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَنْدِاللَّهِ صَالِحٌ نِنُ كَيْسَانَ ٱكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهٰوَ قَذَ أَذَرَكَ ابْنَ عُمَّرً للبِسِبُ خَرْصِ التَّمَدُ حَ**زُرُنَا** مَهْلُ ابْنُ بَكَّار حَدَّثُنَا وُهَيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُمْيَدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَنَ وَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ غَن وَة تَيُوك فَكُمَّا جاءَ وادى القُرى إذَا آمرَأَهُ في حَديقة لِمَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَضْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُق فَقَالَ لَهَا أَحْصى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَكُمَّ ٱتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُثُ الَّيْئَةَ دِيحُ شَدِيدَةُ فَلاَ يَقُومَنَّ آحَدُ وَمَنْ كَاٰنَ مَمَهُ بَمِيرُ فَلْيَعْقِلْهُ فَمَقَلْنَاها وَهَبَّتْ رِيحُ شَديدَةٌ فَقَامَ رَجُلُ فَالْقَنَّهُ بَجَبَلِ طَنَّ وَاهْدَاى مَلِكُ آيْلَةَ لِلنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْداً وَكَتَّكَ لَهُ بِغِرهِمْ فَكَلَّ أَتَى وَادِيَ الْقُرْيِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ كُمْ جَاءَتْ حَديقَتُكُ قَالَت ا عَشَرَةَ أَوْسُقِ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ۖ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى مُتَعَبِّلُ إِلَى الْمَدينَةِ فَمَنْ اَدَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَعَبَّلَ مَعِي فَلْيَتَكَبّل فَلأ قالَ ابْنُ بُكَّارِ كُلِّةً مَثْنَاهَا آشَرَفَ عَلَى الْمُدَنَّةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ فَكَمَّا رَأَى أَحُداً قَالَ هَذَا جَبَيْلُ يُحِيثُنَا وَغُرِثُهُ ٱلأَاخْبِرُكُمْ عِمَيْرِ دُودِ الْأَنْصَادِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُ بَنَى الشَّمَّارِ

قولهفیتصد قیبالرفع وکذا قوله فیسـاًل وبالنصب فیهما بان مضمرة انظرالشارح

قوله خرص التمرأى حزر ما على النفل وتخمينه قوله رضى الله عنه لم يوجمد في يعض النسخ وهومن الشرح في نسخة الشار

قىولە بېمىرھم أى بېلدھم على البحر والمعنىأنەأقر"معليم بىالنزموەمن[لجزية

قوله جبيل مصغرا وللاربعــة جبل (شارح)

ئُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُورْ بَنِي سَاعِدَةَ اَوْ دُورُ بَنِي الْحَرْث بْن الْحَذْرَج وَفَكُلِّ دُورِ الْاَنْصَادِ يَيْنَى خَيْراً ﴿ وَقَالَ سُلَمَانُ بْنُ بِلاْلِ حَدَّثَنَى عَمْرٌ وثُمَّ ذارُ بَنِي الْحَرَثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَقَالَ سُلَيْ إِنْ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُمَارَةً بْن غَر يَّةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحُدُ جَبَلُ يُحِيُّنَا وَنُحِيُّهُ ﴿ وَقَالَ أَنُو عَنْدِ اللَّهِ كُلُّ بُسْتَانِ عَلَيْهِ حَائِظٌ فَهُوْ حَدَيَّةٌ وَمَالَمُ يَكُن عَلَيْهِ خَائِطُ لَمْ يُقَلَ حَديقَةٌ لَمُ سَبِّ الْمُشْرِ فِيهَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارَى وَلَمْ يَرَ نَحَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيْزِ فِى الْعَسَلِ شَيْأً ۚ حَ**دْرُنَا** صَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا عَنْدُاللَّهُ بْنُ وَهْبْ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ بْنُ يَرْيدَعَنِ الزَّهْمِيِّ عَنْسَالِمْ بْنِ عَنْدِ اللّهِ عَنْ أُبِيهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْمَيُونُ اَوْكَانَ عَثَرًايًا الْمُشْرُ وَمَاسْقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْمُشْرِ ® قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ هذا تَفْسيرُ الْأَوَّلِ لِلأَنَّةُ لَمْ يُوَرِّقَتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَديثَ ابْنِ عُمْرَ فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَ بَنَّنَ فَىهٰذَا وَوَقَّتَ وَالرَّ يَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضَى عَلَى الْمُنْهَمِ إذا رَوَاهُ اَهْلُ ۗ اعاثوراء لتسترالمارّ الثَّيْت كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلّ فِي الْكَفْبَةِ وَقَالَ بِلاَلُ قَدْصَلِّي فَأَخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلِ وَتُركَ قَوْلُ الْفَضْلِ لَكِرِبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْيى حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْن بْن أَي صَعْصَعَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ أَي سَعيدِ الْخُدْرَى رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فيما أَقَلَّ مِنْ خَسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ وَلا فِي اَقَلَّ مِنْ خَسَةٍ مِنَ الإيلِ الذَّودِ صَدَقَةٌ وَلا فِي اَقَلَّ مِنْ خَسِ اَوْاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِهَا دُونَ نَمْسَةٍ أَوْسُقَ صَدَقَةٌ لِكُوْ نِهِ لَمْ يُسَيِّنُ وَيُؤْخَذُ آبَداً فِي الْعِلْمِ بِمَا ذَادَ أَهْلُ الشَّبْتِ أَوْ بَيَّنُوا أُخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرُ عِنْــدَ صِرَامِ النَّخْلُ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّيُّ فَيُمَسَّ تَمَرُ الصَّدَقَةِ ﴿ حَدُنُنَا ۚ مُحَرُّ بَنُ مُحَدِّ بَنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِينُ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا

قولەالىئزى مايستى با لسيل الجارى في حفر وتسمى الحفرة بها اذالم يعلمهاوقوله وماستي بالنضيم يعنى ماسقى من الآمار بالغرب أو بالساسة (شارح)

قولدفىمااقل مازائدة و اقل مجرور بنی بالفتحة ( شارح )

قوله لكونه لم يبين سقط في بعض النسيخ قوله صرام النخلأي قطع التمر عنه

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيُّ هٰذَا بَمْرِهِ وَهَٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُوْماً مِنْ تَمْرِ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْمَبْنَانِ بِذَٰلِكَ التَّمْنِ فَأَخَذَ اَحَدُهُما كَمْزُةً فَجَمَلَهُ فِي فِيهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ آمَا عَلِيْتَ آنَّ آلَ مُحَدِّد لأيّأ كُلُونَ الصَّدَقَةَ مُرْسِبُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلُهُ أَوْ أَرْضُهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فنهِ الْمُشْرُ أَوَ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَبْيِعُوا الثَّمْرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحُها فَلَمْ يَخطُر الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَىٰ اَحَدِ وَلَمْ يَخْصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّن لَمْ تَجِبْ حَدْثُ حَجَابُ حَدَّنًا شُعْبَةُ أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ ديناد قالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهِي النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْمِ الثَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها وَكَانَ إِذَا سُيْلَ عَنْصَلاْحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ حَذَّبْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف قَالَ حَدَّثَنَى الَّذِثُ قَالَ حَدَّثَنَى خَالِهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ لِجابِر بْنِ عَنْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَسِعِ البِّهَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُها حَدُمُنُ فَتَيْبَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ تَعَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِي عَنْ بَيْعِ النِّمَادِ حَتَّى تُزْهِيَ قالَ حَتَّى تَحْمالًا مُ السِبُ عَلَ يَشْتَرى صَدَقَتَهُ وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرَى صَدَقَدَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ لِحَاصَّةَ عَنِ الشِّيرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ خَ**رْسَا** تَحْيَى بْنُ أَبَكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِم أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَ دَادَ اَنْ يَشْتَرَيَهُ ثُمَّ اَتَّى النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقْالَ لْأَتَّمُدْ في صَدَقَيِّكَ فَبِذْ لِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا لا يَثِرُكُ أَنْ يَبْنَاعَ شَيْأً

قوله كومآبفتم الكاف و روى ضمها وهو مااجتم كالبيدر قوله فجعلهأى المأخوذ و لكشميني فجعلها أىالترة اهمن الشرح

قوله عاهته أى آفته والتذكيرباعتبارالتمر ( شارح )

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمْلتُ ُعِلْ فَرَسِ فَسَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرَيَهُ فَظَنَنْتُ ا نَّهُ يَبِيهُهُ بُرُخْصِ فَسَأَلْتُ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ نَشْتَرَ وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَيّك فِىالصَّدَقَةِ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح**دُنن** ۖ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

وَسَلَّمَ ٱشْتَرِيهَا فَاتِّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ وَأَتِى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ بِلَخْم فَقُلتُ هٰذَا مَاتُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ رَرَةً فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ۖ لَمِ س إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ حَ**دُّن**ُ عَلِيُّ بَنُ عَسْدِاللهِ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بَنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا خْالِدُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْت سيرِينَ عَنْ أَيِّم عَطِيَّةَ الْأَنْصَادِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ دَخَلَ النَّتِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَىٰ عَالِيشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَئَّ فَقَالَتْ لْأَلِلاُّ شَيُّ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا

وياد قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ آخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ رَضِي اللهُ عَهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فِحُمَّلَهَا في فيهِ فَقَالَ النَّيْصَلِّي اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخ يَكِزّ لِيُطْرَحَهَا ق وله کخ کخ بفتم ثُمَّ قَالَ أَمَاشَعَرْتَ أَنَّا لأَنَّا كُلُّ الصَّدَقَةَ مَا بِبِ الصَّدَقَةِ عَلَىٰ مَوْ الى أَذُواجِ اللَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنْ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهً مَيَّتَةً أَعْطِيبًا مَوْلاَةً لِيَمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّهَا حَرُمَا كُلُّهَا حَرْنُ آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةً المنشى (شارح) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَذَادَتْ أَنْ تَشْيَرَىَ بَرَيْرَةَ لِلْمِثْقِ وَأَذَادَ مَوَالِيهَا أَنَ يَشْتَرِجُلُوا وَلاْءَهَا فَذَ كَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبُّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الكاف وكسرهما وبسكون الخاء مثقلا ومخففا وبكسرهما منونة وغير منونة فهيست لفاتوهي كلة تقال عند زجر الصيّ عن تنــاول شي وعند التقذر

قَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا ﴿ وَمُرْمَعُ كِنْ عَيْ بْنُ مُولَى حَدَّثَنَا وَكِيعُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتِيَّ بِكُمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلِى بُورَةً فَقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدِيَّةً ﴿ وَقَالَ آبُو دَاوُدَ آنْيَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسبُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِياءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا حَدْثُنَا مُمَّدُّ أَخْبَرُنَا عَبْدُاللهِ أَخْبَرَنَا زَّ كَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْنِي بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ صَيْقٌ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعاذِ بْن جَبَل حينَ بَعَثُهُ إِلَى الْتَمَن إِنَّكَ سَتَأْتَى قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ فَإِذَا حِنْتُهُمْ فَادْءُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاءُوا لَكَ بِذَٰ لِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْفَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوْات فِيكُلِّ يَوْم وَلَيْـلَةٍ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰ لِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ۚ قَدْفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ ٱغْنِياٰ يُهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَاايْهُمْ فَارِنْهُمْ اَطَاعُوا لَكَ بَذَلِكَ فَايَّاكَ وَكَرَاايْمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَانَّهُ لِيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِبَاتُ للرَّابُ صَلاَّةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصاحِب الصَّدَقَةِ وَقَوْلِهِ خُذْ مِنْ أَمْوَ الْمِمْ صَدَقَةٌ تُطَّهِّرُهُمْ وَتُؤَكِّمِمْ بهاوَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْالِكَ سَكَنُ لَكُمْ حَرْمَنَ حَفْضُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْرو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَيْ أَوْ فِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَّقَيْمِم قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلانِ فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلَ أَب اوَفَى ، مَالْسَنَّغَرَجُ مِنَ ٱلْبَحْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بركاز هُوَ شَيُّ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَـنُ فِىالْمَثْبَرِ وَالْتُؤْلُو الْمُمْسُ فَايْمَا جَمَلَ النَّتَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّ كَأَزِ الْهُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصابُ فِي الْمَاءِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيهَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ هُرْمُنَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِّي إِسْرائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي

ذر عن الكشيمين فالم اليس ينها أي دعوة المظلوم قوله صلواتك و في بين الاصول صلائك والكسائي وحفص والكسائي وحفص قوله دسره أي دفعه وري مالي الساحل

( شار ح )

قوله فانه ليس بينه أى المظلوم ولاً بي قوله دفن بكسرالدال وسكون الفاء أى النبئ المدفون كذيج يمنى مذبوح وبالنم مصدراريد بدالمفعول كا في الشارح

قوله وجدت بضم الواو مبنا للمفعول وفي الفرع كاصلهوان وجدت بفتم الواو مبنياً للفاعل اللقطة مفعول (شارح)

قولهالبجماءجبارأى البهيمة جرحها هدر كما هو المعروف

قوله منالاسد بقم المحرزة وكون السين وشال الازد بالزاى (شارح) قولما جنووا المدينة أي كرهوا المقام بها وقوله نشر بوافي بعض النسخ فيشر بوا

سْرَاسُلَ بَأَنْ يُسْافِهُ ٱلْفَ دينَار فَدَفَهَهَا اِلَيْسَهِ فَخَرَجَ فِىٱلْبَحْر فَلَمْ يَجِدْمَن كَباً فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَها فَأَدْخَلَ فيها ٱلْفَ دينَار فَرَىٰى بها فِي ٱلْبَحْر خَوَرَج الرَّجْلُ الَّذِي كَانَ ٱسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَباً فَذَكَّرَ الْخَدَثَ فَكَأْ نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ مَلِ سِبْ فِي الرّ كَاذِ الْمُنْنُ وَقَالَ مَا لِكُ وَابْنُ إِدْدِيسَ الرّ كَاذُ دَفْنُ الْحَاهِلِيَّةِ فِي قَلْلِهِ وَكَثْرُو الْمُشُرُولَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرَكَازَ وَقَدْ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْمُندِن جُبَارٌ وَفِي الرِّكَادَ الْخُنُسُ وَاخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزَيْرِ مِنَ الْمُادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَيِّن خُسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَأَنَ مِنْ دَكَانِ فِي اَرْضِ الْحَرْبِ فَفيهِ الْحُنُنُ وَمَا كَأَنَ فِي أَدْضِ السِّيلْ فَقِيهِ الزَّكَأَةُ وَإِنْ وُجِدَتِ اللَّهَ عَلَا فِي أَدْضِ الْعَدُق فَعَدَّ فَهَا وَإِنْ كَأَنَتْ مِنَ الْمَدُوَّ فَهِمَا الْخُشُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمُعْدِنُ رَكَأَذُ مِثْلُ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِلاَّنَّهُ يُقَالُ أَدْكُرُ الْمُدِّنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ تُثَيُّ قِيلَ لَهُ قَدْيُقَالُ لِنَ وُهِبَ لَهُ شَيْ أَوْرَبِحَ دِلْحَاكُثِيراً أَوْكُثُرَ ثَمُرُهُ أَذَكُوْتَ ثُمَّ الْفَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ اَنْ يَكْنَيْهُ وَلا يُؤَدِّي الْمُأْسَ خُرْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاك عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّكِ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَّةَ بْنِ عَنْدِالْآمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْعَجْمَاءُ جُبَارُ وَٱلْبُرُ حُبَارُ وَالْمُدِنُ كِبَارٌ وَفِي الرَّكَارُ الْمُكُنُّ مَلِ سِبُ عَوْلِ اللَّهِ مَالَىٰ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَمُعَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الاِمَامِ حَ*ذُنْن*َا يُوسُفُ بْنُ مُولِى حَدَّثَا اَبُواْسامَةَ أَخْبَرُ أَا هِشَاهُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي حَمْيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أستَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنَى سُلَيْم يُذَعَى ابْنَ التَّنْبِيَّةِ فَلَمَّاجِاءَ خَاسَبَهُ مُ لِمِبُ اسْتِعْمَالِ إِبلِ الصَّدَقَةِ وَٱلْبَانِهَا لِأَنْهُاءِ السَّبيلِ مِرْمُنَا مُسكَّدُ حَدَّثَى يَحْيَعَنْ شُعْمَةً حَدَّثُنَّا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسَا مُن ثُمَرَيْنَةَ أَجْنَوَ وَا الْمَدَنَةَ فَرَخَّصَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْ تُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَشَرِ بُوا مِنْ ٱلْبَايِهَا وَٱبْوَالْهِنَا قَتَتَلُوا الرَّامِيّ وَاسْتَأْقُوا الدُّودَ فَأَ رْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِّى بِهِمْ فَقَطَّمَ ٱيْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ قوله فقطع بتشديد الطاء وفى نسنحــة بتحقيقها (شارح) الوسم جعل السمة وهي ألعالامة واسم الآلة التي يكوي مأ ويعاميسم بكدرالميم والعنسك هو أن عضغ التمرة وبجعلها ي في حنك السي أي سقف فمه والمواناة

وَسَمَرَ اَعْنِيْهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْجِارَةَ ﴿ تَابَعُهُ اَبُوقِلاَبُةً وَحُمْيْدُ وَثَابِتُ عَنْ أَنْسِ لِلْبِبِ وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ حَذُنْ الْبُرَاهِيمُ ابْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا الْوَلْمَدُ حَدَّثَنَا اَ بُوعَمْرُ وِ الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي اِسْطَقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَبْدِاللَّهِ بْنَ أَيْ طَلْحَةَ لِيُحَيِّكُهُ فَوْافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِستم يَسِمُ إِبْلَ الصَّدَةَةِ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ لل سبِّب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأْى آبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءُ وَابْنُ سبر نَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَر يضَةً حِذْرُنَ يَخْتَى بْنُ نَحْمَّدِ بْن السَّكَن حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَافِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً الْفِطْر صَاعاً مِنْ ثَمْر ٱوْصَاعاً مِنْ شَعِير عَلِيَ الْعَبْدِ وَٱلْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَٱلْأَنْثَى وَالصَّغير وَالْكَبِيرِمِنَ الْمُسْلِينَ وَامْرَ بِهَااَنْ تُؤَذِّى قَبْلَ خُرُوبِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ مَا ب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلِيَ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِينَ صَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَاعاً مِنْ تَمْنِ أَوْطَاعاً مِنْ شَعيرِ عَلَىٰ كُلِّ خُرِّ أَوْعَنْدِ ذَكَر صَدَقَةِ الْفِظرِ صَاءُ مِنْ شَعير حَدْرُمْنَا قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُظِيمُ الصَّدَقَةَ صَاعاً مِن شَعيرٍ لل بُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعُ مِنْ طَعَامِ مِنْ ثَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ٱباسَعِيدِ الْخَذريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا أَغُرِ مُ ذَكَاةً الْفِظر صَاعاً مِنْ طَعَامٍ ٱوْصَاعاً مِنْ شَعير أَوْصَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْصَاعاً مِنْ أَقِطِ أَوْصَاعاً مِنْ ذَبِيبِ مَلْمِسِبُ صَدَقَةِ

قوله صاع برفعصاع خبر مبتدأ محذوف أى هي صاع ولغير أبي ذر ً باب صاع من شعير وفي بعض الاصول صاعابالنصب خبركان محسذوفة انظر الشار ح

الاقط هوابن حامد فيه زيدة (شارح)

الْهِظْ صَاعاً مِنْ تَمْدُ حَ**دُنُ** الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ ثَمْرِ ٱوْصَاعاً مِن شعير قَالَ حَدَّثَنَى عِياضُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِهَا فِي زَمَانِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً مِنْ طَمَامٍ ٱوْصاعاً مِنْ تَمْرِ ٱوْصَاعاً مِن شَـعيرِ ٱوْصَاعاً مِنْ زَبيبِ فَلَا جَاءَ مُعَاوِيَةٌ وَجَاءَت السَّمْراهُ قَالَ والصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ حَدَّثُنَا آدَمُ عُفْبَةَ عَنْ مَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِى اللهُ ۗ عَنْهِمَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوبِ النَّاسِ إلى حَدُّثُ مُعَادُ مُر فَضَالَةَ حَدَّمُنَا أَنُوعُمَرَ عَنْ زَيْدِ عَنْ عِياضِ بْن عَبْدِ اللهِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْر جُ في عَهْدِ رَسُول وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ ٱبُوسَعِيدِ وَكَانَ طَعَامُنَا صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلِيَ الْخُرِّ وَالْمَمْلُوكَ أَبُوالنَّمْانِ حَدَّثُنَا مُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُعَنْ أَلِفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا بهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْقَالَ رَمَضَانَ عَلِيَ الذَّكُرِ وَالْأَنْثَى وَالْخُرُّ وَالْمُمْلُوكِ صَاعاً مِنْ تَمْر أَوْصَاعاً مِنْ شَعَر فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ ثَرِّ فَكَانَ ابْنُ ثُمَرَ يُعْطِى التَّمَرَ فَاغُوزَ أَهْلُ الْمَدَيْسَةِ مِنَ التَّمْرَ فَأَعْطَىٰ شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنَّ وَكَانَ اثِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْطِيهِا الَّذِينَ يَقْبَـُ لُونَهٰا وَكَانُوا يُمْطُونَ قَبْلَ الْفِطْر بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ مَا سِبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغيرِ وَالْكَبِيرِ حَدْنَا

قولما الشعير بالنصب خبركان وفي روا: "
خبركان وفي روا: "
عبر أبي ذر طعا المسيع نصب الشعير غصب الشعام كان الشعير غضم الكافي المواتب الزكاة رطان الكافي المتابع المعالمين المتابع وكمس العاو و لايي ذرناعوز بضم العاري المتاري )

هكذا بازا أنحنفة بدون اللام في الخبر

مُستَدَّدٌ حَدَّثُنَّا يَحْنِي عَنْ تَعَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَهِرِ أَوْصَاعاً مِنْ قَدِ عَلَى الصَّغْيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَرِّ وَالْمُلُوكِ

## - الله الرحمن الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحمي الرحم

البَبُ وُجُوبِ الْحَجَ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَيلُّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت مَن اَسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهُ عَنيُّ عَنِ الْمَالَمِينَ ﴿ حَذُنِهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَاما لِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سُلَمْ أَنْ بْن يَساد عَنْ عَبْدِاللّهِ بْن عَبْلِس وَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كَأْنَ الْفَضْلُ دَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُما قَالَ كَأْنَ الْفَضْلُ دَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغَتِ آمْرَأْتُهُ مِنْ خَثْمَرَ فَعَلَى الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَصْلِ إِلَى الشَّمِقَ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبْادِهِ فِي الْحَجِّ آذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْ مُجُرُّ عَنْهُ قَالَ نَتَمْ وَذٰلِكَ فَ حَمَّةِ الْوَدَاءِ لِلْمِسِبُ قُولِ اللهِ تَنَالَىٰ يَأْتُوكَ رَجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيِحٌ عَميقٍ لِيَشْهَدُوا مَنْافِعَ لَهُمْ فِاجًا الطَّرُقُ الْوَاسِمَةُ حَ**دُنْنَا** ٱخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ يَرْكُ دَاحِلَتُهُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْسَوِىَ بِهِ قَائِمَةً حَدَّمُنَا إبْراهيمُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَائِقُ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ طَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْخَلَيْفَةِ حينَ آسَتُوتْ بِهِ دَاحِلَتُهُ رَوْاهُ أَنَسُ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مَا سِبُ الْحَجَّ عَلَى الرَّحْل وَقَالَ آبَانُ حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ دِينَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدِ عَنْ عَالِيثَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ صَلىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا آخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ الشَّغيم وَحَمَلَهَا إ

الفجاج حم فيّ و الاهلال رفعالصوت بالتبية والاعارالجل على العمرة والمتدم موضع عنمد طرف حرم مكّ من جهة يعتمر يعتمر

عَمَا فَتَكَ ﴿ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُدُّوا الرَّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ اَحَدُا لَجِهَا دَيْنِ ﴿ القتب بفتم المثنياة وَقَالَ مُحَمَّذُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّقِيُّ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَا عَرْرَةُ بْنُ ثابتِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ قَالَ حَجَّ أَنْسُ عَلَى رَحْلِ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحاً وَحَدَّثَ اَنّ رَسُولَ اللهِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلىٰ رَحْلِ وَكَانَتْ ذَامِلَتُهُ ۚ **حَدُّرْنَا** عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ٱبْوِعَاصِم حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ أَبِل حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَغَمَّرْتُمْ وَلَمْ أَغَيِّرْ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّ ثَمْن أذْهَبْ وحاملة متاعه ( شار ح ) بأُخْتِكَ فَأَعْمِرْ هَا مِنَ التَّنْفِيمِ فَأَحْقَبُهَا عَلَىٰ لَأَفَةِ فَاعْتَمَرَتْ للرِسبُب فَضْل الْحَجَ الْمُنْرُودِ حَذُرُنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُعَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإَعْمَالَ أَفْضَلُ قَالَ ايمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُــولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ جهادُ في سَدِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذًا قَالَ حَجُّ مَثْرُورٌ حَدُرُنُ عَبْدُالَّ مْن بْنُ الْبُارَكَ حَدَّثُنَّا خَالِدُ أَخْتَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً بْنْتِ طَلْخَةً عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنينَ التي تجعل فيمؤخر رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ ٱفْضَلَ ٱلْعَمَلِ ٱفَلا نُجُأهِدُ قَالَ القتب لألكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجُّ مَنزُورٌ حَدُننَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَا سَيَّارُ قوله لكن افضــل اَ بُواكْكَمِم قَالَ سَمِعْتُ ٱبْالْحَارْمِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِللَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَيُوْمَ وَلَدَنَهُ أَمُّهُ مَا سِبُ فَرَضِ مَوْاقِيتِ الْجَرِّ وَالنَّمْرَةِ حَدَّثُنَا مَا لِكُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي زَيْدُ بْنُ جُبِيْرِ أَنَّهُ أَتَّى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطُ وَسُرَادِقُ فَسَأَلُتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهْلِ نَجْدِقَرْ نَا وَلِاَهْلِ الْمَدَيْنَةِ ذَا الْمَلَايَةَ وَلِاَهْل الشَّاع الْحُفَةَ مَا سِبُ وَوْل اللهِ تَعَالَىٰ وَتَرَّوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَّقُوٰى حَذْمَنا يُخْبَى بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا شَبَابَةُ عَنْ وَزْقَاءَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

الفوقية هو خشب الرحل وقدلالقتب للحمل عنزلة الاكاف الحمار (شارح) قوله (وكانت) أي الرحلة التي ركبها (زاملته)أي حاملته

قوله فاحقها أيعيد الرحن مدا الضط أى جلها على حقسة الرحل وأردفها خلف و فی روایة بكسر القاف وسكون الموحدة من الشارح والحقيبة هيالزيادة

الحهاد حلة مركة مزيمتدأوخبر وفي رواية بكسرالكاف مع تشديد النون بلفظ الاستدراك فافضل منصوب على اند اسمها وفيرواية بسكون النون مخففة فافضل مرفوع بالالتداءانظر الشارح قوله كيوم فيد الجير

عَبْايِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَن يَحَجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ ا لُمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةً سَالُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ وَتَزَوَّدُوافَانَ خَيْرَ الزَّاد التَّقَوٰى دَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً لَلْ سِبُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةً لِلْحَبِّجِ وَالْنُمْرَةِ حَدُنُونَ مُوسَى بْنُ إِسْلُمُ لَ حَدَّثُنَا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا اننُ طاؤس عَن أَسِهِ عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْل الْمَدَنَةِ ذَا الْمُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُخْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمُنَاذِلُ وَلِأَهْلِ أَلْتَمِن كَلْلُمُ هُنَّ هُنَّ وَلِمَن آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِهِنَّ يَمَّن أَدَادَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةَ وَمَن كَأَن دُونَ ذَٰلِكَ فِمَنْ حَيْثُ أَنْشَأً حَتَّى آهَلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مَمْ سِبُ مِقَاتَ آهَلِ الْمَدسَةِ وَلاَيُهُلُونَ قَيْلَ ذِي الْمُلْيَقَةِ حَ**دُن**َ عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع | عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَالَ يُهِلُّ آهُلُ الْمَدينَةِ مِن ذي الْحُلَيْفَةِ وَآهُلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُعْفَةِ وَآهُلُ نَجْدِ مِنْ قَرْن قَالَ عَيْدُاللَّهُ وَمَلَغَنِي أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ ٱلْكِيمَنِ مِنْ كَلَّلَمَ d بَ مُهَلِّلُ آخُلِ الشَّأْمِ حَذَرُننَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَادُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَار عَنْ طَاوُسِ عَن إِنْ عَبَّاسِ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهُ إِلْمَد سَة ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّأْمِ الْجُخْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمُنْاذِلِ وَلِاَهْلِ الْكَيَنِ كَلْكُمَ فَهُنَّ لَمُنَّ وَلِنَ أَتَّى عَلَيْهِنَّ مِنْغَيْرِ آهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ فَنَ كَانَ دُونَيْنَ فَهُلَّهُ مِن أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى آهَلُ مَكَّةً يُهلُّونَ مِنْهَا للمِبُ مُهلِّل أَهْلِ نَجْدِ حَدَّثُنا عَلِيُّ حَدَّثُنا سِسُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ وَقَتَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا اَخْمَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنى يُونْسُ عَن إِن شِيهَابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدينَةِ ذُوالْخَلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْم مَهْيَعَةُ وَهَىَ الْجَعْفَةُ وَأَهْلِ نَحْدِ قَرْنُ قَالَ ابْنُ عُرَ رَضِىَاللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا اَنَّ النِّيَّ

قوله مهل" اهلمكة أى موضع اهلالهم واحرامهم

تولدهن لهن كذا فى بعض الروايات وفى بعضها هن لاهلهن وفى بعضها هن لهمانظرالشارح

قوله مهيمة بهـذا الضـبط و ضبطها

يَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَشِّمَنْهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَيْنِ كَلْمَلْمُ مَا م مَنْ كَانَ دُونَ الْمُوْقِت حَ**رُنْنَا** قُتَيْنَةُ حَدَّثَنَا تَمَّادُ عَنْ عَمْرُ وعَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ نَعَنْهُمَا اَنَّالَنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِلَاهِلِ الْمَدَسَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامْ الْجُعْفَةَ وَلِاَهْلِ النَّيَنِ كَلْمُ وَلِاَهْلِ نَجْدِ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِنْ الْى نْغَيْر اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِوحَتَّى ب مُهَلّ اَهْل اَلْتَمِن حَ**دُّن**َ مُعَلَّى بْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْ عَشِدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِاَهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّأْمُ الْمُحْفَةَ وَ لِاَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمُنَادَلُ وَلِاَهْلِ الْنَيْنِ كَلْلَمَ هُنَّ لِاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتِ آثَى عَلَيْهِنَّ مِنْغَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَدَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتِّي آهَارُ مَثَّكَةً مِنْ مَكَّةً مَا سِبُ ذَاتُ عِنْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ حِنْزُتُونِ عَلَيُّ ابْنُ مُشيلِم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ ثَمَيْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًّا قَالَ لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ آقَوَا عُمَرَ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمَوْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً وَهْوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا وَإِنَّا إِنْ اَدَدْنَا قَرْناً شَقَّ عَلَيْنا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَخُدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِنْ قِ عَنْدُاللَّهُ نُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ الْفِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَاللَّهُ تَعْنَهُمُما أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بذِي الْحَلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ شُرُعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذِلْكَ النِّيّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ طَريقِ الشَّحَرَةِ حَ**دُن**ُ الْمُلْفِرِ الْشَّحَرَةِ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْ عُا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّحِبَرَةِ وَيَذْخُلُ مِنْ طَريقِ الْمُعَرَّسِ وَاَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّمَ

المصران البصرة و الكوفة اه قولهوهو جور أى مائل عن طريقناوقوله حذوها أى محاذمها (شارح)

رَجَ إِلَىٰ مَكَةً اللهِ المعرّس موضع نزول المساني آخر الله أومطلقا اهمن الشارح

يُصَلِّي في مَسْجِدِ الشُّحِيَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بذِي الْخَلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيوَبَاتَ حَتَّى مَ مَا رسبُ قَوْل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقيقُ وَاد مُبَارَكُ حَدَّمُنَا الْمُنَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ النِّنِّيسِيُّ قَالاَحَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَى يَحْلِي قَالَ حَدَّثَني عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُو لُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ بِوَادِي الْعَقْيقِ يَقُولُ ٱتَأْبِي اللَّيْسَلَّةَ آتِ مِنْ دَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوادى الْمُبَادَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَبَّةٍ حَدُنَا لَهُمَّذُ انِنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثُنا فَضَيْلُ بْنُ سُلُمْ إِنْ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ قَالَ حَدَّثَني سالمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لَّهُ رُؤَى وَهُوَ مُعَرِّشُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَازَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بنا سَالُمْ يَتَوَتَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُاللَّهِ بَيْخُ يَتَّحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَسْفُلُ مِنَ الْمُسْجِدِ الَّذَى بَطَن الْوادى بَثِيْهُمْ وَبَيْنَ الطّريق وَسَطُ مِنْ ذَٰلِكَ مَلِ سِيُكِ غَسْلِ أَخَلُوقَ ثَلَاثَ مَرِّاتٍ مِنَ الثَيابِ قَالَ أَبُوعًا صِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَالُهُ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ يَعْلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلِي قَالَ لِمُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحِي إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِيْمُ اللَّهِ وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ أَضْحَابِهِ لِجَاءَهُ زَجُلٌ فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلِ اَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَهُوَ مُنْتَضَيِّخُ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَخَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَىٰ يَعْلَىٰ فِحَالَ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَايْدٍ وَسَلَّمَ تُوْبُ قَدْ أَظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَـهُ فَاذَا رَسُولُ اللهُ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْرَرُ الْوَجْهِ وَهُو َ يَغِظُ ثُمَّ سُرّى عَنْهُ فَقَالَ آيْنِ الَّذَى سَأَلَ عَنِ الْمُعْرَةِ فَأَيْنَ بِرَجُلِ فَقَالَ أَغْسِلِ الطّبِ الّذي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَنْزِعُ عَنْكَ الْمَنَةُ وَاصْنَعْ فَيُعْرَيْكَ كَمَا تَصْنَعُ فَي حَجَّيْكَ قُلْتُ لِعَطَاءِ الْانْ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَ نَعَمْ مُلِسِبُ الطَّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَام وَمَا يَلْبَسُ

قوله عرة في حجــة سُصب عمرة لابي ذر أي قل حملها عربة ولغير ابي ذر عرة بالرفع خسبر مبتدأ محذوف أي هـذه عمرة انظر الشارح التعريس نزول المساغر ليستريح والتوخى القصدوالمناخ موضع الاناخة وارتفاع وسط على أنه خبر **پالثوالخلوق نه پ** منااطيب والجعرانة موضع ويضبط تشديد الراء مع كسر العين والمتضمخ المتلطخ والغطيط هوصوت النفس المتردد من النائم

يدبس وبالنصببأن مقدرة وهو الذي في النونينية لاغير كقوله وليس عساءة و تقرّ عني أي و يسرح شغر وبالمشط وقولهالزيتوالسمن بالجرفيهماوضحع عايه ان مالك مدلاً من الموصبول المحرور بالياء وبالنصب وهو المشهورانظرالشارح الهميان كيس يشبه تكةالسراويل تجعل فه الديانير ويشد على الوسط والتان شبه السراويل يلبسه الملاحون قصيريستر العورة المغلظة فقط ووسيص الطيب ريق اثره والمفرق هبو وسط الرأس جع تعميآ لجوانيه التي طرق فيها والنلييد هوا'زاقالشي بعضه سعض حتى يصبير كاللبدفعني مليدآ ملزقآ شمعر رأسه بنحو الصمغ لينضم الشغر ويلتصق بعضه ببعض احترازاً عن تعطه وتقمله نفعله من يطول محكثه فى الاحرام ضبطه الشارح بفتم الباء وكسرها فيالاوال

إِذَا اَذَادَ اَنْ يُحْرَمَ وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمَا يَثَمُّ الْحُوْمُ الزَّيْخَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَا وَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَطَاءُ يَتَغَمَّرُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرَثُمْ وَقَدْ حَزَمَ عَلى بَطَانِهِ بَتُوْبِ وَلَمْ تَرَعْلَيْمَةُ دَضِي اللهُ عَنْهَا بِالتَّبَانِ بَأْسَا لِلَّذِينَ يُرَجِّلُونَ هَوْ دَجَهَا حَرُسُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما يَدَّهِنُ بِالرَّايْتِ فَذَّكُرْ ثُهُ لِإِبْرِاهِيمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْ لِهِ حَدَّثَنى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَسِيصِ الطّبِ في مَفَادق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُونِحْرِمُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أَطَيِّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإخرامِهِ حينَ يُحْرِمُ وَلِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مَلِيبُ مَنْ اَهَلَّ مُلَبَّداً حَدُّمْنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَعَن ابْن شِهابِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّداً مَلْ سَبُ الإهلال عِنْدَ مَسْجِدِ ذي الْحُلَيْفَةِ حَرُرُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفَيْنَ كُدَّتُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةٌ عَنْمَا لِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَاهُ يَقُولُمُا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَّمِن عِنْدا أَلْسُعِدِ يَعْنِي مُسْعِدَ ذِي الْخُلِيَةَةِ مَا مِبُ مَالاَ يَلْبَسُ الْخَرْمُ مِنَ التِّيلاب حَدْمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ فافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمُا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْخُومُ مِنَ الشِّيابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْمَالَثُمَ وَلَا النَّسَرَاوِ الْأِن وَلِا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجِمَاٰفَ اِلاَّاحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْأً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ

أَوْوَرْش مَا سِبُ الرُّكُوب وَالإِزْتِدَاف فِي الْجُرِّ حَذَرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِ اللهِ عَن ابْ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما أنَّ أسامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَأنَ رِدْفَ النّي صَّةً إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَدْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ مِنَى قَالَ فَكِلاْهُمْ أَقَالَ لَمْ يَزَلِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُلِّيَّ حَتَّى رَلَى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ الم بسبُ ما يَلْمَهُ الْحُزُمُ مِنَ الشِّيابِ وَالْأَدْدِيَةِ وَالْأُذُرِ وَلَبَسَتْ عَالِشَتْ الثِّيابَ الْمُصْفَرَةَ وَهَى مُحْرِمَةُ وَقَالَتْ لَا تَلَمُّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ تَوْباً وَدْسِ وَلاْزَعْفَرَان وَقَالَ لِما بُرُلاَ اَرَى الْمُعَصْفَرَطِيباً وَلَمْ تَرَعَائِشَةُ بَأْسَابِالْحَلِيّ وَالنَّوْبِ الْاَسْوَد وَالْمُوَدَّد وَالْخُتْ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ إِنْزَاهِيمُ لِأَبْأَسَ اَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ حَدُمْنا المُحَدَّذِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّيقُ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمْأَنَ قَالَ حَدَّثَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي كُرَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ دَخِي اللهُ عَنْ مُمَاقًالَ ٱ فَطَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ إِذَارَهُ وَرِدَاهُهُ هُوَ وَآضَائِهُ فَكُمْ يَنْهَ عَنْ ثَنَيْ مِنَ الْاَدْدِيَةِ وَالْاُزُرِ ثُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تُرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ لنى الْمُلْيَفَةِ رَكِ دَاحِلَتُهُ حَتَّى اسْتَوْى عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَّنَتُهُ وَذٰ لِكَ خَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَذْ بَعِ لَيَالِ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَلِّي بَنِنَ الصَّمَا وَالْمُرْوَةِ وَلَمْ يَحِلُّ مِنْ آخِل بُدْنِهِ لِلاَّنَّهُ قَلْدَهَا ثُمَّ ُ نَرْلَ بِأَعْلِيٰ مَكَّةً عِنْدَالْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلُّ بِالْحِجَّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَفْبَةَ بَعْدَ طَوَا فِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَامَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَوَّ فُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُ وَمِّ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤْسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كأنَتْ المَعَهُ أَمْرَأَ تُهُ فَفِي لَهُ حَلَالُ وَالطّبِ وَالبِّيلَابُ لَلْ السِّبُ مَنْ بَاتَ بذى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَعَ قَالَهُ ابْنُ مُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُننا وزان رسول جبل العَبْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّدِ حَدَّثُنَا هِشَامُ بنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

الورس ببت اصفر مشيل نبات السمسم طب الرائحة يصغ مه بين الصفرة والحمرة اشهر طب فيبلاد أفين أه من الشارح

قوله والازر بضم الزاى واسكابأ جعازاركغمر وخار وهوللنصف الاسفل والاردية جع رداء وهوالنصف الاعلى (شارح)

قوله من اجل مدنه بسكون الدال (شارح) وهوتخفيفوالاصل فيجع بدنة البدن بضمت بن کا مند جع ىدىن تقدىراً مثل نذىر و نذر و هي الأبل سمت مذلك لعظم بدنها ويأتىفى باب التحميد جعها على مدنات مثل قصية وقصات والحجرن مشرف عكة مقدرة أهلها

أَبِي قِلاَ بَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى الظُّهُرَ

الْاِهْلال عِنْدَالُّ كُوبِ عَلَى اللَّاتَةِ ح**َدَّمَنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمُميلَ حَدَّثُنَا وُهَيْب حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ اَدْبَعاً وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْمَتَ بِن ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتِّي أَضَعَعَ ثُمَّ ذَكِبَ حَتَّى أَسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهُ وَسَتَّحَ وَكُبَّرَ ثُمَّ آهَلَ مِجَيِّ وَعُمْرَةٍ وَآهَلَ النَّاسِ بهما فَكَمْ قَدِمْنَا آمَرَ النَّاسَ فَلُوا حَتَّى كأنَ يَوْمُ التَّرْوْيَةِ اَهَلُّوا بِالْحَيْمَ قَالَ وَنَحَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَات بيدِهِ فِيامًا وَدَنجَح

بِالْمَدِ مَنَةِ أَذْ يَعَا ۚ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكَمَتَ مَن قَالَ وَاحْد

الْمُنْكَدِدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يالْمَدينَةِ اَدْبَعاً وَبِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ التَ حَتَّى ٱصْبَحَ بذِي الْحَلَيْفَةِ فَلَأ رَكِد

دَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ حَذْبُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا خَمَادُ بْنُ وَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِالاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِالْمَدِينَةِ الظُّهُرَ ٱرْبَعاً وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَيِّنْ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ أىير فعوناصواته التَّلْمَة حَدُنا عَنْدُاللهُ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا إِكْ عَنْ نْأَفِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ ا اه من الشر -تَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لأَشَرِ لِمَكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْخَذَ وَالنِّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لأشر مك لك حدَّثن مُحَدِّثنُ يُوسُف حَدَّثنا سُفيان عَن الْاعْمَشِ عَن عُماادَةً عَن انظر الشارح أَبِيعَطِيَّةَ عَنْ عَالِشَّةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّى لَاعْلَمُ كَيْفَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ كُلِّي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ فَبَيْكَ لَبَيْكَ لأَمْرِيكَ لكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَدَ وَالنِّمَةَ لكَ ﴿ تَابَعَهُ اَبُومُمْاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَالَ شُمْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ سَمِمْتُ خَيْثُمَةَ عَمْ أَى عَطِيَّةَ سَمِغْتُ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَم اللَّهُ مِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ

قُتَيْنِيَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا ٱللهِ

بالحج والعمرة جيعأ قوله انَّ الحمد بقتم الهمزة وكسرهما

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَديَّةِ كَبْشَيْنِ اللَّهَ عَالَ اَبُوءَبْدِ اللهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَاعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنْسِ للإسبُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ أَسْتَوَتْ بِهِ دَاحِلَتُهُ حَدْثُنَ اَبُوعَاصِم أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ اَهَلَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ أَسْتَوَتْبِهِ دَاحِلَتُهُ قَائِمَةً لَمُ سِبُ الْإِهْلَالَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ أَبُومَهُمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَّرَ رَضِي اللهُ عَنْهَمَا إِذَا صَلَّى بِالْفَدَاةِ بِذِي الْخَلِيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَت ثُمَّ زَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِواسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَاعُكَاثُمُ مَيْلَتِي حَتَّى يَبِلُغَ الْخَرَمَثُمَّ يُسْكِ حَتَّى إِذَا لِمَاءَ ذَا طُوى باتَ بهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَٰ إِلَى ١٠ تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَن اَيُوبَ فِي الْفَسْلِ حَدْثُ سُلَمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ حَدَّثُنا فَلَيْحُ عَنْ أَفِعِ قَالَ كَأَنَّ ابْنُ ثَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَذَادَ الْأُرُوبَ إِلَىٰ مَكَّةً ٱذَّهَنَ بِدُهُن لَيْسَ لَهُ رَائِحَـةٌ طَيّبَةٌ ثُمَّ يَأْتَى مَسْعِدَ الْمُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَوْكُ وَإِذَا ٱسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلُتُهُ قَائِمَةً ٱخْرَمَهُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْمَلُ مُأْسِبُ التَّلْبِيةِ إِذَا أَنْحَدَرَ فِي الْوادى حَ**رْبُنَا** مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْ نَ عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ كُتَّاعِنْدَ ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَذَكُرُوا الدَّجَّالَ اَنَّهُ قَالَ مَكْتُوتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ ٱشْمَنْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ ٱمَّا مُوسَى كَأْنِّي ٱلْثُلُ إِلَيْسِهِ إِذَا ٱنْحَدَرَ فِي الْوادى يُلِّي م بب كَيْفَ بُهِلُ الْحَائِضُ وَالتَّفْسَاءُ اهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهَ لَا الْوَاهْ لَا الْحِيلُ ل كُلُّهُ مِنَ الظُّلهُورِ وَاسْتَهُلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّخابِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَهُو مِنَ اسْتِهُ لأل الصَّبِي حَدَّثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَةً حَدَّثُنا مالِكُ عَن ابن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَمَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَنْا بِمُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ

قوله ذا طوی بشم الطامقصورامنو ً نا و لابی ذر طبوی بکسر الطاء غیر منصرف انظرالشار بقرب مکة و قوله فیالفسل بقتم النین بشرب مکة و قوله فیالفسل بقتم النین بشعمة و لابی ذر بشعمة (شارح)

قوادكا في أنظر اليه حكدا محدف الفاء من جواب أماوقوله اذا انحدر باشات الانف بعدالذال و محذفها انظر الشارح أنا قوله مكان برفعه خبرا لقوله هذه أو النصب وهو الذي أن النصب وهو الذي في المؤينية لاغية والمؤينة لاغية والمؤينة والمؤي

قوله بما اهلات بالالفولاً بىذرىم محذفها (شارح)

, عَدَّا مِنْهُمَا حَمِعاً فَقَدِمْتُ مَكَةً ۚ وَآنَا حَايْضٌ وَلَمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَنْنَ الصَّهٰا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضى رَأْسَكِ وَآمَنَشِطِي وَاهِلَى بِالْحِجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَكَأْ قَضَيْنَا الْحِجَّ آرْسَلَني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّغْمِنِ بْنِ أَ بِي بَكْرِ إِلَىَ التَّنفيم فَاغتَمَرْتُ وَالْمَرْ وَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوْافاً وَاحِداً بَعْدَ إَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْي وَامَّا الّذين. جَمَمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَالِمَّا طَافُوا طَوْافاً وَاحِداً للرِسِبُ مَنْ اَهَلَ فَذَمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهِلال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْنِنَ الْكَتِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْن جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ لَجابُرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقيمَ عَلَىٰ إِخْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ حَدَّمُنَ الْحَسَنُ بَنُ عَلَى الْحَالَّالُ الْهُدُذَائِ ۚ حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِمْتُ مَرْوانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمِن فَقَالَ بَمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ مَمِيَ الْهَنْدَيَ لَا خَلَتْ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ لَهُ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَا اَهْلَلْتَ يَاعَلِيُّ قَالَ بَمَا اَهَلَّ بِدِالنَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُنْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ حِ**لَانِنَا نُحَمَّ**دُ نِنُ يُوسُفِ حَدَّثَنَا سُفْلانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَن النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ قَوْمِ بِالْكِمَنِ فِجَنُّتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بَما أَهَلَاتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاِهْلال النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْى قُلْتُ لأ فَطْفَتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ آمَرَنِى فَأَحَلَاتُ فَأَلَّتِكُ آمَرَأَهُ

مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْغَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ مُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْسَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بَكِتَابِ اللَّهِ فَايَّهُ يَأْمُرُنَا بِالَّكَامِ قَالَ تَعَالَىٰ وَآيَةُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ يلهْ وَإِنْ فَأَخُذ بسُنَّةِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ مَلِ سِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُوماتُ فَمَنْ فَرَضَ فِينَّ الْحَجَّ فَلاْ رَفَتَ وَلاْ فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْجِحَ يَمْناً لُونَكَ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوْاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجِحَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمُما أَشْهُرُ الْجِيَّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا مِنَ السُّنَّةِ إِنْ لاَيُحْرِمَ بِالْجِحِّ الاَّ فِي اَشْهُرِ الْجِحَّ وَكَرِهَ عُمَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُخْرِمَ مِنْ خُراسانَ أَوَكَرْمانَ حَ**دُّن**َ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَى أَبُو بَكْرِ الْحَنَقُ حَدَّثُنَا ٱفْكُوْبُنُ مُحَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنًا مَعَ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَشْهُرِ الْجِيَّ وَلَيْأَلِي الْجِيَّ جِذَاالِصْبِطَأَىٰارَمَتُهُ ۗ وَحُرُمُ الْجُمَّ قَنَرَ لَنَا بَسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَىٰ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كُم يَكُنْ مِنْكُمْ مَمَّهُ َ هَدْيُ فَأَ حَبَّ اَنْ يَجْعَلَهاا مُمْرَةً فَلْيَقْمَلْ وَمَنْ كَأَنَ مَمَهُ الْهَدْيُ فَلا فَالَتْ فَالْآخِذُ بِهَا وَالنَّادِكُ لَمَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ وَرَجَالُ مِنْ أَصَّابِهِ فَكَأْنُوا اَهْلَ قُوَّةٍ وَكَأْنَ مَعَهُمُ الْمُدْئُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ٱلْمُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبِّكِي فَقْالَ مَا يُبْكِيكِ لِلْهَنْثَاهُ قُلْتُ سَمِيْتُ قَوْلَكَ لِٱصْحَابِكَ فَمُنِيْتُ الْمُمْرَةَ قَالَ وَمَاشَأَ أَنْكِ قُلْتُ لا أُصَاّ إِفَالَ قَلْ يَضِيرُكُ إِنَّا أَنْتَ آمْرَاتُهُ مِنْ بَنَاتَ آدَمَ كَتَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَ عَلَيْهِنَّ ا فَكُونِي فِحَجَّيْكِ فَمَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُفَكُمِها قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِحَجَّيْهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنَّى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنَّى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَمَهُ فَدَعَا عَبْدَالرَّ عْنِ بْنَ أَبِي بَكْر فَقَالَ آخُرُجْ بِإُخْتِكَ مِنَ الْحَرِمِ فَلْتَهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ آفَرُنا ثُمَّ آثِنِيا هَهُنا فَإِنِّي آنظُو كُمَا حَثَّى تَأْتِيانِي قَالَتْ فَحَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّاوَافِ ثُمَّ جَثُّتُهُ لِسَحَرَ

قسوله كرمان بفتح الكأف وكسرها

قموله وحرم الحج و امكنته و حالاته ودوى وحرم اللج بفتحالراء حنرحرمة أي ممسوعات الحبج و محرماته و سرف اسم بقعة علىعشرة أميال من مكة قاله قوله بإهنتاه بهلذا الضبط وبفعالنون وضمالهاء آلاخيرة والسكون فيهاومعناه

الناسأوالمياهده اھ من الشرح قوله بسخر أي قبيل الفيحر السادق قال

بإبلهاء كاعنها نسدت إلى قلة المعرفة عكائد فَقَالَ هَلْ فَرَغَمْ فَقُلْتُ نَمَ فَآذَنَ بِالرَّحِيا ِ فِى أَضَمَابِهِ فَانْتَحَمَّ النَّاسُ فَرَ مُثُوَجِّها إلى المَدينَةِ ۞ ضَيْرَ مِنْ ضَارَ يَصْبِرُ صَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَصُورُونَ وَوَضَرَّ يَضُرُّ

ضَرًا مُربِبُ التَّمَتُّمِ وَالْإِفْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْجِءِ وَفَسْخِ الْجِيِّ لِلَنَّامُ يَكُن مَعَهُ هَدْيُ حَرُّنُ عُثْمَانُ خَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَد عَنْ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نُوى إلاّ آنَّهُ الْحَجُّ فَكَأْ قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأْمَرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَكِلَّ فَلَ َّمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُفْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَيَضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَكُمَّا كَانَتَ لِيْلَةُ الْحَسَبَةِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ يَرْجِمُ النَّاسُ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَازْجِمُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَاٰلِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ آخيكِ. اِلْىَ التَّنْهِيمَ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُلِيُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَانِي الآخَاسِيَّةُمْ قَالَ عَقْرًا حَلْقًا اَوَمَا طُفْت يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتَ قُلْتُ بَهِ إِ قَالَ لَا بَأْسَ آنفِرى قَالَتْ عَائِشَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّيُّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَاَنَا مُهْبَطَةٌ عَلَيْهَا اوْاَ نَا مُصْعِدَةً وَهُوَ مُنْهَبُطُ مِنْهَا حَدُّمُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد تُعَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّ هَمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبْيرِ عَنْ عَالِيثُمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاءِ فَيِنَّا مَنْ آهَلَّ بِعُمْرَةِ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَ بِالْجِجَّ وَاهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَّ فَامَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحِجَّ أَوْجَعَمَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ تَغْرَ حَدُنُ مُعَدَّدُن بَشَّاد حَدَّمنا غُندَرُ حَدَّمنا شُعبة عَن الْحَكَم عَن عَلَّى بْن حُسَيْن عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحُكُم قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْمَةِ وَانْ كَيْجَمَعَ بَلْيَهُما فَلَا ۚ رَأَى عَلِيُّ اهَلَّ بِهِمْا لَبَيْكَ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ اَحَدِ صَ**رْنُنَا** مُوسَى

قولدعقرا حلقا بقع الاو لوسكون الثاني فهم والفعمامقصورة التأبيث فلاينو ال ويكتبان بالالف مكذا بروره المحدثون حتى لايكاد يعرف غيره انظر الشازم ابْنُ اِسْمُعِيلَ جَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ ' عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمْرَةَ فِي أَشْهُرٍ الْجِيَّ مِنْ اَجْدِرِ الْفَجُودِ فِي الأَدْضِ ﴿ وَيَخِعَلُونَ الْحُرَّمَ صَفَراً وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْاَثَرُ وَٱلْسَلَخِ صَفَرْحَلَّت الْمُمْرَةُ لِنَ آغَتَمَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهَلِّينَ بِالْجِحَ ا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَلُوهِا عُمْرَةٌ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ آئُ الْحِلّ قَالَ حِلُّ كُلَّهُ حِدْمِنَا مُحَمَّدُ بِنُ ٱلْمُثَى حَدَّمَا غُنْدَرُ حَدَّمَا شُغْبَةُ عَنْ قَيْسِ بن مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُولِى رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ قَدِمْتُ عَلِيَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ حَذَّهُمْ إِسْمُمِيلُ قَالَحَدَّثَنِي مَا لِكُ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِيم عَن ابْنِ عَمْرَ عَنْ حَفْصَةَ ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةِ وَلَمْ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَيَّدْتُ رَأْسِي وَ قَلَّذْتُ هَدْ بِي فَلا أَجِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ حِدْنُ اللَّهُ عَدَّ ثَنَا اللَّهُ عَبَدُ أَخْبَرَ لَا ٱبْوَجَمْرَةَ نَضْرُ بْنُ عِمْرانَ الصُّبَيِيُّ قَالَ تَمَتَّمْتُ فَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَ فِي فَرَأَ يْتُ فِي الْمُنَامَكَانَ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجُّ مَنْزُورٌ وَعُمْرَةُ مُتَقَبَّلَةً فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدى فَأَجْعَلُ لَكَسَهُما مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَم فَقَالَ لِلرُّوْيَا الِّي رَأَيْتُ حِدْمُنُ الْمُونَمَيْم حَدَّنَا ابُوشِهابِ قَالَ قَدِمْتُ مُمَّيِّماً مَكَة بِغُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْويَةِ بَثَلاَئَةِ آيَامٍ فَقَالَ لِى أَنْاسُ مِنْ آهْلِ مَكَّةَ تَصيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ اَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمُما أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ آهَلُوا بِالْجِجَّ مُفْرَداً فَقَالَ لَهُمْ اَحِلُوا مِنْ إِحْرامِكُمْ بِطَوافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ اقْيُمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَاٰنَ يَوْمُ الْتَرْويَةِ فَأَهِلُوا بِالْحِجِّ وَآجْمَلُوا الَّتَّى قَدِمْتُمْ بها مُنْمَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُها مُنْمَةً وَقَدْسَمَّيْنَا الْحَبَّحَ فَقَالَ افْمَلُو الماأمَرْ ثُنْيُرْ

قولهالد رالخاالكون فىالاربعة

قوله أيّ الحلّ أي. هل هو الحلّ العامّ لكلّ ماحرم بالاحرام حتى الجاع أوحلّ خاصّ ( شارح )

قولەسنةأىھذەسنة ويجوز نسب سنة وقولەئأجىل بالرفع والنصب (شارح) قوله الى ماشهى أى ماتريدارادة منتهية الى النهى أو ضمن الارادة معنى المليل ولكشميهن الأأن نسعى محرف الاستشاء (شارح)

فَكُولًا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرَ نُتُكُمْ وَلَكِينَ لِأَيُحِلُّ مِنِّي ﴿ إِلْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَنَّدَىٰ تَحِيَّلُهُ فَفَعَلُوا حَ**دُرْن**َ فَتَيْنِيَةُ بْنُ سُمِّيدِ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الاغوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُمَّرَّةً عَنْ سَسعيدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ أَخْلَفَ عَارُّ وَعُمَّانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَهُما مِسْفَانَ فِي الْمُتَّمَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَىٰ أَنْ تَنْهَى عَن ٱمْرِ فَعَلَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَا َّدَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ اَهَلَّ بهما بَهِيعاً **ما سِبُ** مَنْ لَيْ مِا لَجِرٌ وَسَمَّاهُ حِدُرُن مُسدَّدُ حَدَّثُنا تَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنَ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُحَاهِداً يَشُولُ حَدَّثُنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَمَ وَسُول اللهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ ۚ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ بِالْجِعَ فَأْمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْنَاها عَمْرَةً للربُ الشَّمَّيُّ عِلْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَلَّ فُ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ ثَمَتَّعْنَا عَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوْلَ الْقُوْآنُ قَالَ دَجُلُّ بِرَأَيْهِ مَاشَاءَ مُرْجُبُ وَوَل اللهِ تَّعَالَىٰ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ كَيْكُنْ اَهْلُهُ خَاضِرى الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ وَقَالَ ٱبُوكَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثُنَا ٱبُومَعْشَر حَدَّثَنا عُمُّانُ بْنُ غِيات عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما أَنَّهُ مُنِّلَ عَنْ مُثْعَةِ الْجِيَّةِ فَقَالَ اَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّةِ الْوَدَاءِ وَاهْلَنْا فَكَمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجْمَلُوا إِهْلاَلَكُمْ الْحَجِّةِ عُمْرَةً اِللَّامَنْ قَلَّد الْهَدْى طُفْنًا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّمْا وَالْمَرْوَةِ وَاتَّيْنَا النِّسَاءَ وَلَبْسَنَا النَّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّهَ الْهَدْى فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَهُ حَتَّى يَبلُغَ الْمَدْيُ عَلَّهُ ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْويَةِ أَن ثُهلٌ بالْجَ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ ٱلْمُنْسِكِ جَنَّنَا فَطَفْنَا بِالْبَـيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ هَا آسَتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيالُمُ ثَلاثَةِ آثَامِ فِالْحِجَّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَىٰ اَمْصَادَكُمْ الشَّاةُ تَجْزِى فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فَي عَلِم بَنَ الْجَحّ وَالْمُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَ ثَرَّلُهُ فِى كِتَّابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَّاحَهُ

لِلنَّاسِ غَيْرَ اهْلِ مَكَّةً قَالَ اللهُ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنُ اَهْلُهُ حَاضِرِ ى ٱلْمُسْجِدِ الْحَزَام وَأَشْهُرُ الْجِيمَ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَنَ تَمَنَّمَ في هذه الْأَشْهُر فَعَلَيْهِ دَمُ ٱوْصَوْمُ وَالرَّفَتُ الْجِلَاءُ وَالْفُسُوقُ الْمَسْاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ الإغتسال عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً مِدْتَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ غَايَّةً أَخْبَرَنَا اَ يُؤْبُ عَنْ نافِيمِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ ٱمْسَكُ عَنِ الشَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بذى طِوًى ثُمَّ يُصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَتَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مَا مِسَبّ مَكَّةً نَهَاداً أَوْ لَيْلاً بَاتَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوِّى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمٌّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ امْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعُلُهُ حَذْمَنَ مُسَدَّدُ حَدَّمُنَا يَخِلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَا فِعْمَ عَنِ ابْنِ مُمِّرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذي طُوْى حَتَّى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَهُمَا يَفْمُلُهُ لِلْبِبِ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَدَّمِنَا إِنْرَاهِمُ بَنُ ٱلْمُسْذِدِ قَالَ حَدَّثَنَى مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قوله يدخل مكة لم ال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ مَكَّةً مِنَ الشَّنِيَّةِ الْمُلْيا وَيَخْرُ جُمِينَ الشَّنِيَّةِ الشُّفلي مارسِب مِن أَيْنَ يَغُرُجُ مِن مَكَّةً حَدَّثنا مُسَدَّدُ أَنْ مُسَرْهَدِ ٱلْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَفِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَخَلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الشَّذِيَّةِ الْمُلْمَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَيَخْرُوجِ مِنَ الشَّنِيَّةِ السُّفْلِي ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ كَانَ يُقَالُ هُوَمُسَدَّةُ كَأْشِهِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ مَعِين يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا ٱ يَيْتُهُ فَي يَيْتِهِ فَلَدَّتُنَّهُ لاَسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أَبَالِي كُنِّي كَأَنَّتْ عِنْدى أَوْعِنْدَ مُسَدَّد حَدُنُ الْمُنْيِدِيُّ وَمُمَّدُ بْنُ الْمُنِّي قَالاَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عَينَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمْرُوةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قوله طبوي مكسر الطاءولابىذر بضمها ومحوز فتحيا والنوين وعدمهاه من الشارح

يوجد في بعض النسخ

لَمَا الْحِاةِ الْحَامَكَةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا ﴿ وَكُنَّ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسْامَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَيْحِ مِنْ كَدَاهِ وَخَرَجَ مِنْ كُداً مِنْ اعْلَى مَكَّةَ حَدُننَا اَتُمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْتَرَنَا عَمْرُوعَنْ هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ كِلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَشِح مِنَ كَداءِ أَعْلَىٰ مَكَّةَ قَالَ هِشَامُ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكَدَأَ وَٱكْثَرُ مَايَدْخُلُ مِنَ كَعَاهِ وَكَانَتَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ حَ**دُرْنَ** عَبْدُاللهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّاب حَدَّثَالْ حَاتِمُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ دُّخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْحِ مِنْ كَداءِ مِنْ اَعْلِي مَكَّةً وَكَانَ عُمْ وَةُ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ اَفْرَبَهُمَا اِلَى مَنْزِلِهِ حَدُّنَ مُوسى حَدَّمَنْ وُهَيْبُ حَدَّمَنا هِ شامُ عَن أَبِهِ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِأَيْهِمَا وَأَكْثَرُ مَايَدْخُلُ مِنْ كَداءِ أَقْرَبِهِ اللَّيْمَ أَنْ لِهِ ﴿ قَالَ أَنُوعَ بْدِاللَّهِ كَذَاهُ وَكُدا مَوْضِمَان مَلْ سِبُ فَضَلْ مَكَّةً وَيُشْيَانِهَا ۚ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إثراهيمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إلىٰ إثراهيمَ وَإِسْمُميلَ ٱنْ عَلَهِّرْا يَذِيَّى لِلطَّائِفِينَ وَالْمَا كِفينَ وَالرُّ كَيْمِ السُّمُودِ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْمَلْ هَذَا بَلَداً آمِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللَّهِ وَالْيَوْ مِ الْآخِر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامْتِيْمُهُ قَليلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّادِ وَبَفْسَ الْمَصِيرُ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوْاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلِ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّنَا وَآجْعَلْنَا مُسْلِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرَّ يَيْنَاأُمَّةً مُسْلِهَ لَكَ وَارَنَا مَنَايِكُنَا وَثُن عَلَيْنًا إِمَّكَ أَنْتَ التَّوَّاتُ الرَّحِيمُ حَدُن عَبْدُ اللهِ انْ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا ٱبُوعاصِم قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ ديناد قال سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَمْبَةُ ذَهَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلانِ الْجِجارَةَ فَقْالَ الْسَّبَاسُ لِانَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ

آجْمَلْ إِذَا وَكَ عَلَىٰ وَقَبَسِكَ نَغَقَ إِلَى الْاَدْضِ وَطَمَعَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَدنى إذارى فَشَدَّهُ عَلَيْهِ حَدُن عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهابِ عَن سَالِمُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَيْدَاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَالله بْنَ مُحَرَّعَنْ عَالِشَةَ ﴿ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرَىٰ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَفْيَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوْاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَاللَّهِ ٱلأَتُرُدُّهَا عَلَىٰ قَوْاعِدِ إِثْرَاهِيمَ قَالَ لَوْ لأَحِدْ ثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْر لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَيْنَ كَأْنَتْ عَالِشَهُ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هذا مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ آسْتِلاَمَ الرُّسَحُ نَيْن اللَّذَيْنَ يَلِيْانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَّمَّمْ عَلَى قَوْاعِدِ إِبْرَاهِيمَ حَذْنُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوالْلَحْوَصِ حَدَّثُنَا أَشْمَتُ عَنِ الْلَسْوَدِ بْن يَزِيدَ عَنْ عَالِيثَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ سَأَ لَتُ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْجَدْدِ آمِنَ الْبَيْتِ هُوَقَالَ نَمَمْ قُلْتُ فَالْمُنْمِ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قُوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَأَشَأَنُ بابهِ مُرْتَفِماً قَالَ فَمَسلَ ذَٰلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤًا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤًا وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَديثُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِرِيَّةِ فَأَلْحَافُ أَنْ تُنْكِرَ فُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَإِنْ الْصِيقَ بِابَهُ بِالْاَدْضِ حَ**دْرُنَا** عَبَيْدُ ابْنُ إِسْمُعِدا حَدَّثُنَا اَبُواُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَحَداثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَشْيَتُهُ عَلَىٰ اَسْاسِ إثراهيم عَلَنه الصَّلاةُ وَ السَّلامُ فَإِنَّ قُرَيْهَا ٱسْتَقْصَرَتْ بِنْاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً ﴿ قَالَ ٱبُو مُمَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَاتُم خَلْفاً يَغْنَى بَاباً حَ**رْزُن** بَيانُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا يَزيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ لِحَادِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا لِإِعَائِشَةُ نَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ مِجَاهِلِيَّةٍ لَاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَا ذَخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِ بَحِمِنْهُ وَٱلْزَقْتُهُ بِالْاَدْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ

قوله وطمحت عيناه أي شخصتا فصار بنظر الىفوق وروى قولهوطمعت بالفاء أيضاً انظر الشارح قولد اقتصروا عن قواعد كذا في المتن الذي عليه الشرح وهوالصواب مخلاف ماقى بعض النسخ من وقوع على ىدلُّءن الحجه بالكسرالحطيم وكذلك الجدر بفتح

الجيم

الحزر التقدير

بَايْنِ بْابّا شَرْقِيًّا وَبَاباً غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ اَسْاسَ إِثْرَاهِيمَ فَذَٰلِكَ الَّذِي َ مَلَ ابْنَ الزُّبَرْ عَلَىٰ هَدْمِهِ قَالَ يَرْيِدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّنْبِرْ حينَ هَدَمَهُ وَبَنَّاهُ وَٱدْخَــلَ فيهِ مِنَ الِحْجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأْسَنِمَةِ الْإِبِلِ قَالَ جَرِيرُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ مَوْضِمُهُ قَالَ أُركَهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَمَهُ الْحِيْرَ فَأَشَارَ إِلَا مَكَانَ فَقَالَ هَهُنا قَالَ جَرِيرٌ خَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِيَّةَ أَذْرُعِ أَوْنَحْوَهَا لَمْ سِبُ فَضَلَ الْحَرَمِ ۗ وَقُولِهِ تُعَالَىٰ إِنَّمَا أَمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ ثَنْي وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِينَ وَقُولِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ أَوَلَمْ ثُمَكِّن لَهُمْ حَرَماً آمِنًا يُخِني اللهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ رِزْقًا مِنْ لَدُنًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لِأَيْتَكُونَ حَدَّمُنا عَلُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَبَدِ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ طَاؤُيس عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَيْح مَكَّةَ إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لا يُعْضَدُ شُوكُهُ وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلا يَلْتَهُ ط لَقَطَتُهُ إِلاُّ مَنْ عَرَّفِهَا مُرْسِبُ قَوْدِ شِ دُورِ مَكَّةً وَبَيْمِهَا وَشِرَائِهَا وَإَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءُ خَاصَّـةً لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُشْجِيدِ الْخَرَامِ الَّذِي جَمَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاهُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبِأَد وَمَنْ يُردْ فيه بإلحاد بظُلْم نُذِقَهُ مِنْ عَذَاب اليم البادى الطَّادى مَنكُو فَاتَحْبُوساً حَدُّمْنا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمُّرو بْن عُثَمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ آبْن تَثْزِلُ ف دارك بَمَّكَةَ فَقَالَ وَهَلَ تَرَكَ عَقيلٌ مِن رِباعِ أَوْ دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبِ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهُ جَمْفَنُ وَلاَ عَلَىٰ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيِئاً لِلاَ تَهُمَا كأنا مُسْكِنِين وَكَانَ عَقَيلُ وَطَالِتُكَافِرَ ثِن فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لْأَيْرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ مَّالَىٰ إِنَّ لَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَلْجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِيمَ وَٱنْفُسِهِمْ فَسَبَيْلِاللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَا

أنه خور مقدّة م و الماتف والباد مبتدأ م و المقاد الشارح والقراءة عندنا سواء الشارع المنازم بالمنازم بالمنازم المستواع بكسر الماتفاز المستواع بكسر أوالذل المستواع ال

أقوله سواء رفع على

الخيف بقتح الخساء المجمدة ماانحدر من الجبل و ارتفع عن المسيل والمراد به المحصبقالهالشارح ومعنى تقاسمواتحالفوا كا سيظهر

وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ الآيَّةَ عَلِمِبُ ثُرُولِ النَّيِّ صِلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ حَدُنَا الْعُوالْمَان أَخْبَرَنا شُمَّيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوسَلَةً أَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم حَنَ آرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَداً إِنْ شَاءَاللَّهُ تَمَالَىٰ بَخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَارَ الْكُفْرِ حَذْنُ الْمُنْيِدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَلِو يَوْمَ النَّحْر وَهُوَ بِنِي نَحْنُ الْزُلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلِيَ الْكُفْرِ يَعْنِي ذَٰلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَٰلِكَ النَّ قُرَيْشًا وَكِنَّا نَهُ تُحالَفَتْ عَلِي بَنى هَاشِم وَ بَنى عَبْدِا لْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنْاكِوُهُمْ وَلاَ يُبايِمُوهُمْ حَتّى يُسْلُمُوا اِلَيْهُمُ الَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلِ وَيَغْنِي عَن القَّصَّاكُ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَ فِي ابْنُ شِهابُ وَقَالَا بَني هاشِم وَ بَنِي الْمُطَّلِب ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ مُلْ سِبُ قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آخِعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَآجُنُهْ فِي وَبَيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَايَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور رَحيْمُ رَبَّنَا إِنِّي اَسْكَـنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْيتِكَ الْحُرَّةِ رَبِّنَا لِيُصْهُوا الصَّلاَّةَ فَاجْمَلْ أَفْيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ الْآيَةَ لَم بِ فُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ جَعَلَ اللَّهُ الْكُفَّيَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِياْماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّاللهُ عَنْمُهُ مَا فِى السَّمُوات وَمَا فِي الْأَدْضِ وَاَنَّ اللهُ كَبِكُلِّ شَيْ عَلَيْمُ حَ**رْسَ**ا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا زيَادُ بْنُ سَعْدِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخَرِّبُ ٱلكَمْعَبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْن مِنَ الْحَبَشَةِ حَذْن اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيمَةً رَضِي اللهُ عَنْها ح وَحَدَّثَى مُعَمَّدُ بِنْ مُقَاتِل قَالَ

ساق الرجل مؤنثة تسمغيرها سمويقة كرجيلة وفيسيقان الحبشمة من الدقة مايليق بالتصغير

روى حبش بدلجيش

أَخْرَنى عَبْدُ اللَّهِ هُو ابْنُ الْمُأْرَكُ قَالَ أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عْرْوَةَ عَنْ عْلَيْشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّا قَالَتْ كَأْنُوا يَصُومُونَ عَاشُو رَاءَ قَيْلَ أَنْ يُفْرَضَ دَمَضَانُ وَكَانَ يَوْماً تُسْتَرُ فِيهِ الْكَمْنَةُ فَلَأَفْرَضَ اللهُ وَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصْمُهُ ۚ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَبُّو كَهُ فَلْيَثُرُكُهُ حَرْثُ الْحَدُ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْمُجَّاحِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَبَّادَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي غَنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَيْحَجَّنَّ الْبَيْثُ وَلَيْمُتَّمَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجٍ ﴿ تَابَعَهُ آبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتْلَامَةً وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْشُعْبَةَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى الأيُحِرَّ الْبَيْتُ وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ مُلِبُ كِسْوَوَالْكَمْيَةِ حَدُنا عَندُاللهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثُنا وَاصِلُ الْاَحْدَث عَنْأُبِي وَائِلَ قَالَ جَنْتُ إِلَىٰ شَيْبَةَ حِ وَحَدَّثُنَا قَبِصَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةً عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَفْيَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا أَلْجَالِسَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فيها صَفْرا أَوَ لا بَيْضًا ة الِا قُسَمَتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا قَالَ هُمَا الْمَرْ آنَ أَقْتَدَى بهما مأربُ هَدْمِ الْكُمْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النِّينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشُ الْكُفْبَةَ فَيْغْسَفُ بِهِمْ حَذُنْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَغِي بْنُسَعِيدِحَدَّثَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ الْاَخْنَسِ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنَّى بهِ اَسْوَدَ اَفْجَ يَقْلَمُهَا حَجَراً حَجَراً حَثَمْنا يَحْيَى بْنُ أَبَكَيْرِ حُدَّشَا الَّذِثُ عَنْ يُونُسَ عَنابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ آبًا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرّبُ الْكَمْبَةَ ذُوالسُّوَ يُقَيَّنِ مِنَ الْمُبَشَةِ مِلْمِبُ ماذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَد حَثْمُنا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ عَنِ الْأَعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَالِسِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ

قوله عن الحجاج بن جماج هكذا في المتن الذي عليم شرح القسطلاني وفي المتن المستكول المصري عن الحجاج بن الحجاج عن الحجاج المستحد

قوله صفراء ولابيضاء أي ذهباً ولافضة من الكثر الذي بها وهو ماكان يهدى الباركانوايطرحونه في صندوق في البيت عبداً بعران قو المنفي المسلين المسلين في مستده كنت إذا في صدور قديد واباعد عقباء كافى وراعد عقباء كافى المناهوس

عُمَرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْــهُ أَنَّهُ لِجاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّـلَهُ فَقَالَ اِنِّي اَغَكُمُ أَنَّكَ حَجَرُهُ لْأَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَمُ وَلَوْلاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ يُقَبّلُكَ ماقَبَلْتُكَ بُ إغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّى فِي أَيِّ نَوَاجِي الْبَيْتِ شَاءَ حَدَّمُنَا فَتَيْبَهُ أُ ابْنُ سَميدٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنِ ابْنِ شِيهابِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِهِ ٱ نَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَيْتَ هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَأَفَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقيتُ بِلالاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمَمْ بَيْنَ ٱلْمَمُودَيْنِ الْمَأْنِيَيْنِ مَلِ سِبُ الصَّلاةِ فِي الْكَفْنَة حَدُنْ أَخْدُ بْنُ مُحَدِّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ الفِع عَن ابْن عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما آتَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبِأْبَ قِبَلَ الطَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَنْ الْجِدارالَّذي قِبَلَ وَجْهِهِ قَريبًا مِنْ تَلَاثَ اَذْرُعِ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمُكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ لِلالُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فيهِ وَلَيْسَ عَلَىٰ اَحَدِ بَأْشُ اَنْ يُصَلَّى فِي أَي نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ مُلِمِبُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَفْبَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا يُحُرُّ كَثِيراً وَلا يَذْخُلُ حَدُّنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا إَسْمُمِلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي اَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ رَكَمَتَيْنِ وَمَعَـهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَعْنَةَ قَالَ لا م مَنْ كَبَّرَ فَ نَوَاجِي الْكَفْبَةِ حِدْرُنُ ابُومَغْمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُالُوادِثِ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَدِمَ الِّي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِحَةُ فَأْمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأْخَرَجُوا صُورَةً اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمُعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلاَمْ فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ اَمَا وَاللَّهِ قَدْعَلِمُوا اَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ

ولەيتوخىأىيقصە ( شرح ) الرمل فى الطواف هو أن يهزّ كتفيه فىمشيەكالمتبختر بين الصفين

تولد و قد و هم بالتاف ولا بن السكن السكن التحد ف حوف الطفاء والا بن التحد في التحد في التحد الت

وله الراق بهم قوله يخب من الخيب مشل الرمل وزنا ومنى وهوفى الاصل ضرب من السدو وزنان الفو

قوله والرطن بالنصب نحسو مالك وزيداً وجوازا لجر فى مثله مذهب كوفى ويروى مالنا و للرمل باعادة بوزن فاعلنا وروى رابينا بياءن انظر رابينا بياءن انظر

فِ فَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ لِلْمِبْ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ حِرْثُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّتُنَا تَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَا يُهُ فَقَالَ الْمُشرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَّهُمْ مُتَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزمُلُوا الْاَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَانْ يَمْشُوا مَا بَنْنَ الْأَكْمَيْنِ وَلَمْ يَنَفَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ اَنْ يَرْمُلُوا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا إلاَّ الْإِنْقَاءُ عَلَيْهُمْ لِمِرْبُ اسْتِلْمِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةً أَوَّلَ مَا يُطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلاثاً حَدَّثُنا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أُخْبِرَ فِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُس عَن ابْن شِهالب عَنْ سَالِم عَن أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْ قَالَ رَأَ يْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّمَّ إِذَا اَسْتَكُمَ الرُّ كَيَ الْأَسْوَدَ أوَّلَ مَا يُفُلُو فَ يُخْتُ ثَلَاثَةَ أَطُوافِ مِنَ السَّبِيمِ للرِّسِبُ الرَّمَلِ فِي الْجِرَّوَ الْغُمْرَةِ **مِنْتُونُ مُمَّ**قَدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْعِ بنُ التُنمان قَالَ حَدَّثَنَا فَأَيْحُ عَنْ أَفِعَ عَن إن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَعَى النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَشُواطٍ وَمَشْي أَرْتَعَةً فِي الْجِيَّةَ وَالْغُمْرَةِ ﴿ تَابَعَهُ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّتَنَى كَشَيْرُ بْنُ فَرْ قَدِ عَنْ فَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَو قَالَ أَخْبَرَنى زَيْدُنْنُ اَسْلَمَ عَنْ أَسِيهِ اَنَّ نُحَرَ بْنَ الْحَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكُنِ اَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَاَغَلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَتَضُرُّ وَلا تَنْفَمُ وَلَوْلا . بَانِّى دَأَيْتُ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الشَّلَكَ مَا ٱسْتَكَنْكَ فَاسْتَكَهُ ثُمَّ قالَ فَمَالُنَا وَالرَّمَلَ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ اَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ ثَنَى صَنَعَهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلانْمِيثُ أَنْ تَشَرُكُهُ ﴿ حَدْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا يَعْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَم هَذَ يْن الزُّ كَنْيْنِ فِيشِدَّةٍ وَلاْ رَخَاءِ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَستَلِمُهما فَقُلْتُ . لِلْافِيمَ كَانَ ابْنُ عَمَرَ يَمْشِي بَنِنَ الرُّ كُنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَشْبِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْتِيلُومِهِ

المحجن عصباً محن الرأس

قوله على بغير ليراه الناس.فيسأل.ويقتدى بفعله

قوله ومن يتتى أى لاينبنى لاحــد أن يتتى (شارح)

 استبلامالرَّسَن بِالْجِنْجَنِ حَذْنَ أَخَدْ بَنُ صَالِحْ وَيَحْنِي بَنُ سُلَيْمَانَ قَالْاً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونَسُ عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَ داعِ عَلى بَعيرِ يَسْتَلِمُ الزُّكُنَ بِخِنْجَنِ ﴿ تَابَعُهُ الدَّرْاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَيْدٍ لِلْمِسب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّ كُنَيْنِ الْمَأْنِيَيْنِ وَقَالَ تُحَمَّدُ بْنُ بَكُمْ أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَ في ا عَمْرُو بْنُ دِسْادَ عَنْ أَبِي الشَّمْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِى شَيْأً مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ إِ يَسْتَكِمُ الأَذْ كَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لا يُسْتَكُمُ هذان الرُّ كَنَّان فَقَالَ لَيْسَ شَيْ مِنَ الْبَيْتِ مَهْ عُوواً وَكَانَ ابْنُ الزُّبُرْ يَسْتَلِهُنَّ كُلُّهُنَّ حَدَّمْنَا آبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَضِيَاللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُمْ أَدَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَكُمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّ كَنَيْن الْيَأْنِيَيْنِ تَقْبِيلِ الْحَجْرِ حَدُّنَ أَخَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُمُونَ قَالَ أُخْبَرَ نَا وَ دْقَاءُ قَالَ أَخْبَرَ نَا دَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ ثُمَرَ بْنَ الْحَطّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَبَّا لَكَيْجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلكَ مْاقَبَّلْكَ حِدْثُنَا مُسدَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْادُ عَن الرُّيْدِ بْن عَرَبِي قَالَ سَأَلَ دَجُلُ إِنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن آسْتِلامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَكُهُ وَ نَقَسَلُهُ قَالَ ثُلْتُ أَرَأَ نِسَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَ ثِسَ إِنْ غُلْتُ قَالَ أَخْعَا ﴿ أَرَأَ ثُتَ بِالْتَمِنَ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَسْتَلُهُ وَيْقَتِلُهُ مَلْ سِبُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكُن إِذَا الْيَعَلَيْهِ صَرِّنَ مُعَمَّدُ بَنْ الْمُثَى قَالَ حَدَّمُنَا عَيْدُ الْوَهَٰا فَالَ حَدَّمُنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّيُّ صَرَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَىٰ بَعِيرِ كُلًّا اَثْى عَلَى الرُّ كَنِ اَشَارَ اِلَيْهِ مِلْ سَبْبُ التّكبير عِنْدَ الرُّ ثَن حِدْن مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّ مَنا خَالِدُ نَ عَندِ اللهِ حَدَّ مَنا خَالِدُ الْحَدُّاءُ عَن عَذ مَةَ عَن ابْن عَبَّا إِس دَيضَ اللهُ عَهُما قالَ طَافَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلى بَعِيرٍ

اِلىٰ بَيْنَةِهِ ثُمَّ صَلَّىٰ دَ كُنتَيْن ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا **حَارُنُن** اَصْبَغُ عَن ابْن وَهْب قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ قَالَ ذَكَرْتُ لِعُرْ وَةَ قَالَ فَأَخْبَرَ نَبِي غَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَّهُ تَوَضَّأُ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوبَكُر وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا مِلْلَهُ ثُمَّ

نُمْمَ أَبِى النُّبَيْرِ دَضِي اللهُ عَنْهُ فَا قَلْ ثَنْيُ بَدَأَ بِوالطَّوافَ ثُمَّ وَأَيْتُ الْمُهاجِرِينَ

وَ الْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنَى أَتِّي اَنَّهَا اَهَلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالَّ بَثِرُ وَفُلالُ

عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ مَلْمِ سِبُ

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يَرْجِمَ

قوله ثم لم تكن أي تلك الفعلة قولمالز بريالحر" بدل من ابي أو عطف سان (شارح)

وَفُلانُ مِنْمَرَةٍ فَكَأَمَسَهُوا الرُّكُنَ حَلُّوا ح**َدَّمُنا** إِنْرَاهِيمُ بْنُ الْمُذْذِر قَالَحَدَّمُنَا اَبُو ضَمْرَةَ أَنْسُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ الله أعنهما أنَّدَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجَّ أَوَ ٱلْمُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطُواف وَمَشْي أَذَ بَعَةً ثُمَّ سَحِدَ سَحِدَتَيْن ثُمَّ يَطُوفُ بَنْ الصَّفْاوَ الْمَرْوَةِ حَدُّتُ ۚ إِنْرَاهِيمُ بِنُ ٱلْمُنْذِر قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيْانِسْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا طَأَفَ بالْبَيْتِ الطَّوافَ الْاَوُّلَ يَخْبُ ثَلا ثَهُ أَطُوافِ وَيَشي أَدْبَعَةً وَالَّهُ كَأَنَ يَسْلِي بَطْنَ الْمَسِلِ إذاطافَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا سَبُ طَوْافِ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ ﴿ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا اَبوغاصِمِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرُنَا عَطَاءُ لِذْ مَنْمَ ابْنُ هِشَامِ النِّساءَ الطُّوافَ مَمَ الرَّجَالَ قَالَ كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَ الرَّجَالَ قُلْتُ اَبَعْدَ الْحِجَابِ اَوْقَيْلُ قَالَ اَيْ لَعَمْرِي لَقَدْ اَذْرَكْتُهُ بَعْدَ الِحْجَابِ فُلْتُ كَيْفَ يُخَالِظِنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِظِنَ كَأْنَتْ عَالِشَةُ وَضِيَ اللّهُ

الْمُؤْمِنِينَ فَالَتُ عَنْكِ وَابَتْ فَكُنَّ يَخُرُجْنَ مُتَنَّكِرْاتِ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجْالِ

ذرٌ والوقت والاصلى وابن عساكر قالت انطلق عنك أي عن جهة نفسك ولاحلك (شاو س)

في عل نصب مفعول ثان لاخبرني أي قال اس جريج أخبرني عطاء نزمانمنعابن هشام (شارح) قوله عرة نصب على الظرفية أي ناحة محجورة وقوله من الرجال أى عبهم ( شار ح ) عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرَّجَالَ لأَتُخَالِطُهُمْ فَقَالَت آمْرَأَةٌ انْطَلِقِ نَسْــَتُهُ ياأمَّ ۗ قوله نستلم بالرفع والجزم (شارح)

قوله عنك ولانوى

قوله اذمنع ابن هشام

قولدقن حتى بدخلن وللمستمل والحوي قن حسين بدخلن (شار م) قوله وهي محاورة أي مقمة و ثمر حمل عظيم بالمزدلفة قولد درعاً مورداً أى قىصآأ جرولىل الرؤية كانت اتفاقية قوله أنى أشتك أي

وَلَكِنَّهُ نَّكُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُنْ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِ بَجِ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ اَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ ثَمَيْرِ وَهَى مُجَاوِرَةً فِي جَوْف ثَبيرِ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فَ قُبَّةِ ثُوْكِيَّةٍ لَهَا غِشاءٌ وَمَا يَيْنَا وَيَيْنَا غَـيْرُ ذٰلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دَرْماً مُورَّداً حَدُننَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ مُكَّد بْنِ عَبْدِ الرَّخْلِنِ بْنِ قَوْفَلِ عَنْ عُرْوَة إِن الزُّسَرُ عَنْ زَيْنَتَ بِنْتِ أَبِي سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْ إِزْوِجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكُونُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى اَشْتَكَى فَقَالَ طُوف مِنْ وَدَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ دَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَيْذِ يُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالثَّلُودِ وَكِتَابِ مَسْطُودٍ مَلْ مِ الْكَالَام فِىالطَّوَافِ حَ**دُّن**َا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى سُلَمْهٰنُ الْآخُولُ أَنَّطَاوُسَاً أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِا لَكَمْبَةِ بِالْسِانِ رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنْسَانِ بِسَيْرِ ٱوْجِغَيْطِ أَوْ بِثَنَّى غَيْرِ ذَٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيكِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْ بِيَدِهِ مُربِبُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْشَيّاً كِكُرَهُ فِي الطَّاوَاف قَطَعَهُ حَذَّمُنَا الْمُوعَاصِم عَن ابْن جُرَيْجِ عَنْ سُلَمَانَ الْأَحْوَل عَنْ طَاوُسِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى رَجُلاَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بزمامِ أَوْغَرُوهُ فَقَطَمَهُ مَا سِيْكُ لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُنْ يَانُ وَلا يَحْجُ مُشْرِكُ حَدَّنا يَحْتَى بْنُ بُكْثِر قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهاب حَدَّثَني مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ أَبَاهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّيدَ بِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْثَهُ فِي الْحَبَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الْقَدْ ف رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاسِ ٱلألا يَحُجُ مُندَ الْمَامِ مُشْرِكَ وَلا يَطُوفُ مِا لَبَيْتِ عُمْ يَانَ مَ إسب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوْافِ وَقَالَ عَطَاءُ فَيَنْ يَطُوفُ قَنْقَامُ الصَّلاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ ا إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَيْثُ قُولِمَ عَلَيْهِ وَيُذَ كُنُّ نَحُوهُ عَنِ إِنْ عُمَرَ وَمَبْدِالَ خُن بْن

قولد قطععليدوجد في بعض النسخ هنا

مرض

قوله لسبوعه أى لاشواطه السبعة في طوافه يقسال طاف بالبيت اسبوعاً أى سبع مهات وحذف الهمزة لفة قليلة

رَّكْتَيْن وَقَالَ الْفِعْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى لِكُلِّ سُـبُوعِ رَّكْمَتَيْنِ وَقَالَ إِسْلِمِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَهُولُ تُجْزِئُهُ الْكَثُوبَةُ مِنْ رَكْمَتَى الطَّوْافَ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطْفَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعاً فَظُ الأُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ حَدَّثِنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْرِوسَالْنَا ابْنَ ثُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْكَفَّمُ السَّجُلُ عَلِي أَمْرَأَ يَو فِي الْمُرَةِ قَبْلُ أَنْ يَطُوفَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْ وَقِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَاثُمُ ٓ صَلَّى خَلْفَ الْمَقْلِم رَّكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَىدَسُول اللهِ أِسْــوَةُ حَسَنَةُ قَالَ وَسَأَلْتُ لِمَا بِرَ بْنَ عَندِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لا يَقْرُب آمْرَأَتُهُ حَتَّى يَطُوفَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَرْبُ مَنْ لَمْ يَقُرُ لِ الْكَفْنَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَىٰ عَرَفَةَ وَيَرْجِمَ بَعْدَالطَّاوْافِ الْاَوَّلِ **حَدْمُنَا نُحَمَّ**دُ بْنُ أَبِي بَكْر قَالَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي كُرَيْثُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً فَطَافَ وَسَلَّى َ بَنْ الصَّـٰفًا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَفْبَةَ بَعْدَ طَوْافِهِ بِهَا حَثَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ مُ بِ مِنْ صَلَّى ذَكَتَى الطَّاوَافِ أَادِجاً مِنَ الْمُسْجِدِ وَصَلَّى مُمَرُ دَضِي اللهُ عَنْهُ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ مِنْ الْحَرَمِ عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَحَمَّدِ بْن عَبْدِالَّ خَنْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَ عَنْ أَمِّ سَلَةً رَضِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ سَكُوْتُ إِلَى النَّيّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثُنَّا ٱبْوَمَرْوانَ يَخْىَ بْنُ أَى زَكَرَيَّا الْغَسَّانِينُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ أَمِّ سَلَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بَكُمَّ ۖ وَأَذَادَ الْخُرُوج وَلَمْ تَكُنُ أَيْمُ سَٰكَةً طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَٱزادَتِ الْخُرُوْجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ إِذَا أُقْيَتَ صَلاَّةُ الصُّبْحِ فَطُوفِ عَلَى بَعَيْدِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ

والاسوة بكسر الهمزة وضمها لغتان وهى القدوة أعنى مانقتدى به

قولهلايقرب ضبطه الشارح بضم الراء وكذافىقولهباب من لم يقرب الكعبة

توله ولم بقربكذا فى اليونينية بفتح الرا:

ذْلِتَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ للرسبُ مَنْ صَلَّى ذَكْمَتَى الطَّاواف خَلْفَ الْمَقَامِ حَدُّنُنَا ۚ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِمَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ رَكْمَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى الصَّفَّا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَوَدَسُولِ اللهِ إِسْوَةً حَسَنَةً لَم سِبُ الطَّوْاف بَعْدَ الصُّنْ عِوَالْعَصْر وَكَانَانَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي زَكَمَتَى الطَّوٰاف مالَمْ تَطْلُيرِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَنْدَصَلاةِ الصَّيْخِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى التَّ كَتَيْنِ بذى طُوًى حَ**رُثُنَا** الْحَسَنُ نُنُ مُمَرَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثُنَا يَرْيِدُ بْنُ زُرّ يْعِ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاساً طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَّةِ الصُّبْحِثُمَّ قَمَدُوا إِلَى الْمُذَكِّر حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَالِيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَأْت السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِهَا الصَّلاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ حَذْتُنَا إِبْرَاهِمُ بَنُ الْمُذَذِد حَدَّثَنَّا اَ بُوضَمْرَةَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِي عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ عُرُوبِهَا حِنْتُونَي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ هُوَ الزَّعْمَرانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُحَيْدٍ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْعَزيز ابْنُ دُفَيْدِيمِ قَالَ رَأَنْتُ عَبْــدَاللَّهِ بْنَ الزُّبْورَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّى رَكَمَنَيْنَ قَالَ عَبْدُ الْمَرْيِرْ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ يُصَلِّى رَكَمَنَيْن بَعْدَ الْمَضْرِ وَيُخْبِرُ اَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاحَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبَّيَّصِدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدْخُلْ بَيْتًا الأُصَلَاهُمَا للبِبُ الْمَدِيضِ يَطُوفُ دَاكِباً حِدْتُنِي إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ خَالِدِ الْخَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرَ كُلًّا أَثَى عَلَى الرُّ كُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيَّ فِيدِهِ وَكُبَّرَ حَدُّمْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ مُحَدَّبْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نُوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ أَمْ سَلَمَّةً عَنْ أَمْ سَلَمَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْها

**قولہ** الیالمذکر أی الواعظ (شارح) قوله أني أشتكي أي مریضة(شارح)

قَالَتْ شَكُوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَدَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ دَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إلىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ آسْتَأَذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُظَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بَجُّكَةً لَيالِيّ مِني مِنْ أَجْلِ سِفَايَتِهِ فَأَذِنَاهُ حَدُّننا إسحنى حَدَّنَا لَالِذُ عَنْ لِحَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجاءَ إِلَى السَّيقَايَةِ فَاسْتَسْتَقِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَصْلُ اَذْهَبُ الْمَالِمَةِ فَأْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ آسْقِنِي قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنَّهُمْ يَجْبَلُونَ آيْدِيَّهُمْ فِيهِ قَالَ ٱسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتَىٰ زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلَ صَالِح ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَ لْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلُ عَلَىٰ هذهِ يَغْنَى عَاتِقَهُ وَ أَشَارَ إِلَىٰ عَاتِقِهِ جَاءَ فِي زَمْزَمَ وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهِينَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاٰنَ ٱبُوذَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُر جَ سَقْفِي وَا نَا بَكَّمَةً فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَفَرَجَ ثُمَّ لْجَاءَ بِطَسْت مِنْ ذَهَب مُمْتَلِقٌ حِكْمَةً وَايَمَاٰناً فَأَقْرَعَهَا فِىصَدْدِىثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ آخَذَ بِيَدِى فَمَرَجَ فِى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيا قَالَ ملُ الْحَادِنِ السَّمَاءِ أَفْتَحَ قَالَ مَن هذا قَالَ جَبْرِيلُ حَذَيْنًا مُحَمَّدُ هُوَ إِنْ سَلام اللهِ عادِن الساه أُخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْرَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمُ فَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَيْنِهِ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ مَا بسب طَوَافِ القَّادِنِ حَدُّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِيشَةَ دَضِيَ اللّهُ

وجدهنازيادةالدنيا

عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلُلْنَا بِعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيْ فَلَيُهِلَّ بِالْحِجَّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يُحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مُّكَّهُ وَا نَاحًا نِضُ فَكُمَّا قَصَيْنًا حَجَّنًا آ رُسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّغْنِ إِلَى التَّنْفِيمِ فَاغتَمَرْتُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَ تِكَ فَطَافَ الَّذِينَ اَهَلُّوا بِٱلْمُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَأْفُوا طَوْافاً ۚ آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَحِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوْافاً وَاحِدا حَدُرُنُ يَعْقُونُ بَنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّا نِنَ مُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلَ أَنَّهُ عَبْدُاللَّهِ بِنْ عَبْدِاللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّار فَقَالَ إِنَّى لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَنْ النَّاسِ قِتْالُ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَهَّتَ فَقَالَ قَدْخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ كُفَّارُ ثُرَيْشِ بَيْنَهُ وَ بَنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ٱفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَذْ كَانَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أَشْهِ كُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَمَ عُمْرَتَى حَبًّا قَالَ ثُمَّ قَدِم فَطَافَ لَهُمَا طَوْافًا وَاحِداً حَدْثُ فَيَنْ تَقَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ انَّ ابْنَ ثَمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا اَذَاذَ الْحَجُّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّا مُهِ بابْن الرُّبَيْرُ فَقيلَلَهُ إِنَّ النَّاسَ كَأْنِنُ يَنتَهُمْ قِتْالُ وَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَأَنْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعَ كَمَاصَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى أَشْهِدُكُمُ ۚ أَنَّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ ضَ َجَ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِطَاهِمِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأَنُ الْجَجِّ وَٱلْمُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَمَ مُمْرَق وَاهْدى هَدْياً أَشْتَرْاهُ بِقُدَيْدِ وَلَمْ يَرْدُ عَلىٰ ذٰلِكَ فَمْ يَغُوْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ مِنْسَهُ وَلَمْ يَخْلِقَ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَلَّى كَانَ يَوْمُ التَّحْر فَخَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى اَنْ قَدْ قَضَى طَوْافَ الْجِحَ وَالْعُمْرَةِ بِطَوْافِهِ الْإَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِسِبُ الطَّواف عَلَىٰ وُضُوءِ حَذُن أَخَدُ بْنُ عَسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ الْحَرْث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ فَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ ٱ نَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْبْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ

قوله ثم لإيحل النصب ولنبر أي ذر لايحل" پالرفغ ( طارح ) بنهسب مكان على النطرقية أى بلك أن تأنى بها مفردة قوله طافوا طوافا واحداً هكذا بغير ولكشيهنى فأنما الاساواط والأواط الما

البيداءموضع بين مكة والمدينة قدام ذى الحليفة وقديدمصغراً موضع قربب من الحجيفة (شارح) تولدعرة بالرفع على ان كان تامة أى لم توجد بعد الطواف على الم توجد بعد الطواف بالتسب على الهما تولد من المسائل الظرف من المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل وهده من المسائل المسائ

عمرة أى لم ينسخها

الى العمرة (شرح)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ ثَنَّى غَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ اَوَّلَ ثَشَيٌّ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَا نَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ نُحْرَةُ ثُمَّ حَجَّ اَبُوبَكُر رَضِيَاللهُ عَنْهُ فَكَانَ اَوَّلَ ثَنَى بَدَأَبِهِ الطَّلُوافُ الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُن نُمْرَةُ ثُمَّ عُمْرُ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثَمَاٰنُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَرَأَ يَتُهُ أَوَّلُ ثَنَى بَدَأً بهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُمْرَةٌ ثُمَّ مُعَاوِيَةٌ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَيْجْتُ مَعَائِن الرُّبَوْ فَكَانَ أَوَّلَ ثَمَّى بَدَأَ بِهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارَ يَشْمَلُونَ فَالِكَثْمَ ۚ لَمَ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلا يَسْأَلُونَهُ وَلاْ اَحَدُ بَيَّنْ مَضي ما كأنُوا يَبْدَوُّنَ بِثَنَيُّ حِينَ يَضَمُونَ ٱقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّواف بِالْبَيْتِثُمُّ لَايُحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَتِي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبْتَدِنَّانِ بِشَيَّ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفُانِ بِهِ ثُمَّ لأتَّحِلاَّنِ وَقَدْ أَخْبَرَ ثَنَى أَتِي اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالُّهُ يَثُرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ فَكَلَّ مَسَعُوا الرُّكَ رَحَلُوا مَلِي سُ وُجُوب الصَّفَا وَالْمَرْ وَوَ وَجُولَ مِنْ شَمَا يُراللَّهِ حِدْثُ اللَّهِ ٱبُوالْهَاٰنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَالِمَتْهَ وَضِي اللهُ عَنْها فَقُلْتُ لَهَا أَزَأَ يْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَا ثِرِ اللَّهِ فَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّ فَ بِهِمَا فَوَاللَّهِ مَا عَلِي اَحَدٍ جُنَاحُ أَنْ لا يَطَّوَّ فَ بالصَّفَا وَالْمَرْ وَقِ قَالَتْ بنْسَ مِاقْلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَأْنَتْ كَمَّا أَوَّلْتُهَا عَلَيْهِ كَأْنَتْ لأجُنَّاحَ عَلَيْهِ أنْ لاَيْتَطَوَّفَ بهما وَلَكِيَّهَا أَنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَاد كَانُوا قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمُناةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَأْنُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ أَلْشَلِّل فَكَأْنَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَعُوفَ بِالصَّفْا وَالْمَرْوَةِ فَكَأْ أَسْلَمُواسَأَ لُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّ مُج إَنْ نَطُوفَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاايُر اللَّهِ الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْسَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدِ أَنْ يَثْرُكُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ

المشلل ثنية مشرفة على قديد و يتحرج معناه يحترزمن|لائم اه من الشارح

قرله الاّ منذكرت مائشة الاستثناء معترض بين اسمان وخبرها وهو قوله ممن (شارح)

أَخْبَرْ تُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِيْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ ر جالاً مِنْ أَهْلِ الْمِلْمِ يَذْ كُرُونَ أَنَّ النَّاسَ اِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَأَن يُهِلُّ بَنَاهَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَمَالَىَ الطَّوافَ بالْبَيْت وَلَمْ يَذْكُرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كُنَّا تَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهُ مَا نُولَ الطَّوافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفْا فَهَلْ عَلَيْنا مِنْ حَرَبِح أَنْ نَظَوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ مُعَالِيْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا يُر اللهِ إِلاَّ يَةً قَالَ ٱبُوبَكُر فَأَسْمَمُ هَذِهِ ٱلآيَةَ نَرَلَتْ فِيالْفَريقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِيالَّذِينَ كَانُوا يَقَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّ فُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّ جُوا إِنْ يَطَّوَّفُوا بهمًا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهُ تَعْالَىٰ أَمَرَ بِالطَّوْافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْ كُر الصَّفَّا حَتَّى ذَكَرَ ذَٰلِكَ بَمْدَمَاذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لَمُ بِسُبُ مَاجُاءَ فِي السَّغْي بَثْنَ الصَّفْا وَأَلَمْ وَهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ السَّغَىٰ مِنْ داد بَنيءَبَّاد إلى زُقَاق بَنَى أَنِي حُسَيْنِ حَرُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَنْمُونِ حَدَّثْنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَفِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوْافَ الْأَوَّلَ خَتَّ ثَلَانًا وَمَشٰى أَدْبَهاً وَكَانَ يَسْلَى بَطْنَ المُسيل إذاطاف بَن الصَّفاوَالْمَرْ وَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعِ اكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَشْمِي إذا بَلَغَ الرُّكُنَ الْيَانِيَ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكُن فَايَّهُ كَانَ لأيدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمُهُ حَدُينًا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْر و بْن دينَار قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يُطُفْ بَنْ الصَّفَا وَا لَمْرُوةِ آيَا فِي أَمْرَأَ مَّهُ فَقْالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَام رَكْمَتَيْنَ فَطَافَ بَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ وَسَأَ لَنَا جَابِرَ ثِنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبَهُمَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَدَّثِنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي

ثقدةم معنى الخبب فى الملزمة النى قبل هذه قولها نعرز دعواتله عنه كذافي المتن السي عليدالشرح المطبوع وفي بعض النسخ رطى الله عنهما

عَمْ و ننُ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَمَّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَايِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مَكَّهَ ۚ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلِّى زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَى بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ ثَلا لَقَدْ كَانَ لَكُ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ حَدُّنْ الْحَدُنْ ثُمَّدَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِإَنْسِ بْنِمَا لِلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱكْنَتُمْ تَكْرَهُونَ السَّمْيَ َ مَنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِا نَّهَا كَأْنَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَثْرَلَ اللهُ إِنَّ الصَّمْا وَالْمَرْ وَهَ مِنْ شَمَا رُواللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوا عَتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهذا ﴿ وَرُنْكُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنَ عَمْرُو عَنْ عَطَّاءِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْبَيْت وَبَنَ الصَّفَا وَالْمَرْ وَةِ إِلَيْرِي الْمُشْرِكِينَ فُوَّتُهُ ﴿ زَادَ الْمُينِينُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و والسَّمِعْتُ عَطَاءُ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ مَرْبُ تَقْضِي الْمَانِثُ النَّاسِكُ كُمَّا اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَلَى عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ بَبْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَ**دُن**َا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَّا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِالزَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَلِيمْتُ مَكَّمَةً وَأَفَا حَائِضٌ وَمَّ أَخُلَفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ دٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْعَلَى كَمَا يَفْتَلُ الْحَاشُجُ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوفِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظهُرى ﴿ حَذْمُنا ۚ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثُنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ح وَقَالَ لَى خَلِيقَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُالْوَهَّابِ حَدَّثُنَا حَبِثُ الْمُمَلّ عَنْ عَطَاءِ عَنْ خِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ زَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَهَلَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَا صَحَابُهُ بِالْجَحَّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدَىٰ غَيْرَ النَّبِّي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُلْمَةَ وَقَدِمَ عَلِيُّ مِنَ الْمَينِ وَمَمَهُ هَدَى فَقَالَ اَهْلَاتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبُّ صَلّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ مَرَ النَّبِيُّ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصْحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا عُمْرَةٌ وَيُطُوفُوا ثُمُّمَ يُقَصِّرُ وَا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَأَنَّ مَعَهُ الْمَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلَقُ إِلَىٰ مِنَّى وَذَكَرُ اَحَدِناً يَقْطُلُ نِينًا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَو اسْتَقْتُلْتُ مِنْ أَصْرِى مَالسَّنَا وَرْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَاحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَالَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَنَسكَت ا لَمُنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَتُطف بِالْبَدِيْتِ فَكَلَّا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْبَدِيْتِ قَالَتْ يْارَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّةٍ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَي بَكْر أَنْ يَخْرُبَ مَعَهَا إِلَى التَّغيم فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْجِحَ مِلْأَنْ مُؤَمَّلُ نُنْ هِشَامِ حَدَّثُنَا إسمَّعِيلُ عَنْ اَيْتُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوْا تِقَنَّا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ أَمْرَأً ثُ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَف خَلَقْتَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَأَنَّ تَعْتَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْغَىٰ امَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثِنْتَى عَشْرَةً غُرْوَةٌ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ في سِتِّ غَرَوات قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَكَالِي وَنَقُومُ عَلَى ٱلْمُرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلِي إخدانًا ا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا جُلْبِأْبُ أَنْ لا تَغَوْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِن جَلْبابها وَ لْتَشْيَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا قَدِمَتْ الْمُ عَطِيَّةَ وَضِي اللهُ عَلْهَ سَأَلُهُا اوْفَالَتْ سَأَ لَنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لِأَيَّذُكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَتْ بأَبِي فَقُلْنَا ٱسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بأَ بي فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ اَوَالْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةً الْمُشْلِينَ وَيَعْتَزَلُ الْحَيَّضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ آلْحَائِضُ فَقَالَتْ أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا مُربُ الْإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْعَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَالْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مِنَّى وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْجُمَاوِر يُلِّتِي بَالْجِيَّةَ قَالَ وَكَأْنَ ابْنُ نُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلِّتِي يَوْمَ النَّرْو يَهِ إِذَا صَلَّى الثُّلهٰرَ وَٱسْــتَوٰى عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَايِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ النَّرْويَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةً بظَهْر لَبَّيْنَا بِالْجَيِّرَ وَقَالَ أَبُوالُّ بَيْرِ عَنْ لِحَابِرِ أَهْلَنَّا مِنَ الْتَظْحَاءِ وَقَالَ عَبَيْدُ بْنُ جُرَيْجِ لِابْنَ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بَكَّةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْحِيلالَ

قوله طهر ت بفتع الهاءوضمها(شارح)

الجلباب خار واسع كالملحفــة تغطى به المرأةرأسهاوصدرها وَلَمْ شُهِلَّ آنَتَ حَتَّى يُوْمِ التَّرُويَةِ فَقَالَ لَمْ آَدَالَتِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُهِلُّ حَتَّى تَثَبَّونَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مَلِمِسِبُ آئِنَ يُصَلِّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ صَ*رَّتُنَ* عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الأَذْرُوقُ حَدَّثَنَا سُسْفِيْانُ عَنْ عَبْدِالْمَرْ بِرْ بْنِ وَفِيْمِ فَال سَأَلُتُ أَنْسَ ثَلَمَ بَنَ مَا لِكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ فَلْتُ الْخَبْرِقِ بَنِيْ عَقَلَهُ عَن النَّيْعِ صَلَّى اللهُ

قولهأ بان غيرمنصرف كما فى اليونينية وقال المينى هو منصرف على الا صح (شارح) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَيْنَ صَلَّى النُّلُهُ وَالْعَصْرَ يَوْمَالْتَرْ وَيَةٍ قَالَ بَخَى تُلْتُ فَأَ يَنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْر قَالَ بِالْأَبْطِيحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرِاؤُكَ حَ**دُرُنَا** عَلِيٌّ سَمِعَ أَبا بَكْر إِنْ عَيَّانِينِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ لَقيتُ اَنْسَا ﴿ وَحَدَّثَنِي إِسْمُعِيلُ بِنُ ٱبْانَ حَدَّثَنا ٱبُو كَنْ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَىٰ مِنِّي يَوْمَ الَّيْرُويَةِ فَلَقِيتُ أَنْسَا ۖ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذَاهِباً عَلَىٰ حِمَادَ فَقُلْتُ آئِنَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ فَقَالَ انْفُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أَمْرَاقُكَ فَصَلَّ للبِبُ الصَّلَاةِ بِنِّي حَدَّثْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِب أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي رَكْمَتَيْن وَٱبُوبَكْر وَعْمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلاْفَتِهِ حِ**رْنِنَا** ٱدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ الْهَمَدَا فِي عَنْ حَادَثَةَ بْن وَهْبِ الْخُزَاعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بنَا اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَاسْخُنَّا قَطْ وَآمَنُهُ بِنِّي رَكْمَتَيْن حَذُن قَبيصَةُ بْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الَّ عْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمَتَ وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَكْمَتَيْنِ وَمَعَ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَ الطُّرُقُ فِيالَيْتَ حَقِّلِي مِنْ أَدْبَعِ زَكْمَتْنَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مَلِسِبُ حَرُثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الرُّهْ رِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمَ قَالَ سَعِف مُمَيْرًا مَوْ لَىٰ أَمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَمَّتْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبُهُ للإسب

قوله ونحن اكذالخ انظرالشان انوجيد مذا القول واعرابه قال والمنى صل بنا طحالة عليه وسل الكوائت في سائر الاوقات عدد أواكثر الوقات في سائر واستادالان في سائر واستادالان في المائز

التَّلْبِيةِ وَالتَّكْبِيرِ اِذَاعَدَامِن مِنِّى إِلَىٰ عَرَفَةَ ح**َدُرُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَقِ ٱنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمَا قولهغاديانأيذاهبان النَّاء عاديان مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهلُّ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبّرُ مِنَّا الْمُكَبّرُ فَلا يُنْكِرُ عَلَيْهِ مَلِّرَجِبُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ حَدَّمُنَا عَبْدُالِللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَامَا لِكُ عَن ابْن شِهَابَ عَنْ سَالِم قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْكِلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ الْمُتَخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْجَرِّ فَجَأَهُ ابْنُ اعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ بَوْمَ عَرَفَةَ حِبنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَسُرادِقِ الْحَبَّابِ خَوْرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَّةُ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ ما لكَ يِاآبًا عَبْدِ الرَّحْنِ فَقَالَ الرَّوْاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ هَذِهِ السُّاعَة قَالَ نَعَرْ قَالَ فَأَنْظِرْ نِي حَتِّي أَفِيضَ عَلِيٰ رَأْسِيثُمُ ٓ آخُرُ جَ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّابُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجَلِ الْوَقُوفَ فَجَمَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَند اللهِ فَكُمُّ رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ صَدَقَ مَلْمِ سِبُ الْوُقُوفَ عَلَى الدَّابَةِ بِمَرَفَةَ حَدُّيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُعَيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَرِثِ أَنَّ نَاساً أَخْتَلَهُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً ف صَوْيم النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَاءْمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيْسَ بِصَاءْمِ فَأَ نَسَلَتْ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ فَشَهْرِ بَهُ لَمْ سَبُّ الْجُمْيُم بَيْنَ الصَّلاَّ تَيْن بِمَرَفَةَ وَكَانَ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِذَا فَاتَّنْهُ الصَّلاةُ مَمَ الإمامِ جَمَعَ بَيْنَهُمْا ﴿ وَقَالَ الَّذِثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ انَّ الْحَبَّاجَ ابْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزَّيْثِرِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا سَدَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِف يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمُ إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَتِيرُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

فَقِالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَنَ الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ فِي السُّنَّةِ وَقُلْتُ إسالِم أَفَمَلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ سَأَلُمْ وَهَلْ تَشَّبُونَ فى ذلكَ

قوادنلانكر بضمالياء وكسر الكاف مبنيا لاغاعل أى الني صلى اللهعليه وسبلم وفي أحنعة فالانكر بتمتم الكاني مينياللمفعول والنتحة مكشوطةمن فرع اليونينية (شارح) والنهجير السيرفي الهاحرة وهي عند نصف الهار واشتداد

توله غاقصركذا في الونينة بوصل النهمزة وضم الصاد (شارخ)

مَا لِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَاْ لَمِلْكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ الْيَ الْحَيَّابِ أَنْ يَأْتُمَّ بَعِنْدِاللَّهِ بْنُ نُمْرَ فِي الْجِيِّ فَلَٱكَاٰنَ يَوْمُ عَرَفَةَ لِجاءَ ابْنُ تُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَ أَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْزَالَتْ فَصَاحَ عِنْسِدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا فَرَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّواتَ فَقَالَ الْآنَ قَالَ نَمَ قَالَ أَنْهِا فِي أَفِيضُ عَلَى مَاءً

وَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْمُس ثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَأْنُوا يُفيضُونَ مِنْ بَمْعِ فَدُفِعُوا إِلَىٰ عَرَفَاتِ م بسيب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِن عَرَفَةَ حَ**رُمَنَ** عَبْدُاللَّهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَامَا لِكُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَسَامَةُ وَأَنَا جَالِشَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ

فَنَزَلَ انْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حَتَّى خَرَجَ فَسارَ بَيْنِي وَبَنْ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجَلِ الْوُقُوفَ قَفَّالَ ابْنُ عُمَرَصَدَقَ · التَّجيلِ إِلَى الْمُؤقِفِ مَا سِبُ الْوُقُوفِ بِمَرَفَةَ حَدُّمَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وحَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بَنُ جُبِيْرِ بن مُظيم عَن أبهِ قالَ كُنْتُ أَطْلُتُ بَعِيراً لِي حِ وَحَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَاسُفْياْنُ عَنْ مَمْرُو سَمِعَ مُحَدَّثِنَ ۗ العَجة حديثًا بل جُيرُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِعُ الْ اَضْلَاتُ بَعِيراً فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النِّيَّ صَلِّيَ اللهُ ۚ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاقِمَا بَمَرَفَةَ فَقُلْتُ هَٰذَا وَاللَّهِ مِنَ الْخُيس فَاشأَنُهُ هَهُ ا حَدُّنَ لَ فَرَوَةُ بْنُ أَبِي الْمَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً قَالَ العَلَمُ مِن الحس أَى عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ مَظُوفُونَ فِي الْحِاهِلَيَّةِ عُمْ إِذَّ اللَّهُ الْمُنْسَ وَالْمُنْسُ قُرَيْشُ وَمَا أ وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْخُشُنُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النِّياْبِ يَطُوفُ ومه لقبت قريش فَهَا وَتُعْطِى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النِّيابَ تَطُوفُ فِهَا فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الْخُشُ طَافَ بالبّينت غُرِيْانًا وَكَاٰنَ يُفيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْعَرَفَاتِ وَتُفيضُ الْحُشُ مِنْجَمِم قَالَ

قوله بابالتعملالي الموقف لم يدكر الاكثرون في هذه سقطت منرواية أبىذر وانعساكر أ أصلا انظر الشارح من اهل الحرم قال المحدوالحمسالامكنة الصلبة جع أحس

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسيرُ في مَحْبَّةِ الْوَدَاعِ حينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسيرُ الْمَذَقَ فَإِذَا 📗 العنق بفضين سير بينالابطاءوالاسراع

وَجَدَ فِحُوَةٌ نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْمَنَق فِحُوَةٌ مُتَّسَمٌ وَالْمَعُ فِحَوَاتُ وَ فِلْهُ وَكَذَٰ لِكَ رَكُوَةٌ وَرَكَاءُ مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِراد اللَّهِ سِب النَّزُول بَنْ عَرَفَةً وَجَمْعِ **حَدَّنَنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعيدِ عَنْمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ مَعْهُمَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ ٱفَّاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشَّيْفِ فَقَضْى حَاجَتَهُ فَتَوَشَّأَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتُّصَلِّى فَقَالَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ حَدْتُنَّ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَلَّمَنَّا جُوَيْرِ يَةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُمَا يَجْمَعُ بَبْنَ ٱلْمُغْرِب وَالْمِشَاءِ بَجَمْعِ غَيْرَ ٱنَّهُ يَمُنُّ بالشيف الَّذَى اَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأَ وَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلِّى جِجَمْعِ حَ**رْثَنا** فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمُميلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَمَّد بْنَ أَبِي حَرْمَلَةً عَنْ كُرَيْب مَوْلِيَ ابْن عَبْالِسِ عَنْ أسامَة بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفات فَكُمَّا بَلَغَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّيفُ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَ لِفَةِ إِنَّاخَ فَيِالَ ثَمْمَ لِمِاءَ فَصَيَدِتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ تَوْضَا أَ وُضُوا أَ خَفَفا فَقُلْتُ الصَّلاةُ لِارَسُولَ اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَفَى الْمُزْدَلِفَةَ ُ فَصَلَّىٰ ثُمَّ رَدِفَ الْفَصْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدِاةً جَمْعِ قَالَ كَرَيْتِ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ بِالسُّكَيْنَةِ عِنْدَ الْإِفَاصَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ حَذَّمْنًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيُم حَدَّثُنَّا إِثْرَاهِمُ بْنُ سُوَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُ و مَوْلِيَ ٱلْكَلِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خُيَيْرِ مَوْلِي وَالِيَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي آبْنُ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَراءَهُ زَجْراً شَديداً وَضَرْبًا لِلْإِبلِ فَأَشَارَبسَوْطِهِ الَّيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكَيْنَةِ

قوله مناص بالرفع و يجوز جره على الحكاية (شارح) الشعبالطريق بين الجيلين قوله دفع أى رجع من عرف أى من وقوف عرفة بعرفات وقوله ولم يسل يينهما يعنى نفلاً وهو معنى قوله ولم يسبح بينهما كاسر عبر مرة

فَإِنَّ الْبَرَّ لَيْسَ بِالْايْضَاعِ أَوْضَعُوا اَسْرَعُوا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّغَلُّلَ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْ لْمَا خِلاَفَهُمَا بَيْنَهُمَا مُلِمِبُ الْجُمَعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَدَّمْنَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ يُوسُ فَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضَى الله عَنْهُما اَ نَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشَّيْمْتَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضًّا وَلَمْ يُسْبِيغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاٰةُ وَقَالَ الصَّلاٰةُ ، ٱمامَكَ فِأَةِ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَصَّأَ فَأَسْبَغَثُمَّ أَفِيَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْمَذْرِبَ ثُمَّ ٱلْأَحَ كُلُّ إِنْسَان بَعِيرَهُ فَى مَنْزَلِهِ ثُمَّ أَقَيَمَت الصَّلاَّةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلَّى بَيْنَهُمَا ع**ا ب** جَمَعَ بَيْتُهُما وَلَمْ يَتَطَوَّعْ صَلَاتًا ﴿ آدَمُ حُدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَلْبِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَن ابْن نُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بَيْنَ الْمَذْرِبِ وَالْمِسْاءِ بِجَمْعِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بِاقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنُهُما وَلاَعَلِ إِثْر َ كُلِّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا حِ**رُرُنِنَا** خَالِدُ بْنُ نَخَلِدِ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بْنُ بِلال حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرْبِدَ الْخُطِيمُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُواَ يُؤْبَ الْأَنْصَادِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسه وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَذِرَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ مُرِبِ مِنْ اذَّنَ وَاقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُحِدُّمِنًا عَمْرُ و بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَالِ مَمْن ابْنَ يَرْيِدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَا تَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَان بالتَّمَّةِ ٱوْقَرْيِباً مِنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَٱقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَوْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَها زَكْمَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِمَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ آمَرَ أَذى رَجُلاً فَأَذَّنَ وَآقَامَ قَالَ عَمْرُ ولاَ آغَمُ الشَّكَّ إلاَّ مِنْ زُهَيْرِثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْمَتَيْنِ فَكَا ۚ طَلَمَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ لاَ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ الاَّهٰذِهِ الصَّلاَّةَ في هٰذَا ٱلْمَكَانِ مِنْ هٰذَا ٱلْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلا تَانِ تَحَوَّلانِ عَنْ وَقَيْهِما صَلاةُ الْمُفَرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتَى النَّاسُ الْمُؤْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْثُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُلُهُ مُل سَب

قوله حين ينزغ أى حين يطاع و المراد

مهالمبالغة في التغليس، قاله الشارح

قوله ضعنة اهله أى ضعفاءهم العاجزين مثلالصيان والنساء واسحاب الامراض

قولەقبل أنىدفعأى تبلأنىتقدم راجعاً الى منى

قوله ياهنتاه تقــدم فىص ١٥٠منهذا الجزء انظرالهامش اه

التليس صدالاسفار السلاة الفجر اله الصلاة الفجر اله المجمدة المدين المعلقة وحيا المراقع وحيا المراقع وحيا المراقع وحيا المراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع والمراقع المراقع والمراقع المراقع والمراقع المراقع والمراقع المراقع والمراقع والمرا

أى قبل زجتهم لاأن

مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ ويُقَدِّمُ اِذَا غَابَ الْقَمَرُ حَدْنَ يَعْيَ بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ سَالِمُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعر الْحَرامِ بِالْمُزْدِلِفَةِ بِلَيْلِ فَيَذْ كُرُونَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مَابَدَالِكُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَدْفَعَ فِفْنِهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلاَّةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا قَدِمُواْ رَمَوُا الْجُرَةَ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَرْخَصَ فَأُولَٰئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُنَا سُلَمْ اللهُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنا حَمّادُ أَنْ زَيْدٍ عَنَ اَ يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ حِنْدُنْ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَ لَمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيضَعَفَةِ آهْلِهِ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْنِي عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْــدُ اللهِ مَوْلَىٰ اَشْمَاءَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ الْمُزْ دَلِقَةِ فَقَامَتْ تُصَلَّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَانِيَّ هَلْ عَالَ الْقَمَرُ قُلْتُ لا قَصَلَّتْ سَاعَةٌ ثُمَّ قَالَتْ هَلَ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنًا حَتّى رَمَت الْجُمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّجْحَ في مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لِهَا بِاهَنْتَاهُ مَا أَزَانَا إِلاًّ قَدْ غَلَّمَتْنَا قَالَتْ يَابْنَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِلظُّفُن حَدَّمْنَا تُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُالزَّ مْن هُوَ ابْنُ الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت اَسْتَأَ ذَنَتْ سَوْدَةُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَةَ جَمْيم وَكَانَتْ تَقَيلَةً ثَبْطَةً فَأَذَنَ لَهَا حَ**رُن**َ اَبُونُمَيْمَ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بْنُ مُحَيْدٍ عَن الْقَاسِم ا إنْ مُحَمَّدُ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزُلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأَذَنَت النَّبَيَّ صَلَّا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَيْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ ٱمْرَأَةً بَطِيَّةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَهَمْ السِّي عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مَاعِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

مَفْرُ وج بهِ مَا بِسِب مَنْ يُصَلَّى الْفَخْرُ يَجَمْعِ حَدَّنَا مُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات

قوله من مفروح به أى من كل شى ً سرح به وبسر ً

حَدَّثُنْا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَهُ عَنْ عَبْدِالدَّهْنِ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَّةً بَغَيْرِ مِيقًاتِهَا الأصلاَ تَيْنِ جَمَعَ بَنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجَرَ قَبْلِ مَيْقَاتِهَا ﴿ حَذْمُنَا ۚ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَحَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرًا سَّلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَىٰ مَكَّةٌ ثُمَّ قَدِمْنًا جَمْعاً فَصَلَّى الصَّلاَّ يَبْنِ كُلَّ صَلاةٍ وَحْدَهَاباً ذان وَإِقامَة وَالْمِشاءُ بَيْنِهِ مَا ثُمَّ صَلَّ الْفَجْرُ حِينَ طَلَمَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَمَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لم يُطَلِم الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَ تَيْن حُوِّ لَتَاعَنْ وَقَتِيهِما في هٰذَا الْمَكُانِ الْمُذْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدُمُ النَّاسُ جَمْعاً حَتَّى يُعْتَمُوا وَصَلاّةً ٱلْفَحْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى ٱسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَمْواَنَّ ٱمبرَ الْمُؤْمِنِينَ آفاضَ الْآنَ أَصْابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقُولُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْمُ عُمَّانَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزُلْ يُلِّي حَتَّى رَىٰ جَمْرَةَ الْمَقَمَةِ يَوْمَ التَّخْرِ مَلِبُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ حَدَّمُنَا حَمَّاجُ ابْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحُجَّاجِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى كِجَمْعِ الصُّبْحُ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَأْنُوا لاَ يُفيضُونَ حَتَى تَظلُمَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ آشْرِقْ شَبِرُ وَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَا السُّلْبِيةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةً التَّحْرحينَ يَرْ مِي الْجَرَّةَ وَالْإِذْ يَدَافْ فِي السَّيْرِ ح**َدْرُنُ** ٱبُوعَاصِمِ النَّحَّالُّ بْنُ تَخْلَدِ ٱحْتَبَرَنَا بْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ اَنَّهُ لَمَ يُزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَبَى الْجَرَّةَ **حَذْن** ذُهَيْرُ

ابْنُ حَرْب حَدَّثَنَا وَهْمُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عُنْمُ مَا أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ

توله والمشاء بكسر الدين وقصها والفتح الدين وقصها والفتح المواب لان المرادية الطعام أي أنه المرادية الطعام أي أنه المرادية المالة من الشارح يعتموا أي المتاوه و وتالداما الاخيرة و الشراح)

تولمائيرق بيد بهذا الضبط زادق رواية كيا نتير وفي بعض الاصول شير كننير كننير مدادة السجيع وهو مدن منادى حدف لنداء وهمزة التجوالكسر التجوالكسر الشار الشار

اللهُ عَنْهُما كَانَ ردْفَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْعَرَفَةَ اِلْىَ الْمُزْدَلِفَة ثُمَّ ٱرْدَفَ الْفَضْ إِن مِن الْمُزْ دَلِفَة إلى مِنْي قَالَ فَكِلاهُمْ قَالا لَمْ يَزَل النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلبِي حَتَّى رَلِي جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ مِلْ سِبْ فَنْ تَمَتَّعَ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْجِيَّ فَأَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَئَةِ آيَّامٍ فِي أَلْجُحَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةُ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ خَاضِرِى الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ حَدَّثْنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودٍ أَخْبَرَنَا النَّضُمُ أَخْبَرَنَا شُهِمْتُهُ حَدَّثَنَا ٱنْوَهَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَتَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ الْمُتَّمَةِ فَأَمَرَ فِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي فَقَالَ فِيهَا جَزُورُ اَوْ بَقَرَةُ أَوْشَاتُهُ آوْشِرْكُ فَوَدَم قَالَ وَكَأَنَّ نَاساً كَرِهُوهَا فَنْمِتُ فَرَأَيْتُ فِي ٱلْمَام كَأْنَّ إِنْسَانًا يُنْادِي حَجٌّ مَبْرُ وَرُ وَمُنْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَ يَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَدَّ ثُنُّهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةً أَبِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ ابْنُ جَرِير وَغُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةً مُنَقَبَّلَةً وَحَجَّ مَبْرُورُ لَمْ سِبُ رُكُوبِ الْبُدْن لِقَوْلِهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَمَا تُرِاللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْ كُرُ واآسَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوْافَّ فَاذًا وَجَبَتْ خِنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَٱلْمُعَرَّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَمَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهُ لَخُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكِينَ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلِى مَاهَدِاكُمْ وَبَشِر الْخُسينينَ قَالَ مُخاهِدُ شَمِّيتِ الْبُدْنَ لِبُدْ بَهَا وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُنْكُّ الَّذِي يَمْتَرُ بالْبُدْن مِنْ غَنَّ أَوْقَقَيْرِ وَشَعْا ئِرُاللَّهِ آسْتِغْطَامُ الْبُدْنِ وَآسْتِحْسَانُهَا وَالْمُتَيِقُ عِنْقُهُ مِنَ الْجَمَارِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ۚ حَذُنْ اللَّهِ بْنُ بفتم الموحدة أى | يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَا اِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ بِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تُعَنَّهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ آزَكَبْهَا فَقَالَ إِنُّهَا مِدَنَةُ فَقَالَ أَزَّكُمْنا فَقَالَ إِنَّهَا مَدَنَةُ فَقَالَ أَزَّكُمِينا وَ مَلَكَ فِي النَّا لِثَة أوْ فِي النَّا نِيَة حَدُّنُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامُ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّابِحِ قَالاً حَدَّثُنَا قَنَادَةُ

الثيرك هوالنصب الحاصــل للشر لك من الشركة

قوله صواف أي قائمات على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسري او رجلها قولد المدنها بهذا الضط وفي رواية بفتحالموحدة والمهملة وفى رواية لىدانتها لسمنها اه من الشارح

عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ ْ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقْالَ آذَكَهْا غَالَ إِنَّهَا بَدَمَةُ قَالَ آزَكَهُمْا قَالَ إِنَّهَا بَدَمَةُ قَالَ آذَكَهُمَا تَلا مَا **ملِ س** مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَـهُ حَدُّسُ يَحْمَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن يْهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِياللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا قَالَ تَمَنَّكُم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْجَجِّ وَاهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ الْحَلَيْفَةِ وَبَدَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَهَلَّ بِالْغُمْرَةِ ثُمَّ آهَلَّ بالْجَحَ فَتُمَتُّعَ النَّاسُ مَعَ لِلنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُغْرَةِ إِلَى الْجُجَّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ آهٰدٰی فَسٰاقَ الهٰندُی وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّهَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ ٱهْدَى فَايَّةُ لا يَكِلُّ لِشَيْ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ ٱهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمِرْوَةِ وَلَيْفَصِّرْ وَالْحِلِلْ مَّ لِيُهِلَّ بِالْحِجْ فَنَ لَمْ يَجِدْ هَدْ يَا فَلْيَصْمْ ثَلاَقَةَ ٱللَّهِ فِي الْحِجَّ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى حَنْ قَدَمَ مَكُمَّ وَاسْتَلَوَ الرُّكُنِّ اوَّلَ ثَنَّي ثُمَّ خَتَّ ثَلاثَةَ اطْواف أَدْ بَعَاۚ فَرَ كَعَمِينَ قَضَى طَوافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَالْمَقَامِ زَكَمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّهِ فَانْصَرَفَ فَأْتَى الصَّفْا فَطَافَ بالصَّفْا وَالْمَرْوَة سَبَعَةَ أَطْوْاف ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ ثَنْيَ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَصٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَآفَاصَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيْعَ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْدَى وَسَاقَ الهَٰدَىٰ مِنَ النَّاسِ ﴿ وَعَنْ عُرُومَ اَنَّ عَائِشَةَ زَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَى ثَمَّتُهِ بِا لَعُمْرَةِ إِلَى الْجَّجَ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بمِثْل الَّذِي أُخْبَرَنَى مَن آشْتَرَى الْهَدْي مِنَ الطَّريق صَرْبُنُ أَبُو التَّمْمَان حَدَّثُنَا حَمَّادٌ عَنْ يَوْبَ عَنْ لْمَافِعِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِأَبِيهِ أَقَمْ فَأَنّى لأَآمَهُمْ لَّتُ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًا ٱفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ

بُوسَكَّ وَقَدْ الدال ورضه أَى الدال ورضه أَى سَمَن وق رواية أن تصد كافي الثار ح

قَالَ اللهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيرَسُو لِاللهِ أِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلْ نَفْسِي الْمُمْرَةَ فَأَهُلَّ بِالْمُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْجَجّ وَٱلْعُمْرَةَ وَقَالَ مَاشَأْنُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدْ ثُمَّ آشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ فُدَيْدِثُم قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوْ'فاً وَاحِداً فَلَمْ يَكِلُّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً لَكُمِ ٱشْعَرَ وَقَلَّدَ بذى الْحَلَيْفَةِ ثُمَّ ٱحْرَمَ وَقَالَ نَافِتُكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا أَهْدَى مِنَ الْمُدَسَةِ قَلَّاهُ وَاشْعَرَهُ بِذِي الْحَلَيْفَةِ يَظْعُنُ فِي شِقَّ سَنَامِهِ الأيْن بالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ القِبْلَةِ بَاركَةً ۖ حَذْثُنَا ٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَدُاللَّهُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبُو عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَغْرِمَةَ وَمَرْوانَ قَالاَ خَرَجَ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدينَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٌ مِنْ أضحابِهِ تِّي إِذَا كَأَنُوا بِذِي الْحَلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَاشْعَرَهُ وَآخْرَمَ والمُمْرَةِ حَذْنَ أَوْنُعَيْم حَدَّثُنَا أَفَكُمُ عَن الْقَالِيم عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْها قالَت فَتَلْتُ قَلاْئِدَ بُدْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَىَّ ثُمَّ تَلَّدَهَا وَاشْعَرَهَا وَاهْدَاهَا فَأَحَرُمَ عَلَيْهِ شَيْ كَانَ أُحِلَّ لَهُ مَا سَبُ قَتْلِ الْقَلَائِدِ لِذَبُذَنَ وَالْبَقَرَ حَذَّبْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فَي نَافِعْ عَن ابْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُم قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ قَالَ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْ بِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحِجَ مَدُنْنَ عَبْدُ اللهِ ثِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِها بِ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِالرَّحْنِ أنَّ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَد سَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَذَيهِ ثُمَّ لأَيُخِتَنِثُ شَيْأً ثِمَّا يَخِتَنِبُهُ الْخُرُمُ مَلِّ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَشْهُ قَلَّدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْي وَأَشْعَرَهُ وَأَخْرَمَ بِالْغُمْرَةِ حَذُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَّا أَفْلَوْ بْنُ نَمْيَدِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَا شِئْمَةَ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهَا قَالَتْ فَثَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ

الشفرة السكينالعظيم و هذا الطعن هو الاشعار وبروك البعير قعوده واستناخته همزة ان في المفرع وفى غيره بالفتم ( شار ح )

يَّ ثُمَّ آشْمَرَها وَقَلَّدَها اَوْقَلَّدْتُها ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَىّ الْبَيْتِ وَاقَامَ بِالْمَدينَةِ فَأَحْرُمَ عَلَيْهِ شَيْ كَانَ لَهُ حِلٌّ مَا يُسبِّبُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ حَدُّمُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ ْ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكُر بْنِ عَمْرُو بْن حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْت عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهَا اخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِيسُفْيانَ كَتَبَ إِلَىٰ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها إَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ اَهْدْى هَدْياً حَرُمُ عَلَيْهِ ماأيخُرُمُ 📗 قولهان عبدالله بكسر عَلَى الْحَابِ حَتَّى يُنْفَرَ هَدْ يُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَتُلْتُ قَلاَّئِدَ هَدْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهٰا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلِيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيٌّ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ تَقْليدِالْغَنِيمَ حَدُّمِنَا ٱبْوَنُعَيْمِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَمَّا حَثْمَنَ اَبُوالنَّعْمَان حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَّةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱفْتِلُ الْفَلاَئِدَ لِلنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُفَيلُهُ الْغَنَمَ وَيُقيمُ ف أَهْلِهِ حَلَالًا حَدَّمُنا ۚ أَبُوالنُّهُمَانَ حَدَّثَنَا خَمَّادُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُغْيَرِ ح وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبِرَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَا لِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبَغَثُ بِهَا ثُمَّ يَمَكُثُ حَــلالاً ح**َدْثُنَا** اَبُونُعَيْمِ حَدَّثُنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِحَدْى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ تَغْنَى الْقَلَائِدَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمُ لِمِرْبُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْمِهْنِ حَذَّبْنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُعاذُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْ زِعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيِّمَ الْمُؤْمِنِينَ دَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلا بُدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي لَمُ سِيْبٍ تَقْلِيدِ النَّهُلِ حِيْرُ مُنْ أ خْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ نَيَّ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ قَالَ آزَكَيْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ آزَكَنِهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَآكِيَهَا يُسايرُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّمْلُ فِي عُنْقِهَا ﴿ تَابَعَهُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدْمِنَ عُمْانُ بَنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَيٌّ ثِنُ الْمُأْدَكِ عَنْ يَحْنَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْ عَنْ ع النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمَ مَا صِبُ الْجِلالِ لِلْبُدْنِ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجلالِ الآمَوْضِعَ السَّنَامِ وَ اِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جلالهَا تَخافَةَ اَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمْ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا حَدُثُنَ قَبِيصَةُ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَن ابْنِ أَبِي لَجِيح عَنْ مُجاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَ في رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلال الْبُدْزُ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودها مَل سبُ مَنِ اَشْتَرٰي هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدِها حَدَّثُنَّ إِيْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِدِ حَدَّثُنَّا اَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ أَدَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُّ وريَّةِ في عَهْدِ ابْنِ الرُّ يَيْرِ رَضِي اللهُ عَهُمُا فَقيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَأْنِنُ بَيْهُمْ قِتْالُ وَتَخَافُ اَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أِسْوَةٌ حَسَنَةٌ إذاً أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ أَشْهِ ذُكُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى كَانَ بِظَاهِمِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأَنُ الْجَرِّ وَالْمُمْرَةِ اِللَّـٰ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ ۚ اَنَّى جَمَعْتُ خَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَاهْدَى هَدْيَا مُقَلَّداً أَشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَرْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَمْ يَخْلِلْ مِنْ ثَنَّ حَرْمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ خَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَصْى طَوْافَهُ الْجَ ۖ وَالْكُمْرَةَ بَطُوا فِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذْ لِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِبُ فَيْج الرَّجُل الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ آمْرِهِنَّ حِنْرُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكُ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الزَّهْنِ قَالَتْ سَمِمْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكْمِس بَقِينَ مِنْ دَى الْمُعْدَةِ لاَ ثُرَى اِلاَّ الْجَ ۚ فَلَاٰ مَنْ مَا مِنْ مَكَّهَ ٓ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ

الجلالجعجل ّوهو مايوضع على ظهورَ الدواب"

توله نحرت بهذا الشبط وفي رواية بغض النون والحاء وسكون الراء وضم الشارح قولمام جقا طوررية ألى سنة حج الخوارج الكوفة كان اوّل المجامع بإغارجين الكوفة كان اوّل عنامة مبل المقادة على عنامة الله تعالى وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه والمائة تعالى والمحادد وجهه والمحادد الكوفة كان الوّل عنامة الله تعالى عنامة المائة تعالى وجهه وجهه والمحادد و

قوله حتى كان وفى بعضالنسخ حتىاذا كان

مَعَهُ هَدْيُ إِذَا طَانَ وَسَنَّى بَيْنَ الصَّمْا وَالْمَرْوَةِ انْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ التَحْمَر بَطْهِ بَقَر فَقُلْتُ مَاهَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اَذْوَاجِهِ قَالَ يَهْنِي فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ ٱتَنْكَ بالْحَديثِ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا رَسِبُ النَّحْر فَ مَنْحَرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِنَى حِزْرَتَ السِّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سِمِمَ خَالِدَ بْنَ ٱلْحَرَثَ حَدَّثَنَا تُعَيْدُاللَّهُ بِنُ مُمَرَ عَنْ أَفِيمِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَن يَغُورُ فِي ٱلْمُنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ**رُرُنَا** إِثْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثُنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ الْفِمِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحُرُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُحْتَاجِ فِيهِمِ الْمُرْ وَالْمُنْلُوكُ حَرَّهُمْ سَسَهْلُ بْنُ بَكَّادِ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ وَذَكَرَ الْحَديثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ سَسَبْعَ بُدْنٍ قِيناماً وَضَعَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ امْظَيْنِ اَفْرَنَيْن نُخْتَصَراً غَضِ الْا بِل مُقَيَّدَةً عَدُّنَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَةً حَدَّثًا يَزِيدُ ننُ زُ رَيْعِ عَنْ يُونْسَ عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَتَى عَلِي رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدُنَتُهُ يَغْمُرُها قَالَ آمِمُها قِياماً مُقَيَّدَةٌ سُنَّةَ مُحَدِّصَدٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَقَالَ شُغْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زيادُ للإسبُ نَخْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما سُنَّةَ مُحَدِّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَهُما أقرنىن أى كدرى صَوَافَ قِيَاماً مِنْ ثِنْ سَهَلُ ثِنْ بَكَالَّهِ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِالاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدينَةِ أَرْبَعاً كذا فىالشرح وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلِيْفَةِ زَكْمَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَكَا ٱصْبَحَ زَكِبَ دَاحِلَتُهُ فَخَلَ يُهَيِّلُ وَيُسَبِّحُ فَكُمَّا عَلاَ عَلِيَ الْبَينِدَاءِ لَتَى بهما جَمِيعاً فَكُمَّ دَخَلَ مَكَّةً أَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُوا وَنَحَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبْعَةَ بُذُن قِياماً وَضَحَّى الْلَدينَةِ كَبْشَيْن أَشْكَيْن أَقْرَنَيْن وَثُنُ مُسَدَّدُ مُحَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ

قوله أتنك بالحدث علىوجهدأىساقته لك سياقاً تاماً ولم تجتصرمنه شيئآولا غيرتديتأويل(شارح) قوله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحر" على السدلية و منی کلهـا منحر والوجه فيتخصيص منحره صلىالله عليه وسإبان شدة اتباع ابن عمر رضی الله تعالى عنهما للسنة كما فيالشرح توله كىشىن قىل صواله بكدشين ومعنى املحين مخالط سياضهما

قوله سبعة مدن هكذا

ادني سواد وقوله

الترنين وقوله مختصراً

أي رواء مختصراً

تذكير اسم العدد على تأويل أبعرة كما في الشرح

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدينَةِ ٱدْبَعاً وَالْعَصْرَ بذِي الْخُلِيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ ﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ دَجُلِ عَنْ أَنْسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ باتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَثُمُّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ حَتَّى إِذَا ٱسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ اَهَلَّ بَعْمَرَ وَ وَحَمَّةٍ مَا رَبِّ لَا يُعْطِى أَجَزَّادَ مِنَ الْهَدْي شَيْأً حَذْتُنَا مُعَمَّدُ بْنُ كَثير أَخْبَرَ الْ سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَسَّمْتُ كُومَهَا ثُمَّ آمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلالْهَا وَجُلُودَهَا ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ لَهُن بْن أَبِ لَيْلِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَ فِي النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْن وَلا أَعْطِى عَلَيْها شَيْأً فِي جِزَارَتِها الْمِبْ بَ يَتَصَدَّقُ بِجُلُود الْهَدْي حَرُنُ مُستَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَن ابن جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم وَعَبْدُ الْكُرِيمِ الْجَزَدِيُّ اَنَّ مُجَاهِداً أَخْبَرُهُما أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلىٰ بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَبُدُنَهُ كُلَّهَا لُحُومَها وَجُلُودَها وَجِلُوهَا وَلا يُعْطِي فِ جِزَادَتِهَا شَيْأً مَلِ ب يَتَصَدَّقُ بِعِلال الْبُدن حِرْثِنَ الْمُونْمِيْمِ حَدَّثُاسيَفْ بْنُ أَبِي سُلَمْ إِنْ قَالَ سَمِعْتُ تُجاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى ابْنُ أَى لَيْدلى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ قَالَ أَهْدَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِانَّةَ بَدَنُهِ فَأَ مَرَنِي لِكُومِها فَقَسَمْتُهَا أَيَّ آمرَ نِي بجلا لِما فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بُجُـلُودها فَقَسَمْتُهَا لِمِبِ وَإِذْ بَوَّأَنَّا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لْأَنْشُرِكْ بِي شَسْيَأً وَطَهَّرْ بَيْنَتَى لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْزُّكَيْمِ السُّحُود وَادِّنْ فِ النَّاسِ بِالْهِ مَا يُوكَ رِجْالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْ مِنْ كُلِّ فَي عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنْافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا آسْمَ اللهِ فِى آثاِمِ مَعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهْيَمَةِ الْأَنْمَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَصِّيرَ ثُمَّ لَيَقَضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

قوله اليداء نصب على نزع الخافش أى على اليداء (شارح) على اليداء (شارح) للفاعل وقد تسخة بضم المؤلفة وقد المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة عن الفاعل (شارح)

قولدفي جزار تهابكسر الجيم اسم الفضل يسنى عمل الجزار قوله بتصدق وفي رواية بضم أو"المبنياً المفعول ومثله ماياتي

عبدعن الصلاة بإركانها و من مذكر الواو بين الرحيح والسجود لكمال الاتصال بين الكوع و الدجود الذكر ينقك أحدهما عن الآخر في الصلاة ونقلاً ذكره الشارح

قوله من المتعة أي من الهدى المسمى مدم التمتع (شرس) باضافة ثلاثالىمني أى الايام الثلاثة التي ىقام يها يمنى(شىر س

قوله اذاطاف بالست جواب اذا محذوف أى بتم عرنه (شرح)

قولەزرت أى طقت طواف الزيارة (شارح)

وَلْيَطَوَّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَسْقِ ذٰلِكَ وَمَنْ يُمَظِّمْ حُرُّمالتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَتَّهِ سِيِّ مَا يَا كُلُ مِنَ الْبُدُن وَمَا يَمَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لا يُؤْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكُلُ مِمَّا سِوى ذيكَ وَقَالَ عَطَاءُ يَا كُلُ وَيُظْمُ مِنَ الْمُتَعَةِ حَذُنْ لَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن ابْن جُرَيْج حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْ كُلُ مِنْ لَحُومٍ. بُدُيْنًا فَوْ قَ ثَلَاث مِنِّي فَرَخُّصَ لَمَنَا النَّيُّ صَلَّى إلمَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا ۚ ۗ وَلِه فوقَ تلاث منى فَا كُلِنَا وَتَرَوَّدُنَا قُلْتُ لِعَطَاءِ أَقَالَ حَتَّى جَنَّنَا الْمَدينَةَ قَالَ لا حَذُن أَلَا عَلَيْهُ بنُ مَغْلَدٍ حَدَّثُنَا سُلَمْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى تَحْنَى حَدَّتَنْنَى عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِمْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ لللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنًا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلْيَس بَقِينَ مِنْ ذَى الْقَعْدَةِ وَلا تُرْى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً ٱمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنُ مَمَهُ هَدَّى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِكُمْ بَقَرَ فَقُلْتُ مَاهِذَا فَقِيلَ ذَبُحَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَذْوَاجِهِ قَالَ يَحْنِي فَذَ كَرْتُ هٰذَا الْحَديثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ ٱ تَثْكَ بِالْحَديثِ عَلَىٰ وَجْهِهِ **مَا سِبُ ا**لدَّبْحِ قَبْلَ الْخَلْقِ **حَازُمْنَا نُحَمَّدُ** بْنُ عَبْدِاللهِ بْن حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ لللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُرِّلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلِ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحُوهِ فَقَالَ لأَحَرَجَ لأَحَرَجَ حَذْمُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ أَخْبِرَ فَا ٱبُوبَكُر عَنْ عَبْدِ الْعَرِيز بْنِ رُفَيْمِعَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنَعَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْمِيَ قَالَ لْأَحَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَأَحَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ لاَحَرَجَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاذِيُّ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعْنَهُما عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّكُم ﴿ وَقَالَ الْقَالِمُ بْنُ يَحْنى حَدَّ نَى ابْنُ خُتَيْمِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَ قَالَ عَفَّانُ أَوْاهُ عَنْ

وُهَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُبَّيْمِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ وَقَالَ حَمَّادُ عَنْ قَيْسِ بْن سَعْدٍ وَعَبَّاد بْن مَنْصُودِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ لِجابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**لَانِنَا ۚ** مَحْمَّدُ بْنُ ٱلْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا لَحَالِثُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُهُ قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ ﴿اأَمْسَيْتُ فَقَالَ لأحَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لأحَرَجَ حَلْمُنَ عَبْدانُ أَخْبَرَ في أَبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِشِهابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى دَخِيَ اللَّهُ عَنْمَهُ قَالَ قَلِمْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِإَلْبُطِّعَاءِ فَقَالَ آحَجَجَجْتَ قُاتُ نَمْ قَالَ هِمَا اَهْلَاتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلال كَاهِلالْ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ أَطْاق فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ ٱنَّيْتُ اصْرِأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَكَ َ رَأْسَى ثُمَّ آهُلَاتُ بِالْجُرِّ فَكُـٰتُ أَفْتَى بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكُونَهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِيناكِ اللَّهَ فَإِنَّهُ يَأْمُرُمْا بِالنَّهَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بسُنَّةِ رَسُول اللهٰ ِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْئُ عَيِّلُهُ مَا سِبُ مَنْ لَبُنَدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الْلِإِخْرَامِ وَحَلَقَ صَ**رُنَنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَهْمُ أَنَّهَا فَالَتْ ۚ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُعْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَةِكَ قَالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسَى وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَفْحَرَ للرِسِبُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإخلال حدَّنا أبُوالْمَان أَخْبَرَنا شُعَيْثُ بْنُ أَبِي مَمْزَةَ قَالَ نَافِعُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحَبَّتِهِ حَذْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ نَا فِيمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهَمِ الْحُلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرينَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْحُمَلِقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ لِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرينَ ﴿

قوله، عا أهالت باثبات ألف ماالاستفهاء ية وهو قليل ولابن عساكر بحذفها (شارح) قوله ففلت رأسي أى فاستحرجت التملق ضد اه هذا معنى من القبل وقد عرفت. منهالتيد فالانعده

حَدَّتَنَى نَافِعُرُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ ۚ حِ**رُنُنَ** عَيَّاشُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّشَا مُحَمَّدُ إِنْ قُصَيْلِ حَدَّمَنَا مُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِيهُم َيْرَةَ دَضِي اللهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آغَفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ غَالُوا وَ لِلْمُفَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ آغَفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِّلْمَقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ آغَفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِ مَنَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِ مِنَ حِ**نْرُنِ** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنَ اسْماءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ ٱشْمَاءَ عَنْ لَافِعِ ٱنَّ عَبْدَاللَّهِ قَالَ حَلَقَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَضْهَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ حَدَّثُنَّا أَبُوعَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَبْيِح عَنِ الْحَسَنِ بْن مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَمْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصِ مَا سِبُ تَقْصِيرِ الْمُقْتِيمِ بَعْدَ الْمُمْرَةِ مَرْسًا مَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ أَخْبَرَنى كَرَّ يْتُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّكُهُ اَمَرَ اصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْت وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَكِلُّوا وَيَجْلِقُوا اَوْيُقَيِّرُوا الزّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ ٱبُوالزُّبَرْ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشَّرَ اللَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِ حَسَّانِ عَنِ ابن عَتَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُودُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنَى ﴿ وَقَالَ لَنَا ٱبْوَنْعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْعَبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوْافاً وَاحِداً ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنِّي يَعْنِي يَوْمَالِنَحْر وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّ زَّاق قَالَ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّمُنا يَحْيَ بَنْ بُكِيْر حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ جَمْفَر ابن رَسِعَةَ عَنِ إلاَ عْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ عَالِيثَةَ رَضِي اللهُ عَهْا قَالَتْ تَحَيَّهُ أَمْمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْضَنَا يَوْمَ النَّهْرِ فَأَضَتْ صَفِيّةُ فَأَرَادَ

المشقص قبل هو تصل عربض وقبل طويلوديس بعريض وقبل وقبل ووقيلة ووقيلة الظاهر ووقيلة المستوان ال

قَالَ حَاسِتَنْا هِيَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱفْاضَتْ يَوْمَ الَّخْرِ قَالَ آخْرُجُوا ۞ وَيْذَكَرُ عَن الْقَايِم وَعُرْوَةَ وَالْاَسْوَد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱفْاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْر وإذا رَمْي بَعْدَمَا أَسْلَى أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِياً أَوْلِمَاهِلاً حَدَّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَمَا ابْنُ طَاوُ سِعَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّتَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَيلَ لَهُ فِى الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّفِي وَالتَّقْديم وَالنَّأْخِيرِ فَقَالَ لأَحَرَبَحِ حَ**ذُبْنَا** عَلَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْبِمِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحر بيني فَيَقُولُ لا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحْ وَلا حَرَبَ قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لأَحَرَبَ لَمُ سِيُّ الْفُتْيَا عَلَى اللَّهُ أَنَّهِ عِنْدَ أَلْمُرَةً حِرُثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهاك عَنْ عيسَى بْن طُلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــ لَمْ وَقَفَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاءِ فَجَمَلُوا يَسْأَ لُونَهُ فَقَالَ رَجُلُ لَمْ أَشْمُرْ خَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ أَذْبَحَ قَالَ اَذْبَحْ وَلاَ حَرَبَ فِإِنَّ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَدْمِ وَلاَ حَرَبَ فَأَسْئِلَ يَوْمَيْلَذِ عَنْ شَيْ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ أَفْمَلْ وَلاْحَرَجَ حَدَّمُنَ سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى ابْن سَعيدٍ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عيسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّيَّ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ آخْسِكُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَاثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ اَدْمِيَ وَاشْبَاهَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلْ وَلاْحَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَأَسْئِلَ يَوْمَئِذِعَنْ ثَنَىٰ اِلاَّ قَالَ اَفْعَلْ وَلاَحَرَبَج حَ**ذُن**ْنَا اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْتُمُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَاأَ بِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحُةَ بْنِ غُبَيْدِ اللهِ اَ نَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَّم اللَّهُ

قوله لم أشعر أى لم أفطن أن النحر قبل الحلق هذا في الاوّل - <del>و المنى في النا</del>نى لم أفطن أن الرى قبل النحر قوله يضرب برفع بضرب حلة مسأنفة مىنة لقوله لاتر حعوا بعدىكفارا وبجوز الجزم انظر الشارح

الْمُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَّى حَذْمُنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْتِي بْنُسَعِيدِ حَدَّثَنا فُضَيْلُ ابْنُ غَنْ وَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِ مَهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ خَطَتَ النَّاسَ يَوْمَ التَّخْرِ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اَتُّى يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا يَوْمُ حَرْ اللهُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَٰذَا قَالُوا بَلَدُ حَرَالُمْ قَالَ فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَراامُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَامْوالْكُمْ وَاعْرِإِضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاتُهَ كَمُزْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلدِكُمْ هٰذا في شَهْرَكُمْ هٰذا فَأَعَادَهَا مِرَاراً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهِمَّ هَلْ بَلَّفْتُ ٱللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فَوَ الَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَىٰ أُمَّتِهِ فَلْيُسَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَارِّتَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدَى كُفَّاراً يَضربُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْضِ حِدْرُنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فَي عَمْرُ وقالَ سَمِعْتُ لجابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُكُ بِعَرَفَاتٍ ﴿ تَابَعَهُ ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو مِيْزُونَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي بَكْرَ ةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلُ افْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْسِدِ الرَّحْمَٰنِ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الَّخَرُ قَالَ اَتَدْرُونَ اَتَىٰ يَوْمِ هَذَا قُلْنَااللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّااأَتُهُ سَيُسَمَّدِ بَغَيْر اشِمِهِ قَالَ اَ لَيْسَ يَوْمَ الَّخَر قُلْنَا بَلِيْ قَالَ اَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُانَااللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَاا أَنَّهُ سَيْسَهُمْ وِ بَغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ ٱلَيْسَ ذُوالْحِجَّةِ قُلْنا بَلِ قَالَ أَيُّ بَلِدِهٰذَا قُلْنَا اللهُ وَدَسُولُهُ أَغَلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَيْنًا أَنَّهُ سَيْسَمِّهِ بَغِيرِ اسْجِهِ قَالَ ٱلَيْسَتْ بِالْبَكْدَةِ الْحَرَامِ قُنَا بَلِيْ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَآمُوا الَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كُوْمَةِ يَوْمِيَرُ هٰذَا فِي شَهْرَكُمُ هٰذَا فِي بَلِيكُمْ هٰذَا اللِّي يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ٱلأَهْلُ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ غَالَ اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ فَلَيْهَ لِينَّا الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلِّغَ أَوْعَىٰ مِنْ سامِعِ ذا الجيحة بالنصب خبرايساه من الشارح

قوله ذوالحيجة بالرفع اسم لیس و خبرها محذوف أي ألسه ذوالحيحة وفي رواية قال ذو الحجة باسقاط الفاءوأليس والتقدير هو ذو الحجة و في ا مض الاصول اليس

فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقَابَ بَعْضِ حَرْزُنَ مُحْمَّدُ ثِنُ الْمُثَى عَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هْرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماْ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِنِّي ٱتَّدْرُونَ اَتُّ يَوْمٍ هذا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَاتُهُ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلِدِهْذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدُ حَرَاتُمْ اَفَنَدْرُونَ اَتَى شَهْر هَذَا قَالُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَـهْرُ حَرَامُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَامْوِالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ كُخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ ا هذا في شَهْرِكُمْ هذا في مَلِدكُمْ هذا ١٠ وقالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُرْعَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما وَقَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَــلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَات فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بهٰذا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ آشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ مَلِ بِ مُ يَبِيتُ أَضْابُ السِّيقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ مَكَّمَةً لَيْالِيَ مِنِّي حَلَّانًا مُمَّدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن مَيْمُون حَدَّثَنَا عِيمَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا رَخْصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ **حَدْمُنَا** ۚ يَحْنَى بْنُ مُولِمَى حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّيَّ صَمَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَنَ حِ حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن ثَمِيْر حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثُنا عُبِيدُ اللهِ حَدَّثَنِي فَافِتُرَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱسْسَأَ ذَنَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعِيتَ بَمُّكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّي مِنْ أَجْل سِقْا يَتِهِ فَأَذَنَ لَهُ ﴿ تَابَعَهُ اَ بُو اُسامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ وَا بُوضَمْرَةَ مل بِ نِبُ رَمِي الْجِارِ وَقَالَ خِابْرُ رَمَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرَضُمِّي وَرَنَّى بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَالزَّ وْال حَ**ذُرْنَا** ۚ أَبُو نُمَيْم حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَ لُتُ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ 'عَنْهُمْا مَنَى أَرْمِي الجَارَ قَالَ إِذَا رَمْي إِمَامُكَ فَادْمِهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمُسْتَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَتَنُ فَا ذِا زَالَتِ الشَّمْسُ وَمَنْنَا مابَ دَنِي الجِمَادِ مِن بَطْنِ الْوَادِي حَ**رْنَنَا لَمُحَ**َّذُ بَنُ كَشِيرَ قَالَ أَخْبَرَنَا

قوله النساز بحذف الياء اكتفاء بالكسر و جاء اثباتها ايضاً قوله بهــذا انثلر الشارح لهذا

قولدنارمدهاء ساكنة للسكت و الهمزة وصل ( شارح ) قولدنتمينأى نراقب الوقت ( شارح )

مْنِانُ ءَنِ الْأَعْمَيْنِ ءَنْ إِبْرَاهِ بَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّسْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَلْمِي عَبْدُ اللّهِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا اَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِها فَقَالَ وَالَّذِي لأَ إِلَهُ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرُةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُـفَيْانُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا مَارِسِ وَفِي الْجِارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتِ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حَذُننَا** حَفْضُ بْنُ غُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَلَكِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ مَن بْن يزيد عَنْ عَبْدِاللَّهِ ثِن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ٱ نَتْهِي إِلَى الْجُزَّرَةِ الْكُبْرِلَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنْى عَنْ يَمِينِهِ وَ رَلْمِي هِمَبْهِمِ وَ قَالَ هَكَذَا رَضَىالَّذِي أُ نُزِلَتْ عَلَيْهِ سُو رَةُ البَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِسَمِيتُ مَنْ دَنِّي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِخَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالاَّ مُمْنِ بْنِ يَرِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْن مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَ آهُ يَرْمِي الْجُمْرَةُ الْكُنْرِي بسَبْع صَيَاتٍ فَهَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنزلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَلِ سِب يُكَبِّرُ مَمَّ كُلَّ حَصَاةِ قَالُهُ انْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ اعْنَهُمُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ عَنْعَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَغَمْشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَىَ الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فَيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِهَا آلُ عِمْرانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِهَا النِّساءُ قَالَ فَذَ كُرْتُ ذٰلِكَ لِإ بْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ يَزِيدَا نَّهُ كَاٰنَ مَعابْن مَسْعُو د رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَنْظُنَ الْوَادِيُ تَحَتَّى إِذَا خَاذَى الشَّحِرَةِ أغَتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ مَعَكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَّا وَالَّذِي لْإِلَٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مل سبُ مَنْ رَمِي جَمْرَةَ الْمُقَيَّةِ وَلَمْ يَقِفْ قَالَهُ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ

قوله ويسلمل أى يقصد السهل من الارض فينزل اليه من يطن الوادى يحيث لايصيبه المتطابر من الحصى الذي يوى به

عُمَّانُ بْنُ أَي شَيْيَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْسالِمِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَرَّةَ الدُّنيَّا بِسَبْعِ حَصَيَّات أيكبَرُ عَلى إِثْرُكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَويلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطِ ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمال فَيَسْتَمَا رُوَيَقُو مُمُسْتَقْدا رَالْقَسْلَة فَيَقُومُ طَولِاً وَيَدْءُو وَيَرْفَمُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَويِلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذات الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ لاَ يَقِفُ عِنْدَها ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا سِبُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُزَّ تَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطِي حَدْمُنَا إِسْمَتِدَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا آخي عَنْ سُلُمْ أَنْ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كَأَنَّ يَرْمِي الْجُرْزَةَ الدُّنْيا بسبْمِ حَصَيات يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرُكُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَعَدَّهُ فَيُسْمِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِياماً طَويِلاَ فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجِزْرَةَ الْوُسْطِي كَذْلِكَ فَيَأْخُذُذاتَ الشِّمال فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِياماً طَويلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجُرَّةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُلُ مَا سِبُ الدُّعَاءِعِنْدَ الْجَنَّرَ تَنْ ﴿ وَقَالَ نُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بَنُ مُمَر أَخْبَرَاْ يُونُسُءَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَى الْجَرَّةَ الَّتِي تَلِي مَسْعِيدَ مِنْي يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيْاتَ لِكَبِّرُ كُلَّا رَلَى بَحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ آمَامَهَا فَوَقَفَ مُستَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِماً يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ مَا تَى الْجَرَةَ الثَّائِكَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيْات يُكَبِّرُ كُلَّا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَهَ الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِسْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَرْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَيَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ مَنْ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هٰذَا عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَــلَّمَ وَكَاٰنَ ابْنُ ثَمَرَ يَفْعَلُهُ مَا صِبُ الطّيبِ بَعْدَ رَمْى الْجِاْدِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ

قوله الجرة الدنيا أى القريبة الى جهة مسجد الخيف قوله فيستهل بهذا النسط و لا يو ذرّ بضم التحتية واسقاط الفوقية قاله الشارح والمنى ما تعدمناه

الْإِفَاضَةِ ۚ صَ**رُنْنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُالِآعْمَنِ بْنُ وَكَاٰنَ اَفْضَلَ اَهْل زَمَانِهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَّاهُ وَكَاٰنَ اَفْضَلَ اَهْل زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِمْتُ عْايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ طَلِيَّفِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى هَا تَيْنِ حِنَ أَخْرَمَ وَلِلْمِيلُوحِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ وَبِسَطَتْ يَدَيْهَا الوَداعِ حَدْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَن أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الْأَانَّةُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ حَ**زُنُنَ** اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَرْثِ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّيَّصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةٌ بِالْحُصَّبِ ثُمَّ زَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ﴿ ثَابَعَهُ الَّذِثُ حَدَّثَى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَاٰدَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَلْ سِبُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مَعْدَمَا أَفَاضَتْ حِدْرُن عَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْيَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِالرَّعْن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةً بَنْتَ حُيَّ ذَوْجَ النِّي صَلّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَرًّا خَاصَتْ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَا بسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاصَتْ قَالَ فَلا إِذَا حَدُرُنَ ابْوالتَّعْمَانِ حَدَّثُنَّا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِ مَةَ أَنَّ اَهْلَ الْكَدَنَةِ سَأْلُوا ابْنَ عَبَّاسِ دَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱمْرَأَةً طَأفَت ثُمَّ حْاضَتْ قَالَ لَهُمْ مَنْفِي قَالُوا لاَنَأْخُذُ بِقَوْ لِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدِ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمُدينَةَ فَاسْأَلُوا فَقَدَمُوا ٱلْمَدَىٰنَةَ فَسِأَلُوا فَكَاٰنَ فَكُنْ سَأَلُوا أَثُمُ سُلَيْمِ فَذَكَرَتُ حَدِيثَ طاؤس عَن أبيهِ عَن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ رُحِصَ لِلْعَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا اَ فَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ إِنْ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ حَدُن اللهِ النَّمَان حَدَّثَا الْوَعُوالَةَ عَنْ مَنْصُودَ عَن

فوله وتدع بالواو والنصب حواب النق وللحموي والمستملى فندع بالفاء والنصب ايضاً (شارح)

إِبْرُاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا ثُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْئُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسْائِهِ وَاَصْحابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَأَضَتْ هِيَ فَنَسَكُنَّا مَنَاسِكُنَامِنْ تَحَبَّا فَلَأ كأنت لَيْلَةُ الْمَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ فَالَتْ لِارْسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَامِكَ يَرْجِمُ بِحَيِّةٍ وَعُمْرَةٍ عَيْرِي قَالَ مَا كُنْت تَطُوفي بِالْبَيْتِ لَيْالِي قَدِمْنا قُلْتُ لِأَقَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيم فَأَهِلِّي بِغُمْرَ وَوَمَوْ عِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَرَجْتُ مَعَءَبْدِالرَّحْنِ إِلَى النَّهْ مِفَاهْلَاتُ ا بِغُمْرَةٍ وَحُاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقي إنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَمَا كُنْت طُفْت يَوْمَ التَّحْر قَالَتْ بَلِي قَالَ فَلا بَأْسَ أَفْرِي فَلَقتُهُ مُضعِداً عَلِي أَهْلِ مَكَّةً وَأَنَا مُنْهِبِطَةً أَوْ أَنَا مُصْعِدَةً وَهْوَ مُنْهَبِطُ ﴿ وَقَالَ مُسَدَّدُ قُلْتُ لأ ﴿ تَابَعَهُ جَرِيْ عَنْ مَنْصُود في قَوْلِهِ لأَ للرَّبُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطِي وَرُنِيا مُحَمَّدُ بْنُ الْكُنِي حَدَّثَنَا الشَّحْقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن عَبْدِ الْعَرْنِ بْنِ رُفَيْدِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ أَخْبِرْ فِي بِشَيْ عَقَلْتُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّرْوْوَيَةِ قَالَ بَنِي قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعُصْرَ يَوْمَ النَّفْر قَالَ بِالْأَبْطِيمِ أَفْمَلْ كَمَا يَقْمَلُ أُمِّرا وَكَ صَرْبَنَ عَبْدُ الْمُتَعَال بْنُ طَالِب قَالَ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَ غَنَبَرَ فِي عَمْرُ و بْنُ الْحَرْثِ اَنَّ تَنَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى الثَّلهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَذْرِبَ وَالْبِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْحُصَّبِ ثُمَّ رَكِتَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ بُ الْمُحْتَد حَدُنا الْمُؤْمَنِيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ ا عَالِمُتُهُ وَضِيَ اللهُ عَنَّا قَالَتْ إِنَّمَا كَأَنَ مَنْزِلٌ يَنْزُلُهُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكُونَ السَّمَحَ فِلْدُوجِهِ تَعْنَى بِالْأَبْطِيحِ حَدَّرْتِنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّيْلٍ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو وانظره لوجهالوفع | عَنْ عَطَاءِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِنَتَى إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ

قوله تطوفي محذف النون تخفيفآ وقبل حذفهام زغيرناصب أوحازم لغة فصحة ولايي ذر" تطوفين باثباتها (شارح) قوله مكان قال الشارح نصب على الظرفية وقوله عقري حلق دعاء بالعقر والحذتي بغير ارادة حقيقتهما كا قالوا قاتله الله اه و معنی مصمداً ومصعدة صاعداً

قوله ورقد رقدة أي نام نومة والمحصب اسبملكان متسعبين مكة ومنى ونقال له

قسوله تعنى بالابطيح متعلق بقبوله ينزله وفي رواية تعني الابطحاه من الشارج فى قولما نما كان منزل

يَنخُلَ مَنْهُ وَالنَّوُلِ بِالْبَطْعَاوِالَّتِي بِذِي الْمُلِيَّقَةِ إِذَانَ جَمَ مِنْ مَكَّةَ صَ*رَّتُمُنا* إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْمُلْذِرِ حَدَّثُنَا الْمُؤَمِّنَ ةَ حَدَّثًا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ الْفِيمِ لَنَّ ابْنَ مُحْرَ وَعَىاللهُ عَنْهُا كَانَ يَدِيتُ بِذِي مُلِولِي بَنِنَ الشَّنِيَةَ بِنُ مَّ يَنذُكُ مِنَ الشَّيْسَةِ الَّي بَافِعا مُكَّةً

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَا جَّا اَوْمُعْتَمِراً لَمْ يُنِخُ نَاقَتَهُ اِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمُسْعِدِ ثُمُّ يُدخُلُ فَيَأْ تِي

قوله طوی بتثلیث الطاءغیرمصروف و ایجوزصرفد(شار م)

الأصنى الآسنوة قيبنة به تُم يَطُوف سبغاً كلا قامنيا وارَبِها مَشْا أُمُّ يَصُوفُ فَيُسَالِ مَنْ الْعَمْدَ وَالْمَا مَشْا أُمُّ يَضُوفُ وَكُنْ الْمَشْلُونَ مَنْ الْمَعْدَ وَالْمَا مَنْ الْمِعْدَ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْحَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْمَعْدَ وَالْمَعْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

النَّاسِ فِيالْمَالِهِوَلِيَّةِ فَلَمَّا لِمِهَاءَ الْاِسْلامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذٰلِكَ حَتَّى نَزَلَتَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاحُ إِنَّ تَلْبَتُوا فَضَلاّ مِنْ رَبَّكُمْ فِى مَوْاسِمِ الْجَبِّ الْمِسْبُ الْلِرِّلاجِ مِنْ

الْخُصَّ وَرُنُونَ عُمَرُ بَنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمُ

قوله يعنى المحصب فسر الضمير المؤنث بالمذكر على ادادة القصة و لان من أسمائها البطحاء (شارح) قوله ويجمع هجعة أي ينام نومة

قموله الادّلاج أى السير فىآخر الليل (شرح) عن الْاَسْوَدِ عَن عَالِمَنَةَ دَخِيَ اللهُ عَنهَا فَالَتْ خَاصَتْ صَفِيّةٌ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ الْمَارُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَا عَفْرِي عَلْقِي اَطَافَتَ يَوْمَ النَّحِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا عَفْرِي عَلْقَي اَطَافَتَ يَوْمَ النَّحِي قَلْلهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَمْ النَّهِ وَلَمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَلَمَا عَمْ اللهُ عَنْهَا فَالَتْ خَرِجْنَا مَعَ الْاَحْمَةُ مَن عَن اِبْرَاهِمِم عَنِ الْاَسْوَدِ عَن عَالِمَتُ عَلْمَ اللهُ عَنْها فَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ وَسَلَم الْاَسْوَدِ عَن عَالِمُنَّةً وَخِي اللهُ عَنْها فَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ وَسَلَم الْاَسْوَدِ عَن عَالِمُنَّةً وَخِي اللهُ عَنْها فَالَتْ خَرَجْنَا مَع كَالْتُ مَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْاَنْدَ فَى اللهُ عَنْها فَالْتَ خَرِجْنَا مَع كَانْتَ لِيَلْهُ النَّهُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كُنْتَ عُلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ وَسَلّم عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ ال

بِنْجُ اللهِ الزَّحْنِ الزَّحِيمُ ملَ سِبُ الْمُمْرَةِ ﴿ وَجُوبُ الْمُمْرَةِ وَفَضْلُها اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَفَضَلُها وَفَى اللهُ عَنْهُ وَمُورَةً وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمُورَةً وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمُورَةً وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمُورَةً وَقَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قولهمد لجآأى سائراً من آخر الليل الى مكة لطواف الوداع و قوله مكان نصب على الظرفيــة ويق بعض النسخ مكان بالرفع خبر موعدك (شارح) قوله استنان عائشة أى حسّ مرور السواك على أسنانها (شارح) قوله عرات بسكون الميم و فتحها وضمها و التحريك لابي ذر (شارح)

ا لجرانة بماالضبط وبكسرالدين وتشديد الراء وهي مايين الطائف ومكة قوله غنية بالنصب معول قسم من غير نوان لاطاقته المختفة المحتين (شارع)

عَنْ خُلِاهِدِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةً بْنُ الزُّبْرُ الْمُسْحِدَدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ خِالِسُ إِلَىٰ خُجْرَةِ عَائِشَةَ وَ إِذَا أَنَاسُ يُصَلُّونَ فِي ٱلْمُشْجِيدِ صَلاَّةَ الشُّحْيِ قَالَ فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ صَلاَّتِهُ، فَقَالَ بِدْعَةُ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمَ اعْتَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أرْبَعُ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجِب فَكُر هِنَا اَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اَسْتِنَانَ عَالِيْشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَجْرُ وَ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أَثَاهُ ٱلاَ تَسْمَعِينَ ما يَقُولُ ٱ بُوعَبْدِالرَّحْمٰ قَالَتْ ما يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ آغَتُمَرَ اَدْبَعَ مُمْراتِ إخْدَاهُنَّ فِى رَبِ قَالَتْ يَرْحَهُ اللهُ ٱبْاعَبْدِ الرَّحْنِ مَاأَعْمَرَ عُمْرَةً إلاٌّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا أَعْمَرَ فِي رَجَب قَطْ حَدُينُ الْمُوعَاصِمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيرُ قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ دَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَغَتَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دَجَب حِيْرُسًا ﴿ حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هَاتُمْ عَنْ قَنَادَةَ سَأَلْتُ اَنْسَا َ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَم آخَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ عُمْرَةُ الْحُدَيْدِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمَشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ ٱلْمُقْبِلِ فَي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَّحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْجُمْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنْمَةَ أَوْاهُ حُنَيْنِ قُلْتُ كُمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً حَذَّنِنَ ٱبْوَافْوَلِيدِهِشَامُ بْنُ عَبْدِا لَلِكِ حَدَّثُنا هَالْمُ عَنْ قَادَةً قَالَ سَأَلْتُ اَنْسَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّيُّ ُصِيَّا اللَّهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةٌ في ذي القَمْدَةِ وَعُمْرَةً مَمَ حَيَّتِهِ حِدْرُن هُدْبَةُ حَدَّثَا هَأْمُ وَقَالَ اعْتَمَرَ اَدْبَعُ عُمَر فَدى الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي آغَكَنَ مَمَّ حَجَّتِيهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْخُدَيْنِيةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجُمْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَلَاثِمَ حُنَيْن وَعُمْزَةً مَعَ حَجَّتِهِ **حِزْنِ**لَ ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي إِسْمِٰقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِداً فَقَالُوا آعُثَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَىذى الْقَعْدَةِ قَبْلَ ٱنْ يُحْجِزُ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِب زَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٱعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَى الْفَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجَّ مَنَّ يَنِ لَمُ سِبِّ مُمْرَةٍ فِي دَمَضَانَ

ورون مُسدّد دُحد منا يخلي عن ابن جُر يْج عَنْ عَطاء قال سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسِ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا يُخْبُرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَ مَ مِنَ الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسِ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مامَّنَعَكِ أَنْ تَحْجَينَ مَعَنَا قَالَتْ كَأْنَ لَنَا فاضِحُ فَرَكِبَهُ ٱبُوفُلان وَآبُنُهُ لِزَوْجِها وَابْنِها وَتَرَكَ نَاضِهَا تَنْضَحُ عَلَيْهِ قالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ أُغْيَرِي فيهِ فَإِنَّ غُمْرَةً في رَمَضَانَ حَجَبُّ أَوْنَحُواً يِمَّا قَالَ مَلِبُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا حَ*ذُنْ أَنُ عُمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا اَبُومُمُاوِيَةً حَدَّثُنَا هِشَامُ* عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِينَ لِمِلال ذي الْحِيَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ اَحَتَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحِجَ فَلْيُهلَّ وَمَنْ اَحَتَّ أَنْ يُهِلَّ بِمُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُمْرَةٍ فَلَوْلا أَتِّي آهْدَيْتُ لَأَهَلَلْتُ بِمُمْرَةٍ فَالَتْ فَيتّا مَنْ آهَلَّ بِغُمْرَةٍ وَمِثَامَنَ آهَلَّ بِحَيْرٌ وَكُنْتُ مِثَنْ آهَلَّ بِغُمْرَةٍ فَأَظَّلَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَآ فَا طَائِشُ ا فَشَكُوْتُ إِلَى النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوْفُضِي مُمْرَ تَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْيِطِي وَاهِلِّي بَالْجِيِّ فَكَأْ كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِي عَبْدَالزَّهْنِ إلى التَّنْهِيم فأَهْلَكُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتَى مَا سِبُ عُمْرَةِ التَّهْيِمِ حَدُّنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و سَمِعَ عَمْرَ و بْنَ أَوْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا ٱخْتَرَهُ أَنَّ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَـةً وَيُغْمِرَهَا مِنَ التَّفْيمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْراً كُمُّ سَمِيْتُهُ مِنْ عَمْرُو ﴿ حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْيَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهْابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ حَبيبِ الْمُعَلِّم عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَى ا جَابُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحِجَ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُلْحَةً وَكَانَ عَلِيُّ أَقْدِمَ مِنَ الْيَمَنَ وَمَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَلُوهَا ثُمْرَةٌ يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُواَ اِلاُّمَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَشْطِلِقُ اللَّى مِنَّى وَذَكُرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلغَ النَّبَّ

قولدأن تحجين إثبات النونعل أهمال أن الناصبة وهو قلمل وبعضهم ينقل أنها لغة لبعض العرب ولایی ذرّ وان عساكر أن تحجي بحذفها على اعال أن وهوالمشهور (شارح) والناذيح هو البعير الذي يستقي علىه قوله وغيرها منصب الراء و ڪيہ ها روایتان ( شار -) قوله لياة الحصية أي لدلة المبيت بالمحصب ( شار ح ) قــوله موافين أي مستقبلين لهالال ذي المعجة (شارح) قــوله فأظلني ىوم عرفة أى قرب منى قوله ارفضي عمرتك أى اتركى عملها من الطواف والسي لا أنها تدع العمرة نفسها ( شار ح )

توله لواستقبلت الخ أىاوعلتمنامري في الاوّل ما علتـــه في الا خر (شار ح)

قوله هذه أي القعلة

صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَالسَّنَّدُبْرْتُ مَااهْدَيْتُ وَلَوْلأ أنَّ مَى الْهَدْيَ لَأَخْلَاتُ وَانَّ عَالِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمُنْاسِكَ كُلُّها غَيْرَ أَشَّا لَمْ تَطْفَ قَالَ فَلَأَ طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تَنْطَلِقُونَ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَانْطَلِقُ بِالْجِجَّ فَأَمَرَ عَبْدَالاَّ هُن ِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِنْ يَخْرُجَ مَعَها ِ إِلَى التَّنْبِيم غَاغَمَرَتْ بَعْدَ الْجِيَّ فَى ذَى الْحِجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم لَتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ وَهُو يَرْمِيهَا فَقَالَ ٱلَّكُمُ هَذِهِ خَاصَّةً لِارْسُولَ اللهِ قَالَ لا يَلْ إِلْا بَدِ الْاِغْتِاد بَعْدَ الْلِحَ بِغَيْرِ هَدْي حَدْنِ لَحَمَّدُ بَنُ الْمُثَلَى حَدَّثْنَا يَعْلَى حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ نَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوافِينَ لِهِلال دَى الْجِعَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَتَّ اَنْ يُهِلَّ بِغُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَتَّ اَنْ يُهلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْلَا أَنِّي اَهْدَيْتُ لَاهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَيْهُمْ مَنْ اَهَلَّ يَعْمُرَةٍ وَمِنْهُم مَنْ اَهَلَّ

وهى فسيخ الحبج الى اليمرة بالتمتع وجواز الىمرة فىأشهرالحج قسوله موافين قسد تقدم تفسير الموافاة بالاستقبال فكائن الهلال و افاهم أي أتأهموهم فىالطربق لقرب طاوعــه من خروجهم فقد مر أنها قالت خرحنا المس نقبن من ذي القعدة والخمس قرسة من آخر الشهر اه

مَعِي عَبْدَ الرَّحْن إلى التَّنْهِيم فَأَ رْدَفَهَا فَأَهَلَتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَيَّهَا فَقَضَى اللهُ تحقِّهَا وَعْمْرَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْ مِنْ ذَلِكَ هَدَى وَلاْ صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ للإسب آَجْرِ الْكُمْرَةِ عَلَىٰ قَدْرِ النَّصَبِ حَدَّرُتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ إِبْنِ عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالاً قَالَتْ عْالِيْقَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَارَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بْنُسُكِّينْ وَاصْدُرُ بْسُكِ فَقَسلَ لَمَا أَنْتَظِرِي فَاذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلْىَ النَّهْيِمِ فَأَهِلَى ثُمَّ آثْتِياْ بَكَانِ كَذَا وَلَكَيُّهَا

عَلِيْ قَدْرُ نَفَقِيْكِ أَوْنَصَبْكِ لِلْمِبْكِ الْمُغَيِّرِ إِذَا طَافَ طَاوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ ا

خَرَجَ هَلْ يُخِزِئُهُ مِنْطَوْافِ الْوَدَاعِ ح**َذَنْتَا** ٱبْوُنْمَيْمِ حَدَّثُنَا ٱفْخَرُ بْنُ ْحَمْيْدِ عَنِ

بِحَجَّةِ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَيَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْخُلَ مَكَّةٌ فَأَدْرَكَني يَوْمُ عَرَفَةَ

وَأَنَا حَائِضُ فَشَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَى عُمْرَ تَك

وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَآمْتَيْسِطِي وَآهِلِي بِالْجِيِّ فَفَعَلْتُ فَكَأْكَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ

تولهباب اجرالعمرة بالاضافة و لابي ذر باببالنويز (شار -) توادثما تنياوفي بعض النسخ ثم ائتنا و فيه مالا يخني وقدوله واكمنها أىالعمرة . توله طهرت بضٍم

لهاء وفعها(شارح)

الخلوق غير ن موزالطب

الْقَالِيمِ عَنْعَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْجِيِّ فِي أَشْهُر الْجِيِّ وَحُرُم الْجِحَ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإَضْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَأَ حَتَّ اَنْ يَجْعَلُها عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ فَلا وَكَانَ مَعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوَى قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُرَةُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا اَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكُ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَالِكَ مَاقُلْتَ فَمْنِعْتُ الْمُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأَنْكِ قُلْتُ لَا أُصَلَّى قَالَ فَلا يَضُرُّك أنْت مِنْ بَنَات آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللهُ ۗ أَنْ يَرْ زُقَكِهِا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْ نَا مِنْ مِنَّى فَنَرْ أَنَا الْخُصَّتَ فَدَعَا عَبْدَالآ خُن قَقَالَ آخْرُجُ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِمُمْرَ وَثُمَّ آفْرُ عَامِنْ طَوْافِكُما ٱنْتَظِرُ كُما هَهُ أَا فَأَتَيْنَا فَجَوْفَ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغُتُما قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ المنَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهاً إِلَى الْمَدينَةِ **ىأبِبُ** يَفْمَلُ فِي الْمُمْرَةِ مَا يَفْمَلُ فِي الْجِحَ ح**َدُن**َا ۚ ٱبُونْمَيْمِ حَدَّثُنَا هَمَّالُمُ كَدُّ تُنَا عَطَاءُ قَالَ حَدَّثَني صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةً عَنْ أَبِهِ إِنَّ رَجُلاً اَتَّى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقُالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مُمْزَتِي فَأْنْزَلَاللَّهُ عَلِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُيْرَ بَنُوْبِ وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْولَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ نَمَرُ تَعَالَ آيَشُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْآ نُولَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَقَعَ طَرَفَ الثَّوْبُ فَنَظَرْتُ اِلَّذِهِ لَهُ غَطيتُط وَآخسِبُهُ قَالَ كَفَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَا شُرَّى عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُمْرَةِ آخْلَعْ عَنْكَ الْجُلَّةَ وَأَغْسِلُ أَثَرَ الْخُلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَأَصْنَعْ فِي عُمْرَتِكِ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَبِّكَ حَدُنُ عَبْدُاللَّهِ ثِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَن أَبِهِ آلَّهُ

قَالَ قُلْتُ لِمَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ وَا نَا يَوْمَيْذِ

قوله وحرم الحجأى الحالات والاماكن والاوقات التى للسج ا (شارح)

قوله فكنت أى فى حجى وقوله غاخرج باختك الحرمأى من الحرم أى من في الحرم الى الحل كما في الشرح

قولەصفوان.بن يىلى ابن امية زاد فىغير رواي<sup>ت</sup> ابى ذر<sup>ت</sup> يىنى ( شارح ) مین شعائرالله أی من أعلام مناسکه

قوله حدو قدید أی محافیته وقدید موضع وقوله بتحرّ حون أی پیخرزون من الاثم

حَديثُ السِّينَ اَرَأَ يْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْشَعَا يُراللَّهِ فَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَّاءَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بَهٰمَا فَلاَأُرْى عَلَىٰ اَحَدِ شَيْأً أَنْ لأ يَطَّوَّفَ بهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاٌّ لَوْكَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ انْ لا يَطَّوَّفَ بهِمَا إِنَّا أُ نُزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيالْاَنْصَارِكَا نُوا يُهُّلُونَ لِمَنَاةً وَكَانَتْ مَنْاةُ حَدْوَ قُدَيْدِ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ اَنْ يَطَوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَأْجَاءَ الْإِسْلام سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِلكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَاعْتَمَرَ فَلا جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهما زادَ سُفْيَانُ وَابُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ مَاا تَتَمَّ اللهُ صَجَّةً أَمْرِئَ وَلاَ عُمْرَتَهُ مَالَمْ يُطُفُ بَثْنَ الصَّفَا وَأَلَهُ وَهُ مِلْ سِبُ مَتَى يَجِانُ الْمُعْتَمِرُ وَقَالَ عَطَاءُ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آضَحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ۚ وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَعِلُوا حِ**رْزُنِنَا** اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ اِسْمُعِيلَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِ اَوْفْ قَالَ ٱعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱعْتَمَرُنَا مَعَهُ فَلَاَّ دَخَلَ مَكَّهَ طَافَ وَطُفْنَا مُّهُ وَاتَّى الصَّفَاوَالْمُرْوَةَ وَا تَيْنَاهَا مَمَهُ وَكُنَّا نَشَرُهُ مِنْ آهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُرْمِيهُ آحَدُ فَقْالَ لَهُ صَاحِبُ لِي آكَانَ دَخَلَ الْكَفْبَةَ قَالَ لِأَقَالَ فَلَتَـثِنَّا مَاقَالَ خِلَدِيجَـةَ قَالَ يَشِرُوا خَديجة ببَيْتِ مِنَ أَخَلَّةِ مِنْ قَصَب لأَصَخَبَ فيهِ وَلأَنصَ حَدَّمنا . الْمُنْ يَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْنَانُ عَنْ عَمْرُونَ دِنَّادٍ قَالَ سَأَ لَنَا انْ عُمْرَ رَضِيَ الله عنهُما عَهْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ٱيَأْتِي ٱمْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِهَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبَمًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمُقَامِ زَكْمَيَّن وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْمًا وَقَدْكَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ قَالَ وَسَأَ لُنَا لِمَا بَنَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا فَقَالَ لَا يَقْرَبُنُّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حِدُرُمُ الْمُعَمَّدُ بُنُ بَشَار حَدَّنَا غُندُرُ حَدَّثَا اشْعَبَهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِيهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَيْ

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَمُنْخِخُ قَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَمْ قَالَ بَمَ اهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّينِكَ بإهلال كَاهِلال النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بالْبَيْت وَبِالصَّفَا وَالْأَرْوَةِ ثُمَّ آحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ اَهْلَاتُ بِالْجِيِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَأْنَ فَي خِلاَفَةٍ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بَكِتَابِ اللَّهِ فَائِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَ إِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا إِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى تَحِيَّهُ مِرْزُنُ الْحَدُحَدَّ ثَنَا أَبْنُ وَهْ أَخْبَرَنَّا عَمْرُوعَنْ آبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ مَوْلَىٰ اَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَ نَّهُ كَأَنَ يَسْمَعُ السَمَاءَ تَقُولُ كُمَّا مَرَّتِ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَمَا الْمُعَلِّولَقَدْ نَزُ لْنَامَعَهُ ههُنَا وَنَحْنُ يَوْمَيْنِهِ خِفَافُ قَلِيلُ ظَهْرُنَا قَلِيلَةُ ٱذْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ آنَا وَاخْتِي عَالِئِشَــةُ وَالزُّبَرُ وَفُلالُ قوله خفيان جيم إ وَفُلانُ فَلَأْ مَسَحَنَا الْبَيْنَ ٱحْلَلْالُمُمَّ ٱهْلَانًا مِنَ الْشَهْنَ بِالْجَمَّ عَلَم الحَقَائِبُ جَمَّحَتِيةً إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحِجَّ أُوا لَهُمْرَةِ أُوالْغَزُو حَدُّرُنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَامْالِكُ | عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ هُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرِهِ ٱوْ حَجِّ ٱوْمُمْرَةٍ كَيكَبِّرْ عَلِى كُلِّ شَرَف مِنَ ٱلْأَدْضِ ثَلاثُ تَكْبِيرُ التُّثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ ۚ وَجْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُ وَهُوَ عَلِيٰ كُلِّ شَيٌّ قَديرٌ آيِبُونَ تَأْيُبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا عَامِدُونَ صَّكَّتَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَنَمَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ لَمْ اللَّهِ النَّيْقِبْالِ الْحَاتِجِ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَاثَةِ عَلَى النَّابَةِ حَدُمُنَا مُمَلَّى نُنُ اَسَدِ حَدَّثَا ايْرِيدُنِنُ ذُرَيْعِ حَدَّثُنا خَالِدُعَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَكَّة اَسْتَقْبَلَهُ أَغْشِلَةُ بَىٰ عَبْدِا لُطَّلِب فَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ لا ب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَبَّاجِ حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمَ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّهُ يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّحِرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَّى بذي الْحَلَيْفَةِ بِبَطْن

قوله وانأخذ القول الني صلى الله عليه وسلمفانه لم بحل الح كائن المراد بالقبول مطلق السنة أوالفعل فهو من باب اطلاق التول على الفعل اه خفيف ولمسإخفاف مااحتقب الراك خلفه من حوائجه في موضع الرديف قوله قليل ظهر ناأي مراكنا (شارح)

قولدالقادمين بكسر الميم و فتم النــون بصغةا لحمولا يبدر بفتح الميم بصيعة التننية من الشار ح قوله استقبله وفى بعض النسخ استقبلته قوله لايطرق أهله أىلايأتهم ليلاً اذا رجع من سفره (شارح)

قوله درجات المدينة أى طرقها المرتفعة

و بروی دوحات

المدينة أى شجرها العظام

قوله جدارت بضم

الجيم والدال بنــير تنــوين و في بعض

النسخ بالتنوين اھ

من الشار ح

سْمُ حِيلَ حَدَّثُنَا هَاَّمُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَطْرُقُ آهْلَهُ كَانَ لا يَدْخُلُ الآّغُدْوَةَ ٱوْعَشِيَّةً • لا يَظرُقُ أَهْلُهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدينَةَ حَدْرُنَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُخادبٍ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَظُرُقَ اَهْلَهُ لَيْلاً لِلْمِسِبُ مَنْ اَسْرَعَ لَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمُدينَةَ وَ**رَزُنَا** سَعِيدُ إِنْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَمَيْدُا تَنْسَمِعَ انَسَا وَضِي اللهُ عُنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ فَأَبْصَرَ دَرَجات الْمَدينَةِ أَوْضَمَ لَاقَتَهُ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّ كَهَا قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ زَادَ الْحَرْثُ بْنُ ثُمَيْرِ عَنْ مُمْيْدٍ حَدَّ كَهَامِنْ خُتِهَا حِدْرُن فَيَنبَةُ قَالَ حَدَّ أَا إِسْمِيلُ عَنْ مُمْيْدِ عَن أَنْسِ قَالَ جُدُرات اللهُ تَابَعَهُ الْحَرَثُ بْنُ مُمَيْرِ مَلِمِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَأَنْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ إَفِوابِهَا اللَّهِ تَالَىٰ وَأَنْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ إَفِوابِهَا حَدُّرُنُ اللهِ الْوَلْدِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا كَأْنَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فِأَوَّا لَمْ يَذْخُلُوا مِنْ قِبَل أَوْابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُودِهَا فَإَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَضَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلَ بَابِهِ فَكُمَّا مَّهُ عُيرٌ بِذَٰلِكَ فَنَزَلَتْ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُو رهاوَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقِي وَٱثْنُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَقِوَابِهَا لِلْمِسْبِ السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَاب حِدْنِنَا عَنِدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثُمَّا مَا لِكُ عَنْ شُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ وَطَعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْتُمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَهْ أَيَّهُ وَنَوْمَهُ فَاذَا قَضْي نَهْمَتُهُ فَلَيْحِيِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ م**لمِ سِيُ** الْمُسْالِقِ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ يُعِجَلُ إِلَىٰ اَهْلِهِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر قَالَ أَخْبَرْنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَسِهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

رَضِىَ اللَّهُ عَنَّهُما بِطَرِيقِ مَكَّمَّ فَكَلَفُهُ عَنْصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ شِيَّدَةُ وَجَمِ فأشرَع

قولدسمته أى رغبته وشهوته وحاجته (شارح)

ِ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعَثَمَةَ جَمَعَ بَيْيَهُمَا ثُمَّ ا قَالَ إِنَّى رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اخَّرَ الْمَفْرِبَ وَبَعَمَ بَيْنَهُۥ ا ﴿ بشم اللهِ إِلَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ للم بن المُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَهَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى وَلا تَعْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْيُ تَعِلَّهُ وَقَالَ عَطَاءُ الْإِحْصَادُ مِنْ كُلِّ شَيٌّ بِحَسَبِهِ قَالَ أَنُوعَبُ دِاللَّهِ حَصُوراً لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ملمب إذا أخصرَ الْكُنتَرُ حَدُننَا عَنْدُ اللهُ نَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ المهملة وكسر الموجد: إلى أفيم أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حِينَ خَرَجَ إلىٰ مَكَّة مُعْمِّراً فِي الْفِشَّلَةِ قَالَ إِنْ صَدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ آخِلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْلَدَيْدِيةِ حَدُرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ أَفِعِ أَنَّ عُبَيْدَ (شارح) ﴾ ۚ الله بْنَ عَبْدِاللهِ وَسَالَمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَاهُ ٱشَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ۗ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَرْ فَقَالاً لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَحْجَّ الْعَامَ إِنَّا تَخْلفُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبِينَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَل كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتُ تَّفَخَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِ ذَكُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْمُمْرَةَ إِنْ شَاءَاللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَ بَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِملَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا مَعَهُ ﴿ فَأَهَلَّ بِالنُّمْرَةِ مِنْ ذِي أَخُلِيْفَةٍ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا شَأَنُهُمَا واحِدُ أشهدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْر وَأَهْدَى وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطْهِفَ طَوْافاً وَاحِداً يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ **حِيْزُنُونِ** مُوسَى بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّشَا جُوَيْرِ يَةُ عَنْ نَافِعِ انَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَتَ بهذا حَرْثُ نُحَمَّدُ حَدَّثَنَا يَخْيَ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَشير عَنْعِكْرِ مَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله فاسرع السيرفيه تىدى أسرع الى المفعولة لنفسه إ (شارح) قوله محسمه الذي فيالىو بينىة بحدسيه بفيرالعية وكون بعدها سيس مهمانه فالانختص عنع العلمو فقط بل هوعامٌ في كل حابس منعبو ومرض وغيرهما قوله في الفتنـــة خين نزل الحعاب لقتمال

ان الزير (شارم)

ً قوله اليس حسبكم سنةالخ بنصب سنة في المو بينية خبرليس واسمهاحسبكموالجماة الشرطية وهي قوله انحس احدكم الخ تفسير السنة (شارح)

وَسَلَّمَ خَلَقَ رَأْسَهُ وَلِمَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَذَيَهُ حَتَّى آغَمَّرَ عَاماً قابلاً م**اربُ** الإخصار فِي الْجَرِّ حَرْثُنَا آحَمُهُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَهِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اَلَيْسَ حَسُبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْجِيِّعَ طَاف بالْبَيْت وَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيٌّ حَتَّى كُحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِيَ أَوْيَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ۞ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنى سالمُ عَن إِن عُمرَ نَعْوَهُ مَا سِبُ التَّغْرِ قَبْلُ الْحَلْقِ فِي الْخَصْرِ حَدْثِنا مَعْوُدُ حَدَّثُنا عَهْ أَالَّ زَاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ٱلْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَ وَامْرَ أَضْحَابَهُ بِذَلِكَ حَذْمُن مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْدِ شُعِاءُ مِنْ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُمَرِى قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَسَا لِمَا كَلَّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ نُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْمِّرينَ فَالَّا كُنْفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْت فَخَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُذَنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ مَا سِبُ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُصْرِ بَدَلُ وَقَالَ رَوْحُ عَنْ شِبلِ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ ال ولدمد أى تضاء لما عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَىٰ مَنْ نَفَضَ حَجَّهُ بِالسَّلَدُدِ فَأَمَّامَن حَسَمُ غُذْرٌ ٱوْغَيْرُ ذٰلِكَ فَايَّةُ كِيلُّ وَلاَ يَرْجِمُ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ وَإِن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يُجِلَّ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْيُ عِلَّهُ وَقَالَ مَا لِكُ وَغَيْرُهُ يَنْحُرُهَدْ يَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَىِّ مَوْضِهِمَ كَأَنَ وَلا قَضْاءَ عَأَيْهِ لِلْأَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ۖ وَاضْحَابَهُ بِالْحُدَنِيمَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِن كُلّ ثَقْ قَبْلَ الطَّوْاف وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدَىُ إِلَى الْبَيْت ثُمَّ لَمْ يُذْكُرُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرُ آحَداً أَنْ يَنْضُواشَيَّا وَلا يَمُودُوالَهُ وَالْحُدَيْنِيَّةُ لَا جُرِ مِنَ الْحَرَمِ حَدُّنَ اللهِ مِن عَدَّ مَنِي مَالِكُ عَن مَا فِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُما قَالَ

احصر فيه منحج أوعمرة وقوله اتحا البدل أي القضاء (شارح)

حِنَخَرَجِ إِلَىٰ مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَّعْنَا كَمَا صَعَنَا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِمُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْخُدَيْنِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظُرَ فِي ٱصْرِهِ فَقَالَ مَا ٱمْرُهُما إلاُّ وَاحِدُ فَا ثَقَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمْ إِلاٌّ وَاحِدُ أَشْهِدُكُمْ أَبِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْجِّجَ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَّا طَوْافًا وَاحِداً وَرَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ مُجْزِيًّا عَبْهُ وَاهْدَى مُ بُبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ هَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْبِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْ يَثُ مِنْ صِيْامِ أَوْصَدَقَةِ أَوْنُسُكِ وَهُوَ نُحَيَّرُ فَأَمَّ الصَّوْمُ فَلَا ثَةُ أَيَّامٍ مِلْأَمْلُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَا لِكُ عَنْ تَحَيْدِ بْن قَيْسِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْن أَبي لَيل عَنْ كَمْبِ بْنِ نُحِزُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَمَلُّكَ آذَاكَ هَوْامُّكَ قَالَ نَمَمْ لِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ أخلِقْ دَأْسَكَ وَصُمْ لَلا لَهُ آيَٰ إِمَ أَوْاَ طَلِمْ سِيَّةً مَسَا كَيْنَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ مَلْ سَبُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْصَدَقَاتِهِ وَهَى إَطْعَامُ سِيَّةِ مَسَاكَينَ حَرْبَيْنَ أَبُو نُمَيْم حَدَّثُنَا سَيْفُ قَالَ حَدَّثَني مُعِلِهِدُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَة حَمَّدَتُهُ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْدِيّةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ مَّلَا فَقَالَ نُوْ ذيكَ هَوَاتُكَ قُلْتُ نَمَ قَالَ فَاحْلِقَ رَأْسَكَ أَوْقَالَ أَحْلِقَ قَالَ فِيَ تَرَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْبِهِ اَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَىٰ آخِرهَا فَقَالَ النَّيُّ ا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلَا ثَهَّ اكَّالِمِ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَنِنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ الم بنب الإظامام في الفِديّة يضف صاع حرْزُن أبُو الوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ والْأَطْمَامُ الرَّفَعَ بَتَدَأً ۚ ] عَنْ عَبْدِ الرَّشْمَانِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَفْوِل قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ ا نُحِرُةَ دَنِنَى اللهُ عَنْهُ فَسَأَ لَنَّهُ عَنِ الْفِدَيَّةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً قوله مَاكَمَتُ أَرَى ﴾ مُحِلْتُ إلىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَمْلُ يَتَمَا تُرْعَلِي وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ بِشِيمِ الْمِعْنِ أَى الْوَجَمَ بَانَهُ بِكَ مَاآرَى أَوْمَاكُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَاآرَى تَجِدُشْاةً

قوله محزيا بغيرهمزة فياليو ينيةوكشطها فىالفرع وأبتي الياء صورتها منصوبا على أن أن تنصب الجزئين أوخبركان محذوفة اي ورأى ان ذلك يكون مجزيا عناولاييذر محزي بالهمزة والرفع خبر ان" (شارح)

قولديتهافت قلاً أي يتساقط شيئآ فشيئآ (شار - ) قوله ضرق بفتحتين وقدتسكن الراءوهو مكيال معروف بالمدسنة وهوستةعشررطادأ قوله باب الأطمام بالجرعلى الاضائة و لايي ذرباببالتنوس خبره نصف صاع ( خار - )

ما كنت طن الوحيم

أى النسك المذكور فى قوله تعالى ققدية من صيام أو صدقة أونسك (شارح)

فَقُلْتُ لاْفَقَالَ صُمْمُ ثَلاْثَةَ آتَامِم ٱوْ ٱطْعِمْ سِيَّةَ مَسٰا كَينَ لِكُلِّ مِسْكَين نِصْفَ النُّسُكُ شَاآةٌ حَدْثِنَا إِنْ عَنَ أَنْ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ النَّ أَبِي لحِيجٍ عَنْ مُجاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ أَبِي لَيْدِلِي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَ إِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَالَ ٱيُؤْذِيكَ هَوَاتُّكَ قَالَ نَمَرْ فَأَمَرَهُ اَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْخَدَيْنِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ انَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَىٰ طَمَيَمَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّهَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُطْلِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِنَّةٍ اَوْ يُهْدِيَ شَاةً اَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ اَ تَالِم ﴿ وَعَنْ مُحَلَّدِ ابْنِ يُوسُنَ حَدَّثَنَا وَرْفَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيعِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَى لَيْهِ إِنَّ عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرًةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَلَهُ يَسْفُطُ عَلِيْ وَجْهِهِ مِثْلَهُ لَإِسْبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَلاَرَفَتَ حَذَّمْنَا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي خَاذِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلاجِدَالَ فِي الْجِعَ حَدِّينًا مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبي لحازِ مِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيُوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

يِنِم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِ لَمْ سِبُ جَزاهِ الصَّيْدِ وَنَفُوهِ وَقَوْلِ اللهِّ تَعَالَىٰ لاَ تَشْلُوا الصَّيْدَة وَآنَهُمْ خُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ شَتَمِيداً خَزَاهُ مِثْلِ مَاقَتَلَ مِنَ الشَّمِ يَحْتُمُ بِهِ ذَوْا عَدَالِ مِنْتُمْ هَدَياً بالِنَمَ الكَذْبَةِ أَوْكَفَأْرَةُ عَلَمامُ مَسَاكِنَ أَوْعَدَلُ ذَلِكَ عِيما مَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْنِهِ عَقَا اللهُ مُعَلَّمَاكُ وَمَنْ فَاذَ قَبْتُتُمُ اللهِ فِيهُ وَاللهُ عَمْن ذُوانَتْنِيم أَجِلَّ كُمْ صَيْدُ النَّحْر وَعَلمائهُ مُنْاعاً كَمْ وَلِيسَّنْارَةِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْمُ صَيْدُ الْهِ مَا وَمُنْمَ حُرُما وَ أَقْلُوا اللهَ اللّهِ اللّهِ النَّهِ اللّهِ عَلَيْمُ فَيْفُرُونَ ﴿ وَالسَّيْارَةِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْمُ

برفع جزاء من غير شوين وخفض مثل وهذه قراءة نافع وابن كشير و ابن عام وابي جعفر وقراءة الأشترين فجزاء بالرفع منو"نا (شارح)

عَدْلُ مِثْلُ فَإِذَا كُمِيرَتْ عِدْلُ فَهُوَ زَنَةُ ذَٰلِكَ قِيَاماً قِوْاماً يَعْدِلُونَ يَجْمَلُونَعَدْلاّ مَرْنَ مُناذُ بْنُ فَطْالَةَ حَدَّثُنا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتْادَةً قَالَ أَنْطَلَقَ أَنِي عَامَ الْحُدَثِبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَخُدِّثَ النَّبُّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّرَ أَنَّ عَدُوًّا يَفْزُوهُ فَانْطَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَضْحابى يَشْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ فَنَظَرْتُ فَاذِا أَنَا بِحِمَادِ وَحْشِ فَخَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَشْهُ فَأَثْبَيْتُهُ وَاسْتَمَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَمِيْهِ وَخَشْيِنَا أَنْ نُقْتَطَمَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعِهُ فَرَسِي شَأُواً وَٱسْهِرُ شَأُواً فَلَقْبِتُ رَجُلاً مِنْ بَنى غِمَار فِي جَوْفِ اللَّذِلِ قُلْتُ أَيْنَ تَوَكَّتَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُهُ بَّمْهِنَ وَهُو َقَائِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَهْلَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَكَذَلِكَ قَالَ فَى حَدَيثُ ۗ ۚ وَرَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَصَدْتُ خِمَارَ وَحْشِ وَعِنْدى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمُ كُلُوا وَهُمْ نُحْرِمُونَ لَمُ سِبْبُ إِذَا رَأَى الْخُرْ مُونَ صَيْداً فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلالُ حَدَّثُنَا سَعيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا عَلِيُّ مِنْ الْمُبَارَكَ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن أَبِي قَنَادَةً أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدُيْدِيةِ فَأَخْرُمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُخْرَمُ فَأُنبُنا بَعَدُ وَ يَمْيَقَةَ قَنَوَجَّهَمْ أَنْحَوَهُمْ فَبَصْرَ ٱصْحابِي بِجِمَار وَحْشِ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إلىٰ بَعْضِ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَهَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ فَاسْتَعَنَّهُمْ فَأَبُوا اَنْ يُمنُونِي فَأَكُنْا مِنْهُ ثُمَّ لِحَقْتُ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشينَا آنُ نُقْتَطَعَ أَرْقِمُ فَرَسِي شَأُواً وَاسْبِرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقْيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَادٍ فَجَوْفِ اللَّيْل فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَكْثُهُ بَتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّتُقِيا فَلِيَقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱثَّيْنَهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ

إِنَّ ٱصْحَابَكَ ٱرْسَلُوا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْخَشُوا آنْ

قوله بالذبح أى بذبح المحرم وهوأيالذبح غيرا اصد (شارح) قوله غائمته أي حعلته ثابنآ في مكانه لاحراك ىلە (شارح) قولهار فعفرسي بهذا الضطأي اكلف السير الشدىد شأوآ أي تارة وإسربسهولة تارةوفي بعض الاصول ارفع بفتح الهمزة و سكون الراء وفتم الفاء قاله الشارح الباب الذي يل هذا الناب تعهن عنن ماء على ثلاثةأميال من السقيا و هــو على ما في التما موس مثلث الاو"ل مكسورة الهاء والسقيا قرية حامعة بين الحرمين وقائل منالقيلولة أيتركته سعهن وفيعزمهأن مقل بالسقياغادركته فقلت الخ

فيقة موضع بينالحرمين

قدوله فانظرهم أى
انتظرهم وقوله اصدا بهمزة وصل وتشديد الصاد اصله اصتدا من باب الافتصال قلبت الناء صاداً و ادغت الصاد في الصاد

قوله يهنى وفع سوطه ولا بن عساكر فوقع سوطه وهومن كلام الراوى نفسير لما يدل عليه قوله فقالوا لا نستك عليه (شار ح)

قولهالأ ابوقتادة أي لكن إبوقتادة لم يحرم مبتدأ وخبر والجلة في محل النصب على الاستثناء و هذ امما أغفلوه ولا يد ذر عن الكشيهني الآ ابا قتادة بالنصب وهو واضح اه من الشار

يَعْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْ هُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشِ وَ إِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَصْحَابِكُلُوا وَهُمْ تُخرِمُونَ مَا سِبِّ لَا يُمِينُ الْخُرُمُ الْحَلالَ فَقَتْلِ الصَّيْدِ حَلَّمْنَا عَبْدَاللَّهِ إِنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ سَمِمَ أَبا تَثَادَةُ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ أَلْمَدَنَةِ عَلَىٰ ثَلَاثِ ح وَحَدَّثُنَّا عَلَىٰ ثِنُ عَشِيدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُعَمَّدِ عَنْ أَى قَنَادَةً رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْخُرِمُ وَمِنًّا غَيْرُ ٱلْخُومِ فَرَأَ يْتُ ٱصّْحابِي يَرَّاءُونَ شَيْأً فَنَظَرْتُ فَإِذَا جِمَارُ وَحْشِ يَغْي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لا نُعْيُكَ عَلَيْهِ بِنَنْيُ إِنَّا نُحْرِمُونَ فَتَنْاوَلَتُهُ فَأَخَذْنُهُ ثُمَّ آتَيْتُ الْجَارَ مِنْ وَزَاءِ آكَةَ وَمَقَرْتُهُ فَأَنَيْتُ هِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لْاَتَّا كُلُوا فَأَيَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ اَمْامَنَا فَسَأَ لُنُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالٌ قَالَ لَنَا عَمْرُو آذْهَبُوا إلى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْهَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِيمَ عَلَيْنَا هَهُنَّا م بسيت الأيشيرُ الحُرْمُ إلى الصَّيْدِ لِكَيْ يَضْطَادَهُ الْحَالِلُ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوا لَهَ حَدَّثُنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبَ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُاللّه بْنُ أَبِ قَتْادَةً لَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ لَنَّ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًا فَحَرُجُوامَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُوقَنَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ ٱلْجُرِ حَتَّى لَمُنَّقِ فَأَخَذُوا سْاحِلُ الْبَعْرِ فَلَمَّا أَنْصَرَهُوا أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوقَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسيرُونَ إِذْرَأَوْا حُمْرَ وَحْشِ فَحَمَلَ ٱفِوَقَاادَةَ عَلَى الْخُرِ فَمَقَرَ مِنْهَا آثَانًا فَلَا لُوا فَأَكُوا مِن لَجِهْا وَقَالُوا إِنَّا نَأْ كُلُ لَحَمْ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَعَمَلْنَا مَابَقَ مِنْ كَلِمُ الْآنانِ فَلَأَ اتَوَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَخَرُهُما وَقَدْ كَأَنَّ ٱبُوقَنَادَةً لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْشِ فَخَمَلَ عَلَيْهَا ٱبْوقَنَادَةَ فَمَقَرَ مِنْهَا ٱثَانَا فَفَرَلْنَا فَأَكَأَنَا مِنْ كَيْهِا اثُمَّ قُلْنَا ٱنَّا كُلُ كُمْ صَيْدِ وَتَحَنُّ مُحْرِمُونَ خَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ كَمْهَا قَالَ ٱمِنْكُمْ ٱحَدُّ

أَمَرَهُ أَنْ يَحْوِلَ عَلَيْلاَ وْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لا قَالَ فَكُنُوا مَا يَقَ مِنْ لَحَيْها للرسب إِذَا اَهْدَى لِلْمُحْرِمِ عِمَاداً وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ صَدَّرْمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنْبَةَ بْنِ مَسْعُو د عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْفِيِّ ٱ نَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَاراً وَحْشِسيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَكُمَّا رَأْى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ اِللَّا أَمَّا حُرُمُ مَا سِبُ مَا يَقْتُلُ الْخُرُمُ مِنَ الدَّوَاتِ حَ**رُّنَ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مِا لِكُ عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنَ الدَّوَاتِ لَيْسَ عَلَى الْخُرْمِ فِي قَيْلِهِنَّ جُنَاحُ ا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنُ دَيَّارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَذْنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبْوَعَوالْلَهُ عَنْ زَيْدِ بْن جُبَيْر قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّ تَتَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُخْرُمُ حَذْتُنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَٰ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهاب عَنْ سَالِم قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْشَ مِنَ الدَّوَاتِ لأَحَرَجَ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُنَّ النُوْرَاتُ وَالْحِدَاَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْكَاْتُ الْمَقُورُ حَذَيْنًا يَحْيَى بْنُ سَكَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْ وَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنَ الدَّوَابّ كُلَّهُنَّ فَاسِقُ يَشْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَيْمُ الْفُرَاتُ وَالْحِدَأَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَأْبُ الْعَقُورُ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثْنا أَبي حَدَّثَنا الْأَعْمَشُ حَدَّثَى إِبْراهِمُ عَنِ الْاَسْوَدِعَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَعْنُ مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فْغَادِ بِهِنِي إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ وَإِنَّهُ لَيَشُلُوهَا وَ إِنِّي لَا تَلَقَّاها مِن فيهِ وَ إِنَّ فْلهُ لَرَطْتُ بِهَا إِذْ وَتَنْبَ عَلَيْنًا حَيَّةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ آفَتُلُوها فَانْتَدَرْ ثَاهَا

الأنواء وود ان موضان موضان ولاده لم نرده بقتم الدال في الوينيية ومورواية المحدثين في مورواية المحدث عنو لم يردها الفتم وقي المقالمة والمقالمة والمقالمة والمقالمة المقالمة المعدد المعالمة المعالمة المعدد المعالمة المعدد المعالمة المعدد المعالمة المعدد المعالمة المعدد المعالمة المعدد المعالمة المعالمة المعدد المعالمة المعالم

قولدىقتلەن ئىمىالمر، وروى يقتلن بضم او"لە وقع ئالشــــە و سكونرابىد منغىر ھاءانظىر الشارح قوله لايعضد أىلا يقطع (شرح)

إشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَن إَبْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبُورْ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُولِيْسِقُ وَكُمْ ٱشْمَعُهُ ٱمَرَ بِقَتْلِهِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ إِنَّمَا اَرَدْنَا بهٰذَا انَّ مِنَّى مِنَ الْحَرَيْمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْكَيَّةِ بَأْساً لَمِ سِبُ لا يُعْضَدُ شَعِرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدايِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعْضَدُ شَوْكَهُ مُ **حَذْبَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِيسَمِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْعَدَوىّ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْن سَعِمِدِ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُهُوثَ الِيٰ مَكَّهَ ٱلْذُنْ لِي أَيُّهَا الْاَمِيرُ أَحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَمِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أَذُنَّاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَ ٱبْصَرَ نَهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ تَمِدَ اللهُ وَٱ ثَنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُكَّةٌ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحِرَّمُهَااللَّمَاسُ فَلا يَحِلُّ لِامْرِئُ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلاَ يَهْضُدُهِما شَحِيَرَةً فَإِنْ أَحَدُ تَرَخُّصَ لِقِتَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّاللَّهُ ٓ اَذِنَ لِرَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذَنَكِى ساعَةً مِنْ نَهَادٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كُوْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُسَلِّيغِ الشَّاهِدُ الْغَايْبَ فَقِيلَ لِآبِي شُرَيْجِ مَاقَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَغَلَمُ بِذَٰ لِكَ مِنْكَ بِإِأَا شُرَيْجِ إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمِ وَلاَ فَازَّا بِحُرْبَةٍ خُرْبَةٌ بَلِيَةٌ مَرِسِتُ لا يُنفَّرُ صَيْدُ الْحَرَ مِ حَدْثُنَا مُمَّدُّنِ الْمُثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِ حَدَّثَا اللهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبْلُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدى وَإِنَّا أُجِلَّتْ لَى سَاعَةً مِنْ نَهَاد لأيُخْتَارٍ خَلاها وَلا يُعضَدُ شَحِرُها وَلا يُنَقَّنُ صَيْدُها وَلا تُلْتَقَطُ لَقَطَتُنا إلاَّ لِمُعَرِّف وَقَالَ

النَّبَّاسُ إِرَسُولَ اللهِّ إِلاَّ الْإِذْخِيرَ لِصَاغَيْناً وَقُهُو دِيَّا قَالَ اِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَن لَحالِيعَن عِكْرِمَةَ فَالَ هَلْ تَذَدَى مَالاً لِيَّقَلُ صَيْدُها هُوَ أَنْ يُثِيِّيَهُ مِنْ الظِّلَ يُنْزِلُ مَكَانَّهُ

توله ولايعضدبضم النساد ولابی ذر بکسرها (شارح)

تولدخربةبضمالخاء المعجمة وقتحهاكا فيالشارح

قوله لايختلى خلاها أىلابجز ٌ ولا يقلع كلؤها

بُ لَا يَحِلُّ الْقِيْالُ بَمُّكَةً وَقَالَ اَبُوشُرَ بِيحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لاَيْسَفِكُ بِهَا دَمَا حَ**رُنَ عَثَمَانُ أَنْ أَنْ** شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَر مُ عَهْ مَنْصُ عَنْ مُعِاهِدِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّم يَوْمَ ٱفْتَخَ مَّكُهُ لَاهِمِيْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةُ وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هذا بَلْدُ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يُحِلُّ الْقِتْالُ فِيهِ لِلْحَدِ قَسْلِي وَلَمْ يُحِلُّ لِي اللَّ سَاعَةُ مِنْ مَهَادِ فَهُوَ حَرَاثُم بْحُرْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمُ الْقِياْمَةِ لا يُمْضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَّتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يُغْتَلِ خَلاها قَالَالْعَبَّاسُ يَارَسُولَاللَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَايَّهُ لِقَيْنِهُم وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ الآَالاِذْخِرَ لَلِي الْجَالَةِ الْمُصْورِم وَكُوى ابْنُ مُمَرَ أَبْنَهُ وَهُوَ كُمْرُمُ وَيَتَدَاوَى مَالَمُ يَكُنُ فِيهِ طِيتُ حِلْانُ عَلِيُّ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ا قَالَ قَالَ عَمْرُو اَوَّلَ شَيْ سَمِنتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما يَثُولُ ٱخْتَعَبَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَثُمْ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُشَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا حِثْرُتُنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَا سُلَمْانُ بْنُ بلال عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَغْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱخْتَعِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُحْرَمُ بِلَخِي جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ البِبُ تَزْوِيجِ الْخُدُم حَدُّنَا أَبُوالْلُغُيرَةِ عَبْدُالْقُدُّوسِ بْنُ الْحَبَّاجِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ أَبِيرَبايِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُو مُخْرَمُ مَا بِبُ مَا يُنْهَى مِنَ الطَّلِبِ الْمُخْرِم وَالْخُرْمَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ ثَعَنْهُ لا تَلْبَسُ الْخُرْمَةُ ثَوْباً بِوَرْسِ اوْزَعْفران حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّياب في الاخرام فَقْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلات وَلاَ الْعَماتِم

قولهمالم بكن فيهأى فى اندى يتداوى به قوله اول شئ أى او ل مرة (شارح)

(لحى جل ) اسم موضع بين مكة والمدينة الى المدينة افرب التفاز بوزن رمان شئ <sup>يم</sup>ل لليـدين محشى بقطن تلبسها المرأة اللبرد كا في التاموس

قوله وقصت برجل أي كسرت رقبته

مِنَ الْكَعْبَينِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْأً مَسَّهُ زَعْفَرانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَتْنَقِّ الْمُزْأَةُ الْحُرْمَةُ وَلاَ تَلْدَيسِ الْقُقْلَادَيْنِ ﴿ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَعِلُ بْنُ إِبْراهِمَ بْن عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَقَ فِي البِّقَابِ وَالْقُفَّاذَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلاْوَرْسُ وَكَانَ يَقُولُ لْاَ تَتَنَقُّ الْحُرْمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّاذَيْنِ وَقَالَ مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لا تَلَنَّقّب الْمُحْرَمَةُ ﴿ وَتَابَعَهُ لَيْتُ بَنُ أَبِي سُلَيْمِ صَرْضًا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُود عَن الحَكَم عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بَرَجُل مُحْدِمِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أغْسِلُوهُ وَكَفِينُوهُ وَلا تُغَطُّوا رَأَسَهُ وَلا تُقَرَّبُوهُ طيباً فَانَّهُ يُبعَثُ يُهلُّ مُ كِبُ الْإِغْيِسالِ لِلْفُحْرِ م وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْخُرُمُ الْمَأْمَ وَلَمْ يَرَابُنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْساً حِدْنُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْن اَسْلَمَ عَنْ إِبْراهيم بْن عَبْدِاللهِ بْنُ حُنَيْنِ عَنْ أَبِهِ إِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَحْتَلُفا بالْاَ بْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَمْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأَسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَفْسِلُ الْمُوْمُ رَأْسَهُ فَأَ رْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَّاسِ إِلَىٰ أَبِي اَيُّوتَ الْاَنْصَارِيّ فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُ بَنْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُو َيُسْتَرُ بِتَوْبِ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ حُنَيْن اَدْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمَبَّاسِ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِثُمْ فَوَضَعَ آبُوا يُوْبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَالَى رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانَ يَصُتُ عَلَيْسِهِ آصَبُتِ فَصَتَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بهِمَا وَادْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأْ يُنُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ الم بن أنبس الْحُفَيْن لِلْمُخر م إذا كم يُجِدِ النَّمَايُن حَ**دُّنَ**نَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينًا رسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ُ

عَنْهُمٰا قَالَ سَمِيْتُ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمَرَفَاتِ مَنْ لَم يَجِدِ النَّفَايْنِ

فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إذاراً فَلْيَالْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُضْ مَ مَرْسُنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونْسَ حَدَّثُنَا إِثْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْسَالِم عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُيْلٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِا يَلْبَسُ الْخُرُمُ مِنَ البّياب فَقَالَ لأيْلْبَسِ الْقَمْيصَ وَلاَ الْمُمَاتِّحَ وَلاَ السَّراوِ مِلاَحِةِ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلا تَوْباً مَسَّهُ ذُعْفَرانُ وَلاْ وَدْشُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْمِسِ الْخَفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْن مُربِب إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِذَارَ فَلْيَلْبَينِ السَّرَاوِيلَ حَدُّنْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دينَاد عَنْ لِجابِر بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْ مُمَّا قَالَ خَطَبَنَا النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِذَارَ فَلْيَاأَبَس السَّراويل وَمَن لَمْ يَجِدِ النَّعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَلْمِبُ لَبْسِ لَمْنِي السِّيلاجِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْمَدُوَّ لَهِسَ السّيلاحَ وَأَفْتَدَى وَلَمْ يُثَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ حَذُن عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إسْراسِلَ عَنْ أَبِي إسْعَقَ عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْمَرَ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذِي الْقَمْدَةِ فَأَ فِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لأَيْدُخِلُ مَكَّةَ سِلاحاً إِلاَّ فِيالْقِرْابِ مَلْ سِبُ دُخُولِ الْخَرَمُ وَمَكَّةً بَغَيْرِ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ إِنْ عُمَرَ وَ إِنَّمَا أَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ لْجُرَّ وَالْمُمْرَةَ وَلَمْ يَذْ كُنْ لِلْحَطَّالِينَ وَغَيْرِهِمْ **حَدَّنَا مُ**سْلَمُ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا ابْنُ طاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَتَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ ذَاالْحَلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا الْمَاذِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَكُمْمَ هُنَّ لَهُنَّ وَ لِكُلِّ آتَ أَقْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَذَادَ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كَأَنَّ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأْ حَتَى أَهُلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً حَدُنُ عَيْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ أَنْسِ بْن ما لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمُغْفَرُ فَكَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ حَطَل مُتَعَلِّقُ بأَسْتَاد الْكَفْبَةِ فَقَالَ آقَنُلُوهُ للبِبُ إِذَا آخَرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ فَمِصْ وَقَالَ

ذر عن الكشيهني

ممن (شارح)

توله عليه حية جلة اسمية في موضع رفع صفة لرافرة قوله أثرصفرة ولاي القت في نسخة والإي ضفرة بالواو ولاي ذر فيه أثر صفرة أى في الرجل ويروى عليها أثر صفرة أى عليها أثر صفرة أى

عَطَاءُ إِذَا تَطَيِّبَ أَوْلَبِسَ جَاهِلاً أَوْلَاسِيّا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ حَ**رْنَ ا** أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَا هَاَّهُ حَدَّثَا عَطَاءُ قَالَ حَدَّثَى صَفْوانُ بْنُ يَعْلىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُول تُحِتُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ شُرّى عَنْهُ فَقَالَ آصْنَعْ فى عُمْرَ بِكَ مَاتَضَنَعُ فِي حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُل يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلُهُ النَّيْصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِمِبُ الْمُخْرِمِ يَمُوتُ بِمَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّنِي عَنْهُ بَقِيَّةُ أَلْجَةً صِرْتِهَا سَلَمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرو ابْن ديناد عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ واقِفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَمَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَنْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْمَصَنْهُ فَقَالَ النَّهُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسْلَمَ أَغْسِلُوهُ عِلْهِ وَسِيدْدِ وَكَيْنُوهُ فَي ثَوْ بَين أوقال تَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَدِّرُ وا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَيِّطُوهُ فَإِنَّ اللهِّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُلَتِي **حَدْثُ ال**سُلَمْانُ انْ حَرْب حَدَّ ثَنا مُمَّادُ عَنَّ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَن دَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْقَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُومُ بِمَاءٍ وَسِــدْر وَكَيْنُهُ وَهُ فِي تَوْ مَنْ وَلاَّ تُبِسُّوهُ طبباً وَلا تُخَيِّرُ وارَأْسَهُ وَلاَ تُحَيِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبَعَثُهُ مُ سُنَّةِ الْخُرِمِ إِذَا مَاتَ مِثْرُمُنَا يَعْقُوبُ بَنَ إ بْرَاهِيمَ حَدَّ ثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا ٱبْوِ بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبَّالِس رَضِيَ اللهُ عَهُما اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ فَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرَمُ فَأَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْسِلُوهُ بِما ي وَسِيدْر وَكَفِّينُوهُ فَي تَوْبَيْهِ وَلا تُمَسُّوهُ بطب وَلاْ تُخَيِّدُ وارَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبغَثُ يَوْمَ الْقِيْامَةِ مُلَبِّياً بِلِمِسبُ الْجِحَّ وَالنُّذُور عَن الْمَيَّت وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَن الْمَرْأَةِ حِ**رْن**َ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ آمْرَأَةً مِنْ

أفس كلهاعفالاً أن الراوى علنا قل المنافقة بعنى أن الراحهات لحرت عنق الراحهات لحرت عنق المهامين وقع عنها الاسلس في الاول ون المس في الاول وبالكس في كالا الماسين كافي الشارح وبالرحل في كالا والرحل بالجراء الموضين كافي الشارح وبالرحل بالجراء الوضم كافي الشارح وبالرخم كافي الشارح

وقص و أوقص و

جُهَيْنَةَ لِحاءَتْ اِلِىَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ أَتِي نَذَرَتْ اَنْ تَخْجّ فَلَمْ تَخْجّ حَتَّى مَانَتْ أَفَا ثُحُةٌ عَنْهَا قَالَ نَمَ مُحْجَى عَنْهَا أَدَأْ يْتِ لَوْكَانَ عَلِيْ أُمِّكِ هَيْنُ ٱكُنْت قَاضِيَةً أَقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِأَلْوَفَاءِ مَل سِبُ الْجِيِّحَ عَمَّنْ لا يَسْتَطيمُ الشُّبُوتَ على الرِّحِلةِ حَدُّن أَبُوعاصِم عَن ابْن جُرَيْجٍ عَن ابْن شِيهابِ عَن سُلَيْانَ بْن يَسَادِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَن الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُم أَنَّ أَمْرَأَةٌ ح حَدَّثُنَا مُوسَى ا بْنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُالْعَرْ مْ بْنُ أَبِي سَلِّمَةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَمَالَ بْن يَسَار عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِجاءَت آمْرَأَةُ مِنْ خَشْمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَارَسُــولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبادِهِ فِي الْجِعَ ٱدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَا كَبيراً لأيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوىَ عَلِيَ الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضى عَنْهُ أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَهُمْ للبِ حَيِّ الْمَرْأَةِ عَن الرَّجُلِ حَدُّن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مالِكِ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ الْفَضْلُ وَد مف النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَاهِ آمْرَأَةٌ مِنْ خَنْمَ جَعَلَ الْفَضْلُ يَنْفُلُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرَ مَضَةَ اللهِ أَذَرَكَتْ أَنِي شَخَا كَبِيراً لا يَثْبُتُ عَلِي الرَّاحِلَةِ أَفَأُحُجُ عَنْهُ قَالَ نَمْ وَذٰلِكَ فَيَحَبَّةِ الْوَدَاعِ لَلْمِبُ حَجِّ الصِّنيانِ حَذُننَ أَبُوالتُّمْانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْءَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي أَوْقَدَّمَنِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّقُل مِنْ جَمْعِ بَلَيْل حَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَمَّا ابْنُ أَخِي ابْن شِهاب عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ ٱقْبَلْتُ وَقَدْنَا هَنْتُ ٱلْحُلْمَ ٱسيرُ عَلَىٰ ٱثَانِ لِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ يُصَلِّى بِنِّي حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّل ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ يُونُسُ

قوله قاضية أىذلك الدس عنها وللحموى والمستملي قاضيته بضمير المفعول وقولماقضوا اللمأى حق الله (شارح)

قولمأن امرأة وجد في بعض النسخ زيادة قالت قبسل علامة التحويل وزيادة الواو بعدها

قوله فى الثقلأى فى آلات السفرومتاعه وقولهمن جعأى من المزدلفة

قوله و قد ناهزت الحمائية الربت البلوغ قوله فرتست أى الاتان وهى الانتى من الحمر جعلت ترتع أى تأكل من نبات الارض

عَن!نِن شِهابِ بِمِنَّى فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ ح**َرْنَنَ** عَبْدُالرَّخْمَن بْن ونُسَ حَدَّثُنَا ابْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْن يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِيمَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَا نَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ح**َدُنْنَ** عَمْرُو بْنُ ذُرْادَةَ أَخْبَرَنَا الفّالِيمُ بْنُ مَا لِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ ابْن يَزيدَ وَكَاٰنَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِى ثَقَلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَلْ بِبُ حَجِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِى اَحْمَدُ بْنُ تَحَمَّدُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَسِهِ عَنْجَدِّهِ اَذِنْ تُمَرَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِاَزْوْاجِ النَّيِّي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهٰا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُفْأَنَ بْنَ عَقَانَ وَعَبْدَ الرَّخْنِ حَرْمَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيثُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَّا عَالِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يارَسُولَاللَّهِ ٱلا نَفْزُو وَنُجاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكُنَّ ٱحْسَنُ الْجِهَادُ وَأَجْمُلُهُ الْحَجُّ حَجُّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَالِيْمَةُ فَلا اَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْسَمِمْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ حَ**رُبُنُ** اَبُوالتُهُمَان حَدَّثَنَا حَلَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْر و عَنْأَبِي مَعْبَدِ مَوْلِيَ ابْنِ عَبَّاسِ عَايْابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْاَتَسَافِي الْمَرَأَةُ إِلاَّمَعَ ذِي تَحْرَمِ وَلاْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا رَجُلُ اِلاَّ وَمَمَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَ أَنَّى تُرِيدُ الْجُرَّ السال فَقْالَ آخْرُجُ مَمَهَا ۚ حَ**رُنَنَ** عَبْدَانُ أَخَبَرَا يَزِيدْ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حَبيثِ الْمُغَرِّرُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَٱدْجَعَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّم مِنْ حَجَّتِيهِ قَالَ لِأُ مّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مِامَنَعَكِ مِنَ الْجِحَّ قَالَتْ أَبُوفُلان تَعْنى زَوْجَهَا حَجَّ عَلِيٰ اَحَدِهِمْ وَالْآخَرُ يَسْقِ اَرْضاً لَنَا قَالَ فَإِنَّ غُمْرَةً فِى زَمَضَانَ تَفْضَى حَجَّةً مَعِي رَوْاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْعَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرْبِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ لِحَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَنَ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّمْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَزَعَةً مَوْلَى

قولدألانغزو ونجاهد و ىروىألاننزو أو قوله لكن مذاالضبط وبلفظ الاستدراك مشدّداً ومخففاً مع انصباحسن ورفعه

الضمير يعـودعلى الناضحين المذكورين فىالرواية الاحرى المتقــدمة وقوله و الآخرأىوالناضيم

قولدحج على احدهما

زياد قَالَ سَمِمْتُ اَبَاسَميدِ وَقَدْغَرْا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَىْ عَشْ غَرْوَةٌ قَالَ أَدْبَعُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْقَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَن لِّنِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَجِنْنَى وَآنَفَنْنِي اَنْ لاَتَّسَافِرَ اَمْرَأَةٌ مَسيرَةَ يَوْمَيْن لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْذُوعَوْمَ وَلاْحَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحِي وَلاْصَلاَةَ بَعْدَصَلاَ تَيْن بَعْدَالْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَتْشَدُّ الرَّحَالُ إلاَّ إلىٰ ثَلاثَةِ مَسَاحِدَ مَسْعِدِ الْحُرَامِ وَمَسْعِدِي وَمَسْعِدِ الْأَقْضِي مُلْرِسِبُ مَنْ نَذَرَ المُشَى إلى الكَنبَةِ حَدُن ابنُ سَلامٍ أَخْبَرَنَا الْفُزاديُ عَن حَمْدِ الطُّويلِ قَالَ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى شَيْخاً يُهَا ذى بَنْ أَبْنَيْهِ قَالَ مَا إِلْ هَذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَهْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ءَنْ تَعْذَ س هذا نَفْسَهُ لَغَنَّ [ اَمَرَهُ اَنْ يَرَكَبَ حَدُّمْنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ اَنَّ اَبْنَ جُرَيْحِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي اَيُّوبَ اَنَّ يَزِيدُ بْنَ أَلِي حَبيبِ أَخْبَرَهُ اَنَّ ٱبَاانْخَيْر حَدَّثَهُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْثِييَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَٱمَرَ شَي أَنْ اَسْنَقْتِي هَٰمَا النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْشِ وَلْتَرَكَتْ قَالَ وَكَانَ أَبُوا لَكُيْرِ لاَيُفَادِقُ عُقْبَةً حَدْثُنَا اَبُوعَاصِم عَن ابْن جُرَيْج عَنْ يَخْيَ بْنِ أَيُّوْتَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَنْى الْخَيْرِ عَنِ عُقْبَةً فَذَكَرَ الْخَدِيثَ مَلِ سيسُ حَرَمِ الْمَدَيَةِ حَدُثُنَا اَبُوالتُّمُانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا غَاصِمُ اَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ الْاَحْوَلُ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدينَةُ حَرَهُ مِنْ كَذَا إِلَىٰ كَذَا لَا يُقْطَعُ شَحِيُ هَا وَلا نُحْدَثُ فَهَا حَدَثُ مَنْ أَحْدَثَ فَهَا حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَنَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلاَّئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ حَ**دُثَنَا** ٱبُومَعْمَر حَدَّثَنَّا عَبْدُ الوادث عَنْ أَبِي النَّيَّاجِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِيمَ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَنَةَ وَاَمَرَ مِبنَاءِ الْمُسْعِدِ فَقَالَ مِا تِنِي النَّجْارِ ثَامِينُو فِي فَقَالُوا لأَنظَلُكُ تَمَنَّهُ إِلاَّ إِلِيَ اللَّهِ

قوله محمد ثهن و للكشميهني أخذتهن ( شار ح ) قبوله آنقنني أي أفرحنني كامرآ قولهولاصوم يومين قال الشارح صوم اسملاو يومين خبره أىلاصوم فيهذس الىومىن وبجوز أن يكمون صوم مضافآ الى ىومىن والتقدىر لاصوم نومین ثابت أومثهروع اه قوله عادي بين الميه أي عشى بينهمامعتمداً عليهما

قوله والإمحدث فيها حدث أي لايمل فيها عمل مخالف (شارس) للكتاب والمستة قوله المنسوق أي بايفوق إلى المنظوب بذا الشبط بالمغرب بذا الشبط بقع حربة و روى

قوله قبلة المستجدأ ي في جهتها ( شارح )

قوله لابق المنشة تثبية لابقوه عالمرة تثبية لابقوه عالمرة اللججارة السودوالمدينة مايين حريبة الحذي غربية (شارح) عائر جبل بالمدينة وله أو اوي عداة ولد والوي عداة والمدينة المدينة ولم أو اوي عداة المدينة المد

أى نصر جائياً و آواه وأجاره من خصمه (شارح) قال في القياموس

قال فى القــاموس الصرف فى الحديث التوبةوالعدلالفدية ومعنى الاخفار نقض العهد

قوله باللدية طابة بالاصافة وطابة متداً خبره محدوف اى من أسمائها طابة وفي نسخة باب بالتنوين فابعده مبتدأ وخبر أفاده الشازح

قولەماذىرىھا ئىما أفزعتها ونفرتهاوكنى. بذلك عن عدم صيدها (شارح) قِيْلَةَ الْمُسْجِدِ حِرْثُنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَى أَخِي عَنْ سُلُمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهْ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ مَا تَبْنَ لَا بَتَى الْمَدينَةِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَاتَّى النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حٰارثَةَ فَقَالَ اَرَاكُمْ لِإِبَى حٰارثَةَ قَدْ جَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَتْثُم فيهِ حِزْنا لَهُ مُلَدُ بْنُ بِسَلَّادِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّهْ وحَدَّثَا اسْفَيانُ عَنِ الْاعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْ ۚ الأ كثابُ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَنَّةُ حَرَّمُ مَا بَنَ غَائِرِ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فَهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُعْدِثًا فَمَايَهِ لَشَةُ اللهِ وَالْمَلا يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ لَا نُقْبًا مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدَلُ وَقَالَ ذَمَّةُ الْسُلِينَ وَاحِدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَمَلَيْهِ لَلْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْعَمِينَ لاَيْقَبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بَغَيْرِ إِذْنِ مَوْالِيهِ فَمَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَّ يَكُمَّ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَأَعَدُلُ قَالَ أَنُوعَيْدِ اللهِ عَدُلُ فِدَاءُ مَلِ سِبُ فَضَلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ حِزْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفُ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَاك سَعِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ كَفَنْهُ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرْى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهَىَ الْمَدِيَّةُ تَنْق الثَّاسَ كَمَا يَنْ فِي الْكَيْرُ خَبَتَ الْحَديدِ مَلِبُ الْمُدينَةِ طَابَةُ وَرُزُنَ لَحَالِدُ إِنْ تَخْلِدِ حَدَّمَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُ وبْنُ يَحْلِي عَنْ عَبَّاسِ بْن سَهْل بْن سَعْدِ عَنْ آبِي حَمَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَمَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ لَمِ بِ لَا بَتَى الْمَدَسَةِ حَدُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفْ أَخْبَرُنَا مَا لِكٌ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبْاءَ بِالْمَدِينَةِ تَزْتَعُ ماذَعَنَّ ثُها قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَيْنَ لا بَنَّيْهَا حَرَاثُم للمِبْ مَنْ دَغِبَ عَن

قوله الاّ العواف باسـقاط الياء أى الطوالب الاقوات و قوله ينعقان أى يصحان

قوله يبسسون أى يسوقون دواجم الى المدينة سوقاً. ليناً

قولدیأرز أی ینضم و مجتمع بعضدالی بعض فیها (شارح)

الْمُدَنَةِ حِزْرُينَ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ أَنَّ ٱبْاهْمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَثُو كُونَ الْمَدَنَةَ عَلِى خَيْرِ مَا كَأْنَتْ لَا يَفْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ يُرِيدُ عَوَافِيَ البِسَّبَاعِ وَالتَّلَيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ يُريدَانِ الْمَدينَةَ يَنْفِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَةَ الْوَدَامِ خَرَّا عَلَىٰ وُجُوهِهِمَا ح**رْزُن** عَنْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الزُّ بَعْرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْكِينَ فَيَأْتَى قَوْمٌ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بأَهْلِيهُم وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدَنَــُةُ خَيْرٌ لَمُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتُحُ الشَّامُ فَيَأْتَى قَوْمٌ يَبُشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ إِ أَهْلِمُمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَـةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَوُنَ وَتُفْتَحُ الْعِراقُ فَيَأْتَى قَوْمُ يَبْشُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِإِهْلِيمِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرُكُمْمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ابْنُ عِياضِ قَالَ حَدَّثَى غَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الايمانَ لَيَّادِذُ إِلَى الْمَدِينَةِ كُمَا تَأْدِذُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِها الْمِسِبُ إِنْهِم مَنْ كَادَ اهْلَ الْمُدِينَةِ حَدُن حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْت أَخْبَرْنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأ يكيدُ أَهْلَ الْمَدينَةِ أَحَدُ الآاهُاعَ كَمَا يَهُاعُ اللَّهُ فِي اللَّهِ مَلْ سِبُ آطَّامِ الْمَدينَةِ حَدُّنا عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ اللَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَطُهم مِنْ آطَام الْمَدَسَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّى لَا زَى مَوَاقِعُ الْفِيَّن خِلالَ بُيُو يَتُكُم كَمُواقِع الْقَطْرُ ﴿ تَابَعَهُ مَنْمَرُ وَسُأَمَانُ بَنُ كَثِيرِ عَنِ الرُّهْمِيتِي مَا سِبَ لَا يَدْخُلُ

قولهعلى أنقاب المدسة أىعلىمداخاهاوهي انوابهما وفوهات طرقهاجع نقب بفتح فسكون وكذلك النقاب

الدُّ جَالُ الْمَدَنَةَ حَدُّننَ عَبْدُ الْمَرْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَلِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لْا يَدْخُلُ الْمَدَيْنَةَ رُعْتُ الْمَسْجِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَيْذِ سَنِعَةُ أَفِرابِ عَلَى كُلِّ إلب مَلَكَانَ حَدُنُ السَّمُمِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ نُعَيْم ثنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُورِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ انْقاب الْمَدَنَّةِ مَلْأِنَّكَةُ لَايَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ حِ**رْنَا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا | الْوَلِيدُ حَدَّثُنَا ٱبْوَعْمُرُ و حَدَّثُنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النُّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلِدِ الإُّسَيَطَوُّهُ الدَّيْبِالُ الأُمَنَّكَةَ وَالْمَدَسَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا تَقْتُ إِلا عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافَينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَوْجُف الْمَدنَّةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَيُخْرِبُ اللهُ كُلَّ كَافِر وَمُنَافِق **حَدْنَنا** يَخْبَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْءُهَيْل عَن إِنْ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنَى غَيَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُعُنَّهَ أَنَّ ٱبْاسَمِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيثًا طَويلًا عَنِ الدَّبَّال فَكَانَ فيها حَدَّثُنا بِهِ أَنْ قَالَ يَا تِي الدَّبَّالِ وَهُوَ نَحَرَّتُم عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقْابَ الْمَدينَةِ يَنْزِلُ بَعْضَ السِيّائِجِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَيَخْرُمُجِ الِيُسِهِ ۗ السباخ جع سِخة يَوْمَئِذِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْمِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَادُ أَنَّكَ الدَّجْالُ الّذي 🌡 وهمىالارض تعلوها حَدَّثُنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّشَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلَ نَشُكُّونَ فِيالْاَمْرِ فَيَقُولُونَ لاْفَيَقَتْلُهُ ثُمَّ يُخِيهِ فَيَقُولُ حينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ آقتُلُهُ فَلا يُسَلَّظُ عَلَيْهِ مَا رَسِبُ الْمَدينَةُ تَنْنِي الْمَبَتَ حَذَرُنا حَمْرُونِنُ عَبَّاسِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الرَّ عَن حَدَّثُنَا سُفْيانُ عَنْ مُحَمَّدِ بن الْلُّهَكَدِدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ آغرابيُّ إلىَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَم ۚ فَبَايَعَهُ عَلَىَ الْاِسْلَامِ فَجَاءً مِنّ الْغَدِ مَحْمُوماً فَقَالَ اَقِلْنِي فَأَلِي ثَلَاثَ مِرْارِ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَتَهُا وَيَنْصَعُ طَلِيّتِهَا

الملوحة ولاتكاد تنبت شيئاً (شاري)

حَدُّننَا سَلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَا شُعْبَة عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِت عَنْ عَبْدِاللهِ بْن يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّآخَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أُحُدِ رَجَعَ نَاشَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقَنُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَأَلَكُمْ فِي ٱلْمُنْاقِقِينَ فِتَكَيْنِ وَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَنْنِي الرَّجَالَ كَمَا كَتَنْنِي النَّادُ خَيِتَ الْحَدِيدِ لِمُرْبُ صَرْبُنَ عَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَلَّدِ حَدَّثَنَا وَهْمُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَي سَمِعْتُ يُونُسَ عَن إِنْ شِهابِ عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْ أَسِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ آجْعَلْ بِالْمَدينَةِ ضِعْفَى مَاجَعَلْتَ بَمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ﴿ تَاتَعَهُ عَمْانَ مِنْ عُمْرَ عَنْ يُونُسَ حِدْثِنَا فَتَيْسَةُ حَدَّمَنَا إِسْمُعِلْ مِنْ جَعْفَر عَنْ مُعَيْد عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَنَظَرَ إِلَىٰ جُدُرَاتِ ٱلْمَدَنَـةِ ٱوْضَعَ رَاحِلْتَهُ وَإِنْ كَاٰنَ عَلَىٰ دَابَّةِ حَرَّكُهَا مِنْ حُبّها المب كَرْاهِية النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمُدينَة حَدَّثُ ابْنُ سَلام أَخْبَرَ فَاالْفَزَادِيُّ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَدَادَ بَنُوسَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّ لُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمُسْجِدِ فَكُرهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمُدينَةُ وَقَالَ إِبَى سَلَّةَ اللَّغَنَّسِهُ نَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا مَلْ بِ مِنْ مُسَدَّدُ عَنْ يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَني خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عْن عَنْ حَفْصِ بْن عاصِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَنَ بَيْتي وَمِنْبَرى دَوْضَةُ مِنْ دِياضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَىٰ حَوْضَى حِرْنَ عَبِيْدُ بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا اَبُواسْامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْ الْآلَتَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَنَةَ وُعِكَ اَبُوبَكْر وَبِلالٌ فَكَانَ ٱبُوبَكْر إِذَا اَخَذَتُهُ الْحُيِّي يَقُولُ

> كُلُّ أَمْرِئَ مُصَبُّخُ فِي أَهْلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ أَدْنِّي مِنْ شِرَالَتُهُ نَعْلِهِ وَكَاٰنَ بِلالِّ اِذَا ٱقْلَعَرَعَنْهُ ٱلْحَتَّىٰ يَرْفَعُرُ عَقيرَتَهُ يَقُولُ

ٱلْاَلَيْتَ شِعْرِيهَمْلُ اَبِيَّانَّ لَيْلَةً ۞ بِوَادٍ وَجَوْلِي اِذْخِرْ وُجَلِيلُ

قوله وعك أي حيّ قولداذا اقله أى كفّ قولەعتىرتە أىصوتە ( شار س

وَهَلْ اَردَنْ يَوْماً مِيْاهَ خَجَنَّةٍ ۞ وَهَلْ يَبْدُونْ لَى شَامَةُ وَطَفَيلُ

قَالَ اللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْمَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعُثْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَأُمِّيَّةً بْنَ خَلَفَكُما أَخْرَجُونا مِنْ أَرْضِنَا إِلَىٰ أَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْمَدَسَةَ كُنُتُنَا مَكَّمَةَ أَوْ اَشَدَّ اللَّهِيمَ بِاللَّهُ لَنَا فِصَاعِنَا وَفِي مُدِّيًّا وَصَحِّحُهَا لَنَا وَآنْقُلُ خُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدَنِيَةَ وَهْيَ اوْبَأَ اَرْضِ اللَّهِ قَالَتْ فَكَانَ بُظِّمَانُ

يَخِرى نَجُلاً تَنتَى مَاءً آجَنَا حِلْانِنَا يَخِنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَااللَّيْثُ عَنْ لِحَالِدِ بْن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلْأَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ تَعْهُ قَالَ اللَّهُمَّ .

أَرْزُقْنِي شَهَادَةً في سَبِيلِكَ وَأَجْعَلْ مَوْتَى فِي بَلِدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ ذُرَيْمِ عَنْ رَوْحِ بْنِ القَالِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ خَوَهُ وَقَالَ هِشَامُ عَنْ زَيْدِعَنْ أَبِيهِ

عَنْ حَفْضَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

~ ﷺ سكتاب الصوم ﴿ إسم الله الرحمن الرحيم ﴾.

لمِ سِبُ وُجُوبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّينَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حَدُمْنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إِنَّ أغرابيًّا بِهَاءَ إِلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَا يُرَالرَّأْسِ فَقَالَ يَادَسُولَ اللهِ أَخْدِ فِي مَاذًا وَرَضَ اللهُ عَلَمَ مِنَ الصَّلاةِ فَقَالَ الصَّلَواتُ الْخَسُ إِلاَّ أَنْ تَطَاوَعَ شَيْأً فَقَالَ أَخْبِرْ نِي مَافَوَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَــْيَأً فَقْالَ أَخْبِرْ فِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاءِ فَقَالَ فَأَخْبَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّحْدَقَ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَائِيمِ الْإِسْلامِ قَالَ وَالَّذِي آكُرُمَكَ لا أَتَطَوَّءُ شَيْأً وَلا أَنْقُصُ مِتْافَرَضَ اللهُ عَلَىَّ شَيْأً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلِحَ إِنْ صَدَقَ ٱوْ دَخِلَ ٱلْجَنَّةَ ۖ ﴿ فَرْضَ الْم

مجدة بفتح الميمو كسرها وفتع آلجيم والنون المشددة موضعو شامة وطفيل حيلان كا أن الاذخر والحلمل نبتان ومعنى سدو يظهر

قوله فكان بطحان الخ يعنىأن هذاالوادي کان مجری فیه الماء المتغيرالذي من شأنه حدوث الامراض عنه باذنه تعالى

قولهالصلوات الخمير أشار الشارح اليانه الرفع خبر مبتــدأ ذر الصلوات الخش بالنصب تتقدير

قوله فقال فأخسره ويروى قال فأحبره كما في الشارح

إِنْ صَدَقَ حِنْرُنُ مُسَدَّدُ دُحَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَمِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُو رَاءَ وَاَمَرَ بِصِيامِهِ فَلَأْ فُرضَ رَمَضَانُ ثُرِكَ وَكَانَ عَنَدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إلاَّ أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ حَرَّمُنَ قَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَة آخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشاً كَأَنْتُ تَصُومُ يَوْمَ عَائِشُورِناءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيامِهِ حَتَّى فُرضَ رَمَضَانُ وَقَالَ يَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن شَاءَ فَلْيَصُمُهُ وَمَن شَاءًا فَطَلَّ مَا بِسَبْ فَصْلَ ٱلْضَّوْمِ حَدُّنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنْادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَدُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفَفُ وَلا يَجْهَلْ وَ إِنْ ٱمْرُوُّ قَالَلَهُ أَوْسَائَكُهُ فَلْيَقُلُ إِنَّى صَائِمٌ مَنَّ نَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ خَلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعْلَمَهُ وَشَرْابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلى العَيِيامُ لَى وَا نَا آخِرَى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِمَشْرِ امْثَالِمًا لَا سِبُ الصَّوْمُ كَلَّارَةُ وْرُسُ عَا يُن عَبْدِ اللهِ عَدَّمُنا سَفْيان حَدَّمُنا جامِعٌ عَن أَبِي وَالْ عَنْ حُدَيْفَة قَالَ قَالَ عُمَرُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُدَيْقَةُ أَنَا سَمِشُهُ يَقُولُ قِنْنَةُ الرَّجُلِ فَاهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَادِهِ ثُكَرِّقُرُ هَاالصَّلاةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ اَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّا اَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمْوُجُ كَمَا يَمُوجُ الجَمْرُ قَالَ حْذَيْفَةُ وَإِنَّا دُونَ ذِيكَ بِابًا مُغَلَّقاً قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يَكْسَرُ قَالَ لِيَكْسَرُ قَالَ ذَاكَ آخِدَرُ أنَّ لا يُغْلَقَ إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ فَقُلْنَا لِلسَّمْرُوقِ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَغْلَمُ مَن الْبالِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَتَمْ كَا يَفِكُمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ مَرْبُ الرَّيْنَ الرَّيْنَ عَدْمُنَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثِي ٱبْوَحَادِم عَنْسَهُلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِأَبَّا يُقَالُ لَهُ الرَّايَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِأَيَدْخُلُّ مِنَّهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ

قوله يرفث بالمثلثة. و يتليث الفداء أى لا يفعش الصائم في الكلام (ولايجهل) أى لا يفصل فعل الجهال كالصماح والسخرية (شرح)

تولدليس أسأل عن ذه بهدا الضبط قال الشارح ويجوز فيا الأختلاس والسكون والاشباع واسم ليس ضعر الشان إه

قوله باب بالاضافة ولافي ذرّ بالتنوين قاله الشارح فيكون الزيان مرفوعاً وهو تقبيض المطشان وهنا قولەزوجىنأى النىن مىزأى ئور كانوقد جاء مفسراً بعيرين شاتىن جارين در همين كا في انشار ح

قولدواسعآأى جائزأ

تولد فتحت حكدًا بالتحفيف و روى تشديدالناء كأ قاده الشارحدًا في الأولؤ وقال في الثاني أعنى ولد فتحت ابواب السماء تشديد الثام ويحوز تخفيفها اه

لأيَدْ خُلُمِنْهُ اَحَدُ غَيْرُهُمْ فَإِذَادَخُلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْمِنْهُ آحَدُ ۖ صَرَّبَ ۖ إبْرَاهِيمُ ابْنُ ٱلْمُنْذِر قَالَ حَدَّثَنَى مَعْنُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنابْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَهَ وَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن في سَعِيلِ اللهِ تُودي مِنْ أَبُوابِ الْجَلَّةِ بِإَعَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَنْ كَأَنَ مِنَ آهُلِ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ البِ الصَّلاةِ وَمَنْ كَأْنَ مِنْ آهُلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ الب الْجِهَادِ وَمَنْ كَأْنَ مِنْ آهَلِ الصِّياْمِ دُعِيَ مِنْ إِلْ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَأْنَ مِنْ آهَل الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ إلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُر ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بأَبِي أَنْتَ وَأَتَّى يَادَسُولَ اللهُ مَاعَلِيٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُّودَةٍ فَهَلْ يُدْنَى اَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا فَقَالَ نَعَمْ وَأَ رْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَا كِبِ مَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْشَهُرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى ذٰلِكَ كُلَّهُ وَاسِعاً وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَابَمَ رَمَضَانَ وَقَالَ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ حَدْثُنُ قُتَيْبَةُ حَدَّثُنَا إسْمُمِلُ ابْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِهَا وَمَضَانُ فَيْحَتْ أَبْوَابُ الْجَلَّةِ حَدُّمُنا يختى بْنُ كِكَيْرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَتْمَا عِن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِي أَنْسِ مَوْلَى بِييِّنَ أَنَّ ٱبَانُهُ حَدَّثُهُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبْأَهُمَ يُرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَيْحَتْ أَفِوابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَفِواكَ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ حِرْثُ لَا يَحْنَى نِنُ أَبِكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي الَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبِرَ في سَالُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَ يَثُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَ يُثُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُرَّ عَلَيْتُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّذِيثَ حَدَّثَى عُقَيْلٌ وَيُونِّشُ لِحِلال رَمَضَانُ ﴿ مَنْ صَامَ وَمَصَانَ اهَانًا وَآخِيسَامًا وَنِيَّةً وَقَالَتْ عَالِيَّتُهُ وَمِي اللَّهُ مُمَّنَّا نِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُبَعَثُونَ عَلَى بِيَأْتِينِهُ حَدَّثُمُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْدَاهِيمَ

حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثُنا يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّجِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْمَانَّا وَآخْتِسَالًا غُفِرَ لَهُ ماتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيهِ وَمَنْ طَامَ رَمَٰطَانَ الهَانَا وَآحْتِسَاباً غَهِرَ لَهُ مَا تَقَابَّمُ مِنْ ذَنْبهِ مَلْمِب آَجْوَدُ مَا كَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْكُونُ فَى رَمَضَانَ حَ**دُنْنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهْابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللّهِ بْن عْشَةَ أَنَّ انْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَجْوَهَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَاٰنَ اَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَاٰنَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْنَاةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَمْرِضُ عَلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَالِنَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلائُمُ كَأَنَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ بُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّور وَ الْكَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ حَذْمُنا آدُمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثُنَا بْنُ أَبِي ذَلْ حَدَّثُنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَٱلْعَمَلَ. بِهِ فَلَيْسَ بِلَذِ خَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعْامَهُ وَشَرَابَهُ لِلْمِبِ هَلْ يَقُولُ إِنَّى صَائِمُ إِذَا شُبِّمَ ﴿ وَأَرْنَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُنَ عَنَابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَالُهُ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِمَ ٱبْاهْسَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلَ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصِّيامُ فَإِنَّهُ لَى وَٱنَا ٱخِزى بِهِ وَالصِّياْمُ خِنَّةٌ وَ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ صَوْمٍ ٱحَدِيمٌ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَضُفُ فَإِنْ سَابَّهُ آحَدُ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي آمْرُو صَائِحٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُمَّدِّ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَثَّانِ يَفْرَحُهُمَّا إِذَا ٱفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَو رَ بِصَوْمِهِ مَا بِ الطَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْمُزُوبَةَ حَدَّمْنَا عَبْدانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا آنَا آمشي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ

قوله وكان أجـود مايكون مامصدرية أى أجود اكوانه يكونڧرمضان (بشارح)

قولة جنة أىوقاية وقوله ولايصفبأى لايضمح ولا يخاسم

العزب منلازوج له والاسم العزبة والعزوبة قوله وحاءبكسر الواو والمد أىقاطع للشهوة (شارح)

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَايَّهُ ٱغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَلَيْهِ بالصَّوْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ لَمُ سِبُ قَوْلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأْيُتُمُ الْحِلالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَ يُثُوهُ فَأَ فَطِرُ واوَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَطَى آبَاالْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكِّم حَدُننا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ نَا فِيم عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لْأَنْصُهُ مُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلْأَلَ وَلاْ تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْتُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ حَرْثُنَ عَيْدُ اللهُ بنُ مُسْلَمَةً حَدَّثُنا ما لِكُ عَنْ عَبْدِ الله بن دينار عَنْ عَبْدِ الله بن غُمَرَ رَ ضِيَاللَّهُ عَنْهُمُما اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ يَسْمُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَثَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كَيْلُوا الْبِيَّدَةَ ثَلاْنِينَ حَدْمِنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ شَحَيْمِ قَالْ سَمِمْتُ ابْنَ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّتَىٰ صَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِئةِ | حَدُرُنُ آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا أَنْحَدَّنِ وَياد قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُمَ زَرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ ۖ أَوْقَالَ قَالَ ٱبْوَالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْ يَيْهِ وَٱفْطِرُوا لِرُوْيَيْهِ فَإِنْ غُيَّ عَلَيْكُمْ فَأَ كَمِلُوا عِدَّةَ شَـعْبَانَ ثَلاثَينَ ۗ قوله عي بدا الصبط حَدْثُنَا ٱبُوهَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْقٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْن عَبْدِ الرَّسْمَانِ عَنْ أَيِّم سَكَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَىٰ مِنْ نِسَائِهِ ۗ كَافَى الشارح ۗ شَهْرًا ۚ فَلَمَّا مَطْى تِسْمَةُ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا اَوْدَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ ﴿ لْاَتَذْخُلَ شَهْراً قَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً حِلْزِنَ عَبْدُ ۗ عَلَيْنَ (هَارَح) الْعَدْ يَرْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا سُلَمُانُ بْنُ بِلالْ عَنْ تُحَيْدِ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ ٱنْفَكَّتْ رَجَلُهُ فَأَقَامَ فِمَشْرُبَةٍ تِسْماً وَعِشْرِينَ لِيُمَلَةً ثُمَّ تَزَلَ فَقَالُوا لِارَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّا اشَّهْرَ يَكُونُ

يْسْمَا وَعِشْرِينَ مَا سِبُّ شَهْرًا عِيدِ لاَ يَنْقُطَانَ قَالَ ٱبْوَعَنْدِاللَّهِ قَالَ ٱلسِّحْقُ

ا قولەوخنسائىقىض اصيعه الابهام (شارح)

وبفتح الغين وكسر الباءومعناه خنى عليكم

ق**وله** آلی من نسائه أى حلف لا مدخل

وَ إِنْ كَانَ لَافِصاً فَهُوَ تَاثُمُ وَقَالَ نَحَمَّدُ لاَ يَجْتَمِنانَ كِلاَهُما لَاقِصُ حِ**رْزِنَ** مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِفْتُ إِسْحَقَ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكرَةَ عَنْ أَبِيعَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَني مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ خَالِدٍ الْخَذَاءِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَع بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهَرَانِ لاَ يَنْقُطَانِ شَهْرَاعِيدِ رَمَضَانُ وَذُوالْحِجَّةِ عَلِم سِب قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَكْتُ وَلاَغَسْنُ **حَرْن**َ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَلْسِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُواَ نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَهُمَا عَنِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّا أَمَّةٌ أُمِيَّةٌ لأَ تَكْتُبُ وَلأَ نَخسُ الشَّهَرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَهْنِي مَرَّةً يِّشِيْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ مَا سِبْبِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ صَدَّثُنَّا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً زَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ إِلاّ اَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَلِ سَبِّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ذَكْرُهُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيْامِ الرَّفَتُ إلىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسُ لَمُنَّ عَلمَ اللهُ رِّ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ ٱ نَفْسَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا ﴿ كُتَّتَ اللَّهُ لَكُمْ حَدُّنُ عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُولِي عَن إِسْرَالُولَ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُعَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً خَضَرَ الْإِفْطَارُ فَلَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْ كُلْ لَيْلَكُهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْنِيهَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَادِيّ كَانْ صَائِماً فَكَأْحَضَرَ الإفطادُ اتَّى أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَك طَلاامُ قَالَتَ لأَوَ لَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتُهُ عَيْنًاهُ فَأَمَنُهُ آمْرَأَ تُهُ فَكَمّ وَأَنَّهُ قَالَتْ خَيْمَةً لَكَ فَكَمَّ أَنْتَصَفَ النَّا وُغُشِي عَلَيْهِ فَذُكِّ زَلِكَ لِلنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْسَلَةَ الصِّيامِ الزَّفَثُ إِلَىٰ نِسْا يَتُم فَفَر حُواجِهَا فَرَحاً

شَدىداً وَنَزَلَتْ وَكُلُواوَآشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ 🕳 قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا ۚ تَّى يَلَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الْأَ بْيَضُ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِثُمَّ أَيُّوا الصِّيامُ إِنَّى اللَّيْلِ فيهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَدُننَا حَمَّاتُم بْنُ مِنْ الدَّدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ۖ تَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْط الْأَ بْيَضْ مِنَ الْكَيْطِ الْاَسْوَ دَعَمَدْتُ إِلَىٰ عِقْالِ اَسْوَدَ وَ إِلَىٰ عِقْالِ اَبْيَضِ فَجَعَلْتُهُمّا تَحْتَ وِسَادَتِي جَعَلْتُ اَنْظُرُ فِي الَّذِيلَ فَلا يَسْتَمِينُ لَى فَغَدَوْتُ عَلِىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ ْ عَلَنه وَسَرَّ فَذَكَ وَثُلُهُ أَوْكَ فَقَالَ إِنَّا ذَلِكَ سَوادُ اللَّيْل وَبَياضُ النَّهَادِ حَدْن دُ ثُنُ أَى مَرْيَمَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَى لَا ذَمَ عَنْ أَسِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي دُ بْنُ أَنَّى مَرْبَهَ حَدَّثُنَا ٱلْوَغَسَّانَ مُعَدَّدُ بْنُ مُطَرِّف قَالَ حَدَّثَنَى ٱلْوَحَادُ م عَنْ سَهْل إِنْ سَعْدِ قَالَ أُنْزِلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَ مُواحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْإِنْيَضُ مِنَ الْخَيْط الْاَسْوَدِ وَكُمْ يَوْلِ مِنَ الْفَحْرِ فَكَانَ رَجَالٌ إِذَا أَذَادُواالْصَّوْمَ دَبَطَا َ عَدُهُم في دَجِلِهِ الْحَيْطَ الْإَنْيَضَ وَالْحَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلْ حَتَّى يَلَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُماا فَأُنْزَلَ اللهُ يَعْدُ مِنَ الْفَضِرِ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهٰ الرَّبِي مَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَمَشَّكُمْ مِنْ سَحُوركُمْ آذَا نُهلالِ حَ**دُننَا** مُبَينُهُ بْنُ اِسْمُمْمِلَ عَنْ أَبِى أسامة عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَالِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَالِشَةَ وَخِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بَلَيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يُوَّدِّنَ أَنْ أُمِّ مَكْتُوم فَايَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُمَ الْفَجْرُ ۚ قَالَ الْقَالِمُ وَلَمْ يَكُن بَثْنَ آذانها إلاَّأَنْ يَرْقُ ذَا وَمَنْزِلَ ذَا مُلِّهِ عُمَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِرْ بْنُ أَبِي حَادْ م عَنْ أَبِي حَادِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْسَةٌ قَالَ كُنْتُ أَنْسَحَّرُ فِي آخِلِي ثُمَّ تَكُونُ شُرْعَي أَنْ أُدْدِكَ الشَّخُودَ مَعَ ۗ قولهأن ادرك النجود قَدْرِكُمْ بَنِنَ السُّمُور وَصَلاةٍ الفَحْرِ أَى صلاة اله

حَدُن مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَايِتِ رَضِيَ اللهُ عُنهُ أَالَ تَسَعَّرُنَّا مَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فُلتُ كُمَّ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالشُّحُودِ قَالَ قَدْرُ خَسِينَ آيَةً مَلِهُ بَرُّكَة الشُّحُورِ مِنْ غَيْرِ الْجَابِ لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكُر الشُّحُورُ حَدَّمُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ الْفِع عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْدَيَّكُمُ إِنِّي أَظَلَ أَطْعَمُ وَأَسْتَى حَدَّثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعُزِيزِ بْنُ صُهَيْب قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَمَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَعَرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَّكَةٌ ۖ ما بسيت إِذَا تَوْى بِالنَّهَارَ صَوْماً وَقَالَتْ أَثُم الدُّرْدَاءِ كَانَ أَبُوالدَّوْدَاءِ يَثُولُ عِنْدَكُمُ طَلاامُ فَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ فَاتِّى صَايِّمٌ يَوْمِي هَذَا وَفَعَلَهُ ٱ بُوطَكْمَةَ وَٱ بُوهُمَ يُرَّةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ دَضَى اللهُ عَنْهُمْ صَدْمُنَ الْوَعْاصِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةُ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُنَّا دِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُودَاةَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلَيْتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْ كُلْ فَلاَيَأْ كُلْ لَلِمِبْ الصَّائِم يُصْبِحُ جُنُبا حَدُّمْنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَةً عَن مَا اللهِ عَن شَمَى مَوْلَى أَبَى بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُعْيِرَةِ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱلْإِكِدُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كَنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةً وَأُمّ سَلَمَةً ﴿ حَدَّثُنَا اَبُوالْنَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِ شالِم أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَالِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةٌ أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرَكُهُ الْفَيْرُ وَهُوَ جُنُتُ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَمْتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرْوْانُ لِمَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ الْخَرِثِ أَقْدِيمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُمَ يْرَةَ وَمَرْ وْانُ أَيُوْمَيْدُ عَلَى الْلَدِينَةِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ فَكَرَوَ ذَلِكَ عَنْدُ الرَّحْنِ ثُمَّ قُدِرَ لَأَ انْ تُحْمَّمَ

قوله واصلوا أى فى صومهم من غير أفطاربالليل(شارح)

قوله فى السحور بفتم السين اسم لما يتسحر به وبالضم الفسل (شارح)

قولهأن من أكل بغتم المعرزة ولا إيدنينية المعرزة ولا يدذران بكسرها مع تشديد النسون وقوله فليم أي ليسك يقية ومه حرمة للوقت (شارع)

قوله لقرّعنّ من التقريعوهوالننيف وروى لنفزعنّ من الافزاعأى لفوّفنّ اه من الشارح

( بذي )

بذِي الْحَلَيْقَة وَكَانَتْ لِأَبِي هُمَ يْرَةَ هُنْالِكَ أَرْضُ قَفْالَ عَبْدُ الرَّحْن لِأَبِي هُمَ يْرَةَ إِنَّى ذَا كِرْ لَكَ ٱمْرِأً وَلَوْلاَ مَرْوالُ ٱقْسَمَ عَلَىَّ فِيهِ لَمْ ٱذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عالِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةً فَقَالَ كَذٰلِكَ حَدَّثَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ اَعْلَمُ وَقَالَ هَاتُمْ وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْن عُمَرَعَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ اَسْنَدُ الْمُالشَرَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَحْرُهُم عَلَيْهِ فَرْحُهَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْلِكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عْلِيشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكُكُمْ لِلإِذِبِهِ وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَآدِبُ خَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسُ ولِي الإِدْبَةِ الْاَحْمَةُ، لأَخَاحَةً لَهُ فِى النِّسَاءِ للرِّبُ الْفُبْسَلَةِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ جَابُرُ بْنُ زَيْدِ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنِي يُتِمُ صَوْمَهُ حَدُرُتُ اللَّهُ عَمَّدُ بَنُ الْمُنَّى حَدَّثُنا يَخْلِي عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَالِيْمَةَ عَنِ النِّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُ اللّه بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ ما لِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَذْوَاجِهِ وَهُوَصَائِمُ ثُمَّ ضَحِكَتْ حَدَّثُنَا مُصَدَّدُ حَدَّثَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَنْدِ اللهِ حَدَّثَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِ سَلَةً عَن زَ يْنَبَ ٱبْنَةِ أَمِّ سَلَّةً عَنْ أُمِّيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ بَيْنَما ٱنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْجَمَّلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَاتُ فَأَخَذْتُ ثِيابَ حيضَى فَقَالَ مالكِ ٱ نَفِسْتِ قُلْتُ نَمَرُ فَدَخَلْتُ مَمَهُ فِي الْحَمِلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَغْتَسِلان مِنْ اِلَّاءِ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ لَمُ سِبُ اغْتِسَال الصَّائِم وَبَلَّ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْياً فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْيُ المُمَّامُ وَهُوَ ضَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ لأَبَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوِ الشَّيْ وَقَالَ الْحَسَنُ لْأَبَّاسَ بِالْمُضْمَضَةِ وَالسَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْــُمُودِ اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ

فَلْيُصْجِعْ دَهِمناً مُثَرَجِلاً وَقَالَ أَنْسُ إِنَّلِي اَ نَزَاً ا تَقَتَّمُ فِيهِ وَا نَاصَائِمُ وَيُذْكُرُ عَن

تولدلار بسهداالضط وبررى بفتم الهمزة والراء وقولهما رب حاجة و لابي ذر حاجة الإفرادة بما وقوله اولى الاربة ولاي در عبر اولى وموالاونق التفسير وموالاونق التفسير مالاجة

الخمياة توب من صوف له علم و الانسلال النهاب في خفية وشاب الحيسة بكسر الحاة هي التي تعدد الحاة على المرأة للبسها حالة الحيض اله تولها تنست بقم النون

أولهأنست؛ أعمالنون ولاً بي ذر بضمهـــا أىأحضــــ (شارـــــ)

أو النَّنَّى وَقُالَ الْحُسَنُ لِ قُولُهُ أَنْ يَسْطُمُ القَدِرُ القَّمِ أَنْ يَسْطُمُ القَدرُ وَمِنَ أَنَّا القَلَمُ القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ الطَّفُومَاتُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

الازدراد الاىتلاع قوله تمضمض بضم الفوقية وكسر الميم الثانب ولائي ذر بنتيم الفوقية و المبم ( شار ح ) قوله حلم بضمتين و يجوز ككون اللام قاله الشارح أىمن جاع غير احتلام كما يأتى التصريح به

وَآ زِرَهُ وَقَالَ عَطَاتُهُ إِنَّ آذَدَدَ دَيَّةُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سَيِرِينَ لَا بَأْسَ بالسِّواكِ الرَّطْبِ قيلَ لَهُ طَلَّمُ قَالَ وَالْمَاهُ لَهُ طَلَّمُ وَأَنْتَ تَمُضْمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ بِالْكُحَالِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا ﴿ ثُرْنَ الْحَدُ بْنُ صَالِحَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي بَكْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَحْرُ جُنُماً فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُم فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ حَثَمُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكْر ابن عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغْيِرَةِ أَنَّهُ سَمِمَ ٱبْابَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّحْن كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَاعَلِي عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ كَيْضَجُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعِ غَيْر آخَيَلامِ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْا عَلِي أُمِّ سَكَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ لَمُ سِبُ الشَّاثِمِ إِذَا آكُلَ أَوْشَرَبَ نَاسِياً وَقَالَ عَطَاءُ إِن أَسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَمْ لِكَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الدُّبَاتُ فَلا شَيَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُحْإِهِدُ إِنْ جَامَعَ السِيا فَلا ثَنَّ عَلَيْهِ حَدُن عَبْدانُ أَخْبَرَ الرَّيْدِ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُسيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِي اللَّهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِي فَأَكُلُ وَشَرِبَ فَلَيْتِم صَوْمَهُ فَاقَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ مَرسِبُ السَّواكِ الرَّطْبِ وَالْيابِسِ لِلصَّائِمِ وَيُذْ كَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهْوَ صَائِمُ مَالاً أَحْصَى أَوْ أَعُدُّ وَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلِي أُمَّتِي لَأَمْنَ أَهُمْ بِالسِّوْ الدِّيفِدَ كُلِّ وُضُورٍ وَيُرُوى أُ نَحُوهُ مَنْ جَابِرِ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ عَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوْاكُ مَظْهَرَةُ لِلْفَم مَرْضَاتُه مِيناها سبية فيا الرَّبِّ وَقَالَ عَطَاءُ وَقَادَةُ يَبْتَلِمُ رِيقَهُ حَذَّتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا

قولدالسواك مطهرة للفم مراضاة للرب بفتع الميم فيهما أي سبب لطهارة الفم وسببارضاء الرب فهما من الصيغ الى كتبناه منعاالصرف قوله تمضمض وفی نسخةمضمض،محذف التاء ذكر،الشارح

المخر بوزن المجلس المخر بوزن المجلس تكسر الميم اتباعاً المساوعة من الدواء من الدواء وقد بالمساوعة ووقد بالمساوعة بالمدالا من يضره بلم بدلا من تولي يعضر بلم بدلا من وقد الضرّ ووقد الضرّ ووقد الضرّ ووقد الضرّ بالمدالا من ووقد الضرّ ووقد ضعها أي

لايلوكالصائمالعلك وهوالمصطكىوذكر

الشار حروايةاسقاط

لامن اوس النعل

ا ما بيان وهو طوف يتبه النها أباقاليان النهاد المراشع النهاد المراشع الراء وقد تشكوه من الحوص الماسع من الحوص المستخدل من الحوص المستخدل المستخدل

مَعْمَرُ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّهْمِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ عَنْ مُحْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَعَ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ تَمْضَمَضَ وَآسْـتَنْثَرَثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ النُّمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَق ثَلاثاً ثُمَّ مَسَحَ برأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ دَجْلَهُ الْيُمْنِي ثَلاثاً ثُمَّ الْيُسْرِي ثَلاثاً ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضًّا نَحْوَ وُضُوئَى هٰذَا ثُمَّ يُصَلَّى زَكْمَتَيْنَ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فيهِمَا بِشَيْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَلْ سِبْ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَشَّأُ فَلْيَسْتَنْشِقْ بَمُغْرِهِ المَاءَ وَلَمْ يُمَيِّزُ بَنِينَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ كُمْ يَصِلْ إِلَىٰ حَلْقِهِ وَيَكُمُّكُولُ وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ مَّضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاء لْأَيْضِيرُ هُ إِنْ لَمْ يُزْدَرِهُ رِيقَهُ وَمَا ذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَتْضَغُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَذْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لِاأْقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهِي عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْشَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لأبأْسَ لِاَ لَهُ أَمْ يَمْلِكَ لِمُرْسِبُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَفَعَهُ مَنْ اَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْر وَلاْ مَرَضٍ أَ يَقْضِهِ صِياْمُ الدَّهْرِ وَ إِنْ صامَهُ وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُود وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّتِ وَالشَّغْيُّ وَابْنُ جُبِيرْ وَإ بْرَاهِيمُ وَقُتْادَةُ وَمَثَّادُ يَقْضَى يَوْمَا مَكَانَهُ ﴿ حَدْثَنَا ۚ عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُنْيِر سَمِمَ يَزيدَ بْنَ هُرُونَ حَدَّثُنَا يَعْلَى هُوَ ابْنُ سَعِيدِ أَنَّ عَبْدَالاَّ هُن بْنَ الْقَالِمِ أَخْبَرَهُ عَن مُحَلَّدِ بْنِ جَمْفَرِ بْنِ الرُّ يُورِ بْنِ الْمَوَّامِ بْنِ خُورْيلدِ عَنْعَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ ا نَّهُ سِمِمَ لِمَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً إَنَّى النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ ٱحْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلَى فِي زَمَضَانَ فَأَ تِيَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْووَسَكَّمَ بِمِكْتَل يُدْعَى الْمَرَق فَقَالَ آيْنَ الْحُثَرَقُ قَالَ آنَا قَالَ تَصَدَّقَ بِهٰذَا لَمِسُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْيُ قَتَصُدِقَ عَايْدٍ فَلَيكَفِرْ حَدُثُمُ أَبُوالْمَأْن ٱَخْبَرَنْا شُمَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنى حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِالَّحْنَ أَنَّ ٱبَاهْرَيْزَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لِجَاءَهُ رَجُلَّ فَقْالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى ٱمْرَأْتِي وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً نُعْتِقُهٰ ا قَالَ لا قَالَ فَهَل تَسْتَطعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ بْن مُتَنَابِمَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْمَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لا قَالَ فَسَكُتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَايْدِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا أَنْحُنُ عَلىٰ ذٰلِكَ أَنِيٓ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بِمَرَق فيهِ تَمْرُ وَالْمَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ آعَلَىٰ ٱفْقَرَ مِنِّي لِارَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لا بَنْيْها يُريدُ الْحَرَّ يَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنْ أَهْل بَيْتِي فَضَحِكَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَائِهُ ثُمَّ قَالَ أَطْمِمْهُ أَهَلَكَ مَلِ سِبُ الْجُالِمِيمِ فِي دَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا عَاوِيجَ صَرْبُنَا عُمَّانَ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ حَدَّثَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُور عَنِ الرُّهُمِ يَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاءَ رَجُلُ إِلَى النِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْآخِرَ وَقَمَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ ٱتَّجِدُ مَا تُحَرَّرُ رَقَبَةٌ قَالَ لا قَالَ ٱفَتَسْتَطيعُ ٱنْ تَصُومَ شَهْرَ يْن مُتَنَابِمَيْن قَالَ لا قَالَ ٱفَحَّدِدُ مَا تُطْعِيمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا قَالَ فَأَ قِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَق فهِ تَمْرُ وَهُوَ الزَّ بِلُ قَالَ ٱطْمِعْ هَذَا عَنْكَ قَالَ عَلِي ٱحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لا بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجَ مِنَّا قَالَ فَأُطْعِمْهُ أَهْلَكَ لِلرِّبُ الْجِيامَةِ وَالْوَيْءِ لِلصَّائِمِ ﴿ وَقَالَ لِي يَحْتَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم حَدَّثَنَا يَكِنَّى عَنْ مُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْن تَوْ بَانَ سَمِعَ ٱبَاهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ إِذَا قَاءَ فَلا يُفْطِرُ إِنَّمَا يَخْرُمُ وَلا يُولِخُ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ ٱنَّهُ يُفْطِرُ وَالْاَوَّلُ اَصَحُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِ مَةُ الِصَّوْمُ مِثْمَا دَخَلَ وَلَيْسَ مِثْمَا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ ثَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُمَا يَخْتَجُمُ وَهُوَ ْ صَائِمُ ثُمُّمَ تَرَّكُهُ فَكَاٰنَ تَخْتَجُمُ بِاللَّيْلِ وَأَخْتَجَمَ ٱبُومُوسَى لَيْلاً وَيُذْكَرُ عَنْسَعْدِ وَذَيْدِ بْنِ اَدْفَةً وَأُمِّ سَلَمَةً احْتَعِمُوا صِياماً وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنِ أُمَّ عَلَقَمَةَ كُنَّا تَحْتَجُم

قوله فحث بضم الكاف و قتمها قاله الشارح وضميرلا يتما ليسود على المدسة المنورة فقد عرفت الهيتين

قولدأهلبالرفع اسم ماونصب افقر خبرها ان جعلت ما حجازية و بالرفع ان جعلتها تميمة وَكذا ان حعلناها حجازية ملغاة عن العمل انظر الشار – قوله الاخر نقصر الهمزة وكسر الخاء المجمة وزنكتف أي من هو في آخر القوم (شارح) قوله وهو الزسل أى القفة وفى نسخة الزنبيسل بالنسون (شارح) قو لدوليسماخر ج عِنْدَ عَالِيشَةَ فَلاَ تَنْهَى وَيُرُوى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْدِ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقَالَ أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالْحَجُومُ ﴿ وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَن مِثْلُهُ قَيلَ لَهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَتَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ ٱغَلَمُ حَدُثن مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ عَنْ إَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَحِبَمَ وَهُوَ نُحْرَثُمْ وَأَخْتَحِبَمَ وَهُوَ صَائِمُ حَ**ذُنْنَا** ٱبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِبْنِ عَبْلِسِ رَضِيَ اللهُ ُ عَهْمَا قَالَ أَحْتَعِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ حَذُنْ اَدَّمُ بَنُ أَبِ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُفيَةُ قَالَ سَجِفتُ ثَابِنَا الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱكْنَثُم تَكْرَهُونَ الْحِيامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَاإِلاَّ مِنْ اَجْلِ الضَّعْف وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَىٰ عَهٰدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَل سِبُ الصَّوْم فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَادِ حَدُننا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحِلَقَ الشَّيْبَانِيَّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَر فَفَالَ لِرَجُل أنزلُ فَاجْدَ حِلْى قَالَ يَادَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ قَالَ آثِولَ فَاجْدَ حِلْى قَالَ يَارَسُولَ اللهِ الشَّمْسُ قَالَ آثْرِلْ فَاجْدَحْلِي فَنَوْلَ فَجَدَسَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمْي بِيدِهِ هَهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْيَثُمُ الَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هُمُنَّا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ﴿ تَأْبَعُهُ جَرِيرٌ وَٱبُوبَكُ بَنُ عَيَّاشِ عَن الشَّذِيناني عَن إن آبِي أوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَفَر حَدْثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى اَبِي عَنْ عَائِشَــَةً أَنَّ حَرَّةً بْنَ عَمْرُو الْأُسْلَى قَالَ لِارْسُولَ اللهِ إِنَّى آسُرُدُ الصَّوْمَ حَدُّرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُوا لأَسْلَيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ اَصُومُ فِي السَّفَر وَكَاٰنُ كَثيرَ الصِّيامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْرُوَ إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِلْ مَلْمِ إذا طام وَيَاماً مِن رَمَضانَ ثُمَّ سَافَرَ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ

قوله في سفر أى في غروة الفيموكات في غروة الفيموكات والرجل المأمور هو سيدا بلال ومنى المناسبة وفي المناسبة المناسبة وفي المناسبة وف

وله أسود الصوع أي آنابعه ( شار ـ

نِ ابْنِشِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبّْ إِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَلَمَ الْكَدمدَ أَفْطَرَ فَأَفْظَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُوعَنِدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ مَلِمِبُ حَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا يَخْيَ بْنُ مَّمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّاحْنِ بْن يَزيدَ بْن جَارِ أَنَّ إِسْمُمِلَ مَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أَيِّمَ الدَّرْ دَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْ دَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِهِ فِي يُوْمِ حَالَّةٍ حَتّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلِىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِيدَةِ الْحَرِّ وَمَافِينًا صَائِمٌ ۚ اللَّهُ مَا كَانَ مِنَ النَّيّ صَلَّ اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْن دَوْاحَةَ مُلِ سَبُ ۖ قَوْلِ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَآشَتَدَ الْحَرُّ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَر ح*َازُننا* آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنَا نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ سَمِيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو بْن الْحَسَن بْن عَلِيّ عَنْ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَر فَرَأَى زَحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّل عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَلِ بِ لَي يَعِثُ أَضَاكُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فِيالصَّوْم وَالْإِفْطار حِرْزُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنُ ُحَمَيْدِ الطَّو بِلَ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَا لِلْكِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ يَعِب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِر وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مَلْ سَبِ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَر لِيَرْاهُ النَّاسُ حِزْنُ مُوسَى بَنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوانَةَ عَنْ مَنْصُور عنْ مُجاْهِدِ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدينَةِ إِلَى مَثَّمَ قَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا عِلْهِ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَ فَطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً وَذَٰ لِكَ فِرَمَضَانَ فَكَأْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَائم ِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ ۖ وَأَفْطَرَ فَهَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ لربب وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَّمَةُ بْنُ الْإَكْوَعِ لَسَخَتْهَا

فَيَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضاً ٱوْعَلَىٰسَفَ فَهِدَّةٌ مِنْ ٱيَأْمِ ٱخْرَ مَاهَدَاكُمْ وَلَمَلَّكُ نَشْكُرُ ونَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ نَمُيْرِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا عَمْرُو مْرَّةَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي لَيْلِ حَدَّثُنَا أَضْحَابُ مُمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نَوْلَ رَمَضَانُ لَمُنْهُ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ فَأَمِرُوا بِالصَّوْمِ مَدْرُنُ عَيَّاشَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْإَعْلِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأً وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فَمِدَّةُ مِنْ أَيَّامِ أَخَرَ وَقَالَ سَعِيدُ إِنْ الْمُسَيِّفِ فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لِأَ يَصْلِحُ حَتَّى يَبْدَأُ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتِّي لِمَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً مُرْسَلاً وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ اَ نَّهُ يُظْمِرُ وَلَمْ يَذْكُر اللهُ ٱلْإِطْمَامَ إِنَّمَا قَالَ فَمِدَّةٌ مِن آيَّامِ أُخَرَ حَ**رُنُنَا** ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَةَ قَالَ

أقوله رمضان تنوىنه لاندنكرة (شارس)

قوله الشغل بالرفع اما بالفاعلية لفعل محذوف أي قالت عائشة عنعني الشغل أوأوحب ذلك الشغل واما بالاسداء على ان الخبر محذوف أي قال محى الشفل هوالمانع كإفي الشأرح

سَمَعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فما أسَّتَطيع أَنْ ٱقْضِيَ إِلاٌّ فِي شَعْبَالَ قَالَ يَحْنَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالنَّبِي الحافيض تَدُوكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاةَ وَقَالَ آبُو الزَّنَادُ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْمَقَ لَتَأْتَى كَثيراً عَلَىٰ خِلاف الرَّأَى فَأَيْجِدُ الْمُسْلِوْنَ بُدًّا مِنَ إِيَّاعِهَا مِن ذَٰلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَّةَ حَ*دُثنا* ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَى زَيْدٌ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعيدٍ تَصُمْ فَذَلِكَ تُفْصَانُ دينها لل مسيس مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ

لِمَامَ عَنْهُ ثَلاَ ثُونَ رَجُلاً يَوْماً واحِداً لِجازَ حِنْدُنْيَا لَحُمَّدُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْن اَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ اَنَّ خُمَّدَ بْنَ جَعْفَر حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةُ ۞ تَأْلِعَهُ ابْنُ وَهْب عَنْ عَمْرُو وَدَوْاهُ يَحْنَى بْنُ ٱيُّوبَ عَن ابْنِ أَي جَعْفَر ﴿ حَذْمِنَا ﴿ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْسِهِ الرَّحِيم حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَمْرُو حَدَّثُنَا زَائِدَةُ عَنِالْاَعْمَشِ عَنْمُشلِمِ الْبَطين عَنْسَعيدِ ابْن جُييْر عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لِماءَ رَجُلُ إِلَى ٱلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي مَالَّتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَأَقْضِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْطَى ﴿ قَالَ سُلَمَانُ فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَّمَةُ وَنَحْنُ جَمعاً مُحاوش حِينَ حَدَّثَ مُسْلِرٌ بِهٰذَا الْحَدِثُ قَالاً سَمِمْنا مُعِاهِداً يَذْ كُرُ هٰذَا عَن ابْن عَبَّاسِ وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْكَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَّ بْنِ كُهَيْل عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَمُعَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتَ ٱمْرَأَةٌ لِلنَّيِّ صَلَّ اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُخْتَى مَالَتِتْ ﴿ وَقَالَ يَحْنَى وَٱ بُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْمُسْلِم عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ ٱمْرَأَهُ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِّي مَانَّتُ ﴿ وَقَالَ عُبْيِدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيْسَةَ عَنِ الْلَكُم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَت آمْرَأَةُ لِلنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ ﴿ وَقَالَ ٱبْو حَدِ مِز حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَت آمْرَأَهُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مالَّتْ أَمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَسَةَ عَشَرَ يَوْماً للبِحِبِ مَتَى يَجِلُّ فِطْرُ الصَّائِم وَأَفْظَرَ اَ بُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ حَ**دُّن**ُ الْمُمَّيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّاب يَهِنَأَ بِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَمُنَا وَاذَبَرَ النَّارُ مِنهِهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ مُرْيَعًا إِسْحَقُ

الْوَاسِطِيُّ حَدَّثًا لَمَالِدٌ عَن الشَّيْلَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اَوْفَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سِنَفَر وَهْوَ صَاعَمُ فَلَاَّ غَرَبَتِ الشَّمْشِ قَالَ لِيَعْضِ الْقَوْمِ يَافُلانُ تَمْ فَاجْدَحْ لَنَّا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْ آمْسَيْتَ قَالَ آثُولُ فَاحْدَ حُلًّا قَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ آنْزِلْ فَاحْدَ حَلَّا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ ٱ نْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ جَكَدَحَ لَمَهُمْ فَشَرِبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْاَقْبَلَ مِنْ هَهُمَّا فَقَدْ أَفْطَرُ الصَّائِمُ مَلِ سِبُ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ حِلْاتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّدْيَانِيُّ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَي اَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ طَائِمٌ ۚ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ آنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ لَوْ آمَسَيْتَ قَالَ آثْرُلْ فَاحْدَحْ لَنَا قَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ آثْرُلْ فَاحْدَحْ لَنَا فَهَزَلَ غُذَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ اَقْطَرَ الصَّائِمُ وَاشَارَ بإصْبِعِهِ قِبَلَ بُ تَعِيلِ الإفطار حِدْرُنَ عَيْدُ الله بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ لأما لكُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأيزالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا تَعَيُّلُوا الْفِطْرَ حِدْرُنُ الْمَحَدُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَمْأَنَ عَن ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَر فَصامَ حَتِّي أَمْسٰي قَالَ لِرَجُلِ أَنْزِلْ فَأَجْدَحْلِي قَالَ لَو أَنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ آنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي اِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَّا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ۖ مَكْرِم إذا أَفْطَرَ فِ وَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ حِيْثُونُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَلِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ هِمِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمْةَ عَنْ أَسْهَا. بِفْت أَبِيكُمْرِ رُضِيَ الله مُعَنْفُمُنا الله أَعْظَمُوت (شارع) قَالَتَ أَفْطُونًا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمِ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْس قيلَ لِمِشام فَأْمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدُّ مِنْ قَضَاءِ وَقَالَ مَعْمَرُ سَمِعْتُ هِشَاماً لاَادْدِي ۗ الخلف السكر و أَقَضَوا أَمُ لا لَكُم سَبِ صَوْم الصِّيبْ إِن وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشُوانَ فِي

قوله ثم طلعت الشمس

النشوان هوالسكران اتعرف من شرط الصرف وعدمه ما بتعلق بانتفاء فعلانة أووحود فعلى نعمق هو المبالغة في تكانف مالم يكلف به

رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِيْمِيَانُنَاصِيَامٌ فَضَرَ بَهُ حَ**ثَرُسُ مُ**سَدَّدُ خَدَّشَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّل حَدَّثُنَا لَمَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدَ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَذَاةَ غَاشُو رَاءَ إِلَىٰ قُرَى الْأَنْصَادِ مَنْ آصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحْ طَائِماً فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنْصَوَّمُ صِبْياتَنَا وَنَجَعَلُ لَكُمُ اللَّفَيْةَ مِنَ الْمِهْنِ فَاذِا بَلَى آحَدُهُمْ عَلَى الطَّمَامِ آعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَار المُ سِبُ الوصال وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيااتُم لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ آتِهُوا الصِّيام إِلَى الَّذِيلَ وَنَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِنْفَاءً عَلَيْهم وَمَا أَيكُرَهُ مِنَ التَّمَرُ مِنْ اللَّهُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَ نَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُوَاصِلُوا فَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ إِنِّي أَطْهَرُ وَأَسْتَى آوَ إِنِّي آبِيتُ أَطْهَرُ وَأُسْتَى حَدُّمْنَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالَ قَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ قَالَ إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْنَى حَذَّرُنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّذِثُ حَدَّثَنى ابْنُ الهاد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَعِمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ يَقُولُ لا تُواصِلُوا فَأَ يُكُمْ إِذَا أَذَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَانَّكَ ثُواصِلُ لِارْسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّى لَسَتْ كَهَيْدَكُمْ إِنَّى اَبِتُ لِي مُظْيِرٌ يُطْعِمُني وَسَاق يَسْقَىن حَدَّثُنَا عُمُانُ زُنُ أَي شَنيهَ وَتُحَدَّ قَالاً أَخْبَرَ لَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ رَحْمَةً كُنْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِيكٌ إِنِّي يُطْعِمني رَبِّي وَيَسْقِينَ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عُمَّانُ رَحْمَةً لَمُنَّم مُأْرِبُ التَّنكيل لِمَن أَ كُثَرَ الْوِطَالَ رَوْاهُ أَنْسُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا أَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوسَكَةً بْنُ عَبْدِالَّ خَنْ اَنَّ ٱبَاهُمَ يْرَةَ

قولهصيام أي سائمون وروى صواء بضم الصادوتشديدالواو قوله الانصار زاد (شار ) المهن السوف المهن المسوف واناكانوا يعطونهم المطام عن الطعام ووي الطعام الطعام الطعام ووي الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام ووي المعادي المعادي الطعام الطعام ووي الطعام الطعام ووي الطعام الطعام الطعام الطعام الطعام ووي الطعام الطعام ووي الطعام ووي الطعام ووي الطعام ووي الطعام ووي المعادية والمعادية وي الطعام ووي المعادية وي الطعام ووي وي الطعام ووي المعادية وي الطعام ووي المعادية وي المعادية وي

قوله يسقين بمحذف اليساء و فى بعض الاصول باثباتها من الشارح

النكال العقوبة

لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِينَ إِنَّكَ تُواصِلُ اِرَسُولَ اللهِ فَالَ وَاكْيُكُمْ مِنْى إِنِّيَابِتُ يُطْمِنِي رَقِيهَ وَيَسْسَةِ بِنَ فَلَأَ أَبُوا اَنْ يَنْتُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْما ثُمَّ يَوْما كُمْ وَأَقُ الْحِيلَالَ فَفَالَ لَوَنَاً خَيْرَ لَوْدَ ثُمُكُمُ كَالسَّنَكِ لِمِ فَكُمْ حِبْنَ اَبْوَا اَنْ يَنْتُمُوا حَ*ذَرُنُوا يَخِيْ* حَدَّنَا عَبْدُالاَ وَاللَّهِ عَنْ مُعْمَرُ عَنْ هَأْمَ أَيْهُ سَعِمَ اَبْاهُمْ يَرَّةً وَمِنِي اللَّهَ عَنْ ال

قوله فاکلفوامن کلفت بهذا الامرأکلف به من باب علیماأی تکلفوا (شارح)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ مَرَّ يَيْن قِيلَ إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنَّى آبِيتُ طِيمْنِي رَبِّي وَيَسْقَيْنِ فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيقُونَ مَلِ سِبُ الْوَصَالَ إِلَى ا سَّحَى حَرْثُنَا إِثْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةً حَدَّثَى ابْنُ أَبِي حَاذِم عَنْ يَرْيِدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِ عَنْأَ بِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُواصِلُوا فَأَيُّكُمُ آزادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَر قَالُوا فَإِمَّكَ لُ لِارْسُولَ اللهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْتَكِمْ إِنِّي آبِتُ لِي مُطْلِمُ يُطْمِمْنِ وَسَاق مَسْقَين • مَنْ ٱقْسَمَ عَلَىٰ آخيهِ لِيُفْطِرَ فِي النَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَأَنَ أَوْفَى لَهُ حَدُّمْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثْنَا أَنُو الْمُمْيْسِ عَن عَوْن بْنَأْبِي جُحَيْفَةَ عَنْأَ بِيهِ قَالَ آخَى النَّتُّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَابِّ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْأَنُ أَيَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَمَا مَاشَأَنُك قَالَتْ آخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا خِلْهَ أَبُو الدَّدْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلْ قَالَ فَاتِّى صَائِمٍ قَالَ مَااَنَا بَآ كِل حَتِّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكُلَ فَلَأَكُلُ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّذَاءِ يَشُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَكَأَكَانَ مِنَ آخِر َ الَّذِيلِ قَالَ سَلْمَانُ ثُمُ الْآنَ فَصَلَّيْا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقّ حَقَّهُ فَأَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ مارِم

صَوْمِ شَغْبَانَ حِدْثِنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِلِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي

قوله أوفق ويروى ارفق بالراء بدل الواو أى اذا كان المقسم عليه معذوراً فطرءأةادهالشارح

سَلَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرِ اللَّارَمَضَانَ وَمَارَأَيْتُهُ ٱكْثَرَصِياماً مِنْهُ في شَعْبِانَ حِرْثِنَ مُعُاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثُنَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَالِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ لَمْ يَكُن النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْراً ٱكْثَرَ مِنْ شَعْيَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْيَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَل مَاتُطِقُونَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَكِلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَاَحَتُ الصَّلاَّةِ إِلَىَ النَّبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادُوومَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَاصَلَّى صَلاَّةً ذَاوَمَ عَلَيْهَا لَمُ سِبُ مِايُذَكَّرُ مِنْصَوْ مِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِفْطَادهِ **حَذْرُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ حَدَّثُنَا اَبُوعَوْالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعيدِ عَن ابْنِ عَبْلِين قَالَ ماصامَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً كَاٰمِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَثُولَ الْقَائِلُ لَاوَاللَّهِ لا يُفْطِلُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لأَوَاللَّهِ لأَ يَصُومُ حَدْثَى عَبْدُالْعَزيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَيْدِ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ انْ لاَ يَضُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْأً وَكَانَ لاَتَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ الَّذِيلِ مُصَلِّياً اِلاُّ رَأَيْتَهُ وَلاَناتِهَا اِلاُّ رَأَيَّتُهُ ﴿ وَقَالَ سَلَمَانُ عَنْ مُعَيْدِ إِنَّهُ سَأَلَ انْسَا فِي الصَّوْمِ حَدْثَىٰ مُحَدَّثُ أَخْبَرُنَا ٱبُولِهَا لِهِ الْاَحْمَرُ أَخْبَرَنَا تُحَيْدُ قَالَ سَأَلْتُ ٱنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاكُنْتُ أُحِثُ أَنْ أَذَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إلاّ رَأَيُّنُهُ وَلَامُفْطِراً اِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلا مِنَ اللَّيْسِل قَائِمًا اِلاِّرَأَيُّنُهُ وَلاَ نائِمًا اِلاُّرَأَيُّنُهُ وَلاَمَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَحَريرَةً أَ لَيْنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَعَبِرَةً أَطْلِيَتَ دَائِحَةً مِنْ دَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم بُ مِن عَقِ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا هُرُونُ بَنُ

ابْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

داؤدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهِمِ مَلِي سِبُ حَقّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ حَدِّينًا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَخْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَني آبُو سَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُ و بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لي

عَلَيْهِ السَّالَامُ قَالَ نِصْفَ الدَّهُم وَكَانَ عَبْـدُاللَّهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبَرَ بِالْيَتَني قَبْلتُ ةَ النَّى صَرِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَا بِبُ** صَوْمِ الدَّهْمِ حَ**دُرْنَا** أَبُوالْمَاٰن أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهُمِيّ قَالَ أَخْبَرَ في سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبُ وَٱبْوسَكَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَنَّى أَقُولُ وَاللَّهِ لَأَصُو مَنَّ النَّاإِدَ وَلَأَقُو مَنَّ اللَّيْلِ مَاعِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بَّلِي أَنْتَ وَأَمِّى قَالَ فَإِنَّكَ لاْنَشَتَطِيعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَٱفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاْفَةَ ٱيلَّىم فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَشْالِهٰا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنَّى ٱطْبِيقُ ٱفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصْمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْمَيْن تُلْتُ إِنَّى ٱطَيَقُ ٱفْصَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْماً فَذَٰ لِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ ٱفْضَلُ الصِّيامِ فَقُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ ٱفْصَلَ مِنْ ذَٰ لِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ مُ**لِسَبُ** حَقِّ

الْحَدَيثَ يَعْنَى إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَاصَوْمُ ۗ قَهُولُه لزورك أَى

رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللَّهِ ۚ اَلَمْ ۚ ٱخْبَرْاً لَّكَ نَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَيلِ لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلْأَتَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَمَمْ فَإِنَّ لِيَسَالِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لَرُوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ يحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرِ ثَلاَّ فَهَ أَيُّم فَإِنَّ لَكَ بُكِلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذِلِكُ ۗ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّلْحُلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللّ صِيامُ الدَّهْ كُلِّهِ فَشَدَّذْتُ فَشُدِّدَعَلَىَّ قُلْتُ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصْم صِيامَ نَىَ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلائم وَلا تَرَدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَأَنَ صِيامٌ نَىّ اللَّهِ دَاوُدَ

السن وروى بفتحها والباء فيهزائدة أي کافیك (شارح)

الأَهْل فِي الصَّوْمِ دَوْاهُ اَبُوجُحَيْفَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَمْرُنُ عَمْرُو ابْنُ عَلِيِّ أَخْبَرُنَا أَبُوعَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا الْمَبْاسِ الشَّاعِرَ أَغْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّى اَشْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَإِمَّا اَدْسَلَ إِلَىَّ وَإِثَّا لَقَيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكُ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلَّى وَلا تَنَّامُ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَهُمْ وَمَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَليْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا قَالَ إِنِّي لَا قُوٰى لِذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ وَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِيُّ إِذَا لأفى قَالَ مَنْ لَى بهٰذِهِ يَانَعَ اللَّهُ قَالَ عَطَالَهُ لأَاذُرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الْأَبْدِ قَالَ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصامَ مَنْ صامَ الأبُّدَ مَرَّ تَيْن م بسب صَوْم يوم وَافْطَار يَوْمِ صَرُنُ مُعَدُّ بَنُ بَشَّاد حَدَّثَنا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ مُعْرَةً قَالَ سِيمْتُ مُجْاهِداً عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ قَالَ أَطيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَذَالَ حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْماً فَقَالَ ٱقْرَا الْقُرْ آنَ فِي كُلِّ شَهْرِ قَالَ إِنَّى أَطْيِقُ ٱكْثَرَ فَأَذَالَ حَتَّى قَالَ فَ ثَلَاث مَا سِبُ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ حَدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُـغَبَةُ حَدَّثُنَا حَبِيثُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَمِغْتُ اَبَاالْتَبْاسِ الْمُتِّيِّ وَكَانَ شاعِراً وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَديثِهِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُ و بْنِ الْمَاصِي دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَتُمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَوَتُ لَهُ الْمَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لِأَصْامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ لَلا ثَهِ اللَّهِ مِصَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَانِّي أَطِيقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِنُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَ فَي حَذْن إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثُنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُواْ لَمُلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ آبِيكَ عَلىٰ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْر و فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله أسرد الصوم أىأصومتنابعآولا أفطر (شارح)

قولههجمت لهالعین أی غارت وضعف بصرها وقوله نفهت أی تعبت وکلت ( شارح ) ذُكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ فَالْقَيْتُ لَهُ وسادَةٌ مِنْ اَدَمِ حَشْوُها ليفُ خَلَسَ

قوله شطر بالرفع خبر متدأمحذوف وبالجر ىدل من قوله صوم داود وبالتصبعلي أنه مفعولفعلمقدر انظر الشارح

السقاء بكسر السن ظرف الماء من الحلد ور عاجعل فيداقسمن والعسل قوله خويصة بهذا النسط تصغيرخاصة وهو مما اغتفر فسه التقاء الساكنسين أي الذي مختص مخدمتك (شارح) قوله لصلبي أيءئير أسباطي وأحفادي

قولەسىرر بفتىحالسىن وكسرها وحكي القاضىعاض ضمها و هو والسرار من

الْاَرْضِ وَصَادَت الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ اَمَا يَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامِ قَالَ قُلْتُ لارَسُولَ اللَّهُ قَالَ خَمْساً قُلْتُ لارَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَيْعاً قُلْتُ لارَسُولَ اللهُ قَالَ يَسْماً قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْأَصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّسلامُ شَطْنُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْماً وَٱفْطِرْ يَوْماً صيام أيام ألبيض ثلاث عَشْرَةً وَاذْبَعَ عَشْرَةً وَخَشْ عَشْرَةً حَرْثُنَا اَبُومَهُمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثُنَا اَبُوالتَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَى اَبُوعُمْأَنَ عَن أَبِي هُمَ يُرُهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَلاث صِيامِ ثَلاَئَةِ اَيْلِم مِنْ كُلِّ شَــهْر وَرَكَهَتَى الشُّخى وَانْ أُوتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَّامَ م**اببُ** مَنْ زَارَقَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ ح**َلَائِنَا خُمَ**ذَنْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَى لَحالِلَهُ هُوَ ابْنُ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَنَّهُ بَمْنٍ وَسَمْن قَالَ اَعِدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِتَّاثِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ فَاتِّي طائِمْ ثُمَّ قَامَ إلى نَاحِيَةٍ مِنَ الْسَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمُكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَمْ وَأَهْل بَيْتِهَا فَقَالَتَ أَمُّ مُنكَيْم لِارْسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُو يُصَّةً قَالَ مَا هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسُ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا اِلاَّ دَعَالَى بِهِ اللَّهُمَّ ٱدْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً وَبادكُ لُهُ فَانِّى كِنْ ٱكْثَر الْأَنْصَاد مَالاً وَحَدَّنَتْنَى ٱنِنَتَى أُمَّيْنَةُ ٱنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ المَضِرَةَ بضَعُ وَعِشْهُ ونَ وَمِائَةً حَذُن ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْلَى قَالَ حَدَّثَني تُحَيْدُ سَمِعَ أَنْساً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سَبُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْ حَدُنُ الصَّلْتُ بْنُ مُعَدِّ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلانَ ح وَحَدَّثُنَا أَنُوالتُّمُمَانِ حَدَّثُنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثُنَا غَيْلاْنُ بْنُ جَزِيرِ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عِمْرانَ إِنْ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوَسَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَشِهُمُ فَقَالَ يَا اَلِمُعْلَانِ اَمَا صُمْتَ سِرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَشَى كل شد آخره لان القمر يستسر فيه كا في الشارح

رَمَضَانَ قَالَ الرَّحُلُ لأَنارَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَغْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عِمْرَانَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنْ سِرَد شَعْبَانَ مَلِ سِبُ صَوْمٍ يَوْمٍ الْجُمُّةِ فَإِذَا آصَبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُعَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَنْدِ الْمُهَدِ بْن جُبَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْصَوْمِ مَنْ مِ الْجُمَّةِ قَالَ نَهُمْ ذَادَ غَيْرُ أَبى عاصِم أَنْ يَنْفَر دَ بِصَوْمِ حَدَّثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِياتْ حَدَّثُنَّا أَلِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَّا ا بُوصَالِطِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الإيصُومَنَّ أَحَدُكُمُ يَوْمَ الْجُنُعَةِ اللَّيَوْمَا قَسْلَهُ أَوْمَعْدَهُ حَدُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّمُنا يَعْنِي عَنْ شُغْبَةَ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّلُهُ حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قُتَادَةً عَنْ أَبِي اَ يُوْبَ عَنْ جُوَيْرِيَةً بِنْتِ الْحَرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُنْعَةِ وَهُمَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصْمَت أَمْسِ قَالَتْ لأَقَالَ تُويدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَداً قَالَتْ لِأَقَالَ فَأَفْطِرِي وَقَالَ تَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِمَ قَتَادَةً حَدَّثَنَى اَبُو آيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ للبِبِ هَلْ يَخْضُ شَيْأً مِنَ الْأَيَّامِ مَرْثِنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِنِّي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُود عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَـةَ قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَمَالَى عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُ مِنَ الْآيَٰامِ شَيْأً قَالَتُ لَا كَانَ عَمُلُهُ دِيمَةً وَآتُيْتُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يُطِيقُ مَا بِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ حَدَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنْ مَا لِكِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالَمُ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَيْثُ مَوْلِي أَمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْل حَدَّثَتُهُ ح وَحَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرَ مَوْلِي مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ تُعَيِّرُ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَتَمَ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَرِثِ اَنَّ نَاسَاً تَعَارَوْا غِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَائِمُ

قــوله فاذا و روی واذابالواو بدل الفاء (شارح)

خوله أن تصومین ولابویذر" والوقت و ابن عساكر أن تصوی باسقاط النون علی الاصل(شارج)

قوله ديمة أى دَائُمَا

قــوله تماروا أی اختلفوا (شارح) آوله بحلاب بكسر الحاءالمعملة وتخفيف اللام الإناء الذي بحلب فيداللين أوهو اللبن المحلوب (شارح)

قولدمن نسككم بضم السين وبجوز سكونها أى المحيتكم اه الصماء هو أن يشتمل بالثوب يستربه جيع ىدىه محيث لايترك فرحة مخرجمنهايده حتىلاتمكن من ازالة شي يؤذبه سديه اه منالشارح يأتى فى كتاب البيوع أن الملامسة لمس الثوب لانظر اليه فينعتدالبيع بالاخيار فيدوكذا المنامذة من غىر خبار الرؤية

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِطَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَىٰ بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ سْلَمْإَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَى عَمْرُ و عَنْ بُكَيْدٍ عَنَ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا في صِيامٍ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفُ فِي الْمُوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ مَا بِبُ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِظر حَدَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُحَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ فَقَالَ هَذَان يَوْمَان نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ عَنْ صِيامِهِمَا يَوْمُ فِظْرَكُمْ ۚ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فيهِ مِنْ نُسُكِكُم حَ**رْنَنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثُنَا عَمْرُو ثِنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَخْتَى الرَّجُلُ فِى ثُوبِ واحد وعَنْ صَلاة بَعْدَ الصُّنْحِ وَالْعَصْرِ مَا بِبِ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ حَادْمُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرُنَا هِشَامُ عَنِ إِنْ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دينَادَعَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يُنْهَى عَنْ بِيَامَيْن وَبَيْمَتَيْن الْفِطْر وَالَّخْر وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُاابَذَةِ حَ**دْرُنَا** نُحَمَّدُ ثِنْ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا مُعَادُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ زِياد بْن جُبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْن مُحَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الْإِشْيَن فَوافَقَ يَوْمَ عبد فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللهُ بَوَفَاءِ النَّذِر وَنَهَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْصَوْمِ هذا الْيَوْمِ حَثْنَا حَبَّاجُ بنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا عَندُ الْلِك بنُ عُمَيْر قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَضِىاللَّهُ عَسْهُ وَكَانَ غَرْا مَعَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَىٰ عَشْرَةً غَنْ وَةً قَالَ سَمِعْتُ أَدْ بَعاً مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لا تُسْافِرِ الْمَرْأَةُ مُسيرَةً يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَها زَوْجُها اوْدُو

نخرَم وَلاْصَوْمَ فى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَنْصِى وَلاْصَلاَةً بَعْدَ الشَّبْخِ حَتَّى تَطْلَمَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تَشَدُّ الرَّحْالُ إلاَّ إلىٰ ثَلاَ ثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ إُخْرام وَمَسْجِدِ الْأَقْطَى وَمَسْجِدى هٰذَا مَا بِبُ صِيْامِ ٱتَّامِ التَّشْرِيقِ ﴿ قَالَ ٱبْو عَبْدِاللَّهِ وَقَالَ لِي مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَفِي كَانَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي وَكَانَ ٱبْوِهَا يَصُومُهَا حَ**ذُنْنَا مُحَمَّ**دُ بْنُ بَشَّار حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُغْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عِيلِي عَنِ الرُّ هُرِيّ عَنْ عَنْ وَهَ عَنْ عٰائِشَةَ وَعَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْريقِ اَنْ يُضَمَّنَ إلا للهِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي صَدُّنَ عَدْ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنِ ابْنِ مُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا قَالَ الصِّيامُ لِمَن مُّتَّمَّ بِالْمُمْرَةِ إِلِيَ الْجِيِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَلَمْ يَصُمْ صَلَمَ أَيَّامَ مِنَّى ١٠ وَعَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً مِنْلُهُ ﴿ تَابَعُهُ إِبْرَاهِمُ بَنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهابِ مَارِبُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُودَاةً حَذْنَا اَبُوعَاصِمَ عَنْ مُمَرَ بْن مُحَدَّدِ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عاشُ و راءَ إِنْ شَاءَصَاءَ حَ**رُنُ ا** أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الرُّبَوْ انَّ عَا فِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بصيام يَوْم عاشُوراء فَلَا فُرض رَمَضانُ كان مَن شاء صاع ومَن شاء أفطر حدمن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُو رَاءً تَصُومُهُ قُرِيْشَ فِي أَلِمَا هِلِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَأَقَدِمَ الْمَدينَةَ صِامَهُ وَآمَرَ بِصِيامِهِ فَلَا فُوضَ رَمَضانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهُنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ حِدُرُنَ عَنْدُ اللهُ بَنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَا لِلْكِ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ مُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّهْنِ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَي سُفْيانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُو رَاهَ عَامَ حَجَّ عَلِيَ الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهْلَ الْمَدينَةِ آنِيَ عَلَافًا كُمْ

قوله أن يسمن أى أنيصام فيهن قفيه الحذف والايصال

سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورًاءَ وَلَمْ 'يَكْتَتْ عَلَيْتُخْ صِيامُهُ وَا نَاصَائِمُ فَنَ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرُ ۚ حِذْتُنَا ۚ اَ نُومَعْر حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا اَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْـدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنْ أَبِيهِ عَن إِنْ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورًا ۚ فَقَالَ مَاهَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمُ صَالِحٌ هَذَا يَوْمُ نَتَحَى اللهُ بَنِي إِسْرِائِلَ مِنْ عَدُوّ هِمْ فَصَامَهُ مُوسَىقَالَ فَأَنَّا احَقُّ بَمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاصَرَ بصِيامِهِ حَدْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنا آبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِي عَمَيْس عَن قَيْس بْن مُسْلِم عَنْ طَادِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورًا ٤ تَعُدُهُ الْيَهُودُ عِيداً قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ حَدَّمْنَ عَبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى عَن ابْن عُينْتَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْن أَي يَزِيدَ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ مَارَأَ يْتُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ الأهٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَٰذَالشَّهُرَ يَنْنِي شَهْرَرَمَضَانَ حَذْنُ الْكَتَّى تُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَةً بْنِ الْاَ كُوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آمَرَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ ٱكُلِّ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا ءَ

- الله الرحمن الرحم الله الرحم الله التراويح كا

مُوسَبُ فَضْلِ مَنْ فَام رَمَضَانَ حَ**لَاسًا يَ**غِيَى بَنُ بُكِيْرِ حَلَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ فَاللَّا خَتَرَىٰى الْوَسَكَةُ اَنَّ اَبِاهُمَ يَرَةَ دَضِى اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ فَامَهُ ابِهَانَا وَاخْسِاباً غَفِرَلَهُ مَاتَفَدَّمَ مِن ذَنِّهِ حَ**رُرُسًا** عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مِالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ مُحْنِدِ بْنِ عَبْدِ الرِّخْنِ عَنْ أَبِي هُمْرَيْرَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ايمَاناً وَآخْتِساباً غُفِي لَهُ مَاتَّقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهاب قَتُونِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَثُمَّ كَاٰنَ الْأَمْرُ عَلىٰ ذَٰلِكَ فى خِلافَةِ أَبِي بَكْر وَصَدْراً مِنْ خِلافَة عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ﴿ وَعَن ابْن شِيهابِ عَنْ عُرْ وَةَ بْنِ الزُّ بَرْ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُن بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إلى الْمُسْعِدِ فَاذَا النَّاسُ اَوْزَاعُ مُتَفَرَّقُونَ يُصَلَّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلَّى الرَّجُلُ فَيُصَلَّى بصَلاْتِهِ الرَّهْطُ فَقْالَ عُمَرُ ۚ إِنَّى آدٰى لَوْ جَمَعْتُ هُوَّ لَاءِعَلِي قَارَى وَاحِدِ لَكَانَ آمَثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعُهُمْ عَلِي أَبَى بْنَ كَمْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةٍ قَارِئِهِمْ قَالَ مُمَرُنِثُمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنْامُونَ عَنْهَا ٱفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ الَّذِلُ وَكَانَ النَّاسُ يَتُومُونَ أَوَّلَهُ حَدُثُ إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً بْن الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَذٰلِكَ فَرَمَضَانَ حَ**دُنْنَا** يَخْيَ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهال أَخْبَرَني عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْف الَّذِيل فَصَلَّى فِي الْمُسْحِدِ وَصَلَّى رجالُ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَمَ أَكُثُرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَــهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَخَدَّ ثُوا فَكُثْرَ أَهْلُ الْمُنْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَّةِ خَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوا بِصَلاتِهِ فَلَمَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَيْزَ الْمُشْعِيدُ عَنْ اهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاْةِ الصُّبْحِ فَلَاَّ فَضَى الْفَجْرَ آقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنَّي خَشيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا قَتُوْفِيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدَّثُنَ إِسْمُعِلُ قَالَ حَدَّثَنى مَا لِكُ عَنْ سَعِيدِ الْمُتَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها كَيْفَ كَانْتَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ

قوله عبد القارئ بتنوين عبدوالقارئ بتشديد الياء نسبة الى قارة بن ديش وكان عامل سيدناعر على بيت مال المسلين اهمن الشرح تولدولافی غیرها أی من لیالی عیره ولا بن عساکروایی ذر عن الکشمیه فی ولا فی عمیره أی فی عمیر رمضان (شارح)

توله وماةل ولابن عساكر وماكان (شارع) قولمو إغاد خطفرولا بي أي على الاشتداء وحرّ خطفا بالإستداء أي و أي حفظ بالإستانة أي و أي حفظ أي و أي حفظ حفظناه يصف حفظه الإطافة بكمال الاخذ وقوة

قولهالعشر الاوسط كان حقه أن يقول الوسطىانظرالشارح

قولەفلىرجىم أى الى مىتكىفە تولە قزعة أى قىلمىة رقىقة من السىحاب سْنِهَنَّ وَطُو لِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَدْ بَعاً فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُو لِهِنَّ ثُمَّ يُصَلّ ثَلاثاً فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَنَامَان وَلا يَنَامُ قَلْبي ﴿ بِنْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ماببُ فَضْل لَيْلَةِ الْقَدْر وَقَوْل اللهِ تَمَّالَىٰ إِنَّا ٱ ثَرَّ لَٰهَاهُ فِي لَيْنَاةِ الْقَدْدُ وَمُا اَدْوْاكَ مَا لَيْنَةُ الْقَدْدِ كَيْنَةُ الْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ ٱ لْفِ شَهْرِ تَهَزَّلُ الْمَلَا يَكُةُ وَالرُّوحُ فيهَا بإذْن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ ٱمْرِسَلاَمُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر قَالَ اثنُ عُمَيْنَةَ مَا كُلْنَ فِي الْقُرْ آنَ مَا أَدْرُ الَّهَ فَقَدْ أَعْلَكُ وَمَا قَالَ وَمَا نُدْرِيكَ فَانَّهُ لَمْ يُعْلَمُهُ حَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا سُفْيانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَ إِنَّا حَفِظَ مِنَ الرُّهُمِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صامَ وَمَضَانَ ايمَاناً وَآختِساباً غُفِرَلَهُ مالَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ فَامّ كَبِثُلَةَ الْقَدْرِ ايمأناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ هَاتًا بَعَهُ سُلَمْ أَنْ ثُنُ كُثْيِرِ عَنِ الزُّهْرِي مُلِي الْيَأْسِ لَيْنَالَةِ الْقَدْدِ فِى السَّبْدِيمِ الْأَوْاخِرِ حَرْزُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ دِجْالاً مِنْ أَضْحَابِ النِّي صَلَّا اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُوا لَيْنَاةَ الْقَدْرِ فِي الْمُنْامِ فِي السَّبْعِ الْاَوْاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَى رُؤْيًا كُمْ ۚ قَدْ تَوَاطَأْتْ فِي السَّبْعِ الْاَوْاخِر فَمَنْ كَأَنَ مُتَّحَّرَيَّهَا فَلْيَتَحَرَّ هَا فِي السَّبْع الأَوْاخِرِ حَرِّرُنُ مُعْسَاذُ بْنُ فَصَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ ٱبْاسَعِيدِ وَكَأْنَ لِي صَدِيقاً فَقَالَ آغَتُكُفْنا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ نَغَرَبَ صَبِيحَةً عِشْرِينَ فَحَطَبَنَا وَقَالَ إِنَّى أُرِيتُ لِيَلَةَ الْقَدْر ثُمَّ ٱلشَّيْتُهَا ٱوْنُسَتُنُّهَا فَالْتَهِسُوهَا فِيالْعَشْرِ ٱلْاَوَاخِرِ فِي الْوَثْرِ وَ إِنَّى رَأَيْتُ ٱنَّى أَسْتُكِدُ فَي مَاءٍ وَطَينِ فَمَنْ كَانَ آعْتُكُفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ

فَرَجَمْنَا وَمَا تَرْي فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فِجَاءَتْ سَحَابَةً فَظَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمُسْعِيدِ

وَكَاٰنَ مِنْ جَرِيدِ النَّفْلِ وَأَفْيَتِ الصَّلاَّةُ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْعُهُ فِي الْمَاهِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ في جَهْتِهِ مَلِيكِ عَرَّى لَيْمَاةِ الْقَدْر فِي الْوِثْر مِنَ الْمَشْرِ الْأَوْاخِر فِيهِ عُبَادَةُ حِلْانَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثُنَّا ٱبْوَسُهَيْلِ عَنْ أُبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَاللَّهُ عَنْهَا ٱنَّ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِثْرِ مِنَ الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضْانَ حَدُثُ إِنْوَاهِيمُ بَنُ تَعْزَةً قَالَ حَدَّتَى ابْنُ أَبِي عَادِمِ وَالدَّرَاوَدُديُّ عَن يُزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْكُذريّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ كأنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِدُ فَ رَمَضَانَ الْمَشْرَ الَّتِي فَ وَسَطِ الشَّهْر فَإِذَا كَأَنَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَ إِنَّهُ ٱقَامَ فَي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِيكَانَ يَرْجِعُ فِيهَا خَفَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ ماشاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ ٱجْاوِرُهٰنِهِ الْمَشْرَثُمَّ قَدْ بَدَالَى أَنْ أَجَاوِ رَهَٰذِهِ الْمَشْرَ الْأَوْاخِرَ فَنْ كَأَنْ أَعْتَكَفَ مَعِي قَلْيَتْ بُتْ فَي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ أُريتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ٱلْسَيُّهُا فَابْتَغُوها فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ وَٱبْتَغُوها فَ كُلّ وثر وَقَدْ رَأَ يَثْنِي أَسْحِبُدُ فِي مَاءِ وَطِينِ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمِاءُ فِي ثَلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمُسْحِدُ فِي مُصَلِّى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً إِخْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصُرَتْ عَيْني نَظَرْتُ إِلَيْهِ إَنْصَرَفَ مِنَ الصَّيْحِ وَوَجْهُهُ مُتَلِئ طِينًا وَمَاءَ حَدُرُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَى حَدَّثُنَا يَعْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا حَدْثُونَ مُحَدُّ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضٰانَ وَيَقُولُ ثَمَّرَوا كَيْلَةَ الْقَدْر فِي الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ مِنْ رَمَضْانَ حَدَّمْنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا ٱلتُوبُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ وعنهما أنَّ النُّبَّيُّ صَلَّمَ اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِيالْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةً القَدْدِ فَ تَاسِعَةِ تَنْتَى فَ سَالِعَةً تَنْتَى فَخَامِسَةً تَنْتَى حَدَّمُنَا عَبْدُاللَّهُ بِنُ أَبِي

قوله فىوسط الشهر وللكشميهنى" وسط الشهر ( شارح)

قوله فاستهلت السماء أى انهلت و صبت وأمطرت قوله فوكف المسيجر أى قطر ماء المطر من سقفه

قوادلياة التذربالنصب على البدل من الضمير في قوله التسوها قوله في اسعة بدل من قوله في العشر الاواخر وقوله تبقي صفة أى في قوله فى تسع عضين هو سان للمشرأى فى ليلة التاسع والمشرين و توله فى سبع بىقين أى فى ليلة الثالث و العشرين (شارح)

قوله شدّ مُنزره أى اعتزل النساء

وَ يَسْمِ الشَّالِ مَنْ الرَّحِيمَ هِ اَ فَالْ الرَّعْتِكَافَ ﴾ المسب الاغتِكافِ في المسب الاغتِكافِ في المسب الاغتِكافِ في المسب الاغتِكافِ في المساجِدِ كُلِمًا يَقُولُهِ تَمَالَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَالشَّمْ اللَّهُ عَلَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَالشَّمْ اللَّهُ عَلَى وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَ

انرجيل المشط والتمريح

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ بْنِ الْحَرِ ثِ التَّهْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عُبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي سَعيدِ الْحُدُدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَاماً حَتِّي إِذَا كَانَ لَيْلَةً إِحْدَى وَعِشْرِ مِنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتُهَا مِنَ أَغْيَكَا فِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مِعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوْاخِرَ وَقَدْأُد سَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ٱلْسُدُّهٰ وَقَدْرَأَ يَثْنِي ٱسْحُدُ فِي مَاءِ وَطِين مِنْ صَلِيَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوْاخِرْ وَالْتَمِسُوهَا فِيكُلِّ وثْرَ فَطَرَتَ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَاٰنَ الْمُسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمُسْجِدُ فَبَصَّرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطَّايِنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِ يِنَ بُ الْحَائِضِ ثُرَجِلُ الْمُتَكِفَ حَدْثِنَا مُحَدِّنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِيءَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَىّٰ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمُسْجِدِ فَأُرَجِلُهُ وَآنَا لِحَائِضُ مَلِمِبُ الأيد خْلُ الْبَيْتَ اللَّهِ الْحَاجَةِ حَدَّثُنا فَتَيْبَهُ حَدَّثُنا لَيْثُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُمْوَةً وَعَمْرَةَ بنْت عَبْدِالرَّحْمٰنِ أنَّ عالِشَةَ دَ ضِيَ اللهُ عَنْها زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَأَرَجَلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْأَلِمَاعِةِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً مَرِب عَسْل الْمُشَكِف حَدَّثُنا نَحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُود عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَا نَا لِحَائِقُ وَكَاٰنَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفْ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِفُ مَلِيبُ الْإِغْتِكَافِ لَيْلاً حِدْنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سَأَلُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي السَّعِيدِ الْخَرَامِ قَالَ أَوْف بَنْذُركَ مَا بُ أَسْعِيدِ الْخَرَامِ قَالَ النِّسَاءِ حَدَّمْنا

قوله ليسلة بالنصب فى الفرع وغيره و ضبطه بعضهم بالرفع فاعلا بكان التامة (شارح)

قوله على عربش أى أى مثلالاً بجريد و نحوه مما يستظل به يريد أنه لم يكن له ستف يكن من المطر (شارح)

قولہ یبـاشرنی أی یمس بشرتی

قوله أوفوفى بعض نسخ المتن فأوف

قولد خباءً أي خبمة من وبر أوصوف لا من شعر وهو على عودىن اوثلاثة ( شار ح ) قولدآلىر ترون بهمزة الأستفهام على وجه الانكار أي الطاعة تظنون و هو معنی قولدفي الحديث الآتي تقولون وكان القياس أن نقال بلفظ جم المؤنثولكن الخطاب العاضر بنالشاملين للنساء و الرحال كما فيالشارح

النُّعْمَانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ مِنْ زَند حَدَّثَنَا يَحْنى عَرْعَمْرَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ نْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ فَ فَلَاّ انْصَرَ فَ إِلَى الْكَانِ الَّذِي آذَاذَ أَنْ يَعْتُكِفَ إِذَا أَخْيَةٌ لْجاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي أَعْتِكَافِهِ فِي ٱلْمُنْجِدِ فِي الْعَشْر عَلَيْهِ وَسَـــ أَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِلُغُ مِنَ الْإِنْسَ مَا تُنَا لَبُارَكَ قَالَ حَدَّتَى يَعْمَى بَنُ أَبِي كَثيرِ قَالَ سَمِفْ أَبَاسَلَمَةً بَنَ عَبدِ الرَّحْن قَالَ

الى مازلها وقوله يقلبها أى برجمها داهماً معها قوله على رسلكما أى مهملة لا تعجلا فى الذهاب وقال الشار أى على هينتكما فليسشئ تكرهانه اه

قوله تنقلب أى تنصرف راجعـةً

لَيْـلَةَ الْقَدْدِ قَالَ نَتَمْ إِعْتَكَفْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَفْرَ الْأَوْسَطَ ضٰانَ قَالَ فَفَرَ خِنَا صَبِحَةً عِشْرِينَ قَالَ فَعَلِيّاً رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ في وَتُو فَا نِّي رَأَ مُنْ إِنْ أَسْحُدُ فِي مَاءِ وَطِينِ وَمَنْ كَانَ أَعْتُكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْرَجِعْ فَرَّجَمَ النَّاسُ إلى الشَّجِيوَمَا نَزى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةَ قَالَ فَأَعت سَحَامَةُ فَطَرَتْ وَأَقْمَتِ الصَّلاةُ فَسَحِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِى الطّين وَالْمَاءِحَثّى رَأَ يْتُ الطِّينَ فَازَنَهَتِهِ وَجَهْمَتِهِ مَا سِبُ أَعْتَكَافَ الْمُسْتَقَاضَةِ حَرْمُنَا قُنْمَةُ حَدَّثَا يَرِيدُ بْنُ زُرْ يَهِ عَنْ لِحَالِدِ عَنْ عِكْر مَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْا قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَةُ مِنْ أَذْ وَاجِهِ مُسْتَخَاصَةٌ فَكَأَنَ تَرَى المُرَّةَ وَالصُّفْرَةَ وَرُبَّا وَضَعْنَا الطَّلسْتَ تَحْبَّا وَهَى تُصِّلِّي لَمِسِبُ ذَادَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَها فِي اغْتِكَافِهِ صَرْبُنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدِ عَن إِن شِيهاْكِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ حَدَّ ثَنْاعَيْدُ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنْاهِ شِامُ أَخْبَرَ نَامَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَانَ النَّهُ صَلَّا اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فِي أَلْمُسْجِدٍ وَعِنْدَهُ أَذْ وَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْت خُيَّ لاَ تَعْجَلِ حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُنَّا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ا وَسَلَّ مَعَمَا فَلَقِيهُ رَجُلان مِنَ الْإَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ثُمَّ أَجَازًا · وَقَالَ لَمُهُمَا النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيْا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيّ قَالاً سُنْجانَ اللهِ [ يَارَسُولَاللَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرَى مِنَ الْإِنْسَانَ تَخْرَى الدَّمْ وَ إِنَّى خَشيتُ أَنْ يُلْقَ ف دواية لا بن عساكر إلى في أفلسيكُما أمنياً ما بيث هل يَدْرَأَ أَلْمُنْسَكِفُ عَنْ تَفْسِهِ حَدَّمْنا إسْمُعِيلُ بْنُ إعَدْ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي الحي عَنْ سُلَمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَسْقِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عَلِي ابْنِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ صَفِيَّةً أُخْبَرَتْهُ حَ حَدَّثَنَا عَلَي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا

عمني قال الشارح و سيقطت الهمزة

مُفْيَانُ قَالَ سَمِعتُ الزُّهُمِ مَنَّ يُخْبِرُءَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةٌ رَ الْأَنْصَارَ فَكُماْ أَنْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِي ضَفِيَّةُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هَانِهِ صَفِيَّةُ فَإِنَّ لشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ بَحْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَتَنْهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاّ مَنْ خَرَجَ مِنَ أَغِيْكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْخِ حَذْنِنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّنْا سُفْيٰانُعَنِ ابْنُجُرَيْجِ عَنْ سُلَيْهَانَ الْاَحْوَلَ لِحَالَ ابْنِأْبِي نَجْيِحِ عَنْأَ بِيسَلَةَ عَنْأَبِ سَعيا ح قَالَ سَفْيَانُ وَحَدَّثُنَا تَحَدَّبُنُ عَمْرُوعَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ وَٱظْنُ أَنَّ أَبَ لَبِيدِ حَدَّثُنَاعَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ اَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَم التشرّ الأوْسَطَ فَكَا ّ كَانَ صَبِحَهُ عِشْرِنَ نَقَلْنا مَثَاعَنَا فَأَثَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ كَاٰنَ ٱغْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّى رَأَيْتُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَ يَتُنى ٱسْجُدُ في ماءٍ وَطينَ فَكَأْ رَجَعَ إِلَىٰ مُعَنَّكَفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَكُورُنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتْ السَّمَاءُ مِنْ آخِر ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْسَّحِدُ عَرِيشاً فَلَقَدْ رَأَ يَتُ عَلِي أَنْفِهِ وَأَذَنَبَتِهِ أَثَرَالُلْهِ وَالطِّينِ للرِّبُ الْإِغْتِكَافُ فَسُوَّالَ حَدْمَنَا لَمُمَّدُّ حَدَّثَا أَنْحُمَّادُ ثُنُ فُضَيل بْنِ غَرْ وَانَ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِالاً خَنِ عَنْ

قوله وهاجت السماء أى طلمت السمب ولابىذرقالوهاجت السماء (شارح)

قولەرمضانبالتنوین لانە نکر فزالت العلمية منه فصرف (شارح)

حَدَّشَا لِمُحَدُّنُ فَصَيْل بَنِ عَزَ وَانَ عَن يَعَنِي بَنِ سَمَدِ عَنَ عَمْرَة بِفْ عَبْدِ التَّمْن عَن عائِشَة رَضِي اللهُ عَنها فَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّم بِيَسْكِمِن فَى كُلِ وَمَثْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّم بِيَسْكِمِن فَى كُلِ مَن مَن اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَاسَةُ وَتَعْمَتُ فَي فِي فَالْ فَاسَتُ وَتَعْمَت وَالْمَهُ عَصْرَ بَت فَيَّة وَتَعِمَت وَبَفِهُ أَن اللهُ عَلَي مَن اللهُ عَلَي مَن مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِن اللهُ اللهُ وَالْمَعَلَ عَلَي مَن اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ عَلَي مَن اللهِ اللهُ عَلَي مَن اللهُ اللهُ عَلَي مَن اللهُ وَاللهُ عَلَي مَن اللهُ اللهِ عَلَى مَن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى مَن اللهُ اللهِ عَن عَلَي مَن اللهُ اللهِ عَن عَلَي اللهُ بَعْ مَن عَلَى اللهُ عَنْ عَلَي اللهُ بَنْ عَمْ وَاللهُ عَلَى مَن اللهُ اللهِ عَن عَلَي اللهُ بَنْ عَمْ وَاللهِ عَنْ عَلَى اللهُ اللهِ عَن عَلَى اللهُ اللهِ عَن عَلَي اللهُ اللهِ عَن عَلَي اللهُ اللهِ عَن عَلَي اللهُ اللهِ عَنْ عَنْدالِهُ فِي عَمْرَ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْدَالِهُ فَى عَمْرَ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُــولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعَسَّكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً َ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنْ يَعْتَكُونَ ثُمَّ أَسْلَمَ حَ**دُرُنَا** عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُ سِلَ حَدَّثْنَا أَوْ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفِيعَنِ الْبَيْ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ فَذَر فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَمْتَكِفَ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ أَوْف بَنَذْرِكَ مَلِمِبُ الْإِعْتِيكَاف فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ حَدُّنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبْوَبَكْر عَنْ أَبِ حَصِينِ عَنْ أَبِي صَايِلِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَّ النَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَكِفُ في كُلّ رَمَضَان عَشَرَةً ٱ يَّامِ فَكُمَّا كَانَ الْعَالَمِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً مَلِ سِبُ مَنْ اَدَادَ أَنْ يَشَكِفَ ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَذَّتُنَ مُمَّلَّذُنُّ مُقَاتِلَ أَبُوا لَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبِدِ الرَّحْن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَمْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوْاخِرَ مِرْرَمَضْ انَ فَاسْتَأْ ذَتُنَهُ فَائِشَةُ فَأَ ذَنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَالِشَةَ اَنْ تَسْتَأُ ذَنَ لَمَا فَفَعَلَت فَكَأْرَأَتْ ذِلِكَ زَيْنَكُ إِنَّهُ جَحْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاءِ فَبُنِّي لَمَا قَالَتْ وَكُأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صُلَّى انْصَوْفَ إِلَىٰ بِنَا يُعِفَبَصُرَ بالْأَبْنِيةِ فَقَالَ مَاهْذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ آلْبَرَّ اَدَدْنَ بِهٰذا مَااَ نَا مُعْتَكِفِ فَرَجَعَ فَكَآ أَفْطَرَ آعْتَكَفَءَشْرِ آمِنْ شَوَّالَ **مَارِ** الْمُتَكِفِيدُ خِلُ دَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفَسْل حَدُرْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثُنا هِ شامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّا ٱنَّهَا كَأْنَتْ تُرَجِّلُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ لَمَا يُثْنَ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فِي الْمُسْعِدِ وَهِيَ فِحْجِرَتِهَا يُنَاوِلْهَا رَأْسَهُ

﴿ تم الجزء الناني ويليه الجزء الثالث واوَّله بسم الله الرحن الرحيم كتاب البيوع ﴾

قولەرمضان بالصرف نبە عليە الشارح

قولەللىنسلىقىتىماللىن ولابى ذر" بىضمھا (شارح) **Seberateriar proposition de co** فرية الحز النابي من صحيح البخاري مقتصر إفيها على ألكسب و انهات الابواب و التراجم أ ١٣٦ باب مايستفرج من البحر كتاب العمدين ١٣٧ باب في الركاز الخمس باب ماجاء في الوتر ١٣٨ باب فرض صدقة الفطر باب القنوت قبلالركوع وبعدء ١٤٠ (كتاب الحبح) ( أواب الاستسقاء ) ١٥١ باب التزيم والأقرار والإفراد بالحيم (كتاب الكسوف ) وقسينم آلحيم لمن لم يكن ممدهدي ( ابواب سمجو دالقرآن وسنتها ) ١٦٣ باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة ٣٤ (ابواب التقصير) قبل أن ترجع الى مبتــه ثم صلى باب صلاة النطوع على الدوابّ ركمتين ثم خرج الى الصفا وحيثما توجهت ١٦٩ بابوجوبالصفاوالمروةوجعل ٤٠ باب صلاة القاعد من شعائر الله ٤١ باب التهجد بالليل ١٧٤ باب التهجير بالرواح يوم عرفة ( ابواب النطوع ) ١٧٥ باب الوقوف بعرفة باب فضل الصلاة في اسحد مكة ١٨٧ باب الذبح قبل الحلق والمدسة ا ۱۹۲ باب رمی الجار ( انواب <sup>الع</sup>مل فيالصلاة ) ا ١٩٥ باب طواف الوداع ٦٥٪ باب ماجاء فىالسهو ٢٠٦ مال المحصر وحزاء الصد ٦٩ ماب في الحنائز ٢١٣ باب لايعضد شجر الحرم ١٠١ باب ماحاء فيعداب التبر ا ٢١٤ باب لامحل القتال عكة ۱۰۸ باب وحوب الزكاة ٢٢٠ باب حرم المدسنة ١٢١ باب زكاة الورق ا ۲۲٥ (كتاب الصوم) ١٢٣ باب زكاة الابل ا ٢٥١ (كتاب صلاة النراويح ) ١٢٣ باب زكاة الغنم ا ٢٥٣ باب فضل ليلة القدر ١٢٥ باب زكاة البقر ه ۲۵ ( انواب الاعتكاف ) ١٣٢ باب خرص التمر ( تمت ) ١٣٣ باب العشر فيما يسبقي من ماء النماء وبالماء الجاري 

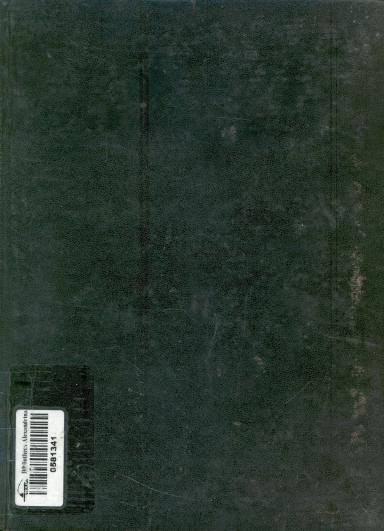